# زه و الآلياب وثمرالألباب يذبي إسماق اراهيم بن على مجضر كالفير واف

عارضه بمخطوطات القاهرة وحقّته وضبطه وشرحه ووضع فهارسه على مجمِتَ البجاوي

المجزوالث ياني

الطبعة الشانية [ نيها زيادة شرح وتعليق]

عيسى لبابى الحلبى وشيركاه

.

## المنتالغ الحين

### نبذ من ألفاظ بلغاء أهل العصر

تجرى في المدح بحرى الأمثال لحسن استمارتها ، وبراعة تشديهاتها فلان مسترضَع تَدْى الجد ، مُفْتَرِشُ حِجْرَ الفصل . له صَدْرٌ تَضيق به الدَّهْنَا ، ، وَتَفْرَع إليه الدَّهْمَاء (١) . له في كل مكرمة غرَّة الإسباح (٢) ، وفي كل فضيلة قادِمَة التَجْنَاح . له صورة تستنطق الأَفْوَاة بالتسبيح ، ويتَر قرْقُ فيها ماه الكرم ، وتقرأ فيها صحيفة حُسن البِشر . تحيا القلوب بلقائه ، قبل أن يُمِيتَ الفقر بمطائه . له خُلُقُ لو مُرْج به المحر ُ لنني مُلُوحَتَه ، وكني كدورته . هو غذاه الحياة ، ونسيم العشق ، ومادّة الفَعْل . آراؤه سكاكين في مفاصل الخُطوب. له حِبَّة تعزل السيال الأُغْزَل ، وعجر ذَيْلها على المجرة . هو راجح في موازين الهَقْل ، سابق في ميادين الفَعْشل ، وعجر قبكار المحادم ، ويَرْفَع مَنارَ المحاسن . بنابيع الجود تتفجّر من أنامله ، وربيع الساء (٢) يَفْخَتُك من فَوَاضِله . هو بيتُ القصيدة ، وأول العجريدة (١) وعَيْن الكتيبة ، وواسطة القلادة ، وإنسانُ الحدقة ، ودُرَّة التاج ، ونقش الفس . وهو الربين ، ودرع الميلة ، ولسأن الشريعة ، وحِمْنُ الأمة . هو عُرَّة الدّم والزمان ، وناظر الإيمان . له أخلاق خُلِقْنَ من الفَمْل ، وشِيمٌ تُشَام منها بَوَارِقُ البَّحْد. أرج (٥) الزمان ، فَاطْد الدهر مِمْبَاح ، مَالُهُ للمُفَاة (٧) مُبَاح ، وفعاله في ظلة الدهر مِمْبًاح ، كأن والفَشْلُ منه ونظلة الدهر مِمْبًاح ، كأن والفَشْلُ منه في ظلة الدهر مِمْبًاح ، كأن

قلبَه عَيْن ، وكَأَنَّ جسمه سَمْع ، برى بأوَّل رَأْيه آخرَ الأص . جوهر من جواهر

<sup>(</sup>١) الدهناء : الفلاة . والدهماء : جماعة الناس . (٣) في ١ : الأوضاح .

 <sup>(</sup>٣) في 1: السماك . (٤) الجريدة : المراد الصحيفة ، أو هي الخيل لأرجالة فيها .

<sup>(•)</sup> الأرج ــ عركة ، والأرج : توهج ربح الطيب . ﴿ (٦) قُ 1 : عن مثله .

<sup>(</sup>٧) العفاة : جم عاف ، وهو طالب الْفضل أو الرزق .

الشرف لا من جواهر الصَّدَّف، وياقوتة من يَوَاقيت الأحرار لا يواقيت الأحجار. طلعتُه للبشاشة<sup>(۱)</sup> عليها ديباجة خُسْرُوَانيّة<sup>(۲)</sup> ، وفيها للطلاقة روصه ربيعية . وَجُهْ كَأْنَ بَشَرَتُهَ نَشْرِ (٣) البِشْرِ ، ومواجهته أمانُ من الدَّهِم. يصل ببشر. فبــــل أنْ يَصلَ ببرُّه. قد لحظت من وجهه الأنوار ، ومن بَنَانه النُّواد . أنا من كرم عشرته ، وطلاقه أسرَّته، في روضةٍ وغَدير ، وجنَّةٍ وحرير ، وهو بَحْر ْ من العلم ممدود بسبعة أبحر، ويومُه من يوم الأدب كممر سبعة أنسر. العلم حَشُو ُ ثيابه، والأدب مِلْ. إِهَا به (٤) . هو شَخْصُ الأَدب ماثلا ، ولسانُ العلم قائلا ، شَجَرة فَعَثْل عودُهاأدب ، وأغصابها عِلْم ، وعُرِبُها عَقْل، وعروقها سَرْوٌ ، تسقيها ساء الحريَّةِ ، وتَعَذِّبها أَرْضُ المروءة . هم ملح الأرض إذا فسدت ، وعمارةُ الأرض إذا خَربت ، ومعرض الأيامإذا احتشدَتْ ؛ وهم جالُ الأيام ، وخواصُّ الأنام ، وفرسان الكلام، وفلاسفة الإسلام. فلان غُمُنْ ۚ طَبْمُه نَصْير ، ليس له في مَجْدِه نظير ، قد جمع الحِفظَ الغزير ، والفَهُمْ الصحيح ، والأدب القوى القويم ، وما يُؤنِّسُه من الوَحْشَةِ إلا الدفاتر ، ولا يَصْحَبه في الوَحْدَة إلَّا المحار . فلان يحلُّ دقائقَ الأشكال ، ويُزيل معترضَ الإشكال ، له خُلْق كنسيم الأسْحَار ، على صفحات الأنوار ، كالماء صَفاء ، والسك ذكاء . أخلاق قد جمت المروءةُ أطرافها، وحرست الحريةُ أكنافها. أخلاق تجمم الأهواءَ المتفرَّقة على محبته ، وتؤلَّف الآراه المتشنَّعة على مودِّنه . أحلاق أعذبُ من ما النَّهام ، وأحلي من ريق النَّجل، وأطيب من زَمان الورد. أخلاق أحسن مر الدرُّ والعِفْيان، في نحور الحِساَن ، وأذْ كى من حركات الروح ِ والرَّ يحان . فلان يستحطُّ القمر (٥) بِعَلَرْ فِهِ ، ويستنزل النَّجِم بلُطُفه (٦) . هو خُلُو الدَّاق ، سهل الساغ ، أجل النَّـاس ف جد ، وأحلام ف هزل ، بتصرَّف مم القاوب ، كتصرَّف السحاب مع الجنوب، ذو جد كُمَاوَ الحدّ ، وهَزْل كحديقة الوَرْد ، له عِشْرَة ماؤها يقطر ، وسَحْوُها من

<sup>(</sup>١) في ١ : طلقة المشاشة عليها . (٧) المسرواني : نوع من الثياب . (٣) في ١ : بشر (٤) الإهاب : الحد. . (٥) وي ١ : القصم . . (٦) في ١ : بلفظه .

النَّعْارَةُ(١) يمطر . هو رَيْحانة على القَدَح ، وذريعة إلى العَرَح . عشرته أَلْطَفُ من نسيم الشمال ، على أديم الرّ لال ، وأ لْصَقُّ بالقاب ، من علائق الحب . إذا أردت فهو سُبْحَة ناسك ، أو أحببت فهو تُفاحة فاتك ، أو اقترحت (٢) فهو مدرعة (٦) راهب، أو آثرت فهو نخبة (١) شارب . أخباره زكية ، وآثاره ذَكية . أخباره تأتينا كما وَشَى بالمسك رَبًّاه ، ونَمَّ على الصباح مُحَيَّاه ، قد انتشر من طيب أخباره ما زاده على المسك الفَّتيق (٥) ، وأَوْفَى على الزَّهُر الأَّرِيقِ . مناف تَشْدَخ (٦) في جبينها غُرَّة الصباح، وتتهادي أنباءَ ها وفودُ الرياح . فلان أخيارُه آثاره ، وعينه قراره ، قد حصل له من حَميد الذكر ، وجميل البشر ، ما لا تزال الرواة تدرسه ، والتواريخ تحرسه . سألت عن أخباره فسكأني حرّ كن المسك فتيقًا ، أو صبّحت الروض أنيقا . أخباره متضوّعة كتضوّع المِسْك الأَذفر(٧) ، ومُشرقة إشراقَ الفجر الأَنْور . أَحبَبْتُه (٨) بالخبر قبل الأثر، وبالوصف قبل الكَشْف. هو تمن يثقل ميزانُ ودَّه، ويُحصف ميثاق عَهْدِه . هو كريم المهد ، صحيح المَقد ، سليم الصَّدْر في الودّ ، حميد الورد فيه والصدَر . هو لإخواله عُدَّة تشدُّهم وتقوَّيهم ، ونورْ يسمى بين أيديهم . هو ثابتُ ركن الإخاء، ساَق شِرْب الوَّفاء، حافظُ على النيب ما يحفظه على اللقاء. هو ممن لا تدومُ المُدَاهنة في عَرَصاتِ قَلْبه ، ولا تحوم المُوَاربة على جنات صدره. هو يَسْرى إلى كرم العهد، في ضيساء من الرّشد . عهده نَقْش في صَخْر ، وودّه نَسَبُ ملآن من -فخر . يَقْبَلُ مِن إخوانه المَفُوّ ، كما يوليهم من إحسانه الصَّفُو . في وُدّه غِني للطالب ، وكفاية للرَّاغب، ومَرَاذُ للصَّحْب، وَزادُ للركب، هو في حُبْلِ الوفاء حَاطِب، وعلى فرض الإخاء مواظب ، النَّجْح معقودٌ في نواصي آرائه ، واليُّمنُ معتاد في مداهب أنحاثه . له الرَّأْيُ الثاقب الذي تَخْفَى مَسكابده ، و نَظْهَر عوائده، والتدبيرُ النافذ الذي

<sup>(</sup>١) الفضارة: النعمة . (٢) في : اقترعت . (٣) في ط : مدركه

<sup>(1)</sup> في ط : تحيه . (٥) الفنين . المعنت . (٦) الشدخ : الكسر .

<sup>(</sup>٧ مسك أذفر ، وذفر : حيد للغاية . ﴿ ٨) ق ا : أحبيتها .

تنجعُ مَادِيه ، وتبهج تواليه . رأى كالسّهم أساب غِرَّة الهَدَفِ ، ودهاء كالبحر في بُعد النّوْر ، وقر ب المنترف، لا يضعُ رأيه إلا مواضع الأسالة، ولايصرف تدبيره إلا على مواقع السداد والإصابة ، يعرف من مبادئ الأقوال خواتِم الأفعال ، ومن صدور الأمور اعجاز ما في الصدور، رُوْيته رأى سَلِيب (١) ، وبديهته قدر مصيب يسافر رأيه وهو دَانٍ لم يبرح ، ويسير تدبيره ، وهو ثاو لم ينزح . له دأى لا يخطى شاكلة الصّواب ، [ ولا يخشى بادرة الشار . فلان يخمر الرأى ويحيله ، وبجيد الفكر وبجيله ، حتى يحصل على الصواب ] (٢) ، وعض الرأى . إذا أذكى سراج الفكر أضاء ظلام الأمر . هو قطب سواب تدور به الأمور ، ومستنبط صلاح يرد الخطب مصلما ، والرميح مقلما ، [ آراؤه سكاكين في مفاصل الخطوب ] (٢) ، كأنه المغطب مصلما ، والمنع مقلما ، والمنع مقلما ، ويطالمه بدين السّداد والتوفيق . يستنبط ينظر ألى الغيب من وراء سيتر دقيق ، ويطالمه بدين السّداد والتوفيق . يستنبط حقائق القلوب ؛ ويستخرج ودائم الغيوب ، قد سرينا من مشورته في ضياء ساطع ، ومن رأيه الصائب في حُسكم قاطع .

## نبذ من مفردات الأبيات في فرائد المدح

أبو نواس :

من جُودِ كنيك (٢) تَأْسُو كَلَّمَاجَرَ عَا

وكَلْتُ بالدهر، عيها عَيَّيْرَ تأْعَة ِ الطائي:

على ما فيك من كرم الطباع

فلو سوَّرتَ نفسَكُ لم تَزِدُها البحترى:

لجاد بها ، فليتني الله سائله

ولو لم يكن فى كَيْهً غيرُ نفسهِ له :

لدىالمجد (1) حتى عُدَّ أَلْفُ بُواحدِ

ولم أر أمثالَ الرجالي تفاوتوا

(١) الصايب: الشديد. (٢) من ١. (٣) ق ١: كفك . (٤) ق ١: إلى الحبد.

كشاجم :

م وقال الجُهَّال بالتقليدِ عرف الفاضلون فضلك بالمد

من شرِّ أعينهم بعيُّب واحدِ

شخص الأنام إلى كالك فاستَعِذْ وله(۱):

تيقّنت أنّ الدهر َ للناس ناقد

ولمّا رأيت الناسَ دون محلّهِ وله أيضاً (٢):

في اللفظ والخطِّ والهيجاء فُرساَنا

إنخوطبواأو لتُواأوكو تبواو جدوا وله أيضاً (٣):

كنتَ البديعَ الفَرْدَ في أبياتِها

ذُكرَ الأنامُ لنا فكان قصيدةً أبو العباس الناشيء:

خلقت كما أرادَنك الممالي

فأنْتَ لِمَنْ رجاك كما يُريد

المأمونى :

حَبَبُ لَمِن وما لَمِنْ خُارُ(١)

وخلائق كالخمر دُونَ فعاله

[مع بعض الخلفاء والملوك والحكماء والأمراء]

وقال إبراهيم الموسلي لموسني الحادى، وهو نديمُـه وقد عَنَّاه صوتًا فأعجبه: إنَّ مَنْ الموسلي وقال إبراهيم الموسلي لموسني الحادى، وهو نديمُـه وقد عَنَّاه صوتًا فأعجبه: إنَّ مَنْ الموسلي كان علُّه من أمير المؤمنين تحلَّى في الانبساط وتقدُّم النَّدام (٥) جرَّأه البَّسْطُ على الطلب ، وبمثَّته المنادمةُ على الرجاء ، وقد نصب لى أميرُ المؤمنين بقُربي منه مَشَارِعَ الرغبة إليه ، وحتَّني محلَّى عنده على الكُرُوع في المنْهَـلِ بين يديه . فقال : سَلْ

<sup>(</sup>۱) englis : ۱ - ۲۷۲ . (۲) دیوانه ٤ - ۲۲۷ وروایته :

إن كوتبوا أو لقوا أو حوربوا . . . (٣) ديوانه : ١ = ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٤) الخمار بالضم : ألم الخر، وصداعها وأذاها .

<sup>(</sup>ه) في ط: المنادمة ، والندام: الندماء.

شِفاَها ، فإنى جاعلُ فِعْلَى عن إحابتك إليه حاضراً . فسأَله ما قيمته خمسون ألف درهم؟ فأمر له بمائة ألف درهم .

الإسكندر ودارا

ولما ظَفِر الإسكندرُ بدارا بن دارا قال له: يِمَ اجتراً عليك (' صاحبُ شُرطتك؟ قال : بتَرْكِي ترهيبه وَقْتَ إساءِته وتفريطه ، وإعطائه (۲) وَقْتَ الإحسانِ اليسيرِ من فعله نهاية رغبته . فقسال الإسكندر : ينم العون على استصلاح القلوب الموغرة الترغيبُ بالأموال ، وأصلح منه عاجلا الترهيبُ وقت الحاجة إليه .

بعض ملوك الفرس مع حكم

وقال الحسنُ بن سهل: حَرج بعضُ ملوكِ الفرس متنزِّها ، فلق بعضَ الحسكاء ، فسأله عن أَحزم الملوك ، فقال: من ملك جدَّه هَزْله ، وقهر لبَّه هَوَاه، وأعرب لسانه عن ضميره ، ولم يخدَّعه رضاه عن سخطه ، ولا غضبه عن سدقه . فقال الملك : لا ، بل أحزمُ الملوكِ من إذا جاع أكل ، وإذا عطش شِرب ، وإذا تعب استراح . فقال: الحكيم : أيها الملك ، قد أَجَدْتَ الفِطنة . هذا العلم مستفاد أم غريزى؟ قال : كان (٢) عندنا معلم من حكاء الهند ، وكان هذا نقش خاتمه . قال : فهل علمت غير هذا؟ قال : ومن أين يوجَدُ مثل هذا عند رجل واحد ؟ ثم قال له الملكُ : علمني من حكمتك أيّها الحكيم . قال : نعم ، احفظ عني ثلاث كلات . قال : ما هن يَ ؟ قال : صَقْلُك السيف ليس له جوهر من سينخه خَطَأ (٤) ، وصبّك (٥) العَحَبُّ في الأرض السّبِيخَة ترجُو نباته جَهْلُ الطائي (٢) :

والسيفُ ما لم يلفَ فيهِ صقيلٌ مِنْ سِنْخه لم ينتفِعُ بصِقالِ

بعض المكماء وقيل لبعض الحكاء: ما الدايل الناصح ؟ قال: غريزة الطبع. قيل: ما القائدُ الشفِق ؟ قال: حسن المنطق. قيل: فا العناء المُعنَّى ؟ قال: تطبيعك ما لا طبع له. أنو شروان يقول: النساس ثلاث طبقات ، تسوسهم ثلاث سياسات:

(١) ن ١ : على . (٢) ن ١ : وإعطائي . (٣) في ١ : كان لي .

 <sup>(</sup>٤) السنخ: الأصل. (٥) ف ١: وبثك. (٦) ديوانه: ٢٦٥.

[طبقة من خاصة الأحرار تسوسهم بالمَطْفُ واللّبِن والإحسان ، و ] (١) طبقة من خاصة الأشرار تسوسهم بالفِلْظة والمُنف والشدة ، وطبقة من العامة تسوسهم باللين والشدة ، للا تُحْرِجهم الشدّة ، ولا 'يُبْطِرَ هم اللّبِن . وقال واصل بن عَطاء : ألا قاتل الله هذه السفلة توادُّ مَنْ حادٌ الله ونبيّه ، وتحادُّ من وَادٌ الله ونبيّه ، وتذمّ مَن مدحه الله ، وتحدمن ذمّه الله ؟ على أنه بهم علم الفضل لأهل الطبقة العالية ، وبهم أعطيت الأوساط حظًا من انتيل . وقيل لبمض الموك [ وقد بلغ في القدر مالم يبلغه أحد من ملوك حظًا من انتيل . وقيل لبمض الموك ( وقد بلغ في القدر مالم يبلغه أحد من ملوك زمانه ] (١) : ما الذي بلغ بك هدده المزلة ؟ قال : عَنْوى عند قدر تى ، وليني عند شدّتى ، وبَذْلى الإنصاف ولو من نفسى ، وإبقائى في الحب والبغض مكاناً لموضع الاستبدال .

وقال الإسكندر لأحد الحكاء ، وأراد سفراً : أرشيد في لأحزم أمرى . قال : الإسكندر لاعلان قلبك من عبّة الشيء ، ولا يستولين عليك بفضه ، واجملهما قصداً ؛ وأحد فإن القلب كاسمِه ينزع (٢) ويرجع ، واجه ل وزيرك التثبت ، وسَمِيرَك التيقظ ، ولا تُقيم إلّا بعد المشورة ؛ فإنها ينمم الدليل ، فإذا فعلت ذلك ملكت قلوب رعيّتك . وقيل لبعض الحكاء : ما الحزم ؟ قال : سوء الظن . قيل : فما الصواب ؟ قال : المشورة . قيل ل فا الرأى الذي يجمعُ القلوب على المودة (٣) ؟ قال : كف يُ بذول ، وبشر جيل . قيل : فما الاحتياط ؟ قال : الاقتصاد في الحبّ والبغض .

وسُمُثُلُ بِرَجَمِهِمْ : مَا المُروءَةُ ؟ قال : تَرَّكُ مالا يَمَنى . قيل : فَمَا الْحَرَّمُ ؟ قال : بزرجهر انتهازُ الفُرْسَة . قيل : فَمَا السَّدة ؟ قال : مَلْكُ الفُرْسَة . قيل : فَمَا السَّدة ؟ قال : مَلْكُ الفَضِ مُفْرِط .

قال مماوية رضى الله عنه لزياد حين وَ لاه العراق: يازياد ؛ ليكن حبُّك وبفضك معاويةورياد

<sup>(</sup>١) من ١ . (٧) في : يزع ، ويزع : يكف .

<sup>(</sup>٣) في ط : قا الرأى الذي يجمع القلوب ؟ قال : المودة . قيل : فا المودة ؟

قصداً ؛ فإن المَثْرة فيهما كامنة ، واجعل للنزوع والرجوع بقيّة من قلبك ، واحدَرْ صَوْلَة الانهماك، فإنها تؤدى إلىالهلاك .

#### ومن كلام بلغاء أهل العصر في ذكر السلطان

الماحب أبو القاسم الصاحب: مَرْضَاة السلطان لا تغلو بشيء من الأعسان ، ولا بِبَذْلِ الروح والجَنَان. تهيئب السلطان فر ض و كيد، وحَثْمْ على مَنْ أَلْقَى السمع وهوشهيد. أبو إسحاق الصابى : الملكُ أحقُ بأصطفاء رجاله منه باصطفاء أمواله ؟ لأنه مع اتساع الأمر، وجَلالَة القدر لا يكتفي بالوحدة ، ولا يستغنى عن الكثرة ؛ ومثله ق ذلك مثلُ المسافر في الطريق البعيد الذي يجب أن تكون عنايته بفرسه المَجْنُوب كمنايته بفوسه المركوب .

فصل للصابى: الملك بمن غلط من أتْبَاعِه فاتَّمْظ أَشَدَّ انتفاعا منسه بمن لم يغلط ولم يتمظ؛ فالأول كالقارح (١) الذى أدَّبَتْه الفرَّة (٢) ، وأصلحَتْه الفَدَامَة (٣) ، والثانى كالجذع الْمُتَهَوَّكُ (١) الذى هو راكب للفِرَّة ، وراكن إلى السلامة .

وقيل: إن العظم إذا جبر من كَسْره عاد صاحبُه أشدٌ بطشاً وأقوى أيداً .

للخوارزى أبو بكر الخوارزي: لاسفير مع الولاية والمِالَة، كما لا كبير مع المُطلة والبَطَالة؛ وإنما الولايةُ أنثى تصفر وتسكبر بواليها، ومطيَّة تحسن وتقبع بمُمتَّطيها، والصَّدْر لمن يليه؛ والدَّست لمن جلس فيه، والأعمال بالممّال، كما أنَّ النساء بالرجال.

فصل له : إنَّ ولايةَ المرء ثو ُبه ؛ فإن قصُر عرى منه ، وإنْ طَالَ عَثَرَ فيه . قليلُ السلطان كثير ، ومُدَارَاتُه حَزْمٌ وتدبير ، ومكاشفته غُرور وتَغْرِير .

للبسى أبو الفتح البستى \_ أجهلُ الناسِ مَنْ كان على السلطان مُديّلا ، وللإخوان مُذيّلا .

<sup>(</sup>١) القارح: الذي بلغ تمام الفوة . والجذع : الشاب الحدث ، وفي ا : لأن القارح .

<sup>(</sup>٢) في ١ : العرة . (٣) في ط : الندامة . (٤) في ط : المنهزم .

أبو الفضل ابن العميد. الإبقاء على حشم السلطان وُعَمَّاله عدلُ الإبقاء على ماله؟ لابن العميد والإشفاقُ [على حاشيته وحشمه مثلُ الإشفاق ](١) على ديناره ودرهمه .

وله من رسالة طويلة \_ جواب لأبي شجاع عضد الدولة عن كتاب اقتضاء فيه صَدْرَ كتاب ألَّفه فيه أبو الحسن الصوفي في نوع من علوم الهيئة : أَنا أقدم الإجابة بحمد الله تعالى جدُّه، على ما وهب لنا معاشرَ عبيده وخدمه خاصة ، بل لرعاياه عامَّة ، بل لأهل الأرض كافة ، من عظيم النعمة بمكانه ِ ، وجسيم الموهبة بإنفاق أعمارِنا ف زمانه ، حتى شاركْناً في أسباب السعادة التي لم تَزل مَذْخُورة عليه، حتى صارت إليه ٢ وساهمناه في موادّ الفضيلةِ التي لم تَزَلْ محفوظة له ، حتى اتَّصَلَت به ؛ فإنّ المرء أَشْبَه شيء نرمانه ، وصفات كل زمان منتَسخة من سحايا سُلْطَانه ؛ فإن فَضَلَ شاعَ الفضلُ في الزمان وأهله ، وتحلَّى الدَّهرُ بأفضل حِلْيته، وتجلَّى للميونِ والقلوبِ بأحسن زينته، وكسا كَيْنِيه والناشئين فيه بشرف جَوْهَره ، وأورثهم نَيْلَ فضله ، وعزَّ المِلم وأهله ، وعرف لمقتبسه قَدْرَه ، وتوجَّهت الأذهانُ بحوه ، وتعلَّقت الحواطرُ به ، وصرفت الفِكر فيه ، ونشدت ضَواله، ونظم أَشْتَانه، وجمت أَفْرَ اده، وو ثِقَتْ نعوسُ الساعين في استفادته بحُسُن ِ عائدته ؛ فحرصت عليه ، وصرفَتْ نظرَ ها إليه ، وأيقنت في بضاعتها بالنَّفاق، وفي تجارتها بالإرْفَاق (٢)؛ فصار ذلك إلى نماء العلوم وزيادتها داعية، وَّلتَكثيرةليلها وإيضاح مجهولهاسببا وعلَّةً ، وإلى أنخراط جواهرها المتفرقة في سلوك. التصنيف سبيلاً ، وإلى تقييد شواردِها بُمُقُلِ التأليف طريقاً . وإن رَذُل السلطان اتُّبِمَت الرَّذِيلَةُ اتباعاً ، وذَهبت الفَّضائلُ ضياعاً ، وبطات الأقدارُ والقم ، وسلَّبَت الأخطارُ والهيم ، وزال العلم والتعلم ، ودَرَس الفَهمُ والتفقم، وضرَبَ الجهلُ بجرَ الهِ، ووطيء بمنسمه ، واستَعْلَى الحمولُ على النباهة ، واستولى الباطلُ على الحق ، وصار الأدبُ وبالَّا على صاحبه ، والعلمُ نَكَالًّا على حامله . وبحسب عظيم المحنة بمن هذه صِهْتُهُ ، والبلوى مَعَ مَنْ هـنه صورتُه ، تَعْظُمُ النعمةُ بمُلكِ سلطانِ عالم ، كالأمير

<sup>(</sup>١) من ١. (٢) بالنفع .

الجليل عضد الدولة ، أطال الله تمالى بقاءَ ، وأدام قُدْرَته ، الذى أحله الله عز وجل من الفضائل بملتق طَرفها ومجتَمَر فرقها ، فهى نواد عمن لاقت حتى تصير إليه ، وشوارد نوازع حيث حلّت حتى تقع عليه ، تتافت تلفّت الوامق ، وتتشوّف إليه تشوف الصب الماشق ، قد ملكما أتى توجهت وحشة المضاع وخيرة (١) المرتاع . فإن تَمْشَ قوماً غيره أو تَرْدهُم فكالوحش بد نيهامن الآنس المَحْلُ حتى إذا قابلته أسرعت إليه إسراع السيل بنصب في الحدود ، والطير بَنقَضَ الى الوكود .

وقال أبو الطيب المتنبي (٢):

أَحَنُّ عافي بدَممْك الهِمَم أَحْدَثُ شَيْءَ عَهِدًا بِهَا القِدَمُ وَاعَا النَاسُ بِاللَّوْتِ وَمَا اللَّهِ عَرْبُ مُلُوكَهَا عَجَمُ لَا أَدَبُ عَندهُمُ ولا حَسَبُ ولا عُهُودٌ لهم ولا ذِمَمُ بَكلَ أَرْفَى بَمَبْدِ كَأَنّها غَمْمُ بَكلَ أَرْفَى بَمَبْدِ كَأَنّها غَمْمُ بِعَلْ أَرْفَى بِعَبْدِ كَأَنّها غَمْمُ يَسْتَخُشِنُ الْحَرْ حَيْنَ بِلَسِهُ وَكَانَ الْبِرْدَى بِعَلْمُومُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْ

وقال الزبير بن بكاز: قَدِم ابنُ ميّادة، واسمه الرماح بن أَبِرد (١٠)، زَاثُراً لعبد الواحد ابن سليان، وهو أميرُ الدينة، فكان عنده ليلة في سُمّاره؛ فقال عبدُ الواحد لأصحابه: إنى لأهم أن أتروج فا بنونى أيمًا . قال ابن ميادة: أنا \_ أصلحك الله \_ أدلُك، قال: على من يا أبا بشر (٥٠) تميل؟ قال: قدمتُ عليك أيها الأمير، فلما قدمت ألفيتُ المسجد وإذا أشبه شيء به وبمن فيه الجنة ومَنْ فيها، فبينا أنا أمشى إذ قادتنى دائحةُ رجل عطر حتى وقفت عليه ، فلما وقع بصرى عليه استَلْهَى (١٠) حُسْنُهُ ناظرى ، فا

(١) في ط: وحشية المضاع وجيرة . (٢) ديوانه: ٤ ــ ٥٨ .

للمتني

للزبير بن بكا**ر** 

<sup>(</sup>٣) في الديوان : يلبسه . ﴿ ٤) الأغاني : ٢ ــ ٣٢٦ ، وارجع لملى نسبه وترجمته

في الأغاني ٧ \_ ١٦٦٣ . (٥) في الأغالى : على من يا أبا الشعر حبيل ٩

<sup>(</sup>٦) في الأغاني : استلهاني حسنه .

أقلمت ناظرى حتى تكلَّم، فما زال يتكلَّم كأنما يَنْثُر دُرًا، ويتلو زَبوراً، ويدرس إنجيلا، ويقرأ فُرْقاناً حتى سكت، فلولا ممرفتى بالأمير ما شككت أنه هو، ثم خرج من مصلَّاه إلى داره، فسألت عنه فأُخبِرْتُ أنه من الحسن بمكانه، وأنه للخليفتين (١)، وأنه قد نالتَه ولادَهُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ساطع من غُرَّته؛ فإن اجتمعت أنت وهو على ولد ساد العباد، وجاب ذِكْرُه البلاد.

فلما قضى ابن ميَّادة كلامه قال عبد الواحد ومَنْ حضر: ذلك محمد بن عبد الله ابن محرو بن عبَّان رضى الله تمالى عنه لفاطمة بنت الحسين بن على رضى الله عمهم . وقال ابن ميادة:

لهم سيرة (٢) لم 'يُمْطِها اللهُ غيرَهم وكلُّ قضاء اللهِ فهو مُقسَّمُ (٣) هــذا في تقابل نسبه ، وكال منصبه ، كقول عُو يف القوافي في طلحة بن عبد الله الزهرى :

يُمَمُ وِجَالُ حِينَ يُدْعَوْنَ للندى ويُدْعَى ابنُ عوف (1) للندى فيجيب وذاك المرؤ من أيَّ عِطْفَيَه يلتفت إلى المجد يَحْوي المجدَ وهو قريب وعبد الواحد بن سليان عذا هو الذي يقول فيه القطامى :

أقولُ للحَرْفِ لما أنْ شَكَتْ أصلا طولَ السَّفاد وأفْنَى نبَّها الرّحل إن ترجمى من أبى عثمان منجِحة قد يَهُونُ على المستنجح العمل أهل المدينة لا يحزنك شأنهم إذا تخطأ عبد الواحد الأَجَلُ ومن قول القطاى: « إن ترجمى من أبى عثمان منجحة » أخذ الآخر قوله: إذا ما تمثّى (٥) المره في إثر حاجة فأنجح لم يثقل عليسه عناؤهُ

<sup>﴿ (</sup>١) ق ١ : أنه من الحيين للخليفتين . ﴿ ٢) ق الأغاني : لهم نبوة .

<sup>(</sup>٣) في ط: فضل فيهم ، وفي ا : وكان قضاء الله فضل مقسم .

<sup>(</sup>٤) في ط: ابن عون . (٥) في ا: تفني .

عبد الواحد وهو عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان . قال السكلي : هو عبد الواحد ابن سليمان ابن الحرث بن الحسكيت . ابن الحرث بن الحسكية ، والأول قول ابن السكيت .

عمر والقصيدة التي منها هذه الأبيات من أُجُودِ قوله ، وفيها يقول مما يتمثل به (١):

لا عن لا عَيْشَ إلا ما تقر به عين ولا حال إلا سوف يَنْقَيْلُ

والناسُ من يَنْقَ خيراً قائلون لهُ ما يَشْتَهِى ولأَم المخطىء الهَبَلُ (٢) قد يُدْرِكُ المَّأَتَى بمضَ حاجتهِ وقد يكونُ مع المستميجل الزَّلُلُ

قوله: « والناس مَنْ يَلْنَى خيراً قائلون له » مأخوذٌ من قول المرقش: ومن يَلْقَ خيراً يحمد الناسُ أمرَ مُ ومن ينو لايمدَمْ على الغيِّ لائما

وقال عمرو بن سعيد للأخطل: أيسرك أنَّ لك بشعرك شعراً؟ قال: لا، مايسرُّنى أن لى بقولى مقولا من مقاويل العرب، غير أنَّ رجلا من قومى قال أبياتاً حسد نه عليها، وابم اللهر، إنه لمُغدف القناع، ضيِّق الذراع، قليل السماع، قال: ومَنْ هو؟قال: القُطامى. قال: وماهذه الأبيات؟ فأنشد له يَصِفُ إبلا من هذه

يمشين رَهْوًا فلا الأعجازُ خاذلة ولا الصدورُ على الأعجاز تشكيلُ فهن معترضات والحصاً رمين والرّبعُ ساكنة والظلُّ معتدلُ يتبعن سامية المَيْنَيْنِ تحسبها مجنونة أو تَرَى مالا تَرَى الإبلُ

# [ نغم الألفاظ ونغم الألحان ]

قال أبو المتاهية لمخارق: أنت بعنم الفاظك دون نَهَم الحانك، تُطُوبُ إذا تَكُمّ من أَلَمُ الله الله الله يوماً : يا حكيم هذه الأقاليم ؛ اسبُبُ في هذه الآذان من جيد تلك الألحان، فأقسيمُ لوكانَ الكلامُ طماما، لكان غناؤك له إداما. قال إسحاق بن إبراهيم الموسلى: دخلتُ على المعتصم يوماً وقد خلا، وعسده قال إسحاق بن إبراهيم الموسلى: دخلتُ على المعتصم يوماً وقد خلا، وعسده

<sup>(</sup>١) الشعراء: ٧٠٤ . (٢) الهبل: الشكل .

جارية تُنفُيِّه ، وكان معجّباً بها ، فلما جلست قال لي : يا أبا إسحاق ، كيف تَرّ اها ؟ فقلت : يا أميرَ المؤمنين ، أراها تقهره بحِذْق ، وتختله برِفق ، ولا تخرج من حسَن إِلَّا إِلَىٰ الْحَسَنَ مَنْهُ ، وَفَ حَلْقُهَا شَذُورٌ نَفَمَ أَحْسَنُ مَنْ دُوامُ النَّمْمُ . قال : يا إسحاق؟ هن غاياتُ الأمل ، ومُنْسِيات الأجل، والسقم الداخل، والشغّل الشاغل، وإن سِنعَتَكُ هذه لو سمعها مَنْ لم يَرَاها لفقد لُبَّةً ، و قَضَى نَحْبَهَ .

وسُيثِل إسحاق عن المُجيِيد من المنين ، فقال : مَنْ لَطُفَ في اختلاسه ، وتمكّن من أنفاسِه، وتفرُّع (١) في أجناسه، يكادُ يعرِفُ ضائر مُجَالِسيهِ، وشهواتِ مُعَاشِريه، يَقْرُعُ مسمع كلِّ واحدمنهم بالنحو الذي يُوَافِقُ هُواه ، ويُطاَ بِق معناه .

وكان إسحاقُ بن إراهيم قد جمع إلى حِذْقهِ بصَناعَتِه حُسْنَ التصرف في العلوم، الموسل وجودةً الصنعة للشمر . وحدَّث عن نفسه فقال : كنت أيام الرشيد أبكِّر إلى هشيم ووكيع فأسمعُ منهما ، ثم أنصرف إلى عانكة بلت شهيد (٢٠ فَتُطَارِحُني صوتين ، ثم أُصِير إلى زازل الصاوب فآخذُ منه طريقين ، ثم أسير إلى منزلي فأبمث إلى أبي عبيدة والأصمى فلا يَزَ الآنِ عندي إلى الظهر ، ثم أذهبُ إلى الخليفة . ونزل أبوه بالموصل وليس من أهلها فنُسِب إليها . وهو مولى خزيمة بن خازم (٢) التيمي . وفي ذلك يقول إسحاق (١):

> إذا مضرُ الحراء كانت أرومتي (٥) وقام بنَصْرِی خَازِمْ وابنُ<sup>(۱)</sup> خازم ِ عطَسْتُ بأَنْفي شاغاً وتناوَلَتْ بَنَانِي الثريّا قاعداً غَيْرً قايْم وفيه يقول محمد بن عامر الجرجاني يرثيه :

على الجدَثِ الشرقُّ عُوجاً فسلّما بيغدادَ لما صدّ عنه

<sup>(</sup>١) في ١ : وتفرغ. (٧) مكذا في ١ ، وفي ط : بنت شهدة .

<sup>(</sup>٣) في ط: خزيمة بن أبي حازم . (٤) ذيل اللآلي ٣٤ ، والأمالي \_ ذيل : ٧٠ .

<sup>(</sup>٠) في الأمالي رواية صدر البيت : إذا كانت الأحرار أصلي ومنصى .

<sup>(</sup>٦) في ط: حازم.

بكَ الموتُ مرتى ليس يصدر وارِدُه أإسحاق لا تبعد وإن كان قَدْ رَكَى متى تأته يوماً تحاولُ مُنْفِساً من الدين والدنيا فإنك وَاجِدُه ورقَّت حواشِيه وطابَتْ مشاهِدُه إذا هزل اخضرات فروغ حديثه مخارجه ألَّا تلينَ شَدارِنُدُه وإن ْ جَدَّ كان القولُ جدًّا وأفسمت ومن جَيَّد شمر إسحاق قصيدته في إسحاق بن إبراهيم المُعمَى بعد إيقاعه مالخرّ مية <sup>(١)</sup> :

ولم يُشْفَ مِنْ أَهْلِ الصفاء عليلُ وفاضت عيونْ للفراقِ تَسِيلُ إذا ما خليل بَانَ عنه خليلُ هوًى منه بادٍ ظاهر ودَخِيلُ دعاها إلى ظلِّ الكِّناس مَقِيلُ عِتاق نَمَاها شَدْقَم وجَدِيلُ (٢) طوى البعدَ منها هزةٌ وذَمِيلُ فليس له عند الإمام. عَدِيلُ وَلُبُ بِهِ يَمْلُو الرجالَ أَسِيلُ

حسامُ جلَّتُ عنه العيون صقيلُ

وجوهكمُ للناظرين دَالِيلُ

ولا منكمُ عند العطاء بخيلُ

ثناه بأفواهِ الرجالِ جَمِيلُ

تَقَضَّتْ لِبَانَاتْ وَجَدَّ رَحِيلُ ومُدَّت أكَّفُ للوداع فصافحَتْ ولابد للأُلَّاف من فَيْضِ عَبْرَ أَوْ فَكُم من دم قد طُلَّ يوم محمّلت أوانِسُ لا يُودَى لهن قَتِيلُ غداة جملتُ السبرَ شيئًا نسيته ُ وأعولتُ لو أُجْدَى على عَويلْ ولم أنْسَ منها نظرةً هاجَ لى بهــــا كما نظرَتْ حواه في ظلِّ سدرةٍ فلا وَمُثْلَ إِلَّا أَن تَلافَاهُ أَيْنُقُنْ إذا قلبت أجفانها بتنوفةٍ تفرّد إسحاق بنصح أميرهِ يغرج عنه الشكُّ صِدْقُ عَزِيمةٍ أغر تجيب الوالدين كأنه بني مصعب للمتجد فيسكم إذا بدت كرُمتم فما فيكم جَبَانٌ لدَى الوغى عَلَبْتُم عَلَى خُسْنِ الثناء فَرَافَكُمُ

<sup>(</sup>١) المختار من شعر بشار ـ ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٢) الشدقم : قُل للنمان بن المنذر ، والجديل : قُل له أيضًا .

إذا استكثر الأعداه ماقلتُ فيكمُ

ولما رأيْنَ البَيْنَ قد جدّ جِدَّهُ دنَوْنَا فسلَّمنا سلاماً كُخالسًا تَصُدُّ بلا ُبْمْنِين وَنَخْلس لِحْــةً نُدَاد إذا ُحمنا لنشنيَ غلةً وما أحسن ما قال أبو العباس الناشئ في هذا الممني :

ولما رأين البين زُمَّت رِكابهُ ۖ فلما تلافَيْنا كتبن بأغْيُن فلما قرأناهُنَّ سِرًّا طوْيْنَهَا وقال إسحاق :

ألا مَنْ لقلب لايزالُ رَمَيّةً وللخُمُرِ اللاتى تساقط لوثها

وهذا نمط الحذاق الفحول . وقال : ومدرَجة ٍ للربح غَبْرَاء لم يكن يَضِل بها السارِي وإنْ كان هادياً وتقطّعُ أنفاسَ الرياحِ النّواسِم تمسّفت أبرى جَوْزَها بشمِلّة كَأَنَّ شراد المَرْوِ<sup>(٣)</sup>من نَبْذِها بهِ إذا ضمّها والسَّفْر ليـــُلْ فغيبت تنادَوْافسارواتحتأكنافِرَحْلِها

ولم يبنَ إلَّا أَنْ تَبِينِ الرَكَائبُ فردَّتْ علينا أعينُ وحواجبُ إذا غفات عنا العيونُ الرواقبُ كاذيد عن ور د (١) الحياض المَر اللهُ

فإنّ الذي يستكثرون وَليــلُ

لِيَجْشَمَهَا زُمَّيْلَةٌ غَير صَارِمِ (١)

بعیدة ما بین المری والمَحازِم(۲)

بجومٌ هوَتْ إحدى الليالى المواتِم

دياجيره عنهم رءوس المعالم

ليهديهم قَدْحُ الحَصَى بالمَناسِمِ

وأيقَنَّ منـــا بانقطاع ِ المطالبِ طلبن على الركب المجدين عِلْةً فَمُجْنَ علينا من صدور الركائب لنسا كُتُباً أَعْجَمْنُهَا بالحواجب حِذار الأعادى بازُورَارِ المناكب

لِلَمْعَةِ طَرْفِ أُو لِكُسرَ وْحَاجِبِ فنور الخطا عن وَارِدَات الذَوَائبِ

(١) المدرج: مسلك ، والزميلة : الجبان الضعيف . (٢) ليس ق ١، وقي ط : جورها ، والجوز : وسط الفيء ومعظمه . (٣) المرو : حجارة بيض براقة تورَّى النار. أو أصل الْمُجَارة. (٤) ق١: برد .

( ۲ \_ زهر الآداب \_ ثان )

#### [استطراد في ذكر الذوائب]

وعلى ذكر الذوائب قال ابن المتز(١):

سَقَتْنِيَ فِي ليل شبيه ِ بشمرها فأمسيت في ليلين بالشَّمرِ والدُّجا وخَمْرَ بن من راح وخَدِّ حبيب (٢) وقال بكر بن النطاح (٣):

> بيضاً تسحب من قيسام شعرَ ها فكأنها فيه نهار مبصر وقال المتنبي (م):

> نَشَرَتْ <sup>(۱)</sup> ثلاث كذوائب من شَمْرها واستقبلت قر السماء بوجهما وقال ابن الرومی<sup>(۷)</sup>:

وفاحم وارد رُيْقَبِّلُ مَمْدُ أَقْبُلَ كَاللَّيْمِيلَ فِي مَمَارِقَهِ حتى تناهَى إلى مواطثه كأنه عاشق دَنا شغفاً ) يُغشى غَوَاشِي قرونه ِ قدَماً مثل الثريًّا إذا بدَتْ سحَراً

وتغيبُ فيه وهو جَثْلُ أَسْحَمُ (١) وكأنه ليـــل عليها مظلم "

شبهة خدَّيْهَا بغسيرِ رقيبرِ

في ليسلة فأرَتْ لياليَ أربما فَأَرَ نَيْنَ القَمَرَ بَنْ فِي وَقَتْ مَمَا

شاه إذا اختال مُسْبِلًا غُدَرَهُ منحدرا لارام (٨) مُنْحَدَرُه يَلْتُم من كلِّ مَوْطىء عَفَرَهُ حتى قضى مِنْ حبيبه وَطَرَه بيضاء للنساظرين مُقْتَدره بعد غمام وحاسر حَسَره

أخذه بمض أهل العصر وهو محمد بن مطران ، فقال (٩):

ظِباً؛ أعارتها الظلَّبا حُسْنَ مَشْيها كا قد أعارَتُهَا الميسونَ الجاَّذِرُ

<sup>(</sup>١) التبيان ٧ ــ ٢٦٠ ، الأمالى ١ ــ ٢٢٧ . ﴿ ٢) في ١ ، والأمالى : وشمسين من عُر.

<sup>(</sup>٣) اللدّ لي ١٩ ه ، الأمالي ١ ــ ٢٣٧ . (٤) جثل : كثير ابن، وفالأمالي: وهووحف.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ٢ ــ ٢٦٠ . (٦) في الديوان ، ١ : كشفت . (٧) اللآلي : ١٩٥٠ ، الأمالي ١ \_ ٣٣١ ، وارجع إلى اللآلي في هذه الأبيات . ﴿ ( ) في الأمالي : لايذم .

<sup>(</sup>٩) اللاَّ لَى \* ١٩ ه ، وَقُ ط : وهوأ بومحمد بن،طرف ، وهذا عن ١ ، واللاّ لَى \* ، والأمال.

فين حُسْن ِ ذاك المشى قامت فقبّلت مواطئ من أقدامهن الغداثر · وقال مسلم بن الوليد (١٠):

أَجَدَّكُ هَلَ نَدُرِينَ أَنْ رُبَّ لِيلَةِ كَأَنَّ دُجَاهَا مِن قَرُونَكُ يُنْشَرُ وَاللهُ عُنْشُرُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

#### [نظم القصيدة]

قال الحاتمى: مثلُ القصيدةِ مثلُ الإنسان في اتصالِ بعض أعضائه ببعض ؟ فتى انفصلَ واحدٌ عن الآخر وَبا يَنهُ في صحيّةِ التركيب ؛ غادر الجسم ذا عاهم تتخوّل عاسنه، و تعفّي مما لِمه ؛ وقد وجدت حُدَّاق المتقدّمين وأدباب الصناعة من المحدّثين يعترسون في مثل هذا الحال احتراساً يحنّبهم شوائب النقصان، ويقفُ مهم على عجّة الإحسان ، حتى يقع الاتصالُ ، ويُومن الانفصال ، و تأتي القصيدةُ في تناسب صدورها وأعجازها وانتظام نسيبها بمديحها كالرسالة البليغة ، والخطبة الموجزة ، لا ينفصلُ جزا منها عن جز ، وهذا مذهب اختص به الحدّثون لتوقيد خواطرهم ، ولكنّب أفكارهم ، وكأنه مذهب سمّهُوا حز نه ، وأمن ألله المنتقى وأنانينه في أشعارهم ، وكأنه مذهب سمّهُوا حز نه ، فذهبهم المتمال عدّ عن كذا إلى كذا ، وقصارى كل واحد منهم وصف ناقية بالميتق ، فذهبهم المتمال عدّ عن كذا إلى كذا ، وقصارى كل واحد منهم وصف ناقية بالميتي ، فذهبهم المتمال عدّ عن كذا إلى كذا ، وقصارى كل واحد منهم وصف ناقية بالميتي ، فالمنتجابة والنجاء ، وأنه امتطاها فادرع عليها جلباب الليل ؛ وربما اتّفق لأحدهم معنى لطيف يتخلّص به إلى غرض لم يتمتمده ، إلاأن طبعه السليم ، وصراطه في الشعر المستقم ، نصبا مَنارَه ؟ وأوقدا باليفاع نارَه ؛ فمِن أحسن تخلّص شاعر إلى ممتمده قول نصبا مَنارَه ؟) :

فَكُفُكُفُتُ (١) مُنْيَ عَدْدٌ فَرَدُنْتُهَا عَلَى النَّحْوِ مِنْهَا مُسْتَهَلُّ ودامعُ

<sup>(</sup>١) الملاَّ ليُ \* . ٢٠ ، الأمالي : ١ ــ ٢٣١ . ﴿ ٢) في ط : نضى تياره ، وأوقد . . ﴿

<sup>(</sup>٣) ديوانه : ٦٨ ، واللسان ــ مادة شغف . ﴿ ﴿ { اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّاللَّاللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

على حين عاتبتُ المشيبَ على الصّباً وقلتُ ألمّا أصْحُ والشيبُ وَازِعُ (١) وقد عال هم وون دلكَ شاغلُ مكان الشُّفاف تَبْقَفِيه الأصابع وَعيدُ أبى قابوسَ في غير كُنْهِ أتانى ودونى راكِس فالضَّواجع (٢) وهذا كلام متناسخ تقتضى أوائله أواخره ، ولا يتمثّر منه شيء عن شيء : أتانى، أبيتَ اللمن (٣) ، أنك لُمتنى ويلك التي تَسْقَكُ منها المسامِعُ مقالة أن قد قلتَ سوف أناله وذلك من تِلقًاء مثلك دائع ولو توصَّل إلى ذلك بعضُ الشعراء المحدثين الذين واصلوا تغتيش المانى ، وفتحوا أبوابَ البديع ، واجتنوا عمرَ الآداب ، وفتحوا زَهْرَ السكلام لكان معجزا عبا ، فيكيف بجاهيل بَدَوى إنما يغترفُ من قليب قَلْبِه ، ويستمدُ عفو هاجسه .

وقال على بن هارون المنجم عن أبيه : لم يتوصل أحد إلى مدح بمثل قول أبن وقال على بن هارون المنجم عن أبيه :

ما زال 'يليْمُنى مراشفه' ويملّنى الإبريقُ والقَدَّحُ حتى استردَّ الليل خُلْمتَهُ وبَدَا خِلَالَ سوادِه وَضَحُ وبَدَ الصباحُ كَأْن غُرَّنَهُ وَجُهُ الْحَلَيْفَةُ حَيْنَ مُعِتدَح

وقال على بن الجهم: وليلتم كعلت بالنقس مُقْلَمَها النت قِناَعَ الدَّجَى فَ كُلِّ أُخدود وليلتم كعلت بالنقش مُقْلَمَها لولا اقتباسى سَنَا وَجْهِ ابنِ دَاوُدٍ قد كاد يُغرِنُهن أمواجُ ظُلْمَمْها لولا اقتباسى سَنَا وَجْهِ ابنِ دَاوُدٍ

من النقد قوله : «كحلَتْ بالنَّقْس مقلنها » مأخوذ من قول أعرابى : « والليل قد سَبَغ الحصى بمدّادِ » .

(۱) وازع: کاف (۲) راکس: واد. والصواجع: منعنیات الوادی. (۳) فی ۱: وأخبرت خیر الناس أنك . (٤) الصناعتین: ۹۳ ، والمعاهد: ۲-۹۱ وفی ط: قول وهیب. وقد أُخذ هذا أبو نواس فقال(١):

أَ بِنْ لِي كَيف صِرْتَ إلى حَرِيمي وجَفْنُ الليل ِ مُكْتَحِلُ بقَارِ

وقد أُخذ هذا أبو تمام فقال(٢) :

إليك هَتَكُنا جُنْحَ ليل كَأَنُّ مَد اكتحلَتْ منهُ البلادُ بإيمدِ

وقد أُخذ لفظَ الأعرابي المتقدم أبو نواس فقال :

قد أُغتدى والليلُ كالمِدَادِ والصبح يَنْفِيه عن البلاد طرد المشيب حالك السُّوادِ

وإنما نظرَ في هذا إلى قول الأعرابي (٢٠):

أقولُ والليلُ قد مالَتْ أواخِرُ . إلى الغروب: تأمَّل نظرةً حارِ ألمحة من سَنا بَرْقِ رأىبِصرى أم وجه نُعْم بَدَا لَى أَمْ سَنَا نَارِ بلوجه نُعُم ِ بَدَ اوالليل مُعْتَسَكِر ٛ فلاحَ ما بين حُجَّابِ وأَسْتَار

ومن بديع الحروج قول علىّ بن الجهم وذكر سحابة :

وساريَّة تَزْدَارُ (\*) أَرْضاً بجُودِها شَعْلَتُ بها عينا طويلا هجودُها أتتنا بها ريحُ الصَّبا فكأنها فتأذُ ترجِّيها مجوزٌ تقودها(٥) [ فما برحت بندادَ حتى تفجّرت بأودية ما تستفيق مُدُودها ] (٢) فلما قَصَتْ حَقَّ العراق وأهله أتاها من الريح الشمال بريدها فرت تفوتُ الطَّيْرَ سَبْقاً كأنها جنودُ عبيد الله وَلَّتْ مُنُودها

يريد انصر اف أصحاب عبيد الله بن خاقان عن الجمغريّ إلى سُرّ من رأى عند قتل المتوكل . وقد أخذ هذا التشبيه معكوسا من قول أبي المتاهية :

ورايات يَعُمُلُ النصرُ فيها تَمَرُ كَأَنْهَا فِطَعُ السحابِ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۰۱ . (۲) ديوانه : ۲۰۳ .

<sup>(</sup>٣) اللاَّلُ ٢٩٧ ، والأبيات للنابغة ، كما في الجمهرة : ٧٩ ، وديوان النابغة ١ ه .

<sup>. (</sup>٤) ق ١ : تر تاد . (٥) ق ط : تمودها . (١) من ١ .

وقال ديك الجن :

وغرير يقضى بحكين: في الرا ح بجود ، وفي الهوى بمحالي للنقا ردّفهُ وللخُوط ما حُ مِّ لل لينا ، وجيدُ اللغزالي فَمَلَتْ مُقْلَتَا ما للسّبِ ما تنه مل جَدْوَى يَدَ يك بالأموال

من أين جانس هذا الشادِنُ المر با ليث الشر با ليث الشرك وهو من عِجْل إذا انتسبا

وغرير يقضى بحكمين: فى الرا للنقا رِدْفُهُ وللخُوط ما حُ فَمَكَتْ مُقْلَتاه بالصّبِّ ما تف ومن بارع الخروج قول المتنى (١): مرّت بنا بين تِر بَيْها فقلت لها فاستضحكت ثم قالت كالمفيث يُرك واشتهار شمره يمنعنى من ذكره.

#### [ النسيب في نظام القسيدة ]

قال ابن قتيبة (٢): سمت بمن أهل الأدب بذكر أن مقسد القصيدة إنما ابتدأ بوسف الديار والدِّمن والآثار ؛ فبكي وشكا ، وخاطب الربع ، واستوقف الرفيق ؛ ليجمل ذلك سبباً لذ حُر أهله الظاعنين ؛ إذ كانت نازلة العمد (٣) في الحلول والظمن على خلاف ما عليه نازلة المَدر ؛ لانتقالهم من ماء إلى ماء ، وانتجاعهم الكلاً ، وتتبعهم مساقط النيث حيث كان ؛ ثم وصل ذلك بالنسيب، فبكي شدة الوجد ، وألم الصبابة والشوق ، ليُميل نحوه القلوب ، ويصرف إليه الوجوه ، ويستدهي إصفاء الأسماع ؛ لأن النسيب قريب من النفوس ، لائط بالقلوب ، لما جعل الله تعالى في تركيب العباد من عبّة الغزل ، وإنف النساء ؛ فليس أحد يخلو من أن يكون متملقاً منه بسبب ، وضادبا فيه بسهم ، حلال أو حرام . فإذا استوثق من الإسفاء إليه ، والاستاع له عَقب بإيجاب الحقوق ؛ فرحل في شمره ، وشكا النصب والسهر، وشرك الليل، [ وحر الهجير ، وإنضاء الراحلة والبمير، فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء وذمام التأميل ] (١) ، وقر"ر عنده ما ناله من المكاره في المسير ، بدأ في المدي

<sup>(</sup>١) ديوانه: ١ ـ ١١٢ . (٢) الشعراء : ٢٠ . (٣) في ١ : إذ كانت نازلة العبود .

<sup>(</sup>٤) من ١ .

فيمثه على المكافأة ، وفضله على الأشباه ، وصغّر فى قدره الجزيل ، وهزّ ه لفمل الجميل. فالشاعر المجيد من سلك هذه الأساليب ، وعدل بين هـذه الأقسام ، فلم يجمل واحداً أغلب على الشعر ، ولم يطل فيُول السامعين ، ولم يقطع وفى النفوس ظمأ إلى المزيد .

#### [أبوتمام والبحترى]

ويتملق بهسده القطمة ما حدّث به الحاتمى عن نفسه ، وإن كانت الحكاية طويلة فعى غيرُ مملولة ؛ لما لبسته من حُلل الآداب ، وترينت به من حُلل الألباب ، قال : جمعى ورجلا من مشايخ البصرة ممن يُوماً إليسه في علم الشمر بحلسُ بمض الرؤساء ، وكان خبره قد سبق إلى في عصبيته للبحترى ، وتفضيله إباه على أبى تمام ، ووجدت صاحب المجلس مؤثراً لاستماع كلامنا في هذا المهنى ، فأنشأتُ قولا أحيتُ فيه على البحترى إنجاء أسرفتُ فيه ، واقتدحتُ زِنادَ الرجل ، فتكلم وتسكلمتُ ، وخُسناً في أقانين من التفضيل والمماثلة ، علوتُ في جميمها علوا شهده جميع من حضر وخُسناً في أقانين من التفضيل والمماثلة ، علوتُ في جميمها علوا شهده جميع من حضر المجلس ، وكانوا جلة الوقت ، وأعيان الفضل ، فاضطر إلى أن قال : ما يُحسن أبو تمام يعدى، ولا يخرج ولا يخرج ولا يخرم ، ولو لم يكن للبحترى عليه من الفضل إلا حسن ابتداءاته ، يعدى خروجه ، وسرعة انتهائه ، لوجب أن يقم التسليمُ له ، فكيف بأو ابده التي قزهادُ على التكرار غضارة وجدة ، ثم أقبل على ، فقال : أين يُذهب بك عن ابتداء اثه المتعداد :

عارضْنَنَا أَصُلًا فَلنَا<sup>(٢)</sup> الرَّبِبُ حتى أضاء الأفحوان الأَشنبُ واخضرَ موشىُّ البرودِ وقد بَدَا منهن ديباجُ الخدودِ اللَّذهَبُ وأنَّى لأبى تمام مثل خروجه حيث يقول<sup>(٣)</sup>:

أدارَهُمُ الأولى بدارة جُلجل سقاكِ الحَيا رَوْحَاته وبواكرُهُ وجاءك يحكي يوسف بن محـــد فروتك رَيّاهُ وجَادَك ماطِرُه

<sup>(</sup>۱) ديوانه ٧ \_ ١٨٨٧ . (٧) ف ١ : فقلت . (٣) ديوانه ١ \_ ١٦٢ .

وقد كرر هذا وزاد فيه فقال(١):

تنصّب البرقُ مختالًا فقلت له لو جُدْتَ جودَ بنى يَزْدان (٢٦) لم تَزِد ومن ذا الذى لَطُفُ لأن يخرج من وصف روض إلى مدح، فقال أحسن من قوله :

كَأْنَّ سناها بالمشىِّ لصَحْبِها تبلُّج عيسى حين يَلْفظُ بالوَعْدِ وَأَنَّى لأبي تمام مثل حسن انتهائه حيث يقول<sup>(٣)</sup>:

إليك القوافى الزعات شواردا يُسيَّر صَاحِي (1) وَشْبِها ويُنَمَّمُ وَشَبِها ويُنَمَّمُ ومشرقة في النظم غُرُّا يزيدُها بها، وحسناً أنها لك تُنظمُ (٥) وقوله في هذا المدي (٦):

الست المُوالِي فيك نَظْمَ قَصَائِدٍ هِي الأَنجِمِ اقتادتْ مع الليل أَنجُمَا ثناء تخال الروض فيسه منوراً ضحى وتخالُ الوَشَى فيه مُنَمْنَما ولقد تقدم البحترى الناس كلهم في قوله (٧٧):

لو أن مشتاقا تمكلف فوق ما في وسُمِو لسمى إليك المنسر ألل الله و أن مشعو لسمى إليك المنسر ألل الله و كنت ساكتاً إلى أن استم كلامه ، فكأن الجاعة أعجبهم ذلك ، عصبية على لا على أبي تمام ؛ لأنى كنت كالشَّجَى معترضاً في لمواتيهم ، وأسر كل واحد منهم إلى صاحبه سرًا يومى به إلى استيلاء الرجل (A) على ؛ فلما استم كلامه و برقت له بارقة طمع في تسليمي له ابتدأت فقلت: لست ممن يُقَمَّقَعُ له بالشنان ، ولا يُقرَع له بالمصا ، لا إله إلا الله إستئت الفصال حتى القرعى ! هل هذه الماني إلا عُون مفترعة ، قد تقدم أبو تمام إلى سَبْك نضارها ، وافتضاض أبكارها ، وجرى

 <sup>(</sup>١) ديوانه ١ ــ ٧٧ . (٧) مكذا في الديوان ، وفي ط : يزداد .

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ١ \_ ٦٢ . (٤) في ط: سافي . (٥) ايس في ا ، وفي الديوان : أنهافيك .

 <sup>(</sup>٦) ديوانه ١ ـ ٩٥ . (٧) الأدباء ١٨ ـ ١٦٨ . (٨) في ط: الوجل ٠

البحترى على ربيرته فى انتزاع أمثالها واتباعها ، فأمَّا قوله : « عارضُنَنَا أَصلا فَقَلْنَا الربب » ، فن قول أبى جور َية العبدى :

سلّمن نحوى للوداع بمثلة (١) فكأنما نظرت إلينا الربب وقرأن بالحدّق المِرَاض نحية كادت تكلّمنا وإن لم تُعرب

وأما قوله في صفة الغيث مخاطبا للدار: « وحاءك يحكي يوسف بن محمد » وقوله

ف هذا المُنمَى: « لوجدت جود بنى يزدان لم نزد » فمن قول أبي تمام :

ولنُوْيِهَا فِي النلبُ نَوْيُ شَفَّهُ وَلَهُ ۚ بِظَاعِبُهَا وَبَالْتَخَلَّفُ وَلَهُ ۚ بِظَاعِبُهَا وَبَالْتَخَلُّفُ وَكَاٰتُنَا استسقى لهن محسد منسو مهن من الحَيافِيزُ خُرفِ

ومن قوله الذي تقدم فيه كلّ أحد لفظاً رشيقا ومعنى رقيقا(٢٠):

ديمة شمّحة القياد سكوب مستنيث بها التَّرَى المكروب لو سمَت بقمة لإعْظام نُمى لسمّى نحوها المكانُ الجديبُ

ومن هنا أخذ البحترى: « لسمى إليك المنبر »:

[أيها النيث حمّ أهلا بمندا ك وعند السرى وحين تَتُوبُ لأبى جمفر خُلائق تَحْكي بهنّ قد يشبه النجيب النجيبُ أنت فينا فى ذا الأوان غريبُ وهوفينا فى كلوقت غريبُ [٢٦]

كأن سنساها بالمشى لصحبها تبلج (١) عيسى حين يلفظ بالوَ عُلهِ فإنا نظر فيه إلى قول دعبل بن على :

ومَيْنَاء خضراء زرْبِيَّة بها النَّوْريلتع في كل فن (٥)

(١) ق أ: مودعين بمقلة . (٧) ديوانه ٧٥ .

(٣) من ١٠ ﴿ ﴿ وَ اِنَّ عَلِيهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلًا عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلًا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلًا عَلَّهُ عَلًا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلًا عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ

(ه) الميناء : الأرض السهلة. والزربي من النبت : ما اصفر أو احر وفيه خضرة.

ضعوكا إذا لاعبته الرياح تأوَّد كالشارب المرجَعين فشبه صحبي سنا نَوْرِها بديباج كسرى وعصب الين فقلت بَمُدتم ولكنبى أشبهه بجناب الحَسَنْ فتي لابرى المال إلا المطاء ولا الكنز إلَّا اعتقادَ المِنْنُ وأما قوله في صفة الغواني: ﴿ يُسَيِّر صَاحَى وَشَهَّا وَيَنْمُم ﴾، وقوله في وصفها :

« وتخال الوشى فيه منمما » فمن قول أبى عام  $^{(1)}$ : حَلُوا بِهَا عُقَد النَّسَيبِ وَكَمْنَمُوا مِن وَشْبِهَا نَثْراً (٢) لِمَا وقَصِيدا

ومن قوله الذي أبدع فيه (٣):

ووالله لا أَنفُكَ أَهْدِى شوارداً إليكَ تحمَّلْنَ الثناء المنخلا تخالُ به بُوْداً عليك عبراً وتحسبه عقداً عليك مفسّلا ألذً من السلوى وأطيبَ نفحة من السك مفتوقاً وأيسرَ مَحْملًا وأقصرً في قلب الجليسَ وأطولًا أخفٌّ على قلمي(¹) وأثقلَ قيمةً

وقول البحترى: \* هي الأنجم اقتادَتْ مع الليل أنجما \* مأخوذ من قول أبي تمام مقصراً عنه كلُّ تقصير عن استيفاء إحسانه حيث يقول (٥):

أَسِيعُ تَسْتَمَعَ حُرٌّ القوافِي فإنَّهَا كُواكُبُ إِلَّا أَنْهُنَّ سُعُودُ ولا تمكّن الإخلاق منها فإما للذُّ لبـاسُ البُرْدِ وهُو جديدُ

فهذه خصال صاحبك فيا عددته من محاسنه التي هتكت بهـــا ستور عوادًه، ونشرت، مطوى أسرارِه، حتى استوضحت الجاعة أنَّ إحسانَه فيها عاديَّة مرتجمة، ووديمة منتزَعة ، فاسمع ما قال أبو تمام في نحو أبياتِك التي أوجبتِ الفضلَ لصاحبك حين قال مبتدئا<sup>(٢)</sup>:

<sup>(</sup>٢) في الديوان : رجزا ، وفي ط : نصرا . (١) ديوانه ٨٧ .

<sup>(</sup>٤) في الديوان : على روح ، وفي ا : على قلب . (٣) ديوانه ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٦) ديوانه: ١٤٤ . (٥) ديوانه: ٨٦.

خف الموى وتقضَّت (١) الأوطار زمناً عِذَابَ الوِرْدِ فَهَى بِحَارُ

> رقَّت حَوَّاشِي الدهر، فهي تمومَرُ (٣) و قوله <sup>(۱)</sup> :

﴿ لَا أَنْتُ أَنْتُ وَلَا الدِّيَارُ دَيَارُ

وقوله (۲):

كانت مجاورةُ الطلولِ وأهلهــا

وغدا الثَّرَى في حَلْيِه يَتَكُسَّرُ

أَرَأَيْتَ أَىَّ سُوالْفٍ وخُدودٍ وهل يستطيعُ أحد أن يبتدىء عثل ابتدائه (٦) :

عَنَّتُ لنا بين (٥) اللَّوى وزَرودِ

طلل الجيعر لقدعفوت حميدا دِمَنْ كَأَنَّ البين أُصبح طالبا أو مثل قوله مبتدئا(٨):

وكنى على رُزْنَى بذاك شهيدًا دمناً لدی آرامِها<sup>(۷)</sup> وحقودا

> يا دارُ دَرَّ عليك إرهامُ الندى وكسيت من خِلع الحيا مستَأْسداً أو مثل قوله مبتدئًا (١٠) :

واهتز روضُك للثرى فتَرَأْ دَا(٩) أنفاً يفادرُ وحْشَهُ مستأسدًا

> غدَتْ تستجيرُ الدمعَ خوفَ نُوَىغَد فأذرى لهما الإشفاقُ دمماً مورّدًا

وماد فتادا عندها كل مَرْقَد من الدم يجرى فوق خدٍّ مورّد

ولقد أحسن حين ابتدأ فقال(١١١): نُوارُ ف سواحبها نَوارُ تكذّب حاسد فنأت قلوب

كا فاجاك مِرسُ أو مُواد أطاعت واشياً ونأت ديارُ

وحيث يتول(١٢) :

مَا فَى وقوفك ساعةً مِنْ بَاسِ تَقْضِى ذِمام الأربُع ِ الأَدْرَاسِ

(٩) في الديوان : وتولت . والأوطار : الحاجات. (٧) ديوانه ١٥٦

(٣) تحرص: تتایل . (٤) دیوانه ۸۲ . (۵) ق ۱ : یوم التوی فزرود .
 (٣) دیوانه ۸۷ . (۷) ق ۱ : أرآمها . (۸) دیوانه ۲۸ .

(٩) ترأد : اهتر نعمة ، وفي ط : فتأودا . (١٠) ديوانه ١٠٠ . (١١) ديوانه ١٤٠

(۱۲) ديوانه ۱۷۲.

| والدمعُ منه خاذِلٌ ومُوَامِي                            | فلملَّ عينَكَ أَنْ تجودَ (١) بدَمْمِها      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                         | وحيث يقول <sup>(٢)</sup> :                  |
| كيف والدمعُ آيةُ الممشوقِ                               | ما عَهِدْنا كذا نحِيبَ الشُوق               |
|                                                         | وحيث يقول <sup>(٣)</sup> :                  |
| كم حلُّ عقدةً صَبْرِهِ الإلمامُ                         | دِمَنْ أَلَمَّ بِهِــا فقال سلامُ           |
| رجلا وقد عنفوا علىَّ ولامُوا                            | بحرت رکاب الرکب حتی یعبُرُ و ا              |
|                                                         | وحيث يقول <sup>(١)</sup> :                  |
| فلاتكفّنءن شانِيكأًو ۚ يَكَفَا                          | أماالرسوم فقد أَذْكُر ْنَمَا سَلْمَا        |
| للدمع بعد مضىّ الحَّى أَنْ يَقِمَا                      | لاعذرَ للصبأنَ يَقْنَى السَّلْوَ ولا        |
| ,                                                       | ومن اقتضاباته البعيدة قوله <sup>(ه)</sup> : |
| ونذكر بعض الفضل منك فتُفضِلا                            | لهانَ علينا أن نَقُول وتَفَمُّلا            |
|                                                         | وقوله أيضاً مقتضبا <sup>(١)</sup> :         |
| فحذارِ من أُسد العَرِين حَذَارِ                         | الحقُّ أَبْلجُ والسيوفُ عَوَادِي            |
| خلص إلى المدح قوله <sup>(٧)</sup> :                     | ومما تقدّم فيه كلّ أحد في حُسْن ِ الثّ      |
| قد اظلَّك إحسانُ ابنِ حَسَّانِ<br>قد اظلَّك إحسانُ ابنِ | إساءة الحادثات استنبطى نَفَقًا              |
|                                                         | وقوله (۸) :                                 |
| تَقَطُّعُ ما بيني وبين النوائب                          | إذا العيسُ لاقَتْ بي أَبَّا دُلَفٍ فقد      |
| 8 ark                                                   | وقوله (۱) :                                 |
| محد بن أبي مروانَ والنُّوبُ                             | لم يجتمع قط في مصر ولاطرف(١٠)               |

<sup>(</sup>١) في الديون : أن تمين عامها . (٢) ديوانه ٧١٥ . (٣) ديوانه ٢٧٩ .

<sup>(1)</sup> دیوانه ۲۰۰ . (۵) دیوانه ۲۰۰ . (۱) دیوانه ۱۰۱ . (۷) دیوانه ۳۲۲ . (۸) دیوانه ٤١ . (۹) دیوانه ٤٧ .

<sup>(</sup>۱۰) ق ۱ : ولا بلد .

وقوله المنقطع دونه كلّ قول في هذا المعني(١):

إنّ الذي خلق الخلائق قاتبًا فالأدضُ معروفُ الساء قرّى لها القوم ظلّ الله أسكن<sup>(٢)</sup> دينهُ وقوله<sup>(٣)</sup>:

مَسْجُورة وتنوفة صَيْهود<sup>(1)</sup> للطَّبر عِيداً من بناتِ السيد حتى تناخ بأحمد المحمود أَمْنَ المرُوع ونجدة المَنْجُود

أقواتها لتصرف الأخراس

وبنو الرجاء لهم بنو العبَّاس

فيهم وهم جُبَلُ الملوكِ الراسي

عَامِی وعامُ السِسِ بین وَدیقَة حتی أغادِرَ كلَّ یوم بالفلا عبهات منها روضة محمودة م بمرس العربالذی وَجَدَتْ بهِ ومن أبدع ابتدائه قوله (۵):

وغدَّتْ عليهم نضرةٌ ولميمُ<sup>(٢)</sup> ماعهدُها عنسد الديارِ ذَميمُ

سقى ديارهمُ أَجَشُ هزيمُ وغدَتْ ع جادَتْ معاهدَهم عِهَادُ سحابة ماعهْدُها ثم تخلّص إلى المدح فقال وأحسن كلَّ الإحسان:

مُر (۷۷ وأن أبا الحسين كريم نفسى على إلف سواك تحومُ

لا والنبى هو عالم أنَّ النَّوَى مازلتُ عن سَنَنِ الودادُ ولا فَدَتْ ثم عاد إلى المدح فقال:

عِدُ إلى حيثُ السَّماكُ مقيم (<sup>(A)</sup> طرَفَيْه فهُوَ أَخُ له وحَمِيم لحمد بن الهيثم بن شبــــابة ملك إذا نُسِبَ النَّدَى من ملتق

(١) ديوانه ١٧٣ . (٢) في ١ : أسكن ظله . (٣) ديوانه ٨٠ ·

<sup>(</sup>٤) الوديقة: شدة الحر، والتنوفة:الصحراء، والمسجورة: الموقدة، والصيهود: الفلاةلاينال ماؤها. (٥) ديوانه ٢٩٩، وفي ١: ومن أبدع الابتداع. (٦) الأجش: الغليظالصوت، والهزيم: الرعد الشديد الصوت، وفي الديوان: أستى طلولهم. (٧) في ١: صر.

<sup>(</sup>٨) في ١ : بن محمد . . . إلى حبب ، وفي الديوان : إلى جنب .

وأبو تمام الذي وصف القواني بما لم يستطع وصفَها به أحد فقال<sup>(١)</sup>:

بسيًّا حَة تنساقُ من غير سائق عتبة (٢) ما إنْ تَزالُ تَرَى لها إلى كُل أَفْق واحدا(٢) غَيْرَ وافلو. مخلقة (١) لَمَا تردُ أَذَنَ سَامع و الذي قال أيضاً في صفتها<sup>(ه)</sup> :

حاءتُكَ من نَظْم اللسان قِلادةُ إنسيّة وحشيقه كثرَتْ بهــا حذيت حذاء الحضركية أدهنت ينبوعها خَضِلٌ وحَلْىُ قريضها أَحْذَاكُها صنعُ الضمير يمــــدُّهُ أما المعانى فهي أبكار إذا وقد أبدع في وصفها فقال(٨):

لم أبق حلية منطق إلّا وقد أبقينَ في أعناقٍ جُودِك جَوْهَراً

فإنْ أَنَا لَمْ يَحْمَدُكُ عَنَى صَاغِراً عَدَوُّكُ فَاعِلْمُ أَنِي غَسِيرٌ حَامِدٍ وتنقادُ في الآفاق من غير قائد فتصدر إلا عن يمين وشاهد

سِمطان فيها اللؤلو المكنون حركاتُ أهل الأرض وهي سَـكُون وأجادَها التَّخْصِير والتلسِينُ حَلَىُ الهدى ونسيجها مَوْضُون (٦) حَسَبُ (٧) إذا نضب السكلام معين نُصَّتْ ولكنَّ القوافَ عُونُ

سبقت سوابقها إليك جيادى أَبْقَى من الأطواق في الأجيـــادِ

هل يستطيع أحد أن ينسب هذا أو شيئا منسه إلى السَّرَق والاحتذاء ؟ وهل يستطيع بماثلته بشيءً من شعر البحترى ، أو أشعار الحدثين في عصره ومن قبله ؟ فسي عن الجواب قُصوراً، وأحجم عن المساجلة تقصيرا، وحكمت الجاعة لى القَهْر، وعليه بالنصر ، ولم ينصرف عن الجلس حتى اعترفَ بتقديم أبي تمام في صنعة البديع

<sup>(</sup>١) ديوانه: ١١٩ . (٢) في الديوان: عيمة . (٣) في الديوان: وافدا ، وفي ط: (٤) في الديوان : ومحلفة ، وفي 1 : مخلفة . (٥) ديوانه : ٣٣٠

<sup>(</sup>٦) موضون : مثنى بعضه فوق بعض . (٧) في الديوان : جفر ، وهو البئر .

۱۲۰۰ : دیوانه : ۱۲۰۰ .

واختراع المعانى على جميع المحدّثين . وكان يوماً مشهوداً .

#### [الغناء والجمال]

وقال ثُمَامة بن أَشْرَس : كنتُ عند المأمون يوماً فاستأذن الفلام لمُمَيْر المأمونى ، فكرهت ذلك، ورأى المأمون الكراهية فى وجهى ، فقال : يا ثمامة، ما بك ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين ، إذا غناً نا عمير ذكرت مواطن الإبل، وكُثبان الرمل، وإذا غنتنا فلانة انبسط أملى ، وقوى جَذلى ، وانشرح صَدْرى ، وذكرت الجِنان والولدان ، كم بين أن تغنيك جارية غادة كأنها غصنُ بان ، ترنو بمقلة وَسْنَان ؛ كأنما خاتتُ من ياقوتة ، أو خرطت من فضة ، بشعر عُكاشة العتى حيث يقول (١٠) :

من كف عارية كأن بنانها من فضة قد طُرَّ فَتْ عُنَابا وكأن عناها إذا ضربت بها تُلقِي على الكفّ الشمال حسابا وبين أن يفنيك رجل كث<sup>(٢)</sup> اللحية، غليظ الأصابع، خشن (٢) الكف، بشمر وَرْقاً، بن زهير حيث يقول:

رأيت زهيراً تحت كَلْكُلِ خالد فأقبلت أسمى كالعجول أبادره (١) وكم بين أنْ يحضرك مَنْ تشتعى النظر إليه ، وبين من لا يقف طر فك عليه ؟ فتبسّم المأمون وقال: الفرق بينهما واضح ، والنهج فسيح ؛ يا غلام ، لا تأذَنْ له ، وأحضر أطيب قيناته ، فظلِنْناً ، في أَمْتَم يوم .

وعُكَّاشة هذا هو عكاشة بن عبد الصمد البصرى، نتى الديباجة ، ظريف الشعر ، عكاشة وكان شاعرا مجيداً . وقد أخذ معنى قوله أبو العباس الناشىء وزاد فيه فقال :

وإذا بصُرت بكفّها اليسرى حكت يدّ حاسب تُلقِي عليك صنوفا فكأنّما البضرّابُ في أوتارهِ قَلْمْ يُمَجْمِجُ في الكتاب حروفا

<sup>(</sup>١) الله لي ٢٦٠، الأمالي ١: ٢٣٠. (٧) في ١: ملتف.

<sup>(</sup>٣) في ا : شئن . (٤) العجول : الشكلي والواله من الإبل والنساء .

ويجسُّه إبهامُها فكا على فالنَّقْرَنْنَقَ بُهْرَجاً وزُيُوفاً أخذ هذا البيت من قول أبي شجرة السلمي وذكر ناقته:

كا تُنُونِد عند الجِمْبِلْدِ الوَرِق تَطِيرُ عَنْهَا حَمَى الظّرَّانِ من بلد ر سله قول امری ٔ القیس (۱) :

كَأَنَّ صَلَيْلَ الْمَرْ وِ حَيْنَ تُشِذُّه صَلَّيْلُ زُيُونِ يُنْتَقَدُّنَ بَمْبَقُوا

وقال أبو الفتح كشاجم :

كان الهواه يُميدهُ نطقا جَسّ الطبيب لمدنف عِرْ قا غنت فخلت أظنُّني طرباً أَسْمُو إلى الأفلاك أو أدْقَ رعدا وخلتُ يسارَها بَرْ قا

لو لم محركه أنامِلُها جَسَّتُهُ عالمةً بحالته وحسبت أيمناها تحركه

وأنشد الحاتمي لأبي بكر الصولى :

وغناة أرق من دَمْعة السب وشكوك المتيم المجور فهو يُعْشِي بظاهر وضمير وأذاق النفوس طعم السرور راض ننها ولا الشنيع الجمير (٣)

يَشْغَلُ المرءَ مُنظرٌ مُم(٢) نطقٌ صافح السمع بالذى يشتهيه ليس بالقائل الضعيف إذا ما وقال أبو نواس :

له حَظَّان من دُنْيَا ودين فتنبعث الطبائع للسكون

وأهيف مثل طافة ياسمين يمو الدين يشد و (١) ساكنات

وهذا مليح ، ريد حركة الجواع للغناء ، وسكون الجوارح للاستاع . وقال

الحدوني يصف عوداً:

<sup>(</sup>١) ديوانه: ٩٠ ، اللسان \_ مادة زيف . وتشذه : تفرقه. (٧) في ا : عن نظر واطلق . (٣) في ط: إذا ما رام . . . ولا شنيع . (٤) في ا : ينشد .

كأنه فخذ ييطت إلى قَدَم ِ وناطق بلسان لا ضميرَ لهُ يبدىضميرسواه مَنْطِقالقلمِ يُبندي ضمير سواهُ للقلوب كما

#### صفة القيان]

ومن أُحسن ِ ما قيل في صفة القِيان قول ابن الروى (١) :

عاطفات على بنيها حَوَانِي مرمنعات ولَسْنَ ذاتِ لباَن ناهدات كأحسن الرقمان وهي ميفرد من درية الألبان بين عُودٍ ومزهر وكرَانِ (٣) أمه دَهرَها تترجم عنه وهوبادى الفِنَى عن الترجان

وقيان كأنها أمهات مُطْفِلات وما حملْنَ جنيناً ملقات أطفالهن ثديا مفعات<sup>(۲)</sup> كأنها حافِلات كلطفل أيدعي بأسماء شتى وقال أبو الفتح كشاجم (١):

صوتُ فتاةٍ تشكو فِراقَ فتى كأنما الرَّحر حولَهُ نبتاً مثل اختلاف الميون<sup>(١)</sup>مذ ثبتا على بريد(٧) لماج والتفتا

جاءت بهُود كأنّ نَهْمته ُ محقّف حقّت<sup>(ه)</sup> النيونُ بهرِ دارت ملاویه فیه فاختلفت لو حرکته وراء منهزم وقال(٨):

وموت المثانى والثالث عالى وشاهدت هـــذا في المنام بكدًا لي

يغولون تُبُّ والحاس في كف أغيد فقلت لهم لو كنت أزمعت<sup>(٩)</sup> توبةً

( ٣ - زهر الآداب - ثان )

<sup>(</sup>١) ديوانه ٨٤ . (٢) في ط: منعات . (٣) الكران كتاب: العود أوالصنع.

<sup>(</sup>٠) في الديوان : مخفف خفت النفوس . (٤) ديوانه ١٧ .

<sup>(</sup>٦) في الديوان : مثل اختلاف الكفين شبكتا ، وفي ط : إختلاف اليدين .

<sup>(</sup>٧) في الديوان : على بريد العجلاء . ﴿ ٨) ديوانه ١٤١ . (٩) في الديوان : أضمرت.

وقال(١):

أفدى التي كلف الفؤاد من اجلها (٢)

تاهَتْ بجمع صناعتين وأظهرتْ
قالت فضلتك بالفناء وأنت لا
فمنيت بالأوتار حتى لم أدع
وألفتها فأغار ذاك على يدى
فجملت للقرطاس جانِب صدرِه
وقال (٤):

عاءت بمُودِ كَأَنَّ العَثِبُّ أَنْعَكَهُ فَركَتُه وغنتُ بالثقيل لنا بيضاء يحضرُ طيبُ اللهو ماحضرَت (٥٠ كل اللباء (٢٠ عليها مَعْرِضٌ حَسَنُ هذا من قول ابن المعرَّد:

وغنّت فأُغنت عن المسمِعي محاسِنُها نُزْهَة للميون وقال أيماً <sup>(۷)</sup> :

أَشْتَهِي فِي الغناء بُحة حَلْق كَاْنِينِ الحِبُّ أَضعفه الشَّوْ لا أُحِبَّ الأوتار تعلو كما لا

بالعُودِ حتى شغنى إطرابا كبرا بذاك وأغيجبت إعجابا تشدو وكنا مثلكم كتابا نفها ولم أغفل لهن حسابا قلمى (٣) وعاتبها عليه عتابا وجملت جانب عَجْزِه مِضرابا

فا يرى فيه إلا الوهم والشبَعُ موتاًبه الشوقُ فى الأحشاء يَنْقَدِعُ فإن نأت عنك غاب اللهو والعرَّحُ وكلُ ما تتنبى فهو مقترَ

ن واربح بالطرب الجلسُ ومَمرِضها كلّ ما تلبس

> ناغيم (<sup>A)</sup> الصوتِ متعب مكدُّودِ قُ فضاهَى به أَنينَ المُودِ أشتهى الضربَ لازِماً للمَمُود

<sup>(</sup>١) ديوانه ٨ . (٢) في الديوان : لأجلها . (٣) في ط ، والديوان : قلبي .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢٨ . (٥) في الديوان : طيب العيش إن حضرت .

<sup>(</sup>٦) في الديوان : كل الليالي . . . (٧) ديوانه ٣٩ .

<sup>(</sup>٨) في الديوان : ناعم .

ی (۱) للمبادی موصولة بالنَّشيدِ عالاً بین حالین شدة ورکودِ

وأحبُّ المجنباَت كحــتــي (١) كهبوب الصبا توسط حالًا وقال(٢٠) :

آه يمن 'بحقي بنير انقطاع لفتاة موصولة الإيقاع المست صوتها (<sup>7)</sup> وقد ُبجتنى من تعب الصوت راحة الأسماع فَعَدَت تكثر الشّجَاج <sup>(4)</sup> وحطّت طبقات الأوتار بعد ارتفاع كأنين الحب خفض منه صوت شكواه شدّة الأوجاع وقال بعض أهل العصر ، وهو أبو الحسن بن يونس :

غَنَّت فأَخْفَتْ صُوتَها في عُودِها فَكَأَنَّا الصُوتَانِ صُوتُ المُودِ غَيْدًا وَ تَأْمَرُ عُودَها فَيُطِيمها أَبداً ويتبعُها اتباع وَدُود أَنْدَى مِن النُّوَّادِ صُبِحاً صُوتِها وَأَدقَ مِن نَشْرِ الثَّنَا المهودِ فَكَأَنَّا الصُوتَانَ حِين تَمَازَجاً مَا النَّهَامَةِ وَابِنَةُ المُنْقُود

وأبو الحسن هذا هو على بن عبد الرحمن بن أحد بن يونس بن عبد الأعلى ساحب عبد الله بن وهب الفقيه ، وكان لأبى الحسن في الشعر مذهب حسن ، وطبع صحيح ، وحوثك مليح ، وكان عالماً بالنجوم وما يتملّق بها مر علوم الأواثل وهو القائل :

سقَى اللهُ أكنافَ اللّوى كلا سقى إذا نشرت ريخ 'جمانَ سحابةِ به وَجْدُ رَعْدِ ليس بين جوانح إذا كان خدّ البرق يلمسْ نبتهُ

بضَرْبِ مِن الْمُزْنِ السَكَنَهُوْرِ هَاملِ (٥) غَدَا وهو حَلْى للرياضِ المَوَاطِلِ ووسواسُ وَدْقِ ليس بين مفاصل تلقَّاه دُرُّ النَّور فَوْقَ الخَائلِ

<sup>(</sup>١) فى الديوان : لحبى . (٢) ديوانه ١٧٣ . (٣) فى الديوان : حلقها . (٤) فى الديوان : البحاح . (٠) الكنهور من السحاب : قطم كالجال أوالمتراكم منه .

وقال ــ وذكر غلاما :

وأرق منه ما كَبُرُ عليهِ یجری النسیم علی غلائل خَدّهِ فَكَسَتْه فتنة ناظريْه إِلَيْهِ ناولتُه المرآة ينظرُ وَجْهَهُ

وقال ابن الممتز \_ وذكر المرآة :

و نَاصِحتني من دون كلِّ صَديق تُبَيِّننی لی کلا رُمْت نظرةً يقابلني منك الذي لا عدمته ُ بِلُحَّةِ ماء وهُو غير غَريقِ

وقال أبو الفتح كشاجم يصفُ مرآة أهداها :

أُجريت فيــه صفرة العِقْيَانِ ر است مضين بمسد كمان بِبْزُ الْمِ تَمْدُو عَلَى غِزْ لَانِ حسن محبر بنيـــل الأماني ]دا حاصِرْ نفسَه بنسيرِ أَوَانِ لاح فيها فإنها شمسان ض فنيها تقابل النَّيْرانِ خائف فانثنى بنسير أمآن

أختشمس الصفاء في الحُسن والإشراق غيير الإعشاء للأجفان ذات طوق مشرف من لُجين فهو كالهالة الحيطة بالبد وعلى ظهرها فوارسُ تلهو [ لك . فيها إذا تأملت فأل لم يكن قبلها من الماء جرم عدّات عكسها الشعاع فبدا ، إليها ورَجْمه سِيّانِ وهي شمس وإن مثالك يوماً أينًا قابلت مثالك من أر فالقها منك بالذى ما رآه

# ومن ألفاظ أهل العصر في مدح الغناء

غِناوُهُ كَالْفِكَى بَمَدَ الْفَقَرُ ، وَهُو جَبُرْ ۚ لَلْكُسَرُ (٢) . [غِناوُهُ ](٢) يَبْسَطُ أَسِرَّةً الوَّجْهِ ، ويرفعُ حجاب الأذْن ، ويأخذُ بمجامِع القَلْب ، وبحرِّكُ النفوس ، وبرقص

 <sup>(</sup>۱) من ۱. (۲) في ۱: وهو عذر للسكر . (۳) من ۱.

الرءوس. فلان طبيب القلوب والأسماع، ومحيى مَوَات (١) الحواطِر والطّباع، يُطْمِمِ الآذانَ سروراً، ويقدح في القلوب نوراً. القلوبُ من عنائه على خَطر، فسكيف الجيوب! السكر على صوتِه شهادة. كل ما يفنّيه مقترَح. لغنائه في القلّبِ موقع القطّر في الجَدْب. نغمة نغمته تطرب، وضروب ضَرْبه لا تضطرب. وقيل: السماع مُثْمَة الأسماع، وإدامُ المدام.

## [الأقلام]

أهدى بمضُ الكتاب إلى أخر له أقلاماً وكتب إليه: إنه \_ أطال الله بتاءك ، الكتاب لل كانت الكتابة قوام الخلافة ، وقرينة الرياسة ، وعمود المملكة ، وأعظم الأمور الجليلة قدرا، وأعلاها خَطر ا، أحبت إليك أن أنحفك من آلاتها بما يخف عليك محمله، وتثقل قيمته ، ويكثر نَفْفُه ؛ فبمثت أفلاماً من القصب النابت في الأغذاء (٢) المغذو بماء السماء ، كاللآلي المكنونة في الصّدف ، والأنوار المحجوبة بالسّدف ، تَذْبُوعَن تأثير الأسنان ، ولا يثنيها غَمْز البّنان ، قد كسّتها طباعها جوهراً كالوشى الحبر ، وفرند الديباج المفير ، فهي كما قال الكيت :

وبيض رقاق رصحاح المتو نِتسمع للبيض فيها مَريرا مُهَنَّى البصيرا مُهَنَّدُة من عَتادِ الملوك يَكاد سَنَاهنّ يُمشِى البصيرا

وكمقدح النبل فى ثقل أوزانها ، وتُضُب الخيزُرَان فى اعتدالها، ووشيج الخطّ فى اطرادها، تمرُّ فى القراطيس كالبَرْقِ اللائح ، وتجرِى فى الصحف كالماء السائح، أحسن من المِقْيان ، فى نحورِ القِيان .

وكتب عبيدالله بن طاهر (٢) إلى إسحاق بن إراهيم من خراسان إلى بفداد يسأله لمبيدالله بن طاهر أن يوجّه إليه بأقلام قصبيّة : أما بمد، فإنّا على طول المارسة لهذه الصناعة التي غلبَت

<sup>(</sup>١) في ١ : ممات . (٧) المدى : الزرع لا يسقيه إلا المطر . وفي ١ : الأغذاء .

<sup>(</sup>٣) صبح الأعشى ٢ – ٤٠١ ، والعقد ٤ – ١٩٩ ، لعلى بن الأزهر .

على الاسم ، ولزمت لزوم الوَسْم ، فحَلَّت محل الأنساب ، وجرت تَجْرَى الْأَلقَابِ ، وجدنًا الأقلام القصبيّة أسرعَ في الكواغد ، وأمرَّ في الجلود ، كما أن البَحْرية منها أسلس في القَرَاطيس ، وأَلْين في المعاطف ، وأكلّ عن تمزيقها ، والتعلق بما ينبو من شظایاها . و نحن في بلادِ قليلة القَصِب ، ردىء ما يوجد بها منه ؟ فأحبب أن تتقدُّم في اختيار أقلام قصابيّة ، وتتأنّق في انتقائها قِبَلك ، وطلمها في منابّها ، من شُطوط الأنهار ، وأَرجاء الكروم، وأن تتيمُّم باختيارك منها الشديدة الجسِّ، الصَّلبة المعضَّ، الغليظة الشحوم ، المكتنزة الجوانب ، الضيّقة الأَّجواف، الرزينة الوَزْن، فإنها أبق على الكِتَابِ ، وأبعد من الحفاء ، وأن تقصدَ بانتقائك منها للرقاق القضبان ، اللطاف المنظر ، المقوَّمات الأوَد ، المُلْس المُقد ، ولا يكون فيها التوا، عوج ولا أَمْت ؛ وضُمَّ الضافية القشور ، الخفية الأبن (١) ، الحسنة الاستدارة ، الطويلة الأنابيب ، البعيدة ما بين الكعوب، الكريمة الجواهر ،المتدلة القوام، تكادُ أسافلها تهتز من أعلاها، لاستواء أصولِها برموسها ، المستكملة يبسا ، القائمة على سوقها ، قد تشرُّ بت الماء في لِحَالَهُما ، وانتهت في النُّصْجِ منتهاها ، لم تعجّل عن تمام مصلحتها ، وإبَّانِ 'يُنْمِها ، ولم تؤخِّر في الأيام المخوفة عاهاتها؟ من خصر الشتاء، وعَفَن ِ الْأنداء، فإذا استجمعت عندك أمن تَ بقطمها ذِراعا ذراعا ، قَطْماً رفيقاً تتحر ز معه أن تتشعب ر وسُها ، أو تنشق أطرافها ، ثم عبأت منها حزماً فيا يصونها من الأوعية ، وعليها (٢) الخيوط الوثيقة ، ووجُّهُمَّها معمن يحتاط فحراستها وحفظها وإيصالها؛ إذكان مثلها 'يتَوانى فيه ، لقَّلة خطرِها عند من لا يمرف فَصْلَ حوهرها؛ واكتب ممه بمدَّ يَهما وأصنافها، وأجناسها وصفاتها ، على الاستقصاء ، من غير تأخير ولا إبطاء .

لإسماق بن فأجابه ووجّه إليه مع الأنابيب : أَنَانَى كَتَابِ الأميرِ \_ أَعَزَّ ه الله تَمَالَى \_ بَمَا أَمَ الراهيم به ولخصه ، من البعث بما شاكل نَمْتَه ، وضاهي صِفَته ، من أجناس الأقلام ،

<sup>(</sup>١) الأبية : العقدة في العود ، وفي ط : الأين . ﴿ ﴿ ﴾ في ١ : وعليتها .

فتيممت بُنيته قاصداً لها ، وانتهجتُ معالمَ سُبُلِه آخذا بهما ، فأنْفَذْتُ إليه حزماً أنشئت بلطيف السَّقيا ، وحُسن العهد والبُقيا ، لم تعجل بإخراجها ، ولا بُودِرتْ قبل إدراكها. فهي مستويةُ الأنابيب مفتدلتها، مثقَّفة الكموب مقوَّمتها؛ لاري فيها أَمْتُ زَوَر (١) ، ولا وصم صغر ولا عِوَج ، وقد رجوت أن يجدَها الأمير عنــــد إرادته وحسَب مُبْغَيَتِه .

ومن كلام منصور (٢) بن عرَّار في صفة القلم، ويقال إنه لسلبان بن الوليد السكاتب: عماد أو ليس من عجائب الله في خُلْقِه ، وإنعامِه على عباده تعليمه إياهم الكتابَ المفيـــد للباقين حكم الماضين ، والمخاطب للميون بسرائر القلوب، على لنات مختلفة، بممان مفترقة معقودة ، وأحرف مقلوبة ، من ألف وتاء ، وجيم وباء ، متباينات الصور ، مختلفات الجهات ، لقاحها التفكير، ونتاجها التأليف، تخرس مفردة، وتنطقُ مزدوجة، بلا أصوات مسموعة ، ولا أُلسُن عدودة ، ولا حركات ظاهرة ، بل قلم حرَّف باريه قطَّته، ليملقَ المدادُ به، وأرْهَف جانبيه لبردّ ما انتشر عنه إليه، وشقّ في رأسه ليحتبس الاستمداد (٢)عليه ، ورفع من شعبتيه لتجتمع حواشي تصويره؟ فهنالك روي القلم في شِقَّه ، وقذف المادة إلى صدره ، فإذا علقتها العيون حَكَّتُها الأَلسن ، فالقلوبُ ﴿ ﴿ اللَّهِ حينئذ رَاعِية ، والآذان واعِية، لـكلام ِ سَدَّاه المَقْل، وألحمه اللسان، وأدَّته اللهوات، ۗ ولفظته الشَّمَاء ، ووعته الأسماع ، على اختلاف أنجاء ، من صفات وأسماء ؛ فتبارك الله أحْسَنُ الخالقين .

جل من رسالة كتبها بمض أهل المصر ، وهو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله للنجيرى النجيرى في القلم إلى أبي عمران بن رياح (١):

إِنه لما كان القلمُ مطيَّةَ الفِكْر والبيان ، و عُرْجَ الضمير إلى العِيان ، ومستنبطاً ما تُوارِيه خُلَمُ الجَنَانِ إلى نُورِ البيان، ومُربح الفطن ِ الموازب، وجالبَ الفِكْرِ (١) الزور \_ بالتحريك : الميل ، وفي ط : أمت ولا عوج . (٢) ق ط : أبي منصه. -(٣) في ط : الأمداد ، وفي العقد : المداد .

(٤) في ط: ابن عبد الله البحترى في القلم لملي ابن عمران بن رباح ،

الغرائب [ ولسان الغائب ، ويز الكاتب، ومكتب الكتائب ](١)، ومفرق الجلائب، وعماد السُّمْ ، وزناد الحرب ، ويدَ الحدثَان ، وخليفَة اللسان ، ورأس الأدوات التي خَصَّ الله بها الإنسان، وشرَّفه بها على سائر أسناف الحيوان، ومركباً لآلة تقدَّمَتْ كلُّ آلة ، وحَمُّمة سبقَتْ في الإنسان كلُّ حَكَمة ، وَهُوَاماً لهندسة عقلية ، ومصدرا لمَقْل ِ العاقل ، وجهل الجاهل . الناقل إلينا حِكُمَ الأولين، وحاملها عنا إلى الآخرين، الحافظ علينا أَمْرُ الدنيا والدين، أول شيء خلقه الله بأمره وسَبَّحه، ومجدّه وحمِده وسجدَ له، فكان له فرسان خُلِق لهم وكُنْت عميدَهم، وأقران ُقصِر عليهم، وأنت صنديدهم، وميدان كنت زينه ، ومضهار كنت عَيْنَه ، وحِلْيَة كنت سابقها ، ومعجزها ، وغاية كنت مَالِكُهَا ومُحْرِزُها ، ورمت بي الأيام إلىمعدنه الذي كلفت به، وعنيت بطلبه ، فانفردت منه بقدح فَذَّ أَوْحد، فَرْد في منبته، قد ساعدت عليه السمود في فلك البروج حولا كاملاً ، مُخْتلف يُؤُلُّفه أركانها وطباعها ، ومتباين أنوائها وأنحائها ، وتؤيده بقواها وجواهرها ، حتى غذَّتُه عرقا في الثرى معرقاً ، وأرضعته ناجماً ، وسقته مكمباً، وأروته مقصباً ، وأظمأته مكتهلا ، ولوحته مستحصداً ، وجللته بهاءها ، وألقت عليه عنوانها ، وأودعته أعرَّاقها وأوراقَها وأخْلَاقها ، حتى إذا شق بازله ، ورقَّت شمائله ، وابتسم من غشائه ، ونادى من لحائه، وتعرى عن (٢) خز المصيف، بانقضاء الخريف، وانكشف عن لون البيض المكنون ، والصدف المخزون ، ودر البحار ، وفتات(٣) الجار ، دعا منه نفَّق (٤) المَّاج بنقبة الديباج ، وقيص الدرر بطراز النساج ، فاجتمعت له زينة الأيدى البشرية ، إلى الأيدى العلوية ، والأنساب الأرضية ، إلى الأنساب السهاوية ، فلما قادته السعادة إلى ، ورأيته نسيج وَحْدِه في الأقلام، رأيت أولى الناس به نسيجَ وَحْسَدُه في الأنام ، فآثرتُك به مُؤْثِرًا الصنيعة ؛ عالماً أن زين الجيادِ فرسانها ، وزين السيوف أقرانها ، وزين بزة لا بِسهاده ، وزَيْنَ أَداق ممارسها ،

<sup>(</sup>١) من ١. (٢) ١: وتفرى عنه . (٣) في ١: وفتاق .

<sup>(</sup>٤) في ط: نرى له نقوة العاج وبيضته ، والنقوة : الخاه

فالآن أعطيت القوس باريها ، وزناد المكارِم مُو رِيها ، والصمصامة مصلَّها، والقناة مُعَمَّلُها ، وحلَّة المَحْدِ لَا بسمها .

النجيرى

التأليف، وكان يوماً عند أبي المسك كافور الإخشيدي فدخل عليه أبو الفضل بن عياش فقال: أَدام الله أيام سيدنا الأستاذ \_ بالخَفْض، فتبسّم كافور إلى أبي إسحاق فقال ارتجالا:

لا غَرْوَ إن لَحن الدَّاعِي لسيِّدنا وغُصَّ من هَيْبَةٍ بالريقِ والبُهْرِ فثل سيدنا حالت مهابتُهُ بين البليغ وبين القول بالحصر فإن يكن خفَضَ الأيام من دَهش من شدةِ الخوف لا مِنْ قِلَّةُ البَصَر فقد تفاءلت في هــذا لسيدنا والفأل مأثرة عن سيّد البشر بأن أيامه خَفْضُ بلا نَصَبِ وأن دولته صفوْ بلا كَدَر فأمر له بثلثمائة دينار ولابن عياش بماثتين .

وقال حمدان (١٦) الدمشق يصف قاماً :

لحدات الدمشق ف وصفالم للإيم بمثته وشَقّ لِسَانهِ ﴿ وَلَهُ إِذَا لَمْ تُجْرِهُ إِطْرَاقَهُ ۗ

كالحيَّةِ النَّصْنَاضِ إِلَّا أَنهُ من حيث يَجْزِي سمه تِرْ يَاقَهُ

الأنابيب والبرى

قال المتّابى: سألني الأصممي فقاللي: أي الأنابيب أَصْلَحُ للكتابة وعليها أَصبر؟ للمتابي ق فقلت : مَا نَشِفَ بالهجير ماؤُّد، وستره عن تلويحه عشاؤه، من التِّبرية القشور، الدرّية الظهور ، الفضية الكسور . قال : فأيّ نوع من البّر مي أكتبُ وأَصْوب ؟ قلت : البرّية المستوية القطّ ، عن يمين سنّها (٢) بَرية ، تأمن ممها الجّـة عند المط (٣) ، الهواء ف مشَقَّها فتيق ، والريح في جوفها خَريق ، والدَّاد في خرطومها رقيسق ، قال : فبق الأصمى شاخصاً إلى ضاحكا لا يحير مسألة ولا جوابا .

(١) في ط: حاد . (٧) في ظ: شقها . (٣) في ط: الخط

#### [ المُتّابي وأدبه ]

والمتابي هو كاثوم بن عمرو بن الحارث التغلي ، يُكنّى أبا عمرو ، قال أبو عُمان الجاحظ : كان المتّابي ممن احتمع له الخطابة ، والبيان ، والشمر الجيد ، والرسائل الفاخرة ، وعلى ألفاظه وحَدْوِه يقول في البديع جميعُ من يتسكلف ذلك من ذلك من شمرا المولدين كنحو منصور النّمرى ، ومسلم بن الوليد الأنصارى ، وأشباههما ، وكان المتّابي يَحْتَذَى حَدْو بشّار في البديع ، ولم يكن في المولدين أجودُ بديماً من بشار وابن هر مة \_ والمتابى من ولد عَمْرو بن كاثوم بن مالك بن عَتَاب بن سعد، ولذلك قال:

إنى امرُوْ هدم الإقتار مأثرتى واجتاح مأبدَتِ (١) الأيامُ من خطرى أنا ابنُ عمرو بن كلثوم يسودهُ حيّا دبيمة والأحياء من مضر أنا ابنُ عمرو بن كلثوم يسودهُ حيّا دبيمة والأحياء من الوتر أرومَة عطّلتنى من مكارمها كالقوس عطّلها الرامى من الوتر وكان صاحب بدبهة في المنظوم والمنثور ، حسن المقل والتميز . والمربُ تقول : من تمتّى دجلا حسنَ المقل ، تمتّى شيئاً عسيراً . وقد اجتمع ذلك كلّه للمتابى .

مه وعاتبه يحيى بن خالد على لباسه ، وكان لا يُبالى أى ثوبيه ابتدل! فقال: أبعد الله ورجلا مهمية أن يكون جماله في لباسه وعطره . إما ذلك حظ النساء ، وأهل الأهواء ، حتى برفعه أكبراه : هميته ولبه ، ويماو به معظاه : لسانه و قلبه . ودخل على الرشيد فقال: تسكلم يا عثما في! فقال: الإيناس قبل الإبساس، لا يحدث المرء بأوّل سَوابه ، ولا يُدَمّ بأول خطئه ؛ لأنه بين كلام رزوره ، أو عي خصره . وذكر أبو همّان أن الرشيد لقية بمد قمّل جمفر بن يحيى وذوال نيمته فقال:

ما أُخْدَثت بعد يا عَتَّاقِي ؟ فأنشده ارتجالا<sup>(٢)</sup> : تلومُ على تَرْكُثِ الفِنَى باهلية ﴿ طَوَىالدَّهمُ عَنْها كُلِّ طِرْ فَ<sup>(٣)</sup>وتَأْلِدِ

(۱) في ١ : ماهدم . (۲) الأغاني ١٧ ـ ٨ . (٣) الحديث من ألمال ، وفي ، دُغاني : ذوى الفقر .

أدبه

انحرافه عن البرامكة

إن البرّ امك لاتنفك أ نيجية (٤) بسفحة الدّين من نجواهُم ندَب (٥) تجرّ مَت (٦) حجيجُ منهم ومُنْسُلُهم مضرَّج بدم الإسلام مختضِبُ واجتاز عبد الله بن طاهر بالرقة بمنزل المتّابى، فقال: أليس هذا منزل كاثوم ابن عَمْرو؟ قيل: نم ، فثنَى رجله، ودخل إليه ، فألفاَه جالسا في بَيْت كُتبه، فادَثه وذا كره، ثم انصرف. فتحدّث الناسُ في ذلك، وقالوا: إن الأمير لم يَقْصِد، وإنما اجتاز به فأخْطَر ذلك الزيارة ، فكتب إليه:

يا مَنْ أَفَادَ تَـنِى زِيارَتُهُ بَمْدَ الْحُولُ نِبَاهِةَ الذَّكُو قالوا الزيارةُ خَطْرةُ خَطَرت وعجاد (٢٧ خَطْرك لَيْس بالخطر فادْفَعْ مَقَالَتُهُم بثالثة تستَنْفِد الجمهودَ مِنْ شكرى لا تجملَن الوتْر واحدة إن الثلاث تتمةُ الوتو فبمثته الأبياتُ إلى أَنْ زَارَ ثلاثاً.

وكان يميل إلى المأمون ، فلما خرج المأمون إلى خُراسان شيَّعه حتى وصل معه إلى المأمون المأمون المأمون عبدان (٨٠ كِسرى ، فقال له المأمون : سألتك بالله يا عتّابى إلا عملتَ على زيارتنا

<sup>(</sup>١) في الأغاني : في الثرى : مقلدة أعناقها . (٧) في الأغاني : بالمشرفات .

 <sup>(</sup>٣) في ط: منحرفا . (٤) النجى: المتناجون ، والجمع الأنجية . (٥) جم ندبة : أثر الجلق على الجلد . (٦) تجرمت : انقضت ، وفي ط: تصرمت .

 <sup>(</sup>٧) في ١ : وبحار . (٨) هكذا بالأسول ؟ والها سنداد ( ارجع إلى معجم ما استعجم –
 سند ) .

إِنْ صار لنا من هذا الأم شي \*. فلما ولى المأمون الحلافة ، و دخل بغداد سنة أربع وما ثنين توسل إليه المتابى ، فلم يمكنه الوصول ، فقال للقاضى يحيى بن أكثم : رأيت أن تُدعِم أمير المؤمنين بمكانى ! فقال : لَسْتُ بحاجب ! قال : قد علمت، ولكنك ذو فضل ، وذو الفضل مِموان ! فقال : سلكت بى غير طريقى ! قال : إن الله تعالى ألحقك بجاه ونعمة ، وهما يقيان عليك بالزيادة إن شكرت ، والتغيير إن كفرت، وأنا اليوم لك خير منك لنفسك ؛ أدعوك لما فيه زيادة نعمتك ، وأنت تَأْتَى ذلك ؛ ولكن شي أزكاة ، وزكاة ، وزكاة الجاه بذله المستمين . فدخل يحيى على المأمون ، فقال أجر نى من لسان العتّابى ، فلما عنه ، ولم يأذن له ، فلما طال عليه كتب إليه :

ما على ذلك افترقنا بسندا ن ولا هكذا عَهدْنا الإخَاءَ لم أكن أحسب الخلافة (١٠ يزدا د بها ذو الصفاء إلّا صفاء تضرب الناس بالمثقّنة السُّم ر على عَدْرهم وتنسى الوفاء

يمرِّ ضَبَقَتُله لأخيه على عَدره، ونكته لما عقد الرشيد. فلما قرأ المأمون الأبيات أمر أن يُدْخَل عليه . فلما سلم قال : يا عتابى ، بلغتنى وفادتك فسر تنى ، وقد كانت بلغتنى وفاتك فسر تنى ، وقد كانت بلغتنى وفاتك والسرور بقربك ! فقال : بلغتنى وفاتك كانت فساءتنى ، وإنى لحرى بالغم لبُعدِك ، والسرور بقربك ! فقال : يا أمير المؤمنين ؟ لو قسم هذا الكلام على أهل الأرض لوسمهم عَدْلا ، وأعجزهم شكراً ، وإن رضاك لغاية المُنى ؟ لأنه لا دين إلا بك ، ولا دنيا إلا ممك . قال : سَدّنى ، قال : يَدُكُ بالمطية أطلق من لسانى بالمسألة ، فأم له بخمسين ألها .

وقال المتّابي وودّع حاريةً له :

ما غَناهُ الحِذَارِ والإشفاقِ وشآبيب دمعِك المُهْرَاقِ ليس يَقْوَى الفؤادُ منك عَلى الصِّدُّ ولا مُقْلَتَا طَلِيحِ المَآقُ<sup>(٣)</sup> غدرات الأَيَّامِ منتزِعات ماغنمناً من طول هذا العِناق

<sup>(</sup>١) في ١: الحَالِمَةِ . (٢) في ١: وفادتك . (٣) من طلح : أعيا . وفي ١: الأماق .

إِنْ فَضَى اللهُ ۚ أَنْ يَكُونَ تَلَاَّقٍ بمد ما قد ترین کان تلاقِ هو ُّنِي ما عليك وأقنَى ۚ حَيَاء أينا قدَّمَتُ صروفُ النايا ويدُ الحادثات رَهْنُ بَمُرًا ءُ غُرَّ مَنْ ظن أَن يفوت المنايا كم صفِيِّيْنِ مُتّما باتفاقِ قلت للفرقدين والليلُ مُلْقِي أبقيًا ماً بقيتها سوف يُرمى بينا المره في غضارةٍ عَيْش عطفت شِدّةُ الزمان فأدّتُـــ لا يدومُ البقاء للخَلْق لَكِنْه وقال في الرشيد:

إمام له كف تغيم بَناكُها

وعينُ محيطُ بالبريَّة طَرْفُهَا

لستِ تبقین لی ولستُ بِبَاق فالذي أخّرتُ سريعُ اللّحاقِ ، تُ من الميشِ مُصْبِرَ اتِ المذاق وعُراها قلائدُ الأعناق ثم صارا لنُو بَق وافتراق سُودَ أكنافهِ على الآفاقِ بين شخصيكا بسنهم الفراق وصلاح من أمرٍ واتَّفَاق ــــه إلى فاقتر وضيقِ خِنَاق نَ دوامَ البقاءِ لِلخَلَّاق

عصا الدّين ممنوعاً من البَرْ ىعودُها في الرشيد سوالا عليها قربها وبَعِيدُها

> دعى أمَّةَ الإسلام فهو إمامُها مقيمٌ بمستن الفَلَاحيثُ تَلْتَقِي

وأَدَّى إليها الحقَّ فهو أَمِينُها(١) طَوادِقُ أَبكادِ الخطُوبِوعُونُها

وكان منصور النمري سَمَى به إلى الرشيد فخافه ، فهرب إلى بلد الروم ، وله قصائد حربه بعد يُعْتَذِرُ فَيْهَا جَيْدَةٌ مُخْتَارَةٌ ، وهو مشبَّهُ ۚ فَ حَسَنَ الْاعْتَذَارُ بِالنَّابِغَةُ الدَّبِيانَى ، ومن واعتذاره جيّد اعتذاره قوله للرشيد ، ويقال : بل قالها على لسانِ عيسى بن موسى الهاشمي منجيد اعتذاره يخاطب الرشيد:

وقال فيه :

<sup>(</sup>١) ق ط : معينها .

جملتُ رجاء العفو عدر آوشُبْتُهُ وَكُنتُ إذا ماخفت حادث نَبْوَةً فأزّل بِي هجرانك اليأس بعدما أظل ومر عاى الجديب مكانه ولم يتن عن نفسى الردى غيرانها هي النفس محبوس عليك رجاؤها وتحت ثياب الصبر منى ابن لوعة فتى ظفرت منه الليالى ترليه فقد سُمتنى الهجران حتى أذَقتَنى فقدسُمتنى الهجران حتى أذَقتَنى فالمنازع عمل كرهت وجاعل ومنتزع عمل كرهت وجاعل ومنتزع عمل كرهت وجاعل ومانزع عمل كرهت وجاعل

بهيبة إمَّا غَافِر أَو مُمَّاتِبِ جَمِلتك حِمْناً مَن حَذَارِالنَّوائِبِ حَمَلتك حِمْناً مَن حَذَارِالنَّوائِبِ حَلَلتُ بُوادِ مِنك رَحْبِ المشارب وآوي إلى حافات أكدرَ نَاضِب تنوه بباق من رجائك ثائب مقيدة الآمالِ دون المطالبي يظلُّ ويُمْسِي مستلين الجوانب فأفَلَمْنَ عنه دامياتِ المخالب بذُلِّ وأحرزتُ المي بالمواهب عَقُوبة زَلاتي وسوء مناقِب على حدّ مصقولِ الذبابين قاضِبِ على حدّ مصقولِ الذبابين واحبى

وفي هذه القسيدة مما يختار أهل الصناعة : أَشْمَنَ مَشْتَاقٍ رَكِي فِي جِفُونِه غريبِ الكَرى بين الفِجَاجِ السباسِبِ

وأشْمَتُ مشتاق دَى فى جنونِهِ سَحَبْتُ له ذَ يُلَ الشَّرَى وهولا بِسُ ومن فوقِ أكوارِ المهارى لبانةُ وكلُّ فتى عاداتُه قَصْر شَوْقِه يُسِرِّ الْمُوَى لم يُبنيه نعت فرقة إذا ادَّرع الليل انْجَلى وكأنه برَّ بُرى كَشر الكرى ف جنونهم وقال أيضاً:

لو رأتني بذى المَحَارَةِ<sup>(١)</sup> فَرْدًا

وذِراعُ ابنة الفَلَاةِ وسَادِي

دُجَى الليل حتى مج ضوءَ الكواكب

أُحل لها أَكُلُ الذَّرَى والغَوَاربِ

وطيُّ الحشي دونَ الهموم العوازِب

صُراخاً ولم تسمَعُ به أَذْنُ صاحبِ

بقية مندى الحسام المضارب

وعَهِدَ الليالي في وجومٍ مَشَاحِبِ

(١) في ط: ذرا المجاؤة .

أُطْفِئُ الْحَزْنَ بالدموع إذا ما حُمَةُ الشوقِ أَثَرَتْ في فُوَّادي خاشع الطرف قد توشَّحَني الضرَّ فلانَتْ له قَنَاةُ قِيَادي حُزْنَ والبؤسَ وَافيا مِيلَادِي س من النائِرَاتِ والأَحقادِ ل بهَوْجَاءِ فوقها أَفْتَادِي بين سَرْحِي<sup>(۱)</sup> ومُنْحَـنَى أَعْوَادِي نَسُ إِلَّا بوحدتى وانفرادى س وأَبرزتُ للزمان سَوَادِي ق شآبيب مُزْنَةٍ مِرْعَادِ

تِرْب بُوْس أخا هموم كأنّ أأ وكأنى استشعرت مالفظ النا أُتصدَّى الرَّدَى وأدَّرِع الليـ حَظُّ عيني من الكرى خفقاتْ أُوْحَشَ الناسُ جانبيَّ فُ آ قد رددت<sup>(۲۲)</sup> الذي به أتقى النا فاستهلَّتْ على تعطرنى الشو وقال :

غدوتُ ومرجوعُ السقامِ قريني . يخلّل ماً الشوق بين جُفُوني لحا نظرة موصولة بحمين

أما راعَ قَلْبَ العامريةِ أنني أكايتم كوعات الهوكى ويبينها ومطروفة الإنسان في كل لوعة (٢)

## [آل وهب]

للعسن بن وهب ف السكاء

وقال الحسن بن وَهْبِ بن سَعيد :

ا بلكِ فَمِنْ أحسن ما في البكا أنَّ البكا للوَجْد تحليلُ وهُو إذا أنت تأملته حسزن على الخدين محلول(١٠)

وقد أُعرق بنو وَهْب في الكتابة وأنجبوا ، ولهم في هذا الكتاب ما يشهد لهم

بما نُسب إليهم ، وفيهم يقول الطائى<sup>(ه)</sup> :

كل شِيْبِ كَنتُم به آل وَهْبِ فَهُو شَعَى وَشِعْبُ كُلِّ أَدْبِ

<sup>(</sup>١) في ط : صرحى . ﴿ ﴿ ﴾ في ١ : سروت . . . . . بتتى اليأس .

 <sup>(</sup>٣) ف ١: تلمة . (٤) ط : مجول . (٥) ديوانه : ٣٨ .

إِن قابي لَكُم لَكَالَكِبِدِ الْحُرُ وَكَالُّهُ لَعَبِيكُم كَالْقُلُوبِ وفي هذه القصيدة يقول في مدح سلمان بن وهب:

ماعَلَى الوُسج الرَّوَاتِك (١) من عَيْهِ بِ إذا ما أَنتْ أَبا أَيوبِ عُولًا لَهُ اللهِ عَرْضَهُ مِناح (٢) الْمُيُوبِ عُولًا عَرْضَهُ مِناح (٢) الْمُيُوبِ واجد بالصديق منْ بُرَحَاء السُّ وقِ وجدانَ غَيْرِهِ بالحبيب أخذ سليان منه ممنى هذا البيت الأخير، فقال في رسالة لبعض إخوانه : ظرْفُ الصداقة، أرقّ من ظرف العلاقة، والنفس بالصديق آنس منها بالعشيق.

فقال له أبو تمام : كلامك هذا أرق من شعرى .

والحسس بن وهب حَسَنُ الشهر والبلاغة ، حيَّد اللسان ، حلو البيان ، وكان یحب بنان (۲۳ جاریة محمد بن حمّاد ، وله فیها شعر جید ، ولها یقول :

أقول وقد حاولتُ تقبيلَ كُفِّها وبي رِعْدَةُ أَهْمَرُ مُنهَا وأَسَكَنَ ليهنئك أنَّى أَشْجَعُ الناسِ كُلُّهم لدَّى الحربِ إلا أنني عنك أُجْبُنُ وحضرت مجلسه وبين يديه نار فأمرت بإزالتها ، فقال(1):

بأبي كرِهت النارَ حتى أُبعِدتُ (٥) فعلمت ما معناكِ في إبعادها هي ضرَّةُ لك في الْتِمَاعِ ضِيانُها وهبوبِ نَفْحَتِمِا لدى إيقادها وأرَى صنيمك في القلوب صنيمها بسَيَالها وأَراكِها وعَرَادِها (١) شَرَكَتْكِ فِي كُلِّ الْأُمُورِ بِفِمْلُهَا وَضِياتُهَا وَصَلَاحِهَا وَفُسَادِهَا وإلى هذا ينظر قول الأمير تميم بن المعز" :

ما هجرتُ الْمُدامَ والوردَ والبد رَ بطَوْع لَكُن برَغُم وكُوْهِ

<sup>(</sup>١) الوسج : النوقالمسرعات.والروالك: متقاربات المملى فيالسير، وفي ط : الرزح الرقائل من عتب. (٧) في الديوان : مراح. (٣) في ١ : بنات. (٤) الأمالي ١ ــ ٢١٧ اللاّ لي ٢٠٠٠. (٥) قالأهالي : لما أوقعيت . (٦) في ط ، ١ : وعدادها، والشيال : شجر سبط الأغصان.

منعتني من الثلاثة من لو قتلتني لم أُحكِ واللهِ مَنْ هي قالت الوردُ والمدامةُ والبد رُ ضيأتى ولونُ خدّى ووَجْهِي لا ولكن بخلت بي وبشبهي قلت بخلّا بكلّ شيء فقالت قلت ياليتني شبيهُك ِ قالت إنما يقتل المحبُّ النَّسَهِّي ولما مات الحسنُ بنوهب وكان موته بالشام عُزَى عنه أُخوه سليان فجاء أبوالميناء سليان بن وهبوعله فقال: أنشدني أبو سميد الأصمعي:

> لعمرى لنِمْمَ المرام من آل جعفر بحوران أَمْسَى أَعَلَقَتْه الحبائلُ لِقد فقدوا عَزْماً وحزْما وسؤدداً وعلما أُميلا خالفَتْه (١) المجاهِل فإن عِشتُ لم أَملل حياتى وإن تمت فا في حياتي بمد مَوْتِك طائلُ فقال سليمان : أحسن اللهُ جزاءك ، ووصل إخاءك ، إن هذا لمن أحسن الشعر ، وقد تمثّل به قتيبة حين بلغهموتُ الحجاج، ولكني أقول كما قال كمب بن سَمْد الفنوى رثى أخاه أبا المغوار (٢٠):

أَخِي ما أَخَى لا فاحِشْ عند بَبْتهِ ولا وَرَغْ عنـــد اللقاء هَيُوبُ ` حليم إذا ما سَوْرة الجهل ِ أَطَلَقَتْ ﴿ حُسِي الشَّبِ للنفس اللَّجُوجِ عَلوبُ ا حبيب إلى الزوّاد فيشيّانُ بَيْتِه جميل الحميدا شبّ وهو أريبُ فلم تُنطَق ِ العَوْدَاء وهُوَ قريبُ

إذا ما تراآه الرجالُ تحفَّظُوا فانصرف الناس يعجبون من علم سليان ، وحسن جوابه ، ومحة تمثله .

والأبيات التي أنشدها الأصمى للحطيئة (٢) ، واسمه جَرْ وَل بن أَوْس بن جُوِّيَّة الحليثة ابن مخزوم بن مالك بن غالب بن قطيفة بن عَبْس بن بَنيض ، يقولها في علقمة بن علائة، وفيهايتول:

> وبين النِـنَى إلَّا ليالِ قلائلُ فماكان بينى لو لقيتك سالما

<sup>(</sup>١) في ١ : حالفته . (٢) الأمالي : ٢ \_ ١٥٠ . (٣) الأغاني ٢ \_ ١٥٧ . ( ٤ \_ زهر الآدا**ب** \_ ثان )

من كلامه قال سليان بن وهب: لما جار علينا بالنكبة السلطان ، وجَفَانَا من أجلها سائر الإخوان ، أنسفنا ابن أبي دواد بتطوُّله ، وكفانا الحاجة اليهم بتفسُّله ، فكنا وإياه كما قال الحطيئة (١):

عاورتُ آلَ مَقَلَدُ (٢) فَحَمِدتُهُم إذ لا يَكادُ أخو جوار يُحْمَدُ أَيْامِ مَن يُرِد الزهادةَ يَزْهَدُ أَيام مَن يُرِد الزهادةَ يَزْهَدُ وله فصل إلى بمض إخوانه:

لك أن تمتب ، وشبيهك أن يمذر ؛ فهَبُ أقل الأمرين لأكثرها ، وقدّم فضلك على حقّك ، ويقينَك على شَكّك .

ووصف رجلا بليناً فقال: كان والله واسع المنطق ، جَزْلَ الألفاظ ، ليس بالهذر في لفظه ، [ ولا المظلم في مقصده ؛ معناه إلى القلم أُسْرَع من لَفْظِه إلى السَّمع ] (٢٠) . وهذا ضد قول محمد بن عبد الملك الزيات في عبيد الله بن يحيى بن خاقان : هو مهزول الألفاظ ، غليظ الماني ، سخيفُ المقل ، ضميف المقدة ، وأهيى المَزْم ، مأؤنُ الرأى.

# ألفاظ لأهل المصر في ذمّ الكيتاب والكتّاب والنثر والشمر

الخرس أحسنُ من كلامه ، والعي أبلغ من بيانه . خاطره يَنْبُو ، وقلمه يَكْبُو ، ويسمو ويسمو وينلط ، ويخطى ويُسقِط . هو قصير باع الكتابة ، قاصر سَعَى الخطابة ، وكتبه مضطربة الألفاظ ، متفاوتة الأبماض ، منتشرة الأوضاع ، متباينة الأغراض . الجلم أولى بكفه من القَل ، والطاً س أليق بها من القرطاس . كلام تنبو عن قبوله الطباع ، وتتجافى عن استماعه الأسماع . ألفاظ تَنْبُو عنها الآذان فتمجها ، وتنكرها المطباع فترجها . كلام لا يَرْفَعُ الطبع له حِجابا ، ولا يفتح السمع له بابا . كلام المطباع فترجها . كلام لا يرفع الطبع المعالم المعالم المها المعالم المها المناه المها المها

 <sup>(</sup>١) الأغانى: ٢ ــ ١٧٩ . (٢) في ط: عمد . (٣) من ١ .

يُصْدِى الرِّيان ، ويصدى الأفهام والأذهان . كلام قد تعمّل فيه حتى تبذل(١) ، وتكلُّف حتى تعسُّف . طبع جاسٍ ، ولفظ (٢) قاسٍ ، لا مساغَ له في سَمْع ، ولاوصول له مع خلو ذَرْع .كلام لا الروّية ضربَتْ فيه بَسْهم ، ولا الفكرة جالت فيه بقِدْح . كلام تتعثَّرُ الأسماعُ في حزونته ، وتتحيَّر الأنهامُ من وعُورته . كلات ضميفةُ الإنقان، قليلة الأعيان ، مضمحلة على الامتحان . ألفاظ لُشْتَغَارُ من الدياجي ، وممان تقدّر من الأثافي .كلام بمثلِه يتسلَّى الأخرس عن كله ، ويفرح الأصم بصممه . أثقل من الجندل ، وأمر من الحنظل. هو هـــذيان المحموم ، وسودا، (٢٦) الهموم .كلام رث ، ومعنى غَثُّ ، لاطائل فيهما ، ولاطلاوة عليهما . أبيات ليست من محكم الشعر وحكمة، ولامن أحجال الكلام وغُرُره . شعر ضعيف الصنعة ، ردىء الصيغة، بغيض الصغة؟ [ وقد جمع بين إقواء وإيطاء وإبطاء وإخطاء . ما قطع في شمره شُعْرة ](1) ولا سقى قطرة . لو شمر بالنقص ما شعرُ . لا يميز بين خبيثِ القول وطيُّبه ، ولا يَمْرِق بين بِكْرِه وثَيَّبِه . هو بارْدُ العبارة ثقيل الاستمارة . هو من بين الشمراء منهوذ بالعَرَاء . لم يلبَسَ شعر ُه حلَّة الطلاوة (٥٠ . له شعر لا يطيب دَرْسه ، ولا يخف سَر ده ، وخطُّ مضطرب الحروف، متضاعف التضميف والتحريف، خطُّ يقذى العسين ويشجى . الصَّدْر . خط منحط ، كأنه (٦) أرجل البُّط ، وأنامل السرطان ، على الحِيطان . قلم لا يستجيب بَرْ يه ، ومداده لا يساعد جَرْ يه . قلمه كالولد الماق ، والأخ المشاق ، إذا أَدَرْتُهُ استطال ، وإذا قوّمته مال ، وإذا بمثَّتَه وقف ، وإذا وقفته انحرف . قلم ماثل الشق ، مضطرب المشق ، متفاوت [البَرْ ي ، معدوم الجَرْ ي، محرّف القط. قلم لم يقلم ظفره فهو ](نا) يخدش القِرطاس ، وينقش الأنقاس ، ويأخُد بالأنقاس . قلم لا يُبْعث إذا به ثته ، ولا يقف إذا وقفته. قد وقف اضطرابُ [بَرْ بِيه دون استمرار]( ، جَرْ يه، واقتطع تفاوت 📆

 <sup>(</sup>١) العبارة مضطربة في ط ، وهذا من ١ .
 (٢) في ط : وسورة
 (٤) من ١ .
 (٥) في ١ : الحلاوة .
 (٦) في ١ : الحلاوة .

### [ وصف الكلام ]

لام العرب ذكر عُتبة بن أبي سفيان كلام العرب فقال: إن للعرب كلاماهو أرق من الهواء وأعذب من الله ، مرق من أفواههم مروق السهام من قِسيّها ، بكان مؤتلفات ، إن فُسّرت بغيرها عطلت ، وإن بدّلت بسواها من الكلام استصعبت ؛ فسهولة ألفاظهم تُوهِمُكُ أنها بمكنة إذا سُمِمَت ، وصعوبتها تعلمك أنها مفقودة إذا طُلبت . هم اللطيف فهمهم ، النافع علمهم . بِلُفَتِهم نزل القرآن ، وبها يدرَكُ البيان ، وكل نوع من معناه مُبَاين لما سواه . والناس إلى قولهم يصيرون، وبهداهم يأتمون ، أكثر الناس أحلاماً وأكرمُهم أخلاقاً .

السكلام وكان يقال: خَبْرُ السكلام المطبع المعتنع. وأنشد إبراهيم بن العباس الصولى غاله المعتنع العباس بن الأحنف (١) :

إليك أشكو ربّ ما حَلّ بى مِنْ صدّ هذا العاتِب الْمُنْسِي إِنْ قَال لَمْ يَعْمَل وإن سِيلَ لَم بَبْذَلْ وإن عُوت لَم يُعْتَب صَبّ بمصيانى ولو قال لى لا تشرب الباردَ لم أشرب

ثم قال : هذا والله الشعر الحسن المعنى ، السهل اللفظ ، المَدْب المستمع، الصعب المعتنع ، العزير النظير ، القليل الشبيه ، البعيد مع قُرْ به ، الحَزْن مع سهولته ، فجعل الناس يقولون : هـــذا الـكلام أحسن من الشعر . وقال أبو المباس الناشي يصف

شعره

يتحيّر الشعراء إن سَعِموا بو ف حُسْن صنعتِه وف تأليفه فكأنه في قُرْبه من فَهْمِهم ونكولهم في العَجْزِعن ترصيفه شيجر بدّا للمَيْنِ حسنُ نباته و نَأىعن الأبدى جَنَى مقطوفه فإذا قرنت أبيّه عُطِيعه وقرنته بنَريبه وطريفه

(١) ديوانه : ١٤ .

ألفيت ممناه يطابق لَفظَه والنظم منه جليه بلطيفه فأتأه متسقا على إحسانه قد نيط منه رزينه بخفيفه هذبته فيملته لك باقيا ومنمت صرف الدهر عن مَصْريفه

وقال الناشيء في فَسُل من كتابه في الشمر: الشمرُ قَيْدُ السكلام، وعقل الآداب، وسُورُ البلاغة، ومَمْدن البراعة، ومجال الجنان، ومَسْرَحُ البيان، وذريمة المتوسل، ووسيلةُ المتوسل، وذمام الغريب، وحُرْمَة الأديب، وعِسْمة المارب، وعدَّة الراهب، ورحلة الداني (1)، ودَوْحَة المتمثل، وروحة (٢) المتحمّل، وحاكم الإعراب، وشاهِدُ الصواب.

وقال في هذا الكتاب: الشعرُ ما كان سَهْل المطالع، فصل المقاطع، فَحَل المديح، جَزُل الافتخار، شِجيَّ النسبب، فَسَكِه الفزل، سائر المَثَل، سليم الزلل، عديم الحلل (٢٠)، رائع المحجاء، موجب المعذرة، تُحبّ المعتبة، مُطْمِع المسالك، فائت المدارك، قريب البيان، بميسد المعانى، نأنى الأغوار، ضاحى القرار، نق المستشف، قد مُريق فيه ماه الفصاحة، وأضاء له نورُ الزجاجة، فأنهل في صادى الفهم، وأضاء في بهيم الرأى. لمتأمله ترقرق، ولمستشفه تألق، يروق المتوسم، ويسر المترسم (٤٠)؛ قد أبدت صدوره مُتُونه، وزَهَتْ في وجوهه عيونه، وانقادت كواهله لمواديه، وطابقت [ألفاظه ممانيه، وخالفت أجناسه مبانيه، فاطّرد لمتصفحه، وأنار] (٥) لمستوضحه، وأشبه الروض في وَشّى ألوانه، وتمتم أفنانه، وإشراق نو آده، وابتهاج لمستوضحه، وأشبه الروض في وَشّى ألوانه، وتمتم أفنانه، وإشراق نو آده، وابتهاج أنجاده بأغواره؛ وأشبه الوشى في اتفاق رُقومِه، واتّساق رُسومه، وتسطير كفوفه، وغيرية وحكى اليقد في التثام فُسوله، وانتظام وُسوله، وازديان ياقوته بدُره، وفريده بشَذْره، فلو اكتنف (٢٠) الإيجاز موارده، وصقات مَدَاوِس الدربة وفريده بشَذْره، فلو اكتنف (٢٠) الإيجاز موارده، وصقات مَدَاوِس الدربة

<sup>(</sup>١) في ا: الوائني . (٢) في ا: ومنحة . (٣) في 1: الحطأ .

 <sup>(</sup>٤) في ط: المتبرم . (٥) هن ا . (٦) في ط: قد كنف .

مَناصله ، وشحدت مدارس الأدب فَيَاصِله (١) ، جاء سليا من المعايب ، مهذَّبا من الأدناس، تتحاشاه الأبَن، وتتحَامَاه الهُجن، مُهْدِيا إلى الأساع بَهْجَته، وإلى المقول حكمته.

وقد قلت في الشمر قولًا جملته مثلاً لقائليه ، وأسلوبا لسالكيه ، وهو :

ووصَلْتَ بين محتمه ومَعِينِه أُجْرَيْتَ للمحزون ماءَ شُتُونهِ دهراً فلم يَشْر الكَرَى بجفونه مستيئسا لوُءُونه وحُزُونهِ إن صاركَمْتُك بفاتنات شئونه وشنفتها بخفيته وكمينه واشكت بين مُحِيسله ومُبينِه عَتبا عليك مُطالبا بيمينه

الشمرُ ماقومت زَيْغ صدُورهِ وشددْتَ بالمهذيب أَسْرَ مُتُونِه ورأَيْتَ بالإطناب شَمْبَ صدُوعهِ وفتحْتَ بالإيجاز (٢) غور عُيُونِه وجمَعْتَ بين قريب وبعيدِهِ وعقدت منه لكل أمر يقتضى شبهاً به فقرَ نْتُه بقرينهِ فإذا بَكيتَ به الديارَ وأهلَما بهمومه وغمومه وإذا مدَّعْتَ به جواداً ماجداً وقَضَيْتُه بالشُّكر حق دُيونه أصفيته بنفيسِه ورصينه ومنحته بخطيره وثمينِه فيكون جَزُلًا فِي اتَّفَاقِ صَنُوفِهِ وَيَكُونَ سَهُمُلًا فِي اتِّسَاقَ فُنُونِهِ وإذا أردت كناية عن ريبة باينت بين ظهور وأعلونه فِعلت سامعَه يشوب شكوكهُ ببيانِه ، وظنونَه بيقينِه وإذا عتبتَ على أخ في زَلَّةٍ الدَمَجْتَ شدَّتُه له في لِينْ فتركته مستأيسا لدمائة وإذا نبذت إلى التى عُلَّمْهَا تيميها بلطيفه ورقيقه وإذا اعتذرتَ إلى أخ في زلَّةٍ فَيَحُورُ ذَنْبُك عند من يمتدهُ

<sup>(</sup>١) في ط: فواصله.. (٢) في ١: بالإنجار عور .

والقولُ يَحْسُنُ منه في مَنْثُوره ما ليس يحسن منه في مَوْزُونِهِ وَالْهُ مَا يَاحٍ وَقَالُ الْحَلَيْلُ بن أحمد: الشعراء أمراء السكلام، يصر فونه أنّى شاءواً؛ وجائز ما يباح للمعراء للمعراء للمعراء من إطلاق الممنى وتقييده، ومن تصريف اللَّفَظ وتعقيده، ومد

مقصوده ، وقَصْرِ ممدوده ، والجمع بين لُغاتِه ، والتفريق بين صفاته .

وقال: الشمرُ حِلْية اللسان، ومَدْرجة البيان، ونظامُ الكلام، مقسوم غَيْرُ محظور، ومشترك غير محصور، إلا أنه في العرب جَوْهريّ، وفي العجم صناعي.

قال أعرابى لشاعر من أبناء الفرس: الشعرُ للمرب، فسكلُ مَنْ يقول الشعر منكم فإنما نَزَا على أُمّه رجلٌ منا! فقال الفارسى: وكذلك من لايقولُ الشعرَ منكم فإنما نَزَا على أُمّة رجل منا!

وقال عمارة بنُ عقيل: أجودُ الشمر ماكان أَمْالَسَ المتونُ ، كثيرَ الميون ، لا يَعَجُّه أجود الشعر السمع ، ولا يستأذنُ على القلب.

وَأَنشد الْجَاحِظ شعرَ أَبِي المتاهية فلم يَرْضَه ، وقال : هو أُملَسُ المتون ، ليس له عيونُ ، كأنه وعُهارة تجاذباكلاماً (١) واحداً .

وقال ابن عقيل: الشمر بضاعة من بضائع العرب، ودليل مِنْ أُدلَّةِ الأدب، وأثارة من أثارات (٢) الحسب، ولن يهز الشمر إلا الكريم المَحْتِد، الكثير السؤدد، السكلفِ بذِكْر اليوم والْغَد.

ومدح بشار المهدى فلم يُمطِه شيئا ، فقيل له: لم تُتِجِدُ فى مَدْحه . فقال : لا والله، لقد مدَحْته بشمر لو قلت مثلَه فى الدهر لما خيف صَرْفُهُ على حُرْ ، ولكنى أكذب فى العمل ، فأكذب فى الأمل . نظمه الناجم فقال :

ولى فى أحمد أملُ بَمِيد ومَدْثُ حين أنشده طريفُ مدائح لو مدَخْتُ بها الليمالي لا دادتْ على للها صروف

<sup>(</sup>١) في ط - كائنه وحاره تجاريا كلا واحدا .

<sup>(</sup>٢) فيط: وأثارة من سالف ذوى الحسب .

وصنجرير قال هشام بن عبد الملك لخالد بن صفوان : صف لى جريراً والفرزدق والأخطل . والغرزدة . والغرزدة . والغرزدة . والغرزدة . والغرزدة . والمخطل فقال: يا أمير المؤمنين ، أما أعظمهم فَخْراً، وأبعدُهم ذكرا ، وأحسبهم عُذرا، وأسيرُهم مثلاً ، وأقالهم غزلا ، وأحلاهم عللا ، البحر الطامى إذا زخر (۱) ، والحامى إذا ذعر ، والسامى إذا خطر ، [ الذي إذا هدر جال ، وإذا خطر صال ، الفصيح اللسان، الطويل المنان ، فالفرزدق . وأما ] (۲) أحسبهم نَمْنا ، وأمدَحُهم بيتا، وأقلهم فَوْتا، الذي إن ها وضع ، وإن مدح رَفَع ، فالأخطل . وأما أغْرَرُهم بحرا، وأرقهم شعراً، وأكثرهم فركا ، الأغر الأبلق ، الذي إن طلب لم يسبق ، وإن طُلب لم يلحق فجرير ، وكلُهم ذكمُ الفؤاد ، رفيع العاد ، وارى الزناد .

قال مسلمة بن عبد الملك ، وكان حاضرا : ما سممنا بمثلك بابن صفوان فى الأولين ولا فى الآخرين ، أشهدُ أنك أحسنُهم وصفا ، وأَلْينُهُم عِطفا ، وأخفُهم مقالا ،

وأكرمهم فعالا.

فقال خالد: أثم الله عليك نِعَمه ، وأجزل لك قِسَمه . أنتَ والله أيها الأمير \_ ما علمت \_ كريمُ الغراس ، عالم و بالناس ، جوادٌ في المتحل ِ ، بسّام عند البَدْل ِ ، حلم عند الطّيش ِ ، في الدَّرْوَة من قريش ، من أشراف عبد شمس ، ويومك خير و الأمس .

فضحك هشام وقال: ما رأيت مثلك يا بن صفوان لتخلُّصك في مَدْح هؤلاء ، ووصفهم ، حتى أرضيتَهم جميماً وسَالِمْتَ منهم .

السجاء و دخل المتجائج على عبد الملك بن مروان فقال له : بلذى أنك لا تُحْسِن الهجاء ، والهجاء ، والهجاء ، فقال : يا أمير المؤمنين ، مَنْ قَدر على تشييد الأبنية ، أمكنه خَرابُ الأخبية ، قال : ما عنمك من ذلك ؟ قال : إنّ لنا عزاً عنمناً من أن نُظلَم ، وحِلْماً عنمنا من أن نظل . قال : كَلِماتُك أحسنُ من شمرك ! فما المزا الذي عنمك أن تُظلم ؟ قال : الأدب [ البارع ، والقهم الناصع . قال : فما الحِلْمُ الذي يمنمك من أن تظلم ؟ قال : الأدب ] (٣) المستطرف ، والطبع التّالد. قال : لقد أصبحت حكيا . قال : وما عنمني (١) في ا : زجر . (٢) ليس في ا . (٣) من ا .

من ذلك وأنا تَنِجِيُّ أميرِ المؤمنين ؟

قال أبو إسحاق : وليس كما قال المجاج ؛ بل لكثير من الشمراء طباع تَذْبُو عن الهجاء كالطائي وأضرابه ، وأصحابُ المطبوع أقدرُ عليه من أهل المصنوع ، إذ كان الهجوكالنادرة التي إذا جَرَتْ على سجيَّة ِ قائلها ، وقَرَبتْ من يَدِ متناولها ، وكانَ واسِم العطن ، كثير الفطن ، قريب القلب من اللسان، التهبَت بنارِ الإحسان .

ومما يَنْحُو هـــذا النحو من مقامات أبى الفتح الإسكندرى إنشاء بديع الزمان المقاسة القريضة قال(١): حدثنا عيسى بن هشام قال: طرحَتْـنِي النوَكي مطارِحَها، حتى إذا وطِثْتُ للبديم جُرْجان الأَقْصَى ، فاستظهرْتُ على الأيام بضياع ٍ أَجَلْتُ فيها بَدَ العِمَارة ، وأموالِ وقفتُها على التجارة، وحانُوت جملتُه مَثابةً ، ورُفقة انخذتهم صَحَابة، وجملتُ للدار حَاشِيَتَى النَّهَارِ ، والحَانُوتِ ما بينهما ؛ فجلسنا يوما نتذاكرُ الشعر والشعراء ، وتلقّانا شاب قد جلس غيرَ بميد ، يُنْصِت وكأنه يفهم ، ويسكت وكأنه لا يعلم (٢)، حتى إذا مال السكلامُ بنا مَيْلَه، وجر الجَدل فينا ذَيْلَه قال: أَصبتم عُذَ يْقَه (٢٠)، ووافيتم . جُذَيْلُهُ (١) ، ولو شنْتُ للفظت [ فأفَضَت ] (٥) ، ولو أردت لسردت ، ولجلوت الحقّ في معرض بيانٍ يُسْمِعُ الصم ، و ُينْزِل المُصم . فقلت : يا فاضل ، أَدْنُ فقد منَّيْتَ ، وهاتِ فقد أَثَنيت ، فدنا وقال : سَلُونى أُحِبْكُم ، واستمعوا أُغْجِبُكُم . قلنا : فاتقول في امرى القيس ؟ قال: هو أول مَنْ وقَفَ بالديار وعَرصَالِمها ، واغْتَسدى والطيرُ ف و كُناتها ، ووصف الخيل بصفاتها ، ولم يقل الشعر كاسِبا ، ولم يُعجب بـ القول راغبا ، فَفَصْل مَنْ تَفَتَّقَ لِلْحِيلة لسانُه ، وانتجَعَ للرغبة بنانُه .

> قلنا : وما تقول في النابغة ؟ قال : ينسب إذا عَشِق ، ويَثْلُبُ إِذا حَنِق ، ويمدح إذا رَغِب ، ويمتذر إذا رَهِب ، فلا يرى إلا صائبا .

<sup>(</sup>١) المقامات ٨. (٢) في ١: يندم . (٣) عذيق : تصنير عدَّق : النخلة بحملها .

<sup>(</sup>٤) الجذيل : تصغير الجذل : عود ينصب للجربي انتحتك به . (٥) من ١ .

قلنا : فما تقول في طَرَفَة ؟ قال : هو ماه الأشعار وطينتها ، وكَنْز القوافي ومدينتها ، مات ولم تظهر أسرارُ دفائنه ، ولم تطلق عِتَاق<sup>(١)</sup> خزائنه .

قلنا: فما تقول [في زهير؟ قال: أيذيب الشعرَ والشعرُ يذيبه، ويدعو القَوْل والسِّعْضُرُ يجِيبه . قلنا : فما تقول ] (٢٠ في جرير والفرزدق ؟ قال : جرير أرقّ شعرا ، وأُغْزَر غزرا، والفرزدق أمتن (٢) صخرا، وأكثر فحرا، وجرير أَوْجَع هَجُوا، وأشرف يوما ، والفرزدق أكثر روما<sup>(٤)</sup> ، وأكرم قوما ، وجرير إذا نَسب أشْجَى ، وإذا ثَلَبَ أَرْدَى ، وإذا مدح أسني ، والفرزدق إذا افتخر أُجْزى ، وإذا وصف أوفى ، وإذا احتقر أزرى . قلنا : فا تقول في المحدّثين من الشعراء والمتقدمين منهم ؟ قال : المتقدمون أَشرفُ لفظا ، وأكثرُ في المماني حظاً ، والمتأخِّرون أَلطفُ سُنْما ، وأدقُّ نَسْجًا . قلنا : فلو أربتَ من أشماركِ، وروَيْتَ من أخبارك . قال : خُذْمًا في معرض واحد، وأنشد:

> أمًا تَرَوْنِي أَنغشَى طِمْرا منطويا عَلَى الليـــالى غِمْرا أقصى أمَانيٌّ طلوعُ الشُّمْرَى وكان هذا الحُرُّ أعلى قَدْرا ضربت للسرو قباًباً خُصْرًا فانقلبَ الدهرُ لَبَطْنِ ظَهرا لم يَبْقَ منْ وَفْرِيَ إلا ذِكْرَا لولا عجُوزْ لی بسُرٌ مَنْ را قد جلَبَ الدَّهمُ إليهم شرًّا

مُلْتَحفا في الضُّرِّ أَمْراً إِمْرَ ا (٥) ملاقياً منها صروفا خُمْرا فقسد عُنِيناً بالأماني دَهْراً وماه هذا الوجه ِ أَعْلَى سِعْرَا . في دَارِ دَارَا وإوان كُسْرَى وعادءُر فُ العَيْشِ عندي نُكُرا ثمَّ إلى اليوم هلمَّ جَرًّا وافرخ دُونَ جبالِ 'بصرَى تَتَكُنُّ بِإِسَادَةُ نَفْسِي، صَدًّا!

<sup>(</sup>١) في ١ : تفتح أغلاق . (٢) من ١ . (٣) في ١ : أمكن صخرا وأكثر فخرا . (٤) ق ا : رويا . (٥) ق ط ، والمقامات : أمرا مرا .

قال عيسى بن هشام: فعلتُه ماتَاحَ، وأعرض عنّا فَراحَ، وحملتُ أَ نفيه وأثبته، وأُنكِره وكأتى أعرفُه ، ثم دلَّتني عليه ثناياًه ، فقلت : الإسكندري والله ي فقد كان فَارَقَنَا خِشْفًا ، وَوَافَانَا جِلْفَا(١) ، وَنَهَضَتُ عَلَى أَثَرَه ، ثَمْ قَبَضَتُ عَلَى خَصْرِه ، وقلت: ألستَ أبا الفتح؟ ألم تكُنُّ فينا وَليدا، ولبثتَ فينا من مُحرك سنين، فأيُّ عَجُوزِ لَكَ بِسُرَّ مَنْ رأى ؟ فضحك وقال :

ويحك (٢٢ هذا الزمان زُورُ فلا يغرَّنَّكَ الغُرُورُ غرَّق وبَرِّق وكل وطرِّق وأسرف وطَلَق لمن تَزُورُ<sup>(٣)</sup> لا تلتزم حالةً ولكن دُرْ لليالى كا تَدُورُ

الفيلانية

ومن إنشائه مقامة ولَّدها على لسان عِصْمة ودى الرُّمَّة قال<sup>(1)</sup> : حدثنا عيسى العيامة ابن هشام قال: بينا نحن في مجتّمع لنا وممنا يومئذ رجلُ المرب حِفظا وروَاية عِمْمَة ابن بَدْر الفَزَ ارى ، فأَفْضَى الحكلامُ إلى ذِكْرِ من أعرضَ عن خَصْمِه حِلْما، أو أعرض عنه خَصْمُه احتقارا ، حتى ذكر الصُّلَتان المُبدى والَّلِمِين (٥) المنقرى ، وماكان من. احتقارِ جرير والفرزدق لهما. فقال عصمة: سأحدُّ ثُكم بما شاهدَ ته عيني، ولاأحدُّ ثُكم عن غيرى: بينا أنا أسيرُ في بلاد تميم مرتحلا نجيبة ، وقائدا جَنيبة ، عنّ لي راكبُ على أَوْرَقَ جَمْد اللُّمَامِ (٢) ، فاجتاز بي رافعا صَوْتَه بالسلام ، فقلت : مَن ِ الراكبُ الجهيرُ الـكلامرِ ، المحيِّي بتحيُّةِ الإسلام ؟ فقال: أنا غَيْـلَان بن عُقْبَة . فقلت : مرحبا بالكريم حَسَّبُه ، الشهير نَسَبُه ، السائر منطِقُه . فقال: رَحُبَ وَادِيك ، وعز ً نادِيك فَيْ أَنْتِ؟ قَلْتَ: عِصْمَةً بنُ بَدْرِ الفرارى . فقال: حياك الله، نعم الصديقُ، والصاحبُ

<sup>(</sup>١) الحثيف : ولد الغلبية ، والجلف : الجافي الغليظ . ﴿ ٣ُ) في ا : ويلك .

<sup>(</sup>٣) هذا البيت ليس في المقامات ، وقد روى في ا : ﴿

غرق وبرق وكل وأطرق - واسرق وطلبق لن تزور (٤) المقامات : ٤٤ . (٥) في ط ، والمقامات : والبعيث ، وهذ من ١ .

<sup>(</sup>٦) الأورق : الجمل فيه بياض وسواد ، وجعد اللغام : كشير الزيد .

والرفيقُ. وسِرْ نا فلما هجَّرنا قال: ألا نغوِّرُ (١) يا عِصْمَة فقـــد صهرَ تَناَ الشمسُ ؟ فقلت: أنْتَ وذاك، فللنَا إلى شجرات [ألا.](٢) كأنهن عذارَى متبرَّ جات، قد نَشَرْنَ الغدائر ، وسرحن الضفائر ، لأَثْلَاتِ متناوحات ؛ فحطَّطْنا رِحَالَنَا ، ونِلْناً من الطعام. وكان ذو الرمة زهيدَ الأكل، وزال كلُّ منا إلى ظل أثلة بريدُ القائِلَة ، واضطجم ذو الرُّمة ، وأُردتُ أَنْ أَصنَعَ صنيمَه ، فولَّيتُ ظَهْرى الأرض ، وعيناي لا يملِكُمِما غُمُض . فنظرتُ غيرَ بميدٍ إلى ناقةٍ كَوْماً. ، قد ضَحِيَتْ وغَبِيطُها مُلْقًى (٣) ، وإذا رجل قائم يكلؤها كأنه عَسِيفُ أو أَسيفُ ". فَلَهِيتُ عَنْهُمَا ، وما أنا والسَّوْالُ عما لاَيْمَيْيني! ونام ذو الرُّمة غِرَارا، ثم انتبه ، وكان ذلك في أيام مُهَاجَاته لذلك المرَّى (٥٠)،

فرفع عقيرته ينشد فيه:

ألظ به الماصفُ الرَّامِسُ (٦) ومُسْتَوْقَدُ مالَهُ قَابِسُ ومحتَفَلُ دَارُرُ طامِسُ . ومَيَّةُ والإنس والآنس يفنِّي بها العاير الجالسُ أَلْم تر أنَّ امرأ القَيْس قد ألظَّ به داؤه الناجسُ (٨) وهل كَأْلُمُ الحَجَرُ اليا بِسُ ولا لهمُ في الوغَى فَارِسُ فطر فهم المطرق النساعس فكل نسائهم عَانِسُ

أمنْ مَيَّةَ الطَّـالُ الدارسُ فلم يَبْقَ إلاشجيج القَدَ ال<sup>(٧)</sup> وَحَوْضٌ تَمَلَّمَ من جانبَيْهِ وعَهْدِی بهِ و به ِ سَـکنه ُ ستأتى امرأً القيس مأثورة هُمُ القومُ لا يَأْلَمُونَ الهِجاءَ فياً لهُمُ فِي الفَلَا رَاكِبُ إذا طَمَعَ الناسُ للمكرمات تَمَافُ الأَكَارِمُ إصهارَهُم

<sup>(</sup>١) نفور : نقيل ، وق ط : نقيل ، (٧) ليس ق ١ ، والألاء : شجر ريف الغلل -(٣) كوماء : عظيمة السنام ، وضعيت : أصابتها الشمس . (٤) العسيف : الأجير ، والأسيف : العبد ، وق ا : يكاؤه. (٥) فيط : المرء. (٦) ألظ به: لازمه ، والعاصف:الشديد، والرامس : الذي يجلب عليهالتراب ليخفيه . (٧) شجيجالقذال: مكسور الرأس، ويريد به الوتد. (٨) الناجس : الذي يلازم صاحبه ولا ينفع فيه فيااطب ، وفي ا : بها داؤها الناجس .

فلما بلغ هذا البيت جمل ذلك النائم ُ يمسحُ عينيه ويقول: أَذُو الرَّمَيْمَـة يَمْمَى النَّومَ بِسُمُورِ غَلَمُ م بشعر ِ غيرِ مثقّف ولا سائر . فقلت : ياغَيْـالَان ، مَنْ هذا ؟ فقال : الفريزد<sup>(١)</sup> ، يمنى الفرزدق ، وحَمِى ذو الرمة فقال :

وأمَّا مُعَاشِعُ الأَرْذَلُون فلم يسْقِ مِيتَهُم (٢) رَاجِسُ سَيَمْقِلُهُم عِن مَسَاعِي السَّرَامِ عِقَالُ ويَحْبُسُهُم حَابِسُ فقلت: الآن [يَشْر ق فَيثُور، و] (٣) يممُّ الفرزدق هذا وقبيلة بالهجاء. فوالله مازاد على أَنْ قال: قبحاً لك ياذا الرُّمْيَمَة! أتمرِضُ لمثلى بمَقَالُ (٤) مُنْتَحَل! ثم عاد في نَوْمِه كأنْ قال: قبحاً لك ياذا الرُّمْيَمَة! أتمرِضُ لمثلى بمَقَالُ (٤) مُنْتَحَل! ثم عاد في نَوْمِه كأنْ قال: قبحاً لك ياذا الرُّمْيَمَة! أتمرِضُ لمثلى بمَقَالُ (٤) مُنْتَحَل! ثم عاد في نَوْمِه كأنْ لم يسمَعُ شيئًا، وسار ذُو الرَّمة وسِرْت وإني لأدى فيه انكساراً حتى افترقنا.

\* \* \*

قوله فيما ولد على الفرزدق<sup>(٥)</sup> بمقال مُنتَحل ، يريد أن البيتَ الأخير منقول من قول النقد جرير<sup>(٦)</sup> :

ألم تر أنّ الله أخْزَى مجاشِماً إذا ما أفاضَتْ فى الحديث المجانسُ وما زال معتولًا مِقالُ عن الندى (٧) وما زال معتولًا مِقالُ عن الندى (٧) عقال بن محد بن [سميد بن ] (٨) مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، وهو جدّ الفرزدق . وحابس بن عقال بن محد بن سُفيان بن مُعاشع ابن دارم ، وهو أبو الأقرع (١) بن حابس أحدُ المؤلّفة قلوبهم .

## فقر في الشمر

قيل لابن الزَّبَمْرى: لم تقصّر أشمارك ؟ فقال: لأنَّها أَعْلَق بالمسامع ، وأَجْوَل تصرالأشمار

<sup>(</sup>١) في ط: فقال الفرزدق . (٢) في ط: منبتهم ؛ والراجس: السحاب .

<sup>(</sup>٣) ليس في ١ . ﴿ (٤) بفعال . ﴿ ﴿ ) في ١ : قات قولُهُ لَمْيَا وَلَدَ عَلَى الْفُرْزِدَقَ .

 <sup>(</sup>٦) البيت الثانى وحده في ديوانه : ٣٧٦ . (٧) في الديوان : عن العلا .

<sup>(</sup>٨) من ١ . (٩) ف ١ : جد الأقرع .

في المحافِل. وقيل ذلك لعقيل بن عُلَّفة في أهاجيه فقال: يَكْفيك من القِلَادَة ما أحاط بالمُنْق .

غيره \_ لسانُ الشاعر أرض لاتُخْرِج الزهر حتى تستسلفَ المطر ، وما ظنَّك بقوم الاقتصارُ محمود إلا فيهم، والكذب مذموم إلَّامنهم. إياكم والشاعر فإنه يطلب على الكذب مَثُوبة ، ويقزع <sup>(١)</sup> جليسه بأدنى زَلّة .

أبو القاسم الصاحب بن عباد \_ النثر يتطايَرُ كَتَطاَيْرُ الشرر، والنظم يبقى ، بقاء النَّقْشِ في الحَجَر .

أبو عبيدة : الرَّحَاف في الشمر كالرُّخْصَة في الدين لا بُقدِم علمها إلا فقيه . وقال أبو فراس الحمدانى :

تناهَضَ النياسُ للمعاني لَمَّا رأَوْا نحوَهَا نُهوضي تكلفوا المكرمات كدا تبكلف الشعر بالمر وض (٢)

وقد مدح الجاحظ العروض ودّمها، فقال في مدحها: العروض ميزان، ومعراض بها<sup>(٣)</sup>يمرَفُ الصحيحمن السقيم، والعليل من السليم، وعليها (٤) مَدَ ادالشعر، وبها (٤) يسلم من الأودِ والسَكَشْرِ . وقال في دمة : هو علم مُولَّد ، وأدب مستَّرْد ، ومذهب مرفوض ، وكلام مجهول ، يستنكر (٥) العقل بمستفعلن وفعول ، من غــــير فائدة ولا محسول.

ومن مفردات الأبيات في هذا الممني قول دعبل: يموتُ ردِي؛ الشمرِ من قبل أَهْلِهِ وجَيِّدُ، يَبْقَى وإن ماتَ قَائِلهُ البحترى: أَعْيَا عليَّ فلا هَيَّابةٌ فَرِقْ الْمِجْاءولاهَشَّ فيُمتدَحُ

<sup>(</sup>١) ق ١ : ويفزع ، ﴿ (٢) ق ط : للمروض ، ﴿ (٣) ق ط : وبمعياره . (٤) في ط: وعليه ، وبه . (ه) في ط: يستكد .

آخر:

مما يَقْتُل الشمراء غَمَّا عداوة من يُغَلِّ (١) عن الهجاء أحمد بن أبي فَنَن :

وإنَّ أحقَّ النَّاسُ بِاللَّوْمِ (٢) شَاعَرُ ۚ يَلُومُ عَلَى البَّخَلِ اللَّمَامِ ويَبْغُخُلُ وهذا كتول على بن العباس الروى في أبي الفياض سَوَّار بن أبي شُرَاعة وكان سوًّار شاعراً محيداً :

نَا فَضْتَ فِي فِعليكِ أَيِّ نِقاَضٍ يا مَنْ صناعتُه الدعاء إلى المُلَا عجباً لحضّاض الكرّام على الذي هو فيه محتاجُ إلى حَضَّاض وَصَفَ الْمُكَارِمِ وَهُو فَيُهَا زَاهِدٌ ورَأَى الجيلَ وفيه عنه تَغَاضِ لمألق كالشعراء أكثر حارضا (٢) وأشد ممِتَبة على الحَرّاضِ كم فيهم من آمرٍ برشيدةٍ لم يأتها ومرغب رقاض(1) يا حسرتى للودَّةِ أدبيةٍ لم نفترق عمها افتراق تراضٍ ليس العتابُ بنافع في قاطِع أغياً المشيبُ تتابعَ المقرَاض مم قال بمد هذا التبكيت والمِتاب ما منعه أن يَتَوهُم أنه ها. (٥):

لأجملُ الأعراض كالأعراض (٧) آسَفْته فرَمَاكِ بالمهر اض (٧) فتيحامت وجدت أخنفَ دَهْرهِ ومتى جهلت مُنيت بالبر اض أندرت قبل الرَّمْي بالإنباض (^)

وَلَمَا هِوتك بل وعظُتك إ ّنني فاكفف سمامك عن أخيك فإنما فاعذِر أخاك على الوعيد فإنما

<sup>(</sup>١) ق ط : يقل . (٢) في ١ : باللوم . (٣) حرض : طال همه . وفي ط : صارخا .

<sup>(</sup>٤) في ط: عن قاض . (٥) ديوانه ٣٧ . (٦) في ١ كالأعراس .

<sup>(</sup>٧) آسفه : أغضبه ، وفي ط : أثبته . والمعراض : سهم يصيب بعرضه دون حده .

<sup>(</sup>٨) نعس ف قوسه: حرك وترها لترن كاأنيس .

[واعلم وقيت الجمل أنخساسة بطرُ النبي ومذلّةُ الإبماض] (') ثم هجاه بقوله :

وما تسكلمت إلّا قلت فاحشة كأن فكيْك للأعراض مِقرَاضُ مهما تقل فسِهَامُ منك مُرْسَلة وفوك قَوْسُك والأعراض أَغْرَاض وابن الروى هذا كما قال مسلم بنُ الوليد الأنصارى في الحسم بن قنبر المازنى : عابنى من معابب هُنَ فيهِ حكم فاشتنى بهامن هَجَانى

وكما قال الآخر :

ويأخذ عيبَ الناسِ من عَيْبِ نفسه من آدُ لعمرى ما أرادَ قريبُ . [ الأحنف بن قيس]

وروى عيسى بن دَأَب قال : أوّل ما عرف الأحنف بن قيس وقدّم أنه وقد على عرب الخطاب رضى الله عنه وكان أحدث القوم سنّا ، وأقبحهم منظرا ، فتكام كلّ رجل من الوَقد بحاجته في خاصته ، والأحنف ساكِت ، فقال له عرب قل يا فين ! فقام فقال: ياأمير المؤمنين ، إنّ المرب ترلت بحساكن طيبة ، ذات عاروأنهارعداب، وأكنّة ظليلة ، ومواضع فسيحة ، وإنا تزلنا بسبخة نشاشة ، ماوُها مِلْح ، وأفنيتها ضيقة ، وإنما يأتينا الماء في مثل حلق النمامة ؛ فإ لا تدركنا ياأمير المؤمنين بحفر نهر يغزر ماؤه حتى تأتى الأمة فتغرف بجرتها وإنائها أوشك أن نهلك ، قال : ثم ماذا ؟ قال : تزيد في صاعنا ومدّنا ، وتثبت من تَلاحق في العطاء من ذريتنا . قال : ثم ماذا ؟ قال : عنقف عن ضميفنا ، وتنصف قوينا ، وتتماهد نفورنا ، وتجهز بمثنا ، قال : ثم ماذا ؟ قال : عنقف عن ضميفنا ، وتنصف قوينا ، ووقف الكلام . قال : أنت رئيس وَفْدِك ، ماذا ؟ قال : إلى هاهنا انتهت المطالب ، ووقف الكلام . قال : أنت رئيس وَفْدِك ، وخطيب مصرك ، قم عَنْ موضعك الذي أنت فيه . فأدناه حتى أقمده إلى جانبه ، ثم سأله عن نسبه ، فانتسب له ، فقال : أنت سيد تميم ، فبقيت له السيادة إلى سأله عن نسبه ، فانتسب له ، فقال : أنت سيد تميم ، فبقيت له السيادة إلى سأله عن نسبه ، فانتسب له ، فقال : أنت سيد تميم ، فبقيت له السيادة إلى سأله عن نسبه ، فانتسب له ، فقال : أنت سيد تميم ، فبقيت له السيادة إلى سأله عن نسبه ، فانتسب له ، فقال : أنت سيد تميم ، فبقيت له السيادة إلى سأله عن نسبه ، فانتسب له ، فقال : أنت سيد تميم ، فبقيت له السيادة إلى سية عن نسبه ، فانتسب له ، فقال : أنت سيد تميم ، فبقيت له السيادة إلى سأله عن نسبه ، فانتسب له ، فقال : أنت سيد تميم ، فبقيت له السيادة إلى المناه المناه

<sup>(</sup>۱) من ۱ .

أن مات . وهو الأحنف ، واسمُـه الضحّاك بن قيس بن معاوية بن حصين بن حصن ابن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كمب بن [ سعد بن ](١) زيد مناة بن تمم .

وقال بمض بني تميم (٢): حضرتُ مجلس الأَحنف وعنده قومٌ مجتمعون له في أمر من كلام الأحنف لهم ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنَّ الكرمَ مَنْكُ الحرم ِ، ما أُقربَ النقمةَ من أهل البَغْيِ ، لا خيرَ في لذَّةٍ تُعقِب ندماً ، لم يهلك من اقتصد ، ولم يفتقر من زهد (٣) ، رب هزال قد عاد حِدًا ، من أَمِن الزمان خانه ، ومن تَعَظَّم عليه أهانه، دَعُوا المِزَاحَ فَإِنَّهُ يُؤَرِّثُ الصَّفَائِنِ ، وخَيرُ القول ما صَدَّقه الفِّمل ، احتماوا لِمَنْ أُدلَّ عليكم ، واقبلوا عُدْرَ من اعتذر إليكم، أطِعْ أَخَالُتُ وإنْ عَمَاكُ ، وصِلْهُ وإنجفاكُ ، أنصِفْ مِنْ نفسك قبل أن رُينْتَصفَ منك ، إيّاكم ومشاوَرَة النساء ، واعلم أنَّ كُفُر النِّمْمِ الرُّم وصُحْبَةً الجاهل شُوم، ومن الكرم الوفاء بالذَّم ، ما أَقْبَتْ القطيمة بمد الصلة ، والجفاءَ بمد اللَّطَف ، والعداوة بمد الوُدّ ، لا تَسكُونَنَّ على الإساءةِ أقوى منك على الإحسان ، ولا إلى البُخْل أسرعَ منك إلى البَذْل ، واعلَمْ أنَّ لك من دُنياكُ ما أصلحت به مَنْوَاك ، فأنفق في حَقّ ، ولا تَكُن خَازِنًا لغيرك ، وإذا كان الفَدْرُ موجوداً في الناس فالثُّقَّةُ كِكُلُّ أَحْدِ عَجْزٌ ؛ اعْرِفُ الحَقُّ لمن عَرَفَه لك ، واعلم أنَّ قطيمةً الجاهلِ تَمْدِل صلةَ الماقل. قال: فَ السَّمْتُ كَالْمَا أَبْلُغُ مِنْهُ . فقمت وقد حفظته .

ودخل الأحنف على مماوية ويزيدُ بين يديه وهو ينظرُ إليه إعجابًا فقال: ياأبا بَحْر، وصفه للبنين ما تقولُ في الولد ؟ فعلم ما أراد ، فقال : يا أميرَ المؤمنين ، هم عمادُ ظهورنا ، وتمرُ في مجلس قلوبنا ، وقرة أعيننا ، بهم نَصولُ على أعدائنا ، وهم الخلف منا بَمْدَنا ، فكن لمم أرضاً ذليلة ، وسماء ظليلة ، إن سألوك فأعظهم ، وإن استعتبوك فأغتبُهم . ولا

( ٥ \_ زهر الآداب \_ ثان )

<sup>(</sup>١) من ١٠ (٢) الأمالي ٢ ــ ٢٠ ، ذيل اللآلي: ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) في آ : [ لم يفتقر من قصد ولم يهلك من زهد ] .

تَمْنَمِهُم رِفْدَكُ فَيِمِلُوا قُرْ بَك ، ويستثقلوا حَيَاتَك ، ويتمنُّوا وَفَاتَك . فقال : لله درُّك يا أَبا بَحْر ، هُمْ كا قلت !

شعر وزعت الرواة أنها لم تسمع للاحنف إلَّا هذين البيتين :

فلومة سَرْوى بمالي كثير لجدتُ وكنتُ له بَاذِلا فإنّ المروءةَ لا تستطاع إذا لم يَكُنْ ما ُلها فاضِلا

وكان يُبَخَّل . وقال لبني تميم : أتر عمون أنى بخيل! والله إنى لأُسَير بالرَّأَى قيمتُه عشرةُ آلاف درهم! فقالوا: تقويمك لرَّأَيك بُخْـل . وكان الأَحنفُ من الفضلام

الخطباء النّسّاك ، وبه يُضْرَب المثل في الحِلْم .

وقد ذُكر للنبي سلى الله عليه وسلم فاستففر له ؟ فقد بعث النبيّ سلى الله عليه وسلم رجلا(١) إلى قومِه بني سَمْد يَمْرِض عليهم الإسلام ، فقال الأحنف : إنه يدعوكم إلى خَيْر ، ولا أسمعُ إلا حسناً . فذُكر ذلك للنبي سلى الله عليه وسلم فقال : اللهم اغفر للأحنف . وكان الأحنف يقول : ما شيء أرْجَى عندى مِنْ ذلك .

وسف قال عبد الملك بن محير: قدم إلينا الأحنث ، فا رأينا خصلة تُدَمّ فى رجل إلّا الأحنف رأيناها فيسه ، كان أصلع (٢) الرّأس ، متراك الأسنان ، أشدَق ، ما ثل الذّة ن ، ناتى الوجنتين ، باخق (٣) المينين ، خفيف المارضين ، أحنف الرّجلين ، وكانت المين تقتحمُه دمامة وقِلّة رُواء ، ولكنه إذا تركلم جَلَّى عن نفسه . وهو الذى خطب بالبصرة حين اختلفت الأحياء ، وتنازعت القبائل ؟ فقال بمد أن حد الله وأثنى عليه علم معشر الأزد [وربيعة] (١) ، أنم إخواننا في الدين ، وشركاؤنا في الصّهر ، وأكفاؤنا في النسب ، وجيراننا في الدار ، ويَدُنا على المدوّ ، والله لأزد البصرة أحب إلينا من تميم السّام والكوفة ، [ولأزد الكوفة أحب إلينا من تميم الشام] (٥) ، وفي أموالنا وأحلامنا سمة لنا ولكم .

<sup>(</sup>١) في ط: رجلا من يني ليث . (٢) في ١: صعل . (٣) البخق : أقبيح العور ، أو ألا يلتتي شفر عينيه . وفي ط: ماحق . (٤) ليس في ١ . (٥) من ١ .

وقد قام خطباء البصرة في هذا اليوم وتكلموا وأسهبوا، فلما قام الأحنف أَصْمَت من كلامه النبائلُ إليه ، وانثالَتْ عليه ، وقال النباس : هذا أبو بحر ، هذا خطيب بني تميم ، وحضر ذلك الجمع جارية لآلِ المهلب فذهبت ترومُ النظر إليه ، فاعتاص ذلك عليها ، فأشرفَتْ عليه من داوها ، فلما رأته والأبصارُ خاشعة لكلامه، ورأت دمامة خُلقه ، وكثرة آفاتِ جوارِحه ، قالت : فقيدت هذه الخِلقة ولو افترَّتْ عن فَصْل الخطاب. وذكر المداثني أنَّ الأحنف بن قيس وفد على مماوية رضى الله عنه مع أهل العراق، خفرج الآذِنُ ، فقال : إنّ أميرَ المؤمنين يعزم عليكم ألَّا يتكلمَ أحدٌ إلا لنفسه ، فلما وصلوا إليه قال الأحنف : لولا عَزْ مَهُ أمير المؤمنين لأخبر ته أن دافّة دَفَّتْ ، ونازلة نزلت ، ونابتة نبتت ، كلهم بهم حاجة إلى معروف أمير المؤمنين وبرّه. قال : حسبك يا أبا بحر ، فقد كفيت الشاهيد والغائب .

ولما عزم معاوية على البيعة ليزيد كتب إلى زياد أن يوجّه إليه بو قد أهل العراق ، فبعث إليه بو قد البصرة والكوفة ، فتكلَّمت الخطباء في يزيد ، والأحنف ساكت ، فلما فرغوا قال : قل يا أبا بحر ، فإن الميون إليك أشرَع منها إلى غيرك. فقام الأحنف فحمد الله وأتبى عليه ، وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم قال : يا أمير المؤمنين ؟ إنك أعلَمنا بيزيد في ليسله ونهاره ، وإعلانه وإسراره ، فإن كنت تعلم بُعدَه من الله فلا تشاور فيسه أحدا ، ولا تقيم له الخطباء والشعراء ، وإن كنت تعلم بُعدَه من الله أخيه ، وأمّه وأبيه ، وصاحبته وبنيه . قال: فكأنه أفرغ على معاوية ذَنوب ماء بارد. فقال له : اقمد يا أبا بحر ؟ فإن خيرة الله تَجْرِى ، وقضاء الله يمضى، وأحكام الله تنفذ، فقال له : اقمد يا أبا بحر ؟ فإن خيرة الله تَجْرِى ، وقضاء الله يمضى، وأحكام الله تنفذ، فقي هو أخير في المراد في هو أخير في الله عن هاهد ، في هو أخير في غائب ، وإذا أراد الله شيئا كان .

قال ابن الرومی<sup>(۱)</sup> : استطراد

إِن امرأً رَفَض المكاسب واغتَدَى بتعلَّمُ الآدابَ حتى أحكا من حُرِّ ما حاكَ القريضَ ونَظَمَا فَكُسَا وَحَلَّى كُلَّ أَرْوَعَ مَاجِد ثقة برغى الأَكْرِمِين حقوقَه الأحق ملتمس بأَلَّا أيحرُما

المساح الشعراء

قال أبو العباس أحمد بن عبيد الله بن عمّار : ومن نادرِ شعر أبي الحسن في هذا المعنى قوله ، ووصف إتمابَ الشمراء أنفُسهم بدءوبهم في صناعتِهم ، وما يتصرّم من أعمارهم ، وأن إلحاحَهم في طلَبِ مافي أيدى من أَسلفُوه مديحَهم لو كان رغبة منهم إلى ربّهم كان أُجْدَى عليهم ، وأقرب من دَرك بُنيتهم ، ونجح طلبتهم ، ثم أنحرف إلى توبيخ من مُدَحه فحرمه بأحسن عبارة ، وأرضى استعارة ، فقال (٢):

للناس فيا يكلفون مَغَارِم عند الكِرَام لها قَضَاه ذمام إنفاق أعمار وهَجْر مَنَام وجفاء لذات ورفضُ مكاسب لو خُولفت حرستُ من الإعدام حسن الصنائع سابغ الإنعام خدموكم أجْدَى على الخدّام إنَّ الكُوامَ إذاً لغَسِيرُ كُوامِ إياك يابنَ أكارِم الأقوام أحداً أحق به من الأيتام فتنام والشمراة غيرُ نيـــام\_ فلهم أشدُّ (٦) معَرة العُرَّام حكموا لأنفسهم على الحكَّام ِ وعقابُهم يَبْقَى مع الأيام

ومغارم الشعراء في أشعارهم وتشاغل عن ذكر ربّ لم يَزَلُ من لو بخدمتِه تشاغل معشرٌ أَفَمَا لذلك خُرْمة مرعيّة " لمأحتَسِبُ فيكالثوابَ بمِدْحتى لوکانشعری حسبة (۳) لمأ کسه لاتقبلن المدح ثم تعافه (١) واحذَر معرتهم إذا دَنَّستهم (٥) واعلَمْ بأنهمُ إذا لم يُنصَفوا وجناية (٧) العادى علمهم تنقّضي

<sup>(</sup>١) من هنا لمل آخر قول المتنى ف الصفحةالتالية مقحم هنا وحقه أن يكون ق.الـــكلام، طي الشعر ق صفحة ٢٤٢ مثلا،ولكن هكذا الأسول. (٢) ديوانه: ١٧ . (٣) في الديوان : مدحى حسبة. (٤) في ١: تعفه (٥) في ١: داينتهم . (٦) في ط: أشد لعرة. (٧) في الديوان: وظلامة.

أبو الطيب المتنى :

ومكايد السفهاء واقِمة بهم وعداوة الشمراء بئس المُقتَنَى

\* \* \*

مات الأحنف (۱) بن قيس بالكوفة، فشى مصعب بن الزبير في جنازته بغير داء، المرأة على وقال: اليوم مات سر العرب؛ فلما دُفن قامت امرأة على قَدْه فقالت: لله دراك من عُجن في فجن ، ومُدْرَج في كَفَن ، نسألُ الذي فجعنا بموتك ، وابتلانا بفقدك الني يجعل سبيلً الخير سبيلًك ، ودليل الرشد دليلك، وأن يوسّع لك في قبرك ، وينفرلك يوم حَشْرِك ؛ فوالله لقد كنت في المحافل شريفاً ، وعلى الأرامل عَطُوفاً ، ولقد كنت في المحافل شريفاً ، وعلى الأرامل عَطُوفاً ، ولقد كنت في المحين في الحي مسوّداً ، وإلى الخليفة موفداً ، ولقد كانوا لقولك مستميعين، ولرأيك متبيعين ، ما أقبلت على الناس فقالت : ألا إن أولياء الله في بلاده شهود على عباده ، وإنى لقائلة من أقبلت على الناس فقالت : ألا إن أولياء الله في بلاده شهود على عباده ، وإنى لقائلة من أجله في عدة ، ومن الحياة إلى مدّة ، ومن المقدار إلى غاية ، ومن الإياب إلى نهاية ، من أجله في عدة ، ومن الحياة إلى مدّة ، ومن المقدار إلى غاية ، ومن الإياب إلى نهاية ، الذى رفع عملك ، لما قضى أجلك ، لقد عشت حيداً مودُوداً ، ومُت سعيداً مفقوداً ،

لله درُك يا أبا بَحْو ماذا تنيَّبَ منكَ في القَرْ لله درُك أيّ حَشْو ثرَّى أصبحتَ من عُرْف ومِن نُكْو إنْ كان دهر فيك جرَّ لنا حدَّماً به وهَنَتْ قوَى المَّرْ فلكم يد أسديتها ويد كانَتْ ترُدُّ جرائرَ الدهو ثم انصرَ فت فسُشِل عنها ، فإذا هي امماأتُه وابنة عمه . فقال الناس : ما سمعنا

كلامَ امرأةٍ قط أبلغ ولا أسدق منه .

قال: وكان الأحنفُ قدم الكوفة في أيام مصعب بن الزبير ، فرآه رجلُ أعورَ بم بلسنم الأحنف مده المنزلة

(١) الأمالي : ٣ \_ ٢٧ ، ذيل اللآليُّ ١٠ . (٧) في الأمالي : الدعاء .

دميا قصيراً أَحْمَفَ الرجلين، فقال له : يا أبا بحر ؛ بأى شيء بلغتَ في الناس ما أرى، فوالله ما أنتَ بأشرف قومِك ، ولا أجودِهم ! فقال : يابن أخي ، بخلاف ما أنت فيه ! قال: وما هو؟ قال: تَرْكِي من أمرك ما لا يعنيني ، كما عَنَاك من أمري ما لا تتركه .

[منصود النمرى]

اجتمع الشمراء بباب المتصمر فبعث إليهم : مَنْ كَانْ منكم يُحْسِنُ أَنْ يقول مثل قول منصور النَّمري في أمير المؤمنين الرشيد(١):

إِنَّ المَكَارَمَ والمعروفَ أوديةٌ ﴿ أَحَلُّكُ اللَّهُ مَمَّا حَيْثُ تَجْتَمِعُ إذا رفث أمراً فالله رافيه ومن وضت من الأقوام متضع من لم يكن بأمين الله معتصماً فليس بالمسلوات الحس ينتفع إِنْ أَخْلُفُ النَّبِينُ لِمُتُخْلِفُ أَنَامِلُهُ (٢) أو ضاق أمن ذكرناه فيتَّسم فليدخل ، فقال محمد بن وهيب : فينا من يقولُ خيراً منه ، وأنشد :

ثلاثة تشرق الدنيا بهجمهم شمس الضحى وأبوإسحاق والقمر على أفاعيله (٢) في كل نائبة النيث والليث والصدعامة الذكر

فأمر بإدخاله وأحسن صلتَه .

منالنقد

أخذمعنى البيت الأول من بيتي محد بن وهيب أبو القاسم محمد بن هاني الأندلسي (1) فقال: الدَّنفان من البرَّية كلما قُلْبي وطَرْف بابليٌّ أَحْوَدُ والمشرقات النيراتُ ثلاثة الشمسُ والتمرُ المنير وجَعْفَر وبيت أبي القاسم [ الأول ] (٥) مأخوذ من قول ابن الروى (١): يا عليلا جمــل المِلْ لَهُ مِفتاحاً لسقمي (V) ليس في الأرضِ عليلٌ غير . جَفْنَيك و حِسْمِي

(١) الأمالي ١ ـ ١١٢ ، اللآلي ٣٣٦ ، ديوان الماني ١ ـ ٥٩ ) ٢ ـ ١٠٣ ، تاريخ بغداد ١٣ – ٦٨ . (٢) في ديوان الماني : مخايله ، وفي ط : إن أخلف المزن .

(٣) في ا : تمكن أفاعله . ﴿ وَ ا : الأَرْدِي . ﴿ ﴿ ) مِنَ ا .

(٦) ديوانه ١٩ . (٧) ڧ الديوان : لظلمى . .

ومر النمري بالمتّابي منموماً فقال : مالك ، أعزَّكُ الله ؟ فقال : امرأتي بطَلْق منذ ثملاث ونحنُ على يَأْسِ منها . فقال له العتَّالى : وإنَّ دواءَها منك أقربُ من وجهها . قل : هادون الرشيد ، فإنَّ الولدَ بخرج! فقال : شكوت إليكَ ما بي ، فأجبتني بهذا؟ فقال : ما أخذت هذا إلا من قولك :

إِنْ أَخَلَفَ النَّبِيثُ لَمْ تَخْلَفُ أَنَامِلُهُ ۚ أَوْ صَاقَ أَمَرُ ۚ ذَكُرْنَاهُ فَيُتَسِّعُ ۗ وأبياتُ منصور بن سَلمة بن الزبرقان النمرى التي ذكرها المتصم من قصيدةٍ له وهي أحسنُ ما قيل في الشيب أولها(١):

ما تنقضى حَسْرَةٌ منى ولا جَزَع إذا ذكرتُ شبابًا ليس يُوتَجعُ بانَ الشباب وفاتَتْنَى بِنرَّتِهِ<sup>(٢)</sup> خطوبُ<sup>(٣)</sup> دَهْرِ وأَيامٌ لهـــا خُدَعُ · ما كنتُ أونِي شبابي كُنْه غِرَّته ِ تمجبَتُ أن رأتُ أسرابَ دممته أصبحتِ لِم تطمى مُكل الشبابولم تشجّى بنُصَّيِّه فالعذر لا يقَعُ لا ألحين فتانى<sup>(ە)</sup> غير كاذبة ماواجه الشيب من عَيْب وإن وَمِقَتْ إلا لها نَبْوَزُ عنه ومُرْ تَدَعُ إنى لمعترف ما فيَّ مِن أرَبٍ قد كدت تقضى على فَوْت الشباب أسَّى

حتى انقضَى فإذا الدنيا له تَبعُ في حلبة (١) الحدُّ أَجْرَ اها حشَّى وَجعُ عين الكذوب فا في ودِّ كم طمَع عند الحسان فما للنَّفْس تَنْخَدِع لولا تمزّيك أنّ الأمرَ منقطعُ

وذُ كِر أنالرشيد لما سمع هذا بكي، وقال : ماخير دنيا لاتخطر فمها ببرد الشباب! وأنشد متمثلا(٦):

> وقدصار الشباب إلى ذهاب جُمِهُنَ لِنَا فَنَحْنَ عَلَى الشَّبَابِ

أتأمُل رَجْعَة الدنيا سَفَاهَا فليت الباكيات بكل أرض

<sup>(</sup>١) ديوان المعاني ٢ \_ ١٥٣ ، اللَّآلي ٣٣٦ ، أخبار أبي تمام ٢٧ .

 <sup>(</sup>٢) ق ديران الماني وأخبار أبي عام: بشيرته. (٣) ق ديوان المساني: صروف ، وق ا : خطوف . (١) في ا : حلية . (٥) في ا : فإني . (٦) اللَّاليُّ : ٣٣٧ .

تقدیم الرشید و کان الرشید یقدم منصورا النمری بجَوْدَة شمره ، ولمِا یمت إلیه من النسب من النسری الله عنه ، و کانت نثیلة أم المباس من النمر بن قاسط ؟ ولمِا کان يُظهِرُ من الميل إلى إما مَة المباس وأهله ، والمنافرة لآل على رضى الله عنه و يقول (١٠) :

بنى حسن وقل لبنى حُسينِ عليسكم بالسدادِ من الأمورِ الميطُوا عَنكُم كَذِب الأمانِ وأخلاما يمدن عِداة زُور تسمّون النبى أبّا ويَأْبِى من الأحزاب سَطرَ في سطور يريدُ قولَ الله تمالى: ماكان محمد أبا أحَدِ من رجالكم. وهذا إنما نزل في شأن زيد بن حارثة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنّاه فقال له الرشيد: ما عدوت ما في نفسي ، وأمره أن يدخل يبت المال فيأخذ ما أحب .

كان يعتقه وكان يضمر غير ما يظهر ، ويعتقد الرّفض ، وله فى ذلك شعر كثير لم يَظْهَرُ ۚ إِلّا الرفض بعد موته ، وبلغ الرشيد قوله (٢٠ :

آلُ النبي ومن يُحِبُّهم يتطامَنُون كَفَافَةَ القَتْلِ أَمِنَ (؟) النصارى واليهود ومَن من أُمَّةِ التوحيد في أَزْلِ (١) إلا مَصَالت ينصرُونهمُ بظُباً الصّوادم والقَنَا الذُّ بِلو (٥)

فأم الرشيد بقتله [وكان حينئذ برأس المين] (٢٦) فضى الرسول فوجده قد مات، فقال الرشيد: لقد همت أن أنبش عظامَه فأحرقها، وكان يُلفِز في مدحه لهادون، وإنما يريد قول النبي صلى الله عليه وسلم لمليّ رضوان الله عليه: أنت منى بمنزلة هادون من موسى. وقال الجاحظ: وكان يذهب أولا مذهب الشّراة، فدخل الكوفة وجلس إلى هشام بن الحكم الرافضى وسمع كلامة ، فانتقل إلى الرفض ، وأخبر في

<sup>(</sup>١) الشعراء ٨٣٦ . (٢) الشعراء ٨٣٧ . (٣) في الشعراء : أمنوا .

<sup>(</sup>٤) الأزل : الضيق والشدة . (٥) المصالت : جم مصات ، وهو المقدام . (٦) من ا .

مَنْ رآه على قبر الحسين بن على رضى الله عنهما ينشد قصيدتُه التي يقول فيها :

ولا الأنفاء آثارُ النُّصولِ وفوق حُجورهم بَحْرَى السيولِ وفق الأحياء أمواتُ المُقولِ جرَى دمُه على خد أسيل مِنَ الأحزانِ والألم الطويل بن من دماء بني الرسول نيامُ الأهل(٢)دارِسَةُ الطَّلُولِ ملاعبُ للدَّبور ولاتَبسول على تلك الحلة والحاول على تلك الحلة والدُّحُولِ السابك بالأذيّة والدُّحُولِ

فا وُجدت على الأكتاف منهم ولكن الوجوة بها كُلومْ أربق دمُ الحسينِ ولم يراعوا فدتْ نفسى جبينك مِنْ جَبِينِ أيخلو قلبُ ذى وَرَع ودِينِ وقد شرقت رماحُ (١) بنى زيادٍ بتُربة كَرْ بَلاءً لهم ديارْ فأوصال الحسين ببَطْن ِ قاع نحياتُ ومنفرة ودوحُ برثنا يادسول الله ممن

#### [ ابنا المدل ]

وقال أحمد بن الممذل: ﴿

أخو دَنَف رَمَتْه فأقصدتُهُ سِهَامٌ من جنونك لا تَطِيشُ كَثَيْبُ (٢٠ إِنْ تُرحَل عنه جيشٌ من البَلْوى ألم به جُيُوش كَثَيْبُ (٢٠ أِنْ تُرحَل عنه جيشٌ من البَلْوى ألم به جُيُوش

وكان أحمد بن المدلَّل (١) بن غَيلان العبسدى فى اللغة والبيان والأدب والحلاوة أدب أحد فاية . قال : دخلتُ المدينة فتحملت على عبد الملك بن الماجشون برجل ليخصّى ويعنى في ، فلما فاتحنى قال : ما تحتاحُ أنت إلى شفيع ، ممك من الحذاء والسقاء ما تأكلُ به لبّ الشجر ، وتشرب صَغْوَ المساء ، وكان أخوه عبد الصمد يؤذيه ويهجُوه ،

<sup>(</sup>١) ف ١ : دماء . (٢) ١ : كهام الأصل . (٣) ق ١ : كثيبا .

<sup>(</sup>٤) اللآلي ٢٠٥ .

بين أحد فكتب إليه أحمد: أما بمدُ فإنَّ أعظم المكروه ما جاء من حيث يرجَى الحبوب، وأخيه وقد كنتَ مؤمَّلا مَرْجوا، حتى شمل شرك، وعمّ أذاك، فصرت فيك كأبى الماق إن عاش نفَّصه، وإن مات نقصه، واعلم لقد خشنت صَدْرَ أخر جَيْبُه لك ناصح، والسلام.

وكان يقول له : أنت كالأصبع الرائدة إن تُوكَتْ شانَتْ ، وإن قطعت آلمت ! ومثل هذا قول النمان بن شَمِر الغساني (١٠):

وسَالُ أبى بردٍ عَنَالا وتركهُ بلالا فا أَدْرِى به كيف أَصنعُ إذا زُرْته يومين ملَّ زِيارتى وإن غبت عنه ظلّت المينُ تَدْ مَع وقول الضحاك بن هام الرقاشي :

وأنت امرة منا خلقت لغيرنا حياتك لاترجَى وموتك فاجعُ وأنت على ما كان منك ابن حرة وإنى لما يرضى به الخصم ما ينم (٢) وفيك خصال صالحات يشينها لديك جفالا عنده الود ضائع وقال بمض الحدثين :

إذاساء بى فالقول والنمل جاهداً وفى كلّ حال من أحب وأعضُ فياليتَ شِمْرِي ما يماملني به على كلّ ذنب مَن أعادى وأبيضُ فياليتَ شِمْرِي ما يماملني به

أخذ أحد وقال أبو المباس المبرّد: وكان أحمد بن المدّل من الأبّهة، والتمسكُ<sup>(٣)</sup> بالمنهاج، الصلة والتجنّب للعبَث، والتمرّض للإشفاق لِما في أيدى الناس، وإظهار الزُّهْدِ فيه، والتباعد عنه على غاية ، حتى حُمِل في فقها، وأدباء من أهل البصرة ؛ فأُخذَ الصلة غيرَ مُمْتَنع ولا مُنكر . ووصله إسحاق بن إبراهيم فقيل ، واستدعى اجتباءه إياه، ويحلّى له جهده ، فقال عبد الصمد:

عذیری من أخر قد كان يُبدّي على من لابس السلطان عَثْبَهُ

(١) في ١: الضبابي .

(٣) في ١ : والنسك .

وكان يذمهم فى كل يوم له بالجهل والهذيان خُطْبَهُ فَلَمَا اللهُ اللهِ اللهُ ال

لِي أَخُ لا نَرَى لهُ سائلا غيرَ عاتِبِ الْجَمَعُ الناسِ كَالَّمِ للشَّمِ الْلَاهِبِ الْلَاهِبِ دون معروفِ كَفّهِ لَمْس بَعضِ الكواكبِ ليت لى منك يا أخى جارةً مِنْ مُعَاربِ نارها كل شَتْوَةً مِثْلُ نارِ الحُبَاحِب

ذهب إلى قول القُـطَامى ، وقول القطامى من خبيث الهجاء ، وكان زَل بامرأة القطامى يهجو من محارب بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر فذم مثواه عندها فقال(١):

> وإن كان ذا حق على الناس واجن خَرَدُ أَهُلُ أَو مُخَرَّرُ صاحب تضيّفْتُها بين المُذيب فراسب (") إلى طِرْ مِساً (٥) غَيْرِ ذات كو اكب تلفّقت الظلماء من كل جانب تحالُ وميض (") النار يَبْدُو لراكب ترج بمحسود من الصوت لاغب ](٧) ومن رَجُل عارى الأشاجع شاحب غزتم بالأطراف شوكُ العتارب

وإنی وإن کان المسافر ٔ نازلا فلا بد آن الضیف کیخبر ٔ مار آی المخبرك (۲۲ الانباء عن أم منزل تلفیت نیم مین کرنا فی طل وریح تَلُفی الی حَیْز بُون تُوقِد النار به دما تصلی بها بَر د العشاء ولم تـکُن فی میا راعها الا بنام مطیتی فیجنت فنونا من د لاث (۸۸ مُناخة میری فی حَلِیك (۹۲ اللیل حتی کانا

<sup>(</sup>١) اللَّالَى ١٣٦ ، الشعراء ٧٠٣ ، الخزانة ٣ ـ ١٨٨ معاهد التنصيص ١ ـ ١٨١ .

<sup>(</sup>٢) في ا : مخبرك الأنباء من . (٣) المذيب وراسب : موضعان .

<sup>(</sup>٤) في الشعراء: تقنعت . (د) الطرمساء: الظامة الشديدة . (٦) في الشعراء: وبيس .

<sup>(</sup>٧) من ١ . (٨) الدلاث : السريع والسريعة من النوق ، وغيرها . (٩) في ط :جليد.

تقول وقد قرّبتُ كُورِى وناقتى إليك ، فلا تذْعَرْ على ركائبى فسلّمت والتسليمُ ليسَ يسرُها ولكنه حَقْ على كل جَانب فردّت سلاماً كارها ثم أعرضت كا انحاشَت الأفهى مخافة ضارب فلما تنازعنا الحديث سألنها من المئ قالت: معشر من محارب من المشتوين القد مما تراهم جياعاً وريف الناس ليس بناضب فلما بَدا حرمانها الضيف لم يكن على مبيتُ السوء ضرّبة لا زب فلما بَدا حرمانها الضيف لم يكن على مبيتُ السوء ضرّبة لا زب وقمت إلى مهرية قد تمودت يداها ورجلاها حثيث المراكب (١) الا إنما نيران قيس إذا شكوا لطارق ليل مِثلُ نار الحُبَاحِب

ومحارب قبيلة منسوبة إلى الصعف، وقد ضَربت العربُ مها المثل ؛ قال الفرزدق

لجور:

وما استعمد الأقوام من زوج حُرة من الناس إلا منك أو من 'محاَدبِ أى يأخذون المَهدَ عليه أنه ليس من كليبِ ولا من محارب . وقال أبو نواس فى قصيدته التى فخر فيها بالبمانية وهجا قبائل ممد : وقيس عيلان لا أريد لها من المخازى سوى محاربها(٢)

\* \* \*

أما بن المعذل وكانت أمّ (٢) عبد الصمد بن المعذل طباخة ، فكان أحمد يقول إذا بلغه هجاؤه : ما عسيت أن أقول فيمن أُ لقِيع (١) بين قِدْر وتَنتُور ، ونشأ بين زق (٥) وطُنبور ؟ وعبد الصمد شاعر أهل البصرة قى وقته ، وهو القائل :

تَكَلَفُنى إذلالَ نفسى لِمِزِّهَا وهان عليها أَنْ أَهانَ لَتُكرما تقولسَلالمروف يحيى بن أكثم فقلتسلِيه رَبُّ يحيى بن أكثما

(١) في الشعراء: حبيب المواكب. (٧) في ط: مخازيها.

<sup>(</sup>٣) اللَّالَ ٣٢٦ ، وَفَطْ : امرأة ، وهــذا من ا . ﴿ ﴿ ﴾ فِي اللَّالَيْ \* : اللَّهِ •

<sup>(</sup>ه) في ١ : رق ٠

قال أبوَشُر اعة القيسي: كنتُ في مجلس المتني مع عبدالصمد بن الممدّل، فتذا كرنا شـــمر عبد الصمد أَشْمَارَ المُولِدِينَ فِي الرقيقِ ، فقال عبد الصمد : أنا أشْمَرُ الناسِ فيه وفي غيره فقلت :ف الرقيق أحذق منك والله بالرقيق الذي يقول ، وهو راشد بن إسحاق أبو حُكيمة الكوفي: وشعر راشيد بن

طَوَاه الهوى واستشعر الوَصْل غيرهُ فَشَطَّتْ نَواهُ والْمَزارُ قَريب وإن حَلَّمًا شخصْ إِلَى حبيبُ هوًى تَحْسُن الدُّنيا به و تَطِيبُ ويسخُن طَرْف اللهو حين يَفِيب إذا اهتز من تحت الثياب قضيب وقد كنت أَدْعَى باسْمِه فَأْجِيبُ وإن لم يَكُن للمين فيه نصيبُ . وإياه سَهُمْ لِلْفُراقِ مُصِيبُ ولا شك أنى عندمن مريب ولى حين أُخلو زَفْرَةٌ ونَحِيبُ فيصحك سِنِّي والفؤادُ كَتْبِب فيطمع فينا كاشخ فيميب على حَرَكات العاشقين رقيبُ ويصبِينَ عَقْلَ المرءِ وهُو لبيبُ فأضحى وتُوْبُ العزُّ منه سَلِيبُ لأَمُ إذا فكرتُ فيه عَجيب

ومستوحش لم يُمْس ِ ف دارِ غُرْ بَةٍ ولكنَّهُ مَن يحبّ غَرِيبُ سلامٌ على الدار التي لاأزورُها<sup>(١)</sup> وإن حَجبتُ عن ناظريَّ سُتُورُها هوى تَضْحَكُ اللذاتُ عندحضورِ. تثنَّى به الأعطافُ حتى كأنهُ ألم تر صَمْتِي حين يَعْجُرِي حديثه ُ رضيت بسمى الدهر بيني وبينه أحاذِر إنْ واصلته أن ينالَني أرى دون من أهوى عيونا ترينبي (٢) أدارِي جايسي بالتجلُّد في الهوي وأُخْبَرُ عنه بالذي لا أُحبّهُ مخافة َ أن تُغْرَى بنا ألسنُ العدَا كَأْنَّ مِجَالَ الطَّرُّف في كل نَاظر أرىخطرات الشوق يبكين ذَا الهوى وكم قد أذل الحبُّ من متمنِّع وإن خُضُوعَ النفسِ فيطلبالهوى فلم ينطق بحرف .

(۱) فی ۱: بعزها . ﴿ ﴿ ﴾ فِي ط : تربيني .

من مدیح ولأبی شُرَاعة بمدح بنی ریاح (۱): أبی شراعة بنی ریاح أعادَ اللهُ نعمَّتَکم فکم به من فتی خُلُو شائلهُ

فَكُم بِهِ مِن فَتَى خُلُو شَائِلُهُ يَكُلُو يَنَهُلُ مِن أَعْطَافِه كَرَمَا لَم يلبسوا نممةً لِله مُذْ خلقوا إلا تلبّسها إخوانهم نِعا لم يلبسوا نممةً لله مُذْ خلقوا الله تلبّسها إخوانهم نِعا

خير المَعادِ وأَسْقَى رَبْعَكُم دِكِمَا

وفى إيراهيم بن رياح يقول عبد الصمد بن الممذل :

قد تركت الرياح يابن رياح وهي حَسْرَى إِنْ هَبَّ مَهَا نسيم مَهَا نسيم مَهَا نسيم مَهَا نسيم مَهَا نسيم مَهَا نسيم مَهَا نَسَ مَالَكَ مَالَكَ مَالَكَ وَفَعَلُ جَسِيمُ وَكَانَ عِبْدِ الصَّمِد [بن المعذل] (٢) متصلا بإبراهيم وبنيه، وأفاد منهم أموالا جليلة، وكان عبد المسمد ألم المناء عند نَكْبَته، واعتقد عقدا نفيسة ، فها شكر ذلك ولا أصحبه بما يجب عليه من الثناء عند نَكْبَته، وكان الواثق عز له عن ديوان الصياع ، ودفعه إلى عمر بن فرج (٢) الرخجي ، فحسه

فهجاه عبد الصمد .

من أخلاق قال أبو المباس محمد بن يزيد: وكان عبد الصمد شديد الإقدام على الأغراض ، عبد الصمد دري البرية البرية وبين الناس ، خبيث النيّة ، يرصُد صديقة بالمكروه ، تقديرا أن يماديه فيسوءه بأمر يعرفه ؛ ولا يكاديسُلم الأحد ، وكان مشهورا في ذلك الأمر، يلبس عليه ، ويُحمل على معرفة به ، عجباً بَظَرْف لسانِه ، وطيب محلسه ، وأيصا لقُبْح مسَبّتة ، وشائن معرّته .

حبس الوائق قال أبو الميناء: ولما حبس الوائق إبراهيم بن رياح ، وكان لى صديقا ، صنعتُ ابنرياح له هـ ذا الخبر رجاء أنْ ينتهى إلى أمير المؤمنين فينتفع به ، فأخبر فى زيدُ بن على ابن الحسين أنه كان عند الوائق حين قُرى عليه فضَحِك واستظرفه ، وقال: ماصنع خبر أبي هـ ذا كلّه أبو الميناء إلا في سبب إبراهيم بن رياح وأمر بتخليته. والخبر: قال خبر أبي هـ ذا المسكر ؟ فقال:

<sup>(</sup>١) في ط: بني رباح . (٢) من ١ . (٣) في ط: فرح .

قتل أرضاً عالمها ، قال : فقلت : فما عندك من خبر الحليفة ، قال: بخبيخ بعزٍّ ، وضرب بجرانه ، وأخذ الدرهم من مصره ، وأرهف قَلمَ كُلُّ كَاتب بجبايته . قلت : فما عندك في أحمد بن أبي دُاود؟ قال : عُضلة لا تُطَاقُ (١) ، وجَنْدَلة لا تُرَام ، يُنتجي بالمدّي لتحزَّه فيحور (٢٠) ، وتُنْصَب لهُ الحبائل حتى تقول : الآن ، ثم يضبر ضَبْرَة (٣) الذُّب ، ويخرج خروجَ الضُّب ، والخليفة يَحْفُو عليه ، والقرآن آخذ بضبيه. قلت : فا عندك في عربن فرج ؟ قال : ضَخْم ، حضجَر (١) ، غضوب ، هزَ بُو ، قد أهدفه القومُ لَبَغْدِيهِم ، وانتضلوا له عن قسيُّهم، وأخر (<sup>(ه)</sup> له بمثل مصرع من يصرع . قلت: فها عندك في خبر ابن الزيَّات؟ قال : ذلك رجل وسع الوَرى شرَّم ، وبطن بالأمور خيره ، فله في كلُّ يوم صَريع ، لا يظهر فيه أثرُ ناب ولا يخلب ، إلا بتسديد الرأي. قلت : فما عندك في خبر إبراهيم بن رياح ؟ قال : ذاك رجل أوْ بَقِهَ كرمُه ، وإن يَفُرُ للكرامِ قدح ، فأحر بمنجاته (٦) ، ومعه دعاء لا يخذُله ، وربُّ لا يُسلمه ، وفوقه خليفة لا يظلمه . قلت : فما عندك في خبر نجاح بن سَلمة ؟ قال : لله درُّه من نافض أوتاره، يتوقد كأنه شملةُ نار، له في الفَيْنَة بمدالفينة، عند الخليفة خلسة كخلسة السارق ، أو كحسُورٌ الطائر ، يقومُ عنها وقد أفاد نما ، وأوقع نقا . قلت : فما عندك في خبر ابن الوزير ؟ قال : إخاله كبش الزنادِقة ، ألا ترى أنَّ الخليفة إذا أهمله خضم ورتم ، وإذا أمر بتقصيه أمطر فأمرَع . قلت: فيا عندك من خبر الخصيب [أحمد] (٧٠)؟ عَالَ : ذَاكُ ، أَحَق ، أَكُلُ أَكُلَة مَهِم ، فاختلف الجِتلافَ بشم . قلت : فما عندك في خبر المعلى بن أيوب؟ قال : ذاك رجل قدّ من صَخْرة ، فصدَّه صبرُها ، ومسُّه مسُّها، وكلُّ ما فيه بمد فنها ولها . قات : فما عندك من خبر أحمد بن إسرائيل ؟ قال : كَتُوم

<sup>(</sup>١) في ط: عضلة من العضل ، والعضلة : الداهية .

<sup>(</sup>٢) في ط: لتنجره فيجوز . (٣) في ط: يطفر طُفرة ، والصبر: الوثوب .

<sup>(</sup>٤) الحضجر : العظيم البطن ، وق ط : ضجر . (٥) ق ط : وأهل له .

<sup>(</sup>٣) في ط: فلا عز بهجائه . (٧) من ١ .

غرور<sup>(۱)</sup> ، وجَلْد صبور ، رجل جلد، جلد نمر ، كلا خرقوا له إهابا ، أنشأ الله له<sup>(۲)</sup> إهاباً . قلت : فما عندك من خبر الحسن بن وهب ؟ قال : ذاك رجل أتخذ السلطانَ أَخا، فاتخذه السلطانُ عبداً . قال : قلت : فما عندك من خبر أخيه سلمان بن وهب ؟ قال: شدٌّ ما استوفيت مسألتك أيها الرجل! ذاك حرمة حبست مع صواحباتها في جريرة محرّمة ، ليس من القوم في ورد ولا صَدَر ، هيهات :

كُيْبِ القَعْلُ والقتالُ علينا وعلى الغانيات جَرُّ الذيول

قال : قلت : فما عندك من خبر عبد الله بن يعقوب ! قال : أمواتْ غيرُ أحياً ، وما يشعرون أيان يبعثون .

قلت: فأين نزلت فأؤمك ؟ قال: ما لي منزل تؤمّه، أنا أستتر في الليل إذا عَسْمَس وأنتشِرُ في الصبح إذا تنفَّس .

ومن مليح شمر راشد بن إسحاق بن راشد وهو أبو حُكيمة وَكانِ فَو يَ ﴿ منشعر ومن سير راشد بن اسحاف أَسْرِ الشعر :

أجيلُ وجوءَ الرأي فيك وما أُدْرِي تحیرتُ فی أمری وإنی لواقف أم انْنَعُ بالإعْرَاضِ والنَّظَرِ الشَّزُّرِ على حُرق بين الجوانح والصدر فألقاك ما بيني وبينك في سِتْرِ (٢) ولكن دعانى اليأسُ فيك إلى الصبر كما صبَر الظمآنُ في البلد القَفْر

أأعزم عَزم الياس فالموتُ راحةُ ۖ وإنى وإن أعرضت عنك لُنطَو إذا هاج شوق مثّلتكَ لَىَ المني فدیتك<sup>(۱)</sup> لم أصبر ولی فیك حیلة <sup>^</sup> تصرَّت سناوباً وإنى لموجَعُ ﴿ وقال :

عتبتُ عليك في قَطْع ِ المتاب في عطفتك ألسنة المتاب

(١) في ط: غدور . (٢) في ط: حرق لهم بابا . (٣) في ط: في الستر .

<sup>(</sup>٤) في ط: فين تيك .

وفيا صرت تظهر لى دليل على عَتْب الصمير المستَرابِ وما خطرتُ دواعي الشوقِ إلَّا ﴿ هَزِرْتُ إِلَيْكُ أَجِنِحَةُ التَّصَابِي وقال أيضاً .

ضحِکْت ولو تَدْرِينما بِي من الهوى لمن لم تُرُحُ عيناه من فيضِ عَبْرَةٍ ولا قَلْبه مِنْ زَفْرَةٍ ونحيب لمستأنس بالهمِّ في دارٍ وَحْشَةِ ألا بأبي الميش الذي بانَ فانقضى ليالي يدعونا الصّبا فنجيمهُ نُردُّدُ مستور الأحاديث بيننا إلىأنجرى صرف الحوادث فيالهوى

بَكَيْت لمحزونِ الفؤاد كئيبِ غریب الهوَی بالث لکل عریب وما كان من حُسْن ِ هناك وطِيبِ ونأخذُ مِنْ لذَّارِته بنصيبِ على غَفْلَةً من كاشح ورقيب فبُدل منها مَشْهَدُ بِمَغِيبِ

وله مذهب استفرغ فيه أكثر شعره صُنْت الكتاب عن ذكره .

#### [عبد الملك بن صالح]

دعا الرشيد بعبد الملك بن صالح<sup>(۱)</sup> وكان معتقلا في حَبْسه ؛ فلما مَثَلَ بين يديه بين يدي الرشيد التفت إليه ، وكان يحدّث يحيي بن خالد بن برمك وزيره ، فقال متمثلا :

أريد حياتَه ويريدُ قَتْلُ عَذِيرَكُ مِنْ خليلك من مُرادِ ثم قال : يا عبد الملك، كأنى أنظر إلى شُوْبُوبِها قد هَمَع، وإلى عارضِها قد لَمَّع، وكأنى بالوعيد قد أوْرَى(٢) ، بل أدْى ، فأبرز عن بَراجمَ بلا مَعَاصِم ، ور.وس بلا غلاصم ، فهلًا بني هاشم، في والله سهل لكم الوَعْر ، وسفا لكم الكَدر، وألقت إليكم الأمور أثناءَ أزمتها ، فنذار لكم نذرا قبل(٢) حلول داهية ، خَبوط باليد والرجْل (٢٠) . فقال عبد الملك : أفدًا (٥٠) تسكلم أم تَوْأَما ؟ قال : بل فَدًّا . قال : اتَّق

<sup>(</sup>١) العقو الفريد: ٢ \_ ١٠٤ . (٢) ق ١ : أربى . (٣) ق ط : فتداركتكم ، وف المقد : فالتدارك التدارك قبل . (٤) ق ١ : لبوط بالرجل . (٥) الفد : الغرد . ( ٦ \_ زهر الآداب \_ ثان )

الله يا أمير المؤمنين فيما ولاك ، واحفظه فى رعاياك الذى (١) استرعاك ، ولا تجمل الكفر بموضع الشكر ، والمقاب بمَوْضع الثواب، فقدوالله سهلت لك الوعود، وجمعت على خوفك ورجائك الصدور ، وشددتُ أوَاخِي ملكك بأوثق من رُكْني يَلَمْلَم ، وكنت لك كما قال أخو بنى جعفر بن كلاب \_ يعنى لبيدا (٢):

ومقام ضيّق فرّجته بلسان وبيَان وجَدَلُ لو يقومُ الفيلُ أو فيّالُه زَلَّ عن مثل مقامى وزَحَل<sup>(٢)</sup> فيمنعنى فأعاده إلى مجلسه، وقال: لقد نظرتُ إلى موضع السيف من عاتقه مراراً ، فيمنعنى عن قتله إبقائى على مثله .

# [مدح الحقد وذمه]

لهد الملك وأراد يحيى بن خالد أن يصَعَ من عبد الملك ليُرْضَى الرشيد ، فقالله : يا عبد الملك، ابن صالح بلغنى أنك حقود! فقال عبد الملك : أيها الوزير، إنَّ كان الحقد هو بقاء الشر والخير، إنَّ كان الحقد هو بقاء الشر والخير، إنَّ كان الحقد هو بقاء الشر والخير، أيهما لباقيان في فلمي ! فقال الرشيد : تالله ما رأيت أحداً احتج للحقد بأحسن مما احتج به عبد الملك .

لابن الروى وقد مدح ابن الروى الحقد ، وأخذ هذا المنى من قول عبد الملك وزاد فيه ؟ فقال لمائب عابَه بذلك (٤) :

لأن كنت فى حفظى لما أنا مودع من الخير والشر انتحيت على عرضي للسا عِبْمَنى إلّا بفضل إبانة (٥) وربّ اصى يردى على خُلُق مَحْض ولا عيبَ أنْ تَجزى القروضُ بمثلها بل العيبُ أن تَدّان دَينا ولا تقضى وخير سجيّاتِ الرجال سجية توفيك ما تسدى من القرض (٢) بالقرض

<sup>(</sup>١) في ط : الشيء ، وفي العقد : وفي رعيتك التي استرعاك . (٢) ديوانه : ١٩٣

 <sup>(</sup>۳) زحل : ذال ، وق ا : ورحل . (٤) ديوانه : ١٦٣ .

<sup>(</sup>٥) في الديوان : إلا بما ليس عائي، وكم جاهل... (٦) في الديوان :من القرض والفرض.

إذا الأرض أدّت رَيْع ما أنت زارغ من البَدْر في ولولا الحَتُودُ المستكنات لم يكن لينقض وتر وما الحقد إلا توأم الشكر في الفتى وبعض السج فيث ترى حقداً على ذى إساءة فتم ترى شكو وقال بردّ على نفسه ويذم ما مدح توسّماً واقتداراً (٣):

یامادح الحقد عتالاً له شبهاً اِن القبیح و إِنْ صنّمت (۳) ظاهر و مُ مَ ذخرف القول ذو زُور ولبّسه و المرم الله اسباب الأمور مما یا دافن الحقد فی ضعفی جوانبه فاستشف منه بصفح او معاتبة واجمل طلابك بالأوتار ما عظمت فالعفو اقرب للتقوى و إِن جُرم ما مكنيك فی العفو ان الله قر ظله مهدت انك لو اذنبت ساءك ان شهدت انك لو اذنبت ساءك ان الله وسرك ان تلق (۲) الذنوب مما إذا وسرك ان تلق (۲) الذنوب مما جملت قلى كظرفااسبك حينئذ (۷)

من البَذْر فيها فعى ناهيك من أرض لينقض وتراً آخر الدهم ذو نقيض وبمض السجايا ينتمين (١٦) إلى بمض فم ترى شكراً على حَسَن القراض واقتداد آ(٢٠) .

لقد سلكت إليه مسلكا و عِناً يمودُ مالم منه مرةً شعثاً على القلوب ولكن قل ما لبئاً فلن ترى سبباً مهن منتكثا ساء الدفين الذي أضحت (٤) له جَدانا عَبْري الصدور إذا ماجره (٥) حُرانا. فإنما يبرئ المصدور ما نفتا ولا تكن بصغير القول مكترانا من مجرم جرح الأكباد أو فرانا وحياً إلى خير من ستى ومن بيثا تلق أخاك حقوداً صدره شرانا وأن تصادف منه جانباً دَمِثاً بسيئ الفعل جدا كان أو عَبثاً يستخلص الفصة البيضاء لاالخبثا

<sup>(</sup>۱) في ط: يغلمهن د ولي دديو در يرسين .

<sup>(</sup>٢) ديوانه: ١٣٧ . (٣) صنعت الجارية : أحسن إليها حتى سمنت ، وفي ١ : ضيعت .

<sup>(</sup>٤) في الديوان : أمست . ﴿ ٥) في ا : جهره حدثا .

<sup>(</sup>٦) في الديوان : وسركأنَ ينسي الذنوب . (٧) في ط : جعلت قلمي كطرق السبك منجسد.

# ولستُ أجعله كالحوض أمدحُه بحِفظِ ما طاب من ماء وما خُبثا

والبيتُ الذي تمثل به الرشيد (١) هو لعمرو بن معديكرب يقوله لقَيس بن المكشوح منالنقد المرادي، وقد تمثّل به على بن أبي طالب رضى الله عنه لَمَّا رأى عبد الرحمٰن بن مُلْجَم المرادي فقال له: أنت تخضب هذه من هذه (۲) ، وأشار إلى لحيته ونقرته (۳) . فقيل له : ياأميرَ المؤمنين ، ألا تقتله ! فقال : كيف يقتلُ المره قاتلُه ؟

وكان بين مَسْلَمة بن عبد الملك وبين المباس بن الوليد تباعُد فبلغ المباس أن مسلمة ينتقصه ، فكتب إليه يقول(1):

و ُتُقْصِر عن مُلاحاً نِي وعَذْلِي يَضُمُ حشَاكَ عن شَتْمي وأكلِي فَكُم من سَوْرَةٍ أَبطأتَ عنها بني لك مجدها طلبي وحَقْلِي (٦) عَویلی<sup>(۷)</sup> عن مخارجها وفَضْلی لِقَيْسِ حين خالف كل عدل أُديدُ حياتَه وبريدُ تَعْلَى

ألا تَقْنَى الحياءَ أبا سعيد فلولا أنَّ فرعكَ حين تُنعَى وأسلك منتهى (٥) فرعى وأسلى وأنى إن رَمَيْتِك هِمْتُ عَظمى و بالتني إذا نَالَتُك مَنْلِي الله أنكرتني إنكارَ خوفٍ ومبهمة عييت بها فأبدى كقول المرء عَمْرُو في القوافي عذری من خلیلی من مرادِ

لم يتفق له في القافية كما قال عمرو ، فغيّره .

### [ رجع إلى عبد الملك بن سالح ]

وعبد الملك هذا هو ابن صالح بن على وكان بليغاً جهيراً فاضلا عاقلا .

وقال الجاحظ: قال لى عبد الرحمن مؤدّب عبد الملك بن صالح قال لى عبد الملك بمد كلامهلؤدبه أَن خَصَّني وصيَّرَ نِي وَذِيرًا بِدَلَا مِن ُقَامَةً : يَا عَبِدَ الرَّحْنِ ، انظر في وجهي ؛ فأنا (١) صفحة ٩٥٩ . (٢) في ١ : من هذا. (٣) في ط : وثفرته. والثفرة : نقرة النحر بين النرقوتين . ﴿ ٤) الأمالي : ١ \_ ١٤ ، اللَّالَيُ ٢٣ . ﴿ ﴿ ﴾ في الآمالي : منتمى . (٦) ق ط: وحلى . (٧) ق ١: حويل .

أغرفُ منك بنفسك، ولا تُسْمِدنى على ما يقبح ؟ دع [عنك كيف الأمير ؟](١) ، وكيف أصبح الأمير؟ وكيف أصبى ؟ واجعل مكانَ التقريظ حُسْنَ الاستماع منى، واعلم أن صواب القول، وإذا حد ثقك حديثاً فلا يفوتنك شيء منه ؟ وأدنى فهمك في طرفك ؟ إنى اتخذتك وزيرا بعسد أن كنت معلما ، وجعلتك جليسا مقر با بعد أن كنت مع الصبيان مُبْعَداً ، ومتى لم تعرف نقصان ما خرجت منه لم تعرف رُجْحان ما صرت إليه .

وساير الرشيدُ عبد الملك، فقالله قائل: طأطى، من إشرافه، واشددْ من شكاعه، سايرته وإلا فسد عليك. فقال له الرشيد : ما يقولُ هذا ؟ قال : حاسدُ نِعْمة ، ونافس رُتبة، الرشيد أغضبه رِضَاكَ عنى ، وباعدَ ، قرْ بُك منى ، وأساءه إحسانك إلى . فقال له الرشيدُ : انخفض القومُ وعلو تَهم ؟ فتوقدت في قلوبهم جَمْرة التأسف . فقال عبد الملك : أَضْرَمَها اللهُ بالنزيد عندك ! فقال الرشيدُ : هذا لك وذاك لهم .

وسعد المنبر، فأرَّج عليه فقال: أيّهاالفاس، إن اللسان بضّمة من الإنسان تسكلُ اعتذاره حبن بَكَلُله إذا كلّ، وتنفسح [ بانفساحه ] إذا ارتجل، إن السكلام بمد الإقحام كالإشراق بمد الإظلام، وإنا لا نسكتُ حَصَرا، ولا ننطقُ هَذَرا؛ بل نسكتُ مفيدين، وننطق مُرْشِدين، وبعد مقامنا مقام، ووراء أيامِنا أيّام، بهافَعشل الخيطاب، ومواقع الصواب؛ وسأعودُ فأقول إن شاء الله تمالى .

وقال الأصممى: كنتُ عند الرشيد فدعا بمبد الملك بن صالح من حَبْسِه فقال: أمام الرشيد يا عبد الملك، أكفراً بالنَّمْمة ، وغَدْراً بالسلطان ، ووثوبا على الإمام؟ فقال: بعد حبسه يا أمير المؤمنين ، بُوْتُ بأَعباء الندم ، واستحلال النَّقَم، وما ذاك إلا من قول حاسد، ناشدنك الله والولاية (٢٠) ، ومودَّة القرابة . فقال الرشيد: يا عبد الملك ، تَضَعُ لَى لسانك ، وترفَعُ لى جنانك ، بحيث يحفظ الله لى عليك ، ويأخذ لى منك ، هـــذا لسانك ، وترفَعُ لى جنانك ، بحيث يحفظ الله لى عليك ، ويأخذ لى منك ، هــذا كانبك قمامة ينبى م عن غلك (٢٠) . فالتفت عبد الملك إلى قامة وكان قائما ، فقال:

<sup>(</sup>١) من ١٠ (٢) في ط: والولاء . (٣) في ١: عن عملك .

أحقًا يا قامة ؟ قال : حقا ، لقد رُمْت خَتْر أمير المؤمنين ! فقال عبد الملك : وكيف لا يكذِب على يا أمير المؤمنين في عَيْبتي من يَبهتني في حضرتي ؟

فقال الرشيد: دَعْ قامة ، هـ ذا ابنك عبد الرحمن ينبي عنك بمثل خبر قامة . فقال عبد الملك : إنّ عبد الرحمن مأمور أو عَاقّ ؛ فإن كان مأموراً فهو معذور ، وإن كان عاقًا فما أتو تع من عقوقه أكثر .

# [ في مقام الخوف ]

المسن بن وقال الرشيدالحسن بن عران وقد أُدْخِل عليه برسف في فيود و ليتك دمشق وهي عمران أمام حبّة مونِقة ، تحيط بها عُدُر كاللّجبن ، فتسكف على رياض كالرّرابي ، وكانت بيوت الرشيد أموال فما برح بها (۱) التمدّي ، حتى تركتها أجرد من الصّغو ، وأوحش من القفر ! فقال : يا أمير المؤمنين ، ما قصدت لغير التوفيق من جهته ، ولكني و ليت أقواماً ثقلً على أعناقهم الحق ، فتفرّغوا في ميدان التمدى ، ورأوا أنّ المراغة بترك الميارة أوقع بإضرار السلطان ، وأنوء بالشنمة ؛ فلا جَرَم أنَّ موجدة أمير المؤمنين قد أخذت لهم بالحظ الأوفر من مساءتي ! فقال عبد الله بن مالك : هذا أجزل كلام سميع غائف ، وهذا ما كنا نسمه عن الحكاء: «أفضل الأشياء بديهة أمن ورددَتُ في مقام خَوْف » .

ويزيد بن ولما رَضِيَ (٢) الرشيدُ عن يزيد بن مزَ يد دَخل عليه فقال: الحمد لله الذي سهل لى مزيد سُبُلَ الكرامة بلقائك ، وردَّ على النعمة بوَجْهِ الرضا منك ، وجزاك الله في حال سُبُلَ الكرامة بلقائك ، وردَّ على النعمة بوجه الرضاك حق المتتبين (٢) المراقبين ، وفي حَال رضاك حق المنعمين المتطو لين ؛ فقد جملك الله ، وله الحمد ، تتثبت [تحرجا] (١) عند الغضب ، وتتطول [ممتناً] (١) بالنعم ، وتستَبْقي المروف عند الصنائع تفضُّلا بالعَفُو .

 <sup>(</sup>١) في ملا: بك . (٢) المقد ٢ ـ ١٤٨ : (٣) في ملا: المنهبين .

<sup>(</sup>٤) من ١ .

#### [ من الرثاء ]

وفى يزيد بن مَزْيد يقول مسلم بن الوليد مرثيّته وقد رُويت له في يزيد بن أحمد السلمي (١):

خَطراً تَقَاصَرُ دُونَهُ الْأَخْطَارُ واستَرْجَمَتْ نُزَّاعَها الأمصارُ أثنى علمها السملُ والأوْعَارُ حتى إذا سبق الرَّدَى بك حارُوا

ابن أبي عطية

قَدْرْ بَرَ°ذَعة استسرّ<sup>"(۲)</sup> ضريحه ُ نُفضت بك الأحلاسُ نَفْضَ إقامة (<sup>٣)</sup> فاذْهب كا ذهبتْ غَوَادِي مُزْنَةِ سلكت بك المرّبُ السبيلَ إلى المُلَا

وقال أبو عبد<sup>(؛)</sup> الرحمن محمد بن أبي عطية برثي أخاه :

وزَفَفَتَهُ للمنزلِ المهجورِ يرثُوأُخاهُ فيضوع أفق منازل وقُبور تُمْزَى إلى التقديس والتطهير آتزوّد بل<sup>(ه)</sup> عدة لنشور [ قد کان خیر مُجَاور ومُجیر (٦) عصفت به ریحا صَباً ودَبُور

- يَنْطُنَّهُ يَا نَصِرُ بَالْكَافُور هَلَا ببعض خصالِه حَنطته ُ والله لو بنسيم أخـــلاقِ لهُ ً حنّطت من وطئ الحصني وعَلَا الربي فاذهب كما ذهب الشباب فإنه [ واذهب كما ذهب الوفاء فإنه](٢) والله ما أتبنُّتُه لأزيدهُ شرَفاً ولكن نَفْيَة المصدُورِ ونا وبل والكن تَفْيَة المصدُورِ ونا وجل ومات رجل من العرب صَرَّ . من العرب ومات رجل على سريره صَرَّ . من العرب فقال بعضُ من حضر (٧):

وليس صَريرُ النعش ماتسمعونهُ وليس فتيق المسك ما نجدونه ُ

ولكنه أصلابُ قوم تَقَصَّفُ ولكنه ذاك الثناء المخلفُّ

 <sup>(</sup>١) الأمالى : ١ ـ ٢٧٦ . (٢) ف ١ : استمر ، وف الأمالى : قبر بحلوان .

<sup>(</sup>٣) في ا : نفضت بك الآمالي أحلاس الني . ﴿ ﴿ ﴾ فِي ا : أَبُو عَبِيْدِ الرَّمْنِ .

<sup>(</sup>٥) هكذا في ط ، وفي اهم بياض مكان الكلمتين . (٦) من ١ .

<sup>(</sup>٧) الأمالي: ١ \_ ١١٣، اللآلي: ٢٣٩.

وقال عبد الله بن الممتز في عبيد الله بن سليمان بن وَهْب يرثيه :

يابن وَهْبِ بِالسَّكُرْ هِ منى بقيتُ عجبى يوم من كيف حَيِيتُ إنا طيّب الثناء الذي خلف ت لا مِسْك نَعْشِك المُعْتُوتُ واختصرت الطريق بمدك للمو ت فلاَقيتُه ولَستُ أَفُوتُ كَيف يَبْقَى على الحوادث حَيُّ بيدِ اللهَّهْرِ عُودُه منحوتُ وقال أيضاً (١):

ذكرت ابنَ وَهْبِ فلله ما ذكرتُ وماغيّبوا في السكَفَنْ تقطّر أقلامه من دم وظاهر أطرافه سَاكُنْ وقال (۲):

ويملمُ بالظنّ مالم يَـكُنْ وما(٢) تحته حركاتُ الفَطنُ

ذكرت عبيد الله والتربُ دُونَه وحاَشاهُ من قول «سَقَى الغيثُ قبراً هُ» وهذا مأخوذ من قول الطائى(٦): سقىالنيثُ غيثاوارَتِ الأرضُ شَخْصَهُ وإِن لم بَكُنْ فيه سحابُ ولا قَطْرُ ﴿

فلم تحس العينانِ منّى بكاهُما(١) يدَاهُ تروِّى(٥) قبرَه مِنْ ندَاهُها

وقال أبن المعتز (٧) :

وكيف اختِمالِي للسَّحابِ صنيمةً بإُسقائْها فَبْرا وَفَ لَحْدِهِ البَّحْرُ .

لم تَمُتُ أَنتَ إِنَّمَا مَاتَ مَنْ لَم الْبَيْقِ فِي الْجِيدِ والسَكَارِمِ ذِكْرًا

است مستسقياً لقبرك غيثاً كيف بظها وقد تضمَّن بَحْرا والبيت الثاني من هذين (٨) من بيت الطائي .

 <sup>(</sup>۱) دیوانه: ۲ ــ ۱۳۴ . (۲) ف الدیوان: ومن تحته . (۳) دیوانه: ۲-۱۳۲

<sup>(</sup>٤) في الديوان : فلم تملك العينان إلا بكاهما. (٠) في الديوان: تستى .

<sup>(</sup>٦) ديوانه : ( ) (۷) ديوانه : ( ) (۸) (۸) (۸) (۸) (۲) (۲) (۲)

وقال(١):

عُمدُ بنُ حميد أُخلِقت رِمَهُ أُرِيقِ ما المسالى إذْ أُرِيقَ دَمُه رأيتُه بنِجادِ السيفِ مُخْتَبياً فی روضة ِ حقّها من حولها<sup>(۲)</sup> زَهَرُ فقلتُ والدمعُ من وَجْدِ ومن حُرَق ألم تمت يا سليلَ المجد<sup>(٣)</sup> من زمن ٍ وقال بمض أهل العصر :

ُعْمَرُ الفتى ذِكَرُ • لاطولُ مدَّ يَه فأَخْي ِذَكُرَ لَـُ بِالإحسان ترعهُ تُجْمَع به لك في الدنيا حَياتانِ وقال عبد السلام بن رَغبان (١) الحيصى:

ستى الغيثُ أَرضاً ضُمِّنتك وسَاحَة وما هي أهــــلُ إذْ أصابتكُ بالبِلَى لَسُقيا ولَـكن من حَوَى ذلك القبرُ أَخَذَ هَذَا البيت [ الأول] (٥) الراضي فقال يرثى أباه المقتدر:

ولو أنَّ حيًّا كان قَبْرًا لميت لسيَّرْتُ أحشاني لأعظمه وَرْا هذا البيت ينظر إلى قول المتنبي (٧):

وموتُه موتُه لا موته الدَّاني

كالبدر حين انجَلَتْ عنوجهه ظُلَمُهُ

أيقنت عند انتباهي أنها نِعَمُهُ

يَجْرى وقد خدَّدَ الحدين منسحمه

فقال لي : لم يَمُتُ من لم يمت كَرَّ مُه

لقَبرك فيه الغيث والليثُ والبَدْرُ

بنفسى ثرَّى (٢٦ ضمَّنْتْ في سَاحَة الِبلي لقد ضَمَّ منك الغيثَ والليثَ والبَدُرا فلو أنَّ عمرى كان طوعَ مشيثتي وأسعدني المقدورُ قاسمتُكَ الممرا

حتى أتَوْا جَدَثًا كَأَن ضريحَهُ في قَلْبِ كُلِّ موحِّد محفورُ

تعلر الندى عند المعنفد من المعنفد كترميا أحد بن المعنفد كترميا المعنفد كترميا

<sup>(</sup>٢) في الديوان : قد علا حافاتها ، علمت بعد . (١) أبو تمام : ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٣) في الديوان : ياشقيق الجود . (٤) في ١ : زغبان ــ بضم الزاي . (٥) من ١ .

<sup>(</sup>٦) في ط: أليث الفعرى . (٧) ديوانه: ٢ ــ ١٣٠ .

كتاب

أبيها أبوها إليه يذكره بحُرْمَة (١) سلفها [بسلفه] (٢) ، ويذكرُ ما تردُ عليه من أبهة الخلافة ، وجلالة الخليفة ، ويسأل إيناسها وبَسْطها . فبلفَتْ من قلب المعتضد لما ذُفّت إليه مبلفا عظيا ، وسُرَّ بها غاية السرور ، وأم الوزير أبا القاسم عبيد الله بن سليان رد المسن ابن وهب بالجواب عن الكتاب ، فأراد أن يكتبه بخطة ، فسأله أبو الحسين بن ثوابة أن يُوثُره بذلك ففعل ؛ وغاب أياما وأتى بنسخة يقول فى فصل منها : وأمّا الوديعة فهى بمنزلة شيء انتقل من يمينك إلى شهالك ، عناية بها ، وحياطة عليها ، ورعاية لودتك فيها . ثم أقبل عبيد الله يُمجب من حُسْن ما وقع له من هذا، وقال : تسميتى نقده لها بالوديمة ، نصف البلاغة . فقال عبيد الله: ما أقبح هذا ! تفاءلت لامهأة زُفّت إلى صاحبها بالوديمة ، والوديمة مستردة . وقولك : من يمينك إلى شهالك أقبح ؟ لأنك عملت أباها الهين وأ مير المؤمنين الشهال، ولو قلت : «وأما الهدية فقد حسن موقعها منا ، وجل خطر هما عندنا ؟ وهي إنْ بعدت عنك ، بمنزلة من قرَبت منك ؟ لتفقينا لها ، وأنسنا بها ، ولسرورها بما وردت عليه ، واغتباطها بما صارت إليه » لكان أحسن . فنفذ الكتاب .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ملا: بخديّة . (٢) من ١ . (٣) في ١ : بفضل الفعل .

#### [ رجع إلى الرثاء ]

وفي أني الحسين بن ثوابة يقول ابن المعتز يَر ثيه (١):

رثاء ابن

ليس شيء المستقر ودوام علب الدهر حيلة الأنوام المترلابن وتولَّى أبو الحُسين حيداً فعلى رُوحه سَلام السلام حين عاقدته على الحِفِظ للمَّهُ لدَّ وصافحتُه بكفُّ الذَّمام واصطفته على الأخلَّاء نَفْسي كاصطفاء الأرواح للأحسام كَانَ رَبْهِ عَانَهُ النَّدامِي وميزا ن القَوافِي شعراً وَبَحْرُ كَلَامِ ومكان السهم (٢٦) الذى لا يركى الشاك ولا يستنيث بالأوهام بس عنه أعنّة الأقلام فإذا ما رأيته خِلْت في خدّ يه (٤) صُبْحًا منقّبا بظلام

ساحر<sup>(۳)</sup>الوحى فى القر اطيس لا يح نفس صَبْرًا لا يجز َعي إن هذا خُلق من خلائق الأيام

#### [ أيام الشباب ]

وأنشد أبو العباس أحمد بن يحيي ثملب لرجل من بني كلاب<sup>(٥)</sup>:

سقَى اللهُ دهم أقد تولَّت غَياطِلُهُ (٢) وفارقنا إلا الحُسَاسَةَ بإطلهُ ليالى خِدْنى كُلُّ أبيضَ ماجدِ يُعليع هَوَى الصابي وتُعْمَى عواذِلُهُ وف دَهْرِنا والميشُ و ذاك غِرَة الالبَّيْنَ ذاك الدهر تُنْبِي أوائيلهُ بما قد غَنينا والصِّبا جُلُّ همِّنا يُعايلنا رَيْمَانُهُ ويُعَايِلُهُ وجرً لنا أذيالَه الدهرُ حِقْبَةً يطاوِلُناً في غَيِّهِ ونُطاَولُهُ فستياً له من صاحب خذَلَتُ بنا مطيِّنُنا فيه ووَلَّت رَواحلُهُ أَصُدُّ عن البيت الذي فيه قاتلي وأهجرُه حتى كَأْنَى قاتلُهُ \*

<sup>(</sup>١) ليس في ديوانه المطبوع بأيدينا . (٧) في ط: الوهم .

<sup>(</sup>٣) في ط: سامر. (٤) إن ١ : كفيه .

 <sup>(</sup>٠) الأمالى : ١ ــ ٧٧ ، اللكل : ٨٥٨ .
 (٦) النياطل : جع فيطلة : الطلمة .

هـــذا البيت يناسب, قول ذي الرمة وإن لم يَكُنُ في هذا المعني يصِفُ ظبية وولَدَها :

إذا استودَعتُه صفصفا أو صريمة تنحَّت ونصَّتْ جِيدَها بالناظِر (١) بكل مقيل عن ضِمافٍ فوارِّر

أما وأبي الشباب لقد أراهُ جميلًا ما يرادُ به بديلُ وظِلُّ أَرَاكَةِ الدنيا ظليلُ

بشاطئ نهر قبرك فالمسلَّى فا والاَهُمَا فالقر يتَين

حذَاراً على وسُنانَ يَصْر عُهالـكُرى وتهجرُه إلا اختلاساً نهارها وكم من محبّ رهبةً المين ها جر وقال أبو حَيَّة النمري :

إذ الأيامُ مقبلة علينا وقال على بن بسام<sup>(٢)</sup> :

معاهِد لَهُو يَا والعيشُ عَضُ ﴿ وَصَرَفُ الدَّهُ مِعْبُوضُ الْيَدِينَ

ابن سام وشيء من وكان ابن بسام هذا، وهو على بن [محدبن] (٢٠) منصور بن بسّام، مليح المقطمات، أدبه كثير الهجاء خبيثه ، و[ليس ](٣) له حظّ التطويل وهو القائل :

كم قد قطعت إليك من دَيمومَة نُطَف (١) المياهِ بها سَوادُ الناظِر في ليلةٍ فيها الساء مرِدَّةُ (٥) سوداء مظلمةُ كَقَلْبِ الْكَافِر والبرقُ يخفِقُ من خلالُسحابهِ خَفْقَ الفؤاد لموعدٍ مَن زَائْرُ والقطر منهمل يسُع كأنه ومع المودّع إثر إلف سائر

وقال في العباس [بنالحسين] (٢) لما وزر للمكتنى:

ستقلع الدولة من أسَّها وزارة العباس من نحشيها

<sup>(</sup>١) الصفصف: المستوى من الأرض . والصريمة : الرملة المنصرمة من الرمال ذات الشجر. ونصت جيدها : رفعته . (٢) المختار ٣٣٢ . (٣) من ا .

<sup>(</sup>٤) النطقة : الماء الصاق ، وجمه نطف . (٥) ق ط : مزادة .

شَبَّهُ لَمَّا بَدَا مُقْبِلا فَ خَلَع يَخْجِلُ مَن لَبْسِهَا جَارِيةً رَعْنَاء (١) قَد قَدَّرَتْ ثياب مولاها على نقيها

وقال في على بن يحيي المنجم يَرَ ثميه :

قد زرتُ قبركَ يا على مسلماً ولك الزيارة من أقل الواجبِ ولو استطمت حملتُ عنك ترابَهُ فلطالما عنى حملتَ نواثبي

وكان مولماً بهجاء أبيه ، وفيه يقول وقد ابتني داراً :

شِدْتَ داراً خلتها مكرمةً سلَّط الله عليها الفرَ قا وأرانيك صريعاً (٢) وسطها وأرانيها صعيداً زاَقا وقال أبو العباس بن المعتز بهجوه (٣):

من شاء بَهْجُو عليًّا فشِمرُ، قد كَفاهُ (١) لو أَنّه لأبيب م ما كان يَهْجُو أباهُ

# [ مع الخلفاء ]

وقال المأمون لأحمد بن أبي خالد ، وهو يخلف الحسنَ بن سَهل ، وعَد أشار إليه الأمون برأى استرجحَه : قد اعتلَّ الحسنُ ولزم بيته ، ووكل الأمرَ إليك ، فأنا إلى راحته أبي غالد وأجد بن وبقائه ، أحوجُ إلى إتمابه وفنائه ، وقد رأيتُ أن أستوزرك ؛ فإن الأمر له ما دمت أنت تقوم به ، وقد طالعتُ رأيه في هذا الأمر ، فا عَدَاك (٥٠ . فقال : يا أمير المؤمنين ، أغفني من التستى بالوزارة ، وطالبني بالواجبِ فيها ، واجعلُ بيني وبين الغاية (١٠ ما يرجوني له وَلِين عن الغاية (١٠ ما بعد عن العالمة عدوقي له وَلِين عن العالمة عدوقي ، فا بعد الغايات إلا الآفات . فاستحسن كلامه ، وقال : لابد من ذلك واستوزره .

<sup>(</sup>١) في ١ : خازنة الكسرة . (٢) في ١ : سريعا . (٣) ديوانه : ٢ \_ ٣ .

 <sup>(</sup>٤) رواية الديوان: من رام هجو على فشعره قد هجاء (٥) في ط: فأعداك.

<sup>(</sup>٦) في ا: وبين العامة و

المأمون ورأى المأمونُ خطَّ محمد بن دَاود (١) فقال : يا محمد ؟ إن شاركتنا في اللفظ ، فقد وحسن الحط في الحطّ . فقال : ياأمير المؤمنين ، إنّ من أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم أنّه أدّى عَن الله سبحانه وتعالى رسالاته ، وحفظ عنه وَحْيَه ، وهو أسمى لا يعرف من فنون الخط فَنَا ، ولا يقرأ من سائره حَرْفا، فبق عمود ذلك في أهله، فهم يشرفون بالشّبَه الكريم في نَقْص الخط ، كما يشرف عيرُهم بزيادته ؟ وإنّ أمير المؤمنين أخص الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ، والوارث لموضعه ، والمتقلّد لأصره ونهيه ؟ فعلقت به المشابهة الجليلة ، وتناهَت إليه الفضيلة . فقال المأمون : يا محمد ، لقد تركتني لا آمي على الكتابة ولوكنت أميا .

وهذ شبيه "بقول سميد بن المسيّب، وقد قيل له: ما بال قريش أضعفُ المرب شمرا، وهي أشرفُ العرب بيتا ؟ قال : لأنّ كُون رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قطع مَثْن الشمر عنها .

رنق المأمون وقال إبراهيم بن الحسن بن سمهل: كنّا في مجلس المأمون و عَرُو بن مسعدة يقرأ عليه الرقاع، فجاءته عطسة أن فلوكي عنقه فردّها ، فرآه المأمون فقال : ياعمرو ، لا تفعّل فإن ردّ المَعطَّسة و تحويل الوجه بها يُورِثان انقطاعا في العنق . فقال بعض ولد المهدى: ما أحسبها من مولى لعبده ، وإمام لرعيته ! فقال المأمون : وما في ذلك ؟ هذا هشام اضطربت عامته فأهوى الأبرش السكلي إلى إصلاحها ، فقال هشام : إنّا لا نتّخذ الإخوان خَولا (٢٠) فالذي قال هشام أحسن مما قلته (٣٠) . فقال عمرو : ياأمير المؤمنين، إنّ هشاما يتكلّف ما طبعت عليه ، [ ويظلم ] (٤) فيا تعدل فيه ، ليس له قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا قيامك بحق الله ، وإنك والملوك لكا قال النابغة الذماني (٥) :

<sup>(</sup>١) في ١: محمد بن أبي داود . (٧) الحول : العبيد .

<sup>(</sup>٣) في ١ : مما فعلته . (٤) من ١ . (٥) ديوانه : ١٧ .

أَلَمْ تَرَ أَنْ الله أعطاك سَوْرةً ترى كُلْ مَلْكِ دُونَهَا يَتَذَبَذُبُ لَا لَكُ شَمْنَ كُوكِبُ لَانْكُ شَمْنَ وَاللَّهِ كُواكِبُ إِذَا طَلَمَتْ لَمْ يَبِدُ مُنْهِنَ كُوكِبُ أَخَذَ النَّالِغَة هذا مِن قول شاعر قديم مِن كندة :

تكادُ تميد الأرض بالناس إِنْ رَأُوا الممرو بن هند عَضْبة وهو عاتب هو الشمس وافَتْ يوم دَجْن (١) فأفضَلَتْ على كل ضوء والملوك كواكب قال يزيد وجيل قال يزيد بن مماوية لجَمِيل بن أوس وكان أكرمه واجتباه: لم كرِهْت الإفراط يزيد وجيل في تقديمي ، وتطامَنْت عن الدرجة التي سها بك إليها مكانك منى ؟ فقال: [أيد الله ابناوس سلطانك وأعلى مكانك] (٢) ، إن الذين كانوا قبلنا من أهل الملوم (٣) والآداب ، والمقول والألباب ، كانوا أطول أعمارا منا ، وأكثر للزمان صُحْبة ، وأكثر للزيام تجربة . وقد قال الحسكيم: بقدر الثواب عند الرّضا يكون العقاب عند السخط ، وبقدر السموق في الرفعة تسكون وَجْبة (١) الرفعة ، ولا خير فيمن لا يسمع الموعظة ، ولا يقبل النصيحة ؛ وأنا ياأمير المؤمنين وإن كنت آمناًمن التعرض لشخطك والدنو عما يقرقب منه ، فلستُ بآمن مِن طَمْن المساوي في الدرجة عندك ، وحقر المشارك لي في المنزلة منك ، وليس من تقديمك قليل ، ولا من تَعْظِيمك يسير ، فإن أقل ذلك فيه البناهة ، والفخر ، [والثناء] (٢) والذكر ، وحسبي مما بذلته من أموالك استحقاق . فيد البناهة ، والمنحز ، [والثناء] (٢) والذكر ، وحسبي عما بذلته من أموالك استحقاق . فيد البناهة ، والمعتر ، والمنتوب من تقديمك خالص رضاك ، وصفاء ضميرك .

# مختار من أقوال الحكماء عند وفاة الإسكندر

لما جُمِل الإسكندرُ في تابوت من ذهب تقدّم إليه أحدُم فقال: كان الملكُ يخبأُ النهبُ ، وقد صار الآن الذهبُ يخبؤه ، وتقدم إليه آخر ، والناسُ يبكون ويجزعون، فقال: حرّ كنا بسكونه . أخذه أبو المتاهية فقال:

<sup>(</sup>١) في ١: يوم سعد . (٢) من ١ . (٣) في ١: الحلوم .

<sup>(</sup>٤) في ط : تُنكون الضعة .

یا علی بن ثابت بان منّی صاحب جَلَّ فقدُه یوم بنْتاً قد لممری حکیت کی نُصص المو تِ وحرَّ کُقنی لها و سکنتا و تقدم إلیه آخر فقال : کان الملیث یَمِظُنَا فی حیاته ، وهو الیوم أوعظُ منه أمسِ. أخذه أبو المتاهية فقال :

وكانت في حياتك لى عِظَاتْ وأنتَ اليومَ أوعظُ منك حيّا وتقدّم إليه آخر فقال: قد طاف الأرضين وتملكها، ثم جعل (۱) منها في أدبمة أذرع. ووقف عليه آخر فقال: مالك لاتقُل عضواً من أعضائك، وقد كنت تستقل ملك العباد. ووقف عليه آخر فقال: افظر إلى حلم النائم كيف انقضى، وإلى ظلّ الغام كيف انجلى. وقال آخر: مالك لا ترغبُ بنفسك عن ضيق المكان، وقد كنت ترغبُ بها عن رحب البلاد. وقال آخر: [كان الملك غالبا فصار مغلوبا، وآكلا فصار مأكولا. وقال آخر] (۲): أمات هذا الميت كثيراً من الناس لئلا يموت، وقد مات الآن. وقال آخر: ماكان أقبح إفراطك في التجبر أمس، مع شدة خضوعك اليوم. وقال بنت دارا: ما علمت أن غالب أبي يُغلَب. وقال رئيس الطباخين: قد نضدت النضائيدُ، وألتيت الوسائد، ونُعيت الموائد، ولستُ أرى عميد المجلس!

جلة من كلام ابن الممتز في الفصول القصار في ذكر السلطان .

أَشْقَى الناس بالسلطان صاحبُه، كما أنّ أقرب الأشياء إلى النار أسر عُها احتراقاً. لا يُدُوكُ النهى بالسلطان إلّا نفس خائفة، وجسم تيب، ودينُ متثلم. إن كان البحرُ كثير الله فإنه بميدُ المَهْوى، ومَنْ شارك السلطان في عز الدنيا شاركه في ذُلَ الآخِرة . فسادُ الرعية بلا ملك كفساد الجسم بلا رُوح . إذا زادك السلطان تأنيسا فزده بحدلا . مَنْ صحب السلطان صبر على قَسْوته كَصَبْرِ النواص على ماوحة بَحْرِه .

 <sup>(</sup>١) في ١ : حصل .
 (١) من ١ -

الملك بالذين يبقى والدين بالمُـ لك يَقْوى . من نصح الحدمة نصحَتْه المجازاة . لا تلتبس بالسلطان في وقت اضطرابِ الأمور عليه ؟ فإنَّ البحر لا يكادُ يسلم صاحبُه في حالي سكونه ، فكيف عند اختلاف رِياحِه ، واضطراب أمواجه ؟

ومن كلام أهل العصر وغيرهم في هذا النحو

الأوطانُ حيثُ يمدل السلطان. إذا نطق لسان العدل في دار الإمارة فلها المُشرى بالعزُّ والإمارة. أُخْرِ بالملك العادلأن يستقلُّ سريرَ • في سرَّة الأرض. ديحُ السلطان على قوم يسموم ، وعلى قوم نسيم . أخلق بدم المستخف (١) بالجبايرة أن يكون جُبَارًا (٢) . من غمس يده في مال السلطان فقد مشى بقدمه على دَمه . الملك خليفةُ الله فى عبادِه وبلادِه ، ولن يستقيم أمرُ خلافته مع مخالفته . الملك مَنْ ينشرُ (٢٠) أثواب الفضل ، ويبسطُ أنواعَ المدل . السلطانُ كالنارِ إنَّ باعدتها بطل نَفْعُها ، وإن قاربتها عَظُمُ ضردها. إقبالُ السلطان تَعَب و فِتْنَة ، وإعراضُه حسرة ومذلة. صاحبُ السلطان كُواكِ الْأَسْدَ بِهَا بُهِ النَّاسُ وهُو لمركبه أُهْيِبُ. السَّلْطَانُ إذا قال لعمَّاله: ها توا ، فقد ٠ قال لهم : خذوا . ثلاثة لا أمان لهم : السلطان ، والبحر ، والزمان . ليكن السلطان عندككالنار ، لا تدنُومنها إلا عند الحاجة إليها، وإن اقتبست منها فعلى حذر . مثل أصحاب السلطان كقوم رقوا جبلائم وقعوا منه، فكان أقربهم إلى السنف أبعدهم في المرق . مثل السلطان كالجبل الصُّعْب الذي فيسه كلُّ ثمرة طيبة ، وكل سَبْع حَطُوم ، فالارتقاء إليه شديد، والمقام فيه أشدّ. لئن عزَّ الملوك في الدنيا بالجور ليذلُّن في الآخرة [ بالمدل (١٠٠٠ .

لإبن عياد الصاحب:

إذا ولاك سلطان فزده (٥) من التعظم واحْذَرُهُ ورَايِفٌ

<sup>(</sup>١) في ط: بالمستخف . (٢) الجبار: الهدر والباطل . (٣) في ط: الملك مع من ينصر . (٤) من أ . (٥) في ط: إذا ماودك السلطان زده ( ٧ ــ زهر الآدا**ب ــ** ثان )

# ف السلطانُ إلا البحرُ عظماً وقربُ البحر مَحْدُورُ المواقِ [ وصف كاتبة وكاتب ]

ووصف أحمد بن صالح بن شيران(١) جارية كانبة فقال : كَأْنَّ خطَّهَا أشكال صورتها ، وكأنَّ مِدادَها سوادُ شمرها، وكأن قرطاسها أديمُ وَجْمِها، [وكأنَّ قلمَها بعضُ أناملها ، وكأن بنانَها سِحْرُ مُقْلَمُها ، وكأن سِكَيْمًا غُنج لحظها ](٢) وكأن مقطها قلب عاشقها .

وقال بعضُ الكتَّاب يصفُ غلاماً كاتباً :

انظر إلى أثر المداد بخده كبنفسج الرَّوْضِ السُّوبِ بورَدهِ ما أخطأتُ نوناته من سُدْغِه شيئًا ولا أَلِفاتُهُ مِنْ قَدُّو النَّتُ أَنَامُلُهُ عَلَى أَقَلَامِهِ شَبِّهَا أَرَاكَ فِرَنْدَهَا كَفِرِنَدِهِ وكأنما أنقاسُه من شَعره وكأنما قرطاسه من خدِّء وقال أحمد بن أبي سمرة الدارم فيما ينظر إلى هذا من طَرَّف خَفِي :

[سرابُ النيافي صلاقُ عند وعدها وسمُّ الأفاعي مبري؛ عند صدَّها ] (٣) دمتهی ولم أَسْمَدُ بأیام وَصْلها بمینَیْ مهاةِ أَنْحَسَنْنِی (<sup>1)</sup> بَبُمْدِها فملقها قلبي كما قد تعلقت صوالج صدغيها بتفاح خدها فتلي لما أضفته كخصرها ودمعي لما نظمته كمقدها

ونيل الثريا ممكن عند وسلِما وأسرع من برق تناقض وعدها

<sup>(</sup>۲) ساقط من ا . (١) في ط : أحد بن أبي صالح بن بشير . (٣) من ١ . (٤) في ط: أحيستني .

# [ من أدب بديع الزمان وابن العميد ]

رقمة كتبها بديع الزمان إلى ابن العميد يستنجزه: أبن تسكرتم الشيخ العميد من البديم أيده الله على مولاه، وكيف مهدله إلى سواه، أيقصر في النعمة، لأنى قصرت في الخدمة ؟ إذن فقد أساء المعاملة، ولم يحسن المقابلة، وعثر في أذيال السهور، ولم ينعمن بيد العفو، أم يقول: إن الدهر بيننا خدع، وفيا بعد متسع، فقد أزف رحيلي، ولا ماه بعد الشط، ولا سطح وراء الخط؛ أم ينتظر سؤالى ؟ وإنما سألته، يوم أملته؛ واستمحته، يوم مدحته، واقتضيته، يوم أتيته، وانتجمت سحابه، لما قرعت بابه، وليس كل السؤال أعطني، ولا كل الردّ أعنى ؛ أم يظن أيد، الله تعالى أنى أردّ وليس كل السؤال أعطني، ولا كل الردّ أعنى؛ أم يظن أيد، الله تعالى أنى أردّ مسلته، ولا ألبس خلمته ؟ وهذه فراسة المؤمن إلا أنها باطلة، ومَخيلة العارف إلا تجربة دفعة، والمخاطرة بإنفاذ خلعة، ليخرج من ظلمة المتخمين إلى نور اليقين، وينظر تجربة دفعة، والمخاطرة بإنفاذ خلعة، ليخرج من ظلمة المتخمين إلى نور اليقين، وينظر أشكر أم أكفر؛ أم يتوقع أيده الله صاعقة تملكني، أو باثقة تهلكني، فلهذا أشكر موقر، الآن شيخ السوء باق معمر؛ أم يقدر أيده الله أنى أشكره إذا اصطنع، وأعذره إذا منع، وتالله لوكنت ينبوع الماذير ما حظى (١) منها بجرعة، فليُرحني بشرعة.

وكتب أبو القاسم (٢) الهمذانى إلى البديع: قد كتبت (٢) لسيدى حاجة إن قضاها وأمضاها، ذاق حلاوة (١) العطاء، وإن أباها وفَلَ شَباها كَتِى مرارةَ الاستبطاء، فأى الجودين أَخفَ عليه ؟ أجود بالبلق ، أم جود بالمرض ؟ ونزول عن الطريف ، أم عن الخلق الشريف ؟

فأجابه : جملت فداك هذا طبيخ (٥) ، كلَّه توبيخ ، وثريد ، كله وعيد ، ولُقُم ،

<sup>(</sup>١) في ١ : ماحطني . (٢) هكذا بالأصول . (٣) في ظ : طبخت . (٤) في ١ : حرارة (٥) في ١ : طبخ .

إلا أنها نِقَم، ولم أر قدراً أكثر منها عظا، ولا آكلا أكثر مني كُظا، ولم أر شربة أمر منها طما، ولا شارباً أنم منى حلماً ، ما هذه الحاجة ؟ ولتكن حاجتك من بمد الين جوانب، وألطف مطالب، توافق قضاءها، وترافق ارتضاءها، إن شاء الله تعالى .

وفي مقامات أبي الفتح الإسكندري من إنشائه قال(١):

حدثنا عيسى بن هشام قال: أحلنى جامع بخارى يوم (٢)، وقد انتظمتُ مع رُفقة في سِمُطِ الثريّا، وحين احتفل الجامِعُ بأهله طلع علينا ذو طِمْرَ بن (٢)، قد أرسل صوانًا، واستتلى ﴿ طِفلا ﴾ عُرْيَانا (٤)، يضيق بالضر وُسْعه (٥)، ويأخذُ التُرُ وبدّعُه، لا يملكُ عَسْرَ القِشرة بُرْدَة، ولا يلتتى لَحْياه رغدة، ووقف الرجل وقال: لا ينظر لهذا الطفل إلا مَنْ لا يأمنُ مِثله ؛ لا ينظر لهذا الطفل إلا مَنْ لا يأمنُ مِثله ؛ يأصحاب الجدود (٢) الفروزة، والأردية الطروزة، والدور المنجَّدة، والقصور المشيدة، يأصحاب الجدود (٢) الفروزة، والأردية الطروزة، والدور المنجَّدة، والقصور المشيدة، الدهر ما أحسن، فقد والله طمِمنا السَّكباج (٧)، وركبنا الميلاج (٨)، ولبسنا الديباج، وافترسنا الحشايا بالمشايا، فا راعنا إلا هبوبُ الدهر بغذرهِ، وانقلاب الجن لظهره، فعاد المحمد المختلج وانقلاب الجن لظهره، فعاد المحمد الموزق؛ فها نحن رضع من الدهر ثَدْى عقيم، وتركب من الفقر ظهر بهيم، ولا رنو إلا بعين الميتم، ولا عد إلا يد المديم، فهل من كريم يَجْلُو عنا غياهب (١١) ولا رنو إلا بعين الميتم، ولا عد إلا يد المديم، فهل من كريم يَجْلُو عنا غياهب (١١) هـذه البؤوس، ويقلُ شبا هذه التحكوس، ثم قعد مرتفقاً، وقال الطفل: أنت

<sup>(</sup>١) مقامات البديم : ٨٩، وليس لأبي الفتح مقامات . (٧) في ١ : نؤمه .

<sup>(</sup>٣) الطمر : الثوب البالى . (٤) استنلى : جعله نابعا . (٥) في ا : بالضر وتسعه .

<sup>(</sup>٦) في ١ : الحزوز . (٧) السكباج : لحم يطبخ بالخل .

 <sup>(</sup>A) الهملاج: الدابة السريعة في سيرها .
 (٩) القطوف: الدابة السريعة في سيرها .

<sup>(</sup>۱۰) في ا : حلى وزي . ﴿ (١١) في ا : غيابة .

وشأنك. فقال : وما عسى أن أقول.، وهذا الكلامُ لو لتى الشَّمر لحَلَقه ، أو الصخر لفلقَه، وإنَّ قلبًا لم يُنْضِجْه ما قلت لني و (١) ! قد سمعتُم يا قوم، ما لم تسمعوا قبل اليوم، فليشغل كلُّ منكم بالجوُّد يدَّه ، وليذكر غده ، وافياً بي ولدَّه ، واذكروني أذكركم ، وأعطوني أشكركم !

قال عيسى بن هشام : فما آنَسنى في وَحْدَتَى (٢) إلا خاتم ختّمت به خنصره ، فلما تناوله أنشأ يقول:

وُمُمَنَّطُقَ من نفسه بقلادَةِ الجوزاء حُسْنا كمتتيم كقى الحبيب فضمَّه شفقاً وحزناً متألَّف من غير أن رَنه على الأيام خِدْنا عِلْقَ سَنِي " فَدْرُهُ لَكُنَّ مَنْ أَهِداهُ أَسْتَى أقسمت لوكان الوركى فالمَجْدِ (٢) لفظا كنتَ مَعْنَى

قال عيسى بن هشام: فتبعته حتى سَفَرَت الحَلَوَة عن وجهه ، فإذا والله شيخنا الإسكندرى ، وإذا الصبيّ غلامٌ له ، فقلت :

أباالفتح شِبْتَ وَسُبُّ لَا الفلام فأين الكلامُ ، وأين السلام ؟ فقال :

غريبا إذا جمعتنا الطريق أليفا إذا نظمتنا الخيام فعلمت أنه كره لقائي (٥) فتركته وانصر فت .

[وسف فص وخاتم]

وقال أبو الفتح كشاجم يصف فَصّا:

ساجلْ بفصَّك مَنْ أَرَدْتُ وباهِهِ فَكُنَّى به كَمَداً لقلب الحاسِيدِ

<sup>(</sup>١) في ط: لغبي . (٢) في ١: فما ألشني عن وحدثي . (٣) في ١: الفضل .

<sup>(</sup>٤) في ١ : وشاب . (٥) في ١ : مؤالفتي .

متألَّق فيه الفِرنْد كأنهُ وجهى غداةً ندَّى وضيفٍ قاصِدِ لو أَنَّ ظمأًي منه عُلَّت لارْتُوَتُّ من ماء جوهم، المَمينِ البادِدِ بَهَرَ العيونَ إضاءةً في رِقَةٍ وقال بمضُ المجدَّثينِ يصف خاتما :

وصف خاتم

ووَحيدُ الكِيهان صِيغَ بديماً خلمت خَجْلَة الخدود عليه فإذا ما رأيته في بنسان قلتَ نجمْمْ هَوَى من الجوِّ حتى

يستهدي نبيا

فإذا تم عببغ من جوهَريْن ِ خلماً قد لبسن<sup>(١)</sup> فوق ال**آجين** قد كساها من حُسْنِه حُلَّتْين سارتجری بُرُوجه <sup>(۲)</sup>فالیَدَ بِنْر

فكأنني متختم بمطارد

بياقوتة تبهَّى على وتُشْرِق ويمكيه جادِيٌّ الرحيقِ المتنَّنُ إلى أُمكو (١) أو كادت الشمس تسبق فيبق بها ذِكر على الدهوِ مخلقُ

لأسرع من كَنّ القلوب على الجَمْرُ

ويُؤْنِسُه منه بعنُودةِ آدمِ وفصًّا من الياقوتمن فوق<sup>(٧)</sup> خَاتم ِ

وقال البحتري يستَّمْهدى المعتز فصّا<sup>(٣)</sup>: فهل أنت يابن الراشدين مختمى ينارُ احِرارُ الوَرَّدِين حُسْن صِبغها إذا برزَتْ والشمس قلت تجارَياً إذا المبت في اللَّمْظُ ضاهَى ضياؤها جبينَك عند الجود إذ يتألَّقُ أُسَرْ بَلُ منها ثوبَ غر معجّل ِ وعلى ذكر الخاتم قال أبو الفتح كشاجم :

عرَّضْنَ فمرَّضْنَ القِلوبَ مِنَ الهَوى كَأْنَّ الشَّفَاهَ اللَّهُ مَنْ مَنْهَا خُوارِتُمْ مِنْ التِّبْرِ مُخْتُومٌ بَهِنَّ عَلَى الدُّرِّ (٥) وقال الناظم (٢٦) :

يَرُوعُ مُنَاجِيه بِهَارُونِ لَحَظِهِ ترى فيه لاماً فردةً فوق وَرْدَةٍ

<sup>(</sup>۱) في إ : تستبين . (۲) في ط : بحرا مراوجه . (۳) ديوانه : ١ – ٩٦ .

 <sup>(</sup>٤) في ط: إلى مدد . (٥) في ١: على در . (٦) في ١: النظام .

<sup>(</sup>٧) في ١ : من فس .

#### [ السكلام والصمت ]

وقال أبو تيمام الطائى: تذاكر ناً فى مجلس سميد بن عبد العزيز السكلام وفضلَه، والمسمت ونبله، فقال: ليس النَّجْمُ كالقمر؛ إنك إنحا تمدحُ السكوتَ بالسكلام، ولا تمدحُ السكلامَ بالسكوت، وما أنبأ عن شىء فهو أكبرُ منه.

قال الجاحظ: كيف يكونُ الصمتُ أَنَفَع من السكلام، ونفهُ لا يكادُ يجاوِزُ صاحبَه، و نفهُ لا يكادُ يجاوِزُ صاحبَه، و نفهُ لا يكادُ على ما دوت على الناطقين ؛ فبالسكلام أدسل اللهُ تعالى أنبياء لا بالسَّمْتِ، ومواضعُ الصمْتِ الهمودةُ قليلة، ومواطنُ السكلام المحمودةُ كثيرةٌ، و بِعلُولِ السَّمْتِ يَفْسد البيان. وكان يقال: عادثةُ الرجال تاقيع لألبابها.

وذُكر الصمتُ في مجلس سلمان بن عبد الملك فقال: إنَّ مَنْ تَكلَّم فأَحسن قدر أَنْ يَسكَتَ فَيُحْسِن ، وليس مَنْ سكت فأحسن يتكلّمُ فيُحُسِن . قال بمضُ النساك : أسكتنى كلةُ ابن مسمود عشر بن سنة ؟ وهى : من كان كلامُه لايوا فِق فِمْلَه فإنما يوجع نفْسَه .

#### [ الحنين إلى الوطن ]

قال أبو عَمْرُو بن العلاء: مما يدلُّ على حرية الرجل وكرم غَرِيزَ به حنينُه إلى أوطانه، وتشوّفه إلى متقدم إخوانِه، وبكاؤه على ما مضى من زَمَانِه. وقالوا: السكريم يحنُّ إلى جنابه، كما يحنُّ الأسدُ إلى غاَبِه. وقالوا: يشتاق اللبيبُ إلى وطنه كما يشتاق اللبيب إلى عَطنه.

ألفاظ لأهل العصر فى ذكر الوطن: بلد لاتُؤثِر عليه بلداً، ولا تَصَّيِر عنهابداً. لأهل العصر هو عشَّه الذى فيسه دَرجَ، ومنه خرجَ. مجمع أُسرته، ومقطع سُرَّتِه. بلد أنشأته الوطن تربتُه، وغذّاه هواۋه، وربّاه نسِيمُه، وحُلَّتْ عنه التماشِمُ فيه.

قالوا: وكان الناسُ يتشوَّقون إلى أوطانِهم ، ولا يفهمون الملَّهَ في ذلك ، حتى

أُوضِحِها على بن العباس الرَّوَى في قصيدةِ لسلمان بن عبــد الله بن طاهر يستَّمْدِيه على رجل من التُّجَّار ، يمرف بابن أبي كامل ، أُجْبَر ، على بَيْع دار ، ، واغتصبه بمض جُدرها ، بقوله (١):

> ولى وطنُ آليتُ ألّا أبيمــهُ عهدتُ به شَرْخَ الشّبابِ ونعمةً ﴿ وحبب أوطان الرجالي إليهم إذا ذَكَرُوا أُوطانَهم ذَكَّرْتُهُمُ فقـــد أَ لَفَته النفسُ حتى كأنهُ يقول له فيها :

> وقد عز"نی فسها<sup>(۲)</sup> لئیم" وسامَنِی

وما هُو إلا نسجُك الشِّعر ضلَّة بصبر بتسآل (٢) الملوك ولم يكن وإنى وإنَّ أَنْحَى مُدِلًّا بَمَالِهِ فإن لم تصنبي من يمينك نعمة فَكُمُ لَقِي العَافُونَ بَدُّمُا وَعُودَةً

فقال لي اجهد في جَهْدَ احْتِيالِكا وما الشعرُ إلَّا ضلة من ضلالكا بعار على الأحرار مثل سُوَّالِكا لآملُ أن أُضْحِي مُدِلًا بَمَالِكا فلا تخطئنه نقِمة من شِمالكا نوالُّك والعَادُون مرُّ (1) نكالِكا

وألَّا أَرى غيرى لهُ الدهر مالكا

كَنِيْمَةِ فُومِ أُصبحُوا فِي ظِلَالِكَا

مآرب قضّاها الشباب مُنالكا

عيودَ الصِّبا فيها فحنُّوا لذلكا لها جَسَدُ إِن بانَ غُودِرَ هالِكا

وقال على بن عبد الكريم النصيبي (٥): أناني أبو الحسن بن الروى بقصيدتيه هذه وقال : أنصِفْني ، وقل الحق : أيهما أحسن قولي في الوطن أو قول الأعراب<sup>(٣)</sup>: أحبُ بلادِ الله ما بين مَنْمِج الى وسلمى أن يَصُوبَ سحا بُها(٧) وأوَّل أرض مَسَ جلدِي تُرابُها بلادٌ مها نيطَتْ عَلَى عَامَى

١١) ديوانه : ١٣ ، ديوان المعانى : ٢ ـــ ١٨٩ ،' وق ١ : وذلك قوله . (٢) عرثى فيها : خلبني عليها . (٣) في ١ : يعبر سؤال . (١) في ط : غمز .

<sup>(</sup> ٥ ) في ١ : عبد الصبد المنصى . (٦) اللآلي : ٢٧٧ ، الأمالي : ١ \_ ٨٣ .

<sup>(</sup>٧) منعج : واد ، وسلمي : أحد جبلي طيء .

فقلت: بل قولك ؟ لأنه ذكر الوطنَ ومحبَّتَه، وأنت ذكرتَ العلة التي أوجبتُ ذلك. وقال ابنُ الروى أيضاً يتشوق إلى بنداد ، وقد طال مقامه بسُر من رأى (١) : بلك صحبِتُ به الشبيبة والصبا ولبستُ ثوبَ العيشِ وهو جدبدُ فإذا تمثّل في الضمير رَأيتُه وعليه أغسانُ الشباب تميدُ وقال أبو العباس(٢٠): ولما احتفل القائل(٢٠) في هذا المعنى السابق إليه قال: \* بلادُ بها حَلّ الشبابُ عَامَى \*

وقد تقدّم . وإذا كانت تمائمه قطمت بأبرق المَزَّاف (٤٠)، وكان الترابُ الذي مَسَّ جلدَ وَرَابَ جزيرة سِيراف (٥) وجب أن يحنّ إليه حنين المتأسّفين على غُوطَة ِ دمشق (٦)، وقصور مدينة السلام (٧) ، ونجف الجزيرة (٨) ، ومستشرف الحور نُق (١) ، وجَو سُق سرّ مَنْ رأى (١٠) لَمَّا بمد عنها ، وطال مقامه بغيرها ، كلَّا ، ولكن هذا الرجل علم أن الحنينَ إلى الأوطان لمِا تُدكِّر من معاهد اللَّهو فيها ، بجدَّة الشباب الذي ذكر أنَّ غول سَكُر ته يغطى على مقدار فضيلته في قوله (١١):

> عَيْبُ الشبيبة عولُ سَكُرتها ومِقدارُ ما فيها من النعم لَسْنَا نراها حقَّ رُؤيتها إلَّا أُوانَ الشيبِ والعَرَمِرِ حتى تغشى الأرضُ بالظُّلْم وجدانه إلَّا مع العَدَمِ

لا تلْحَ مَنْ يَبْكِي شَعِيبَتُهُ إِلَّا إِذَا لَمْ يَبْكِهَا بِدَمِ كالشمس لا تبدو فضيلتُها ولَرُبُ شَيْءَ لَا يَبِيِّنُهُ (١٣)

<sup>(</sup>٩) ديوانه: ٧٥ . (٢) في ط: أبو العباس بن عماد. (٣) في ط: القائد.

<sup>(</sup>٤) العزاف : ماء لبني أسد . (٥) سيراف : مدينة بفارس أعظم فرضة لهم .

 <sup>(</sup>٦) غوطة دمشق : مى إحدى الجنان الأربع في عرف المتقدمين . غداد . ` (٨) النجف كما قال ياقوت، عينان يقال لإحداهما الربض ، وللأخرى النجف .

<sup>(</sup>٩) الحورنق : قصر كان بظهر الحيرة ، أمر ببنائه فيا يقال النمان بن امرى القيس .

<sup>(</sup>١٠) الجوسق : القصر ، وسرمن رأى: مدينة بناها المتصم بين تكريت وبفداد على شرق دجلة . (١١) ديوانه : ٤١٣ . (١٢) في ط : لايسريه .

منالنقد أخذ هذا من قول الطائي (١):

راحَتْ وفودُ الأرضِ عَنْ قبره فارغة الأيدى مِلاء القاوب قد علمت ما رزئتْ إنما يعرفُ فَقَدُ الشمسِ بعد الغروب وأخذ ابنُ الروى قولَه في صفة الوطن من قول بشّار:

متى تمرف الدارَ التى بأنَ أهلها بسمدى فإن المهد منك قريبُ تذكّرك الأهواء إذْ أنتَ يافع لديها فمَمْناَها لديك حَبِيبُ أو من قول بمض الأعراب:

ذَكُرتُ بلادى فاستهلَّت مَدَامِمى بشوق إلى عَهْدِ الصّبا المتقادِمِ حننتُ إلى أَرضِ بها اخضر ّشار بى وقُطِّم عنى قَبْـل عقد التماثم وأنشد ثعلب لرجاء بن هارون المَـكي (٢):

أَحِنُّ إِلَى وَادِى الأَرَاكِ صِبَابَةً لَمَهُ لِمِ الصِّبَا فِيهِ وَلَذَكَارُ أُولُ<sup>(7)</sup>

كَأْنَّ نَسِمَ الرَّحِ فَ جَنَبَاتِهِ نَسِمُ حَبِيبِ أَو لَقِاءً مَوَّمَلَ قَالَ أَبُو بِكُرِ الصَولَى : ولست أَشْكُ أَنَّهُ مِنْ قُولِ رَجَاءً أَخَذَ ؛ وَبِه أَلَم ، وعليه عَوَّل ؛ لأَنه في تناولهِ المهى غريبُ الأَخذ ، عارِّ الشَّهُم (3) ، لا يمارِضِ معنى معروفا إذا أنشد علم الناسُ أنه مَمَّذِنُهُ الذي انتَحتِهِ منه .

وقد اختُلس معنى قول ابن الروى :

فقد ألفته النفسُ حتى كأنه لها جسدُ إن بانَ غُودِرَ هَالِكَا أَخَذَه على بن محمد الإيادى وقال فأحسن الأَخْذَ ولطف في السرقة : بالجزع فالخَبْتَيْنِ أَشْلَاء دارِ (٥) ذات ليال قد تولتْ قِصارْ بانوا فاتت أسفا(٦) بمدهم وإنما الناسُ نفوسُ الديارُ

<sup>(</sup>١) ديوانه: ٣٠٤. (٣) في ط: العسلى . (٣) وادى الأراك: قريب من مَكَدَ .

<sup>(</sup>٤) العائر من السهام : مالا يدرى راميه . (٥) ف ط : كانت لنا .

<sup>(</sup>٦) في ط: فما بنت أسى م

وقال أعرابي :

آیا حبذا نجد وطیب تُرَابه تصافیحُهُ أَیدِی الریاح النرائب وعهدُمِيباًفيه<sup>(۱)</sup>ينازعُكَ الحوى بذلك أتراب عِذَابُ المشاربِ تنالُ المنّي منهن في كل مطلب عِذَ أب الثناياوار دات الذوائب (٢) وقال ابن ميّادة يخاطبُ الوليند بن بزيد (٢٠):

أَلَا لِيتَ شعرى هل أبيتن ليلةً بحرَّة ليلي حيث رَّبَتَبي أَهْلي (١) بلادٌ بها نيطَتْ على تماعى فإن كنتَ عن تلك المواطن مانيي وقال سوّاد بن الضرير<sup>(٢)</sup> ، ودويت لمالك بن الريب :

ستى اللهُ الىمامة من بلادٍ به سُتْتُ الشباب إلى زمانِ <sup>(٨)</sup> وقال أعرابي<sup>(٩)</sup>:

أنمول لصاحبي والميش تخديي تَمَتُّعُ مِنْ شَمِيمِ عَرادِ نَجْدٍ ألا يا حبَّسذا نفحات نَجْد [وأهلك إذ يحلّ القوم نجدا شهود يَنْقَضِين وما شعرنا

ومُطِّمِّنَ عنى حين أَدْرَ كَـنِى عَقْـلِى فأَفْش (٥) على ّالرزقَ واجْمَعْ إذَّ اشملي

نوائحهٔ ا<sup>(۷)</sup> کاروانی نَسيم لايَرُوعُ الترب وَانِي يقبح عندنا حسن الزمان

بنا بَيْن المُنسِفة فالضِّماد (١٠) فَا بَعَدُ العشيَّةِ من عرارِ (١١) وريّا رَوْمِنِه غبّ القطار وأَنْتُ عَلَى زَمَانِكُ غَيْرُ زَارٍ ](١٢) بأنصاف لهن ولا سرار (١٣)

(١) في ط: عهود لنا فيه. (٢) الوارد من الشعر: المسترسل، وفي ط: باردات النوائب

(٣) المختار ١١٧، الأمالي ٣ \_ ٣١ ، اللآلي ٣٧٣ ، الأغاني ٣ \_ ٣١٠، الشعراء ٧٤٨.

 (٤) حرة ليل : في بلاد بني كلب ، وربت الصبي : رباه . بعض الأصول: فأيسر . (٦) في ا : بن المضرب . (٧) في ط : نوافجها .

(٩) اللآلي ١٤٠ ، المحتار ٣٧٨. (٨) في ط : إلى مشيب .

(١٠) المنيفة : ماء لتميم . ﴿(١١) العرار : ورد أصفر طيب الرائحة .

(۱۲) من ۱ . (۱۳) السرار : مستهل الشهر أو آخره .

وهذا البيت كقول الآخر (١):

سَقَى اللهُ أياماً لنا قد تتابعت وسَقْياً لَمَصْرِ العامريَّة من عَصْرِ ليالى والشهورُ وَلَا أَدْرِي

\* \* \*

مجاءاب وتخلَّفَ سلمان عن نُصْرة ابن الروى فذاك الذى هاجه على هجائه ، فن ذلك الروى للدي هاجه على هجائه ، فن ذلك الروى للدي الروى فد خرج في بعض الوجوء فرجع مهزوماً (٢):

جاء سليان بنى طاهر فاجتاح (٢) ممتز بنى المتميم كأن بنداد وقد أبصرت طلعته نائحة تلتوم (١٤) مستقبل منه ومستدبر وجه بخيل وقفاً منهزم وقال :

قِرْن سلبان قد أَضرَّ بِه شُوقْ إلى وَجْهِهُ سَيَتَلَفَهُ كَ يَمِدُ القِرْنَ بَاللقَاءُ وكُمْ يَكَذَبُ فَى وَعْدِهُ وَيَحْلَفُهُ لاَيْمَرْفَالقَرِنُ وَجْهَاوَيْرَى قَفَاهُ مِنْ فَرْسَخٍ فَيْمِرْفَهُ

وفى هذه المنازعة يقول ابن الرّوى لمواليه بنى هاشم وكان ولاؤه لعبيد الله (٥) بن عيسى بن جعفر بن المنصور (٦) :

تَخِذُ مُنَكُمَ دِرْعًا عَلَى لَتَدْفَمُوا نِبَال (٧٧) المِدى عنى فَكَنتُم نِسَالَهَا وَقَدَ كُنتُ أَرْجُو مِنكُم خَيْرَ نَاصِر على حين خِذْكَان البيين شِمالها

<sup>(</sup>١) اللاّل ٣٦٢ ، الأمالي ٢ \_ ١٣٩ . (٢) ديوانه ٢٨ . (٩) في ط: ناهتاح .

<sup>(</sup>٤) تنتدم : تضرب وجهها . (٥) في ١ : لمبد الله بن عيسى .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ٨٨ . (٧) ق ١ : سهام ،

فإن أنتمُ لم تحفظوا لمودَّق وماماً فكونوا لاعليها وَلاَ لَمَا فَعُونُوا لاعليها وَلاَ لَمَا فِعُوا موقفَ المدور عنى بمعزل وخَلُوا بِنَالَى والمِدَا ونبالها(١) أَلْفَاظِ لأَهُلُ العصر في وصف الأمكنة والأزمنة

بلدة كأنها صورة جنة الخلد ، منقوشة في عَرْضِ الأرض . بلدة كأن محاسن الدنيا مجموعة فيها، ومحصورة في نواحيها . بلدة كأن ترابها عنبر ، وحَصباءها عقيق ، وهواءها نسيم ، وماءها رَحِيق . بلدة معشوقة الشّكْنَى ، رَحْبَة المَنْوَى ، كوكبها يقظان ، وجَوّها عُريان ، وحَصاها جوهم، ونسيمها معطر، وترابها مسك أذفر (٧٧) يقظان ، وجوها عُريان ، وحَصاها جوهم، ونسيمها معطر، وترابها ميك الدقة واسمة الرقمة ، ويومها غداة ، وليلها ستحر ، وطعامها هنى ، وشرابها مرى . بلدة واسمة الرقمة ، طيبة البقمة ، كأن محاسن الدنيا عليها معروشة ، وصورة الجنة فيها منقوشة، واسطة البلاد وسرتها ، ووجهها وغربها .

### ولهم فى صد ذلك

بلد مُتَمَّنا بِنُ الحدود والأفنية ، متراك المنازلِ والأبلية ، بلد حرَّها مؤذِ ، وماؤها غيرمند (٢) بلدة وسخة الساء ، رَمِدة الهواء، حوَّها غبار، [وأرضها خَبَارُ ] (١) وماؤها طِين ، وترابُها سرَّجِين ، وحيطانها نَرُوز (٥) ، وتشرينها تموز (١) ، فكم في شمسها من محترق ، وفي ظلها من عَرق ، بلدة ضيقة الديار، سيئة الجوار ، حيطانها أخصاص ، وبيوتها أقفاص ، وحُشُوشها مسايل ، وطرقها مرَابل .

<sup>(</sup>١) ق ١: ونصالها . (٢) أذفر : جيد إلى الناية . (٣) ١: غير مند .

<sup>(</sup>٤) من ١ ، والحبار : مالان من الأرض واَسْترخى . (٥) ترت الأرض : تحلب منها. النغر ــ الماء . (١) تشرين وتموز : من أساء الشهور .

# ولهم فى صفات الحصون والقلاع

حسن كأنه مر قب النجم ، يحسر دونه الناظر ، ويقصر عنه المقاب الكايس ، يكادُ من عُلاه يغرق في حوض النهام . حسن انتطق بالجوزاء ، وناجَتْ أبراجُه بُرُ وَجَ السهاء . قلمة حلّقت بالجو تناجى السهاء بأسرارها . قلمة بَعد في السهاء مر تقاهاء حتى السهاء . قلمة تتوسّع بالنيوم، وتتحلّى بالنجوم . قلمة عالية على المرتق صمّاء عن الراق، قد جاوزت الجوزاء سمّتا، وعزلت السهاك الأغزل سمّسكا . هى متناهية في الحسانة ، موثوقة بالوااقة ، ممتنعة على الطلب والطالب ، منصوبة على أضيق المسالك، وأوعر المناصب، لمرزدها الأيام إلا نبو أعطاف ، واستصماب جوانب وأطراف، قد مل الوكرة حصارها ، ففارقوها عن طموح منها وشماس ، وسيمت (١) الجيوش ظلّها ، ففادرَتْها بمد قنوط ويأس، فهي حي لا يُراغ (٢)، ومّعقل لايستطاع ، كأن الأيام صالحتها على التسليم من التوادع . الأيام صالحتها على التسليم من التوادع . قلمة تحوى من الرقمة قدرًا لا تُستهان مواقمه ، وتلوى في المنعة جيداً لا تستلان أخاد عدى ، ولا للفِكر قبل الخطو بحوها تعوى .

ولهم فى صفات القصور والدور

قصر كأن شرفاته بين النَّسْر والمَيُّوق (٢)، كأنه يُسامِى الفَرْقَد، وقد اكتسَتْ له الشَّمرى المَبود (٥) ثوب النيور. قصر طال مَبْنَاه، وطاب مَنْناه ، كأنه في الحسانة جبل منيع، وفي الحسن ربيع منيع (٢) . شرفات كالعذارى شددن مناطقها (٧) ،

 <sup>(</sup>١) في ط: وسئ.ت . (٧) في ط: لايراع ، وأراغ : طلب .

 <sup>(</sup>٣) الأغادع : جم أخدع، وهو شعبة من الوريد ، وف ١ : لاتستطاع أغادعه .

<sup>(</sup>٥) النسر كوكبان ، والمبوق : نجم يضيء في طرف الحجرة . (٥) الشعري المبور : نجم

<sup>(</sup>٦) المربع : الحصيب . (٧) المناطق : جم منطقة، وهي ماينتطق به .

و تو جن بالأكاليل مَفَارِقها . قَصْرُ أقر ت له القصورُ بالقُصور ، كأنه سَحاب في بحر السهاء (١) . دار قوراء توسيع المهن قُرة ، والنفس مسرة . كأنَّ بانيها استسلف الجنة فعجلت له . دار تخجل منها الدور ، وتتقاصرُ عنها القصور ؛ إن مات صاحبُها منفوراً لهفقد انتقل مِنْ جنة إلى جنة . دار قد اقترن اليُمْن بيمناها، واليُسْر بيُسْراها . الجسومُ منها في حَضَر ، والميون على سَفَر . دار هي [ دائرة الميامن ، و ] (٢) دَارة المحاسن . دار دار دار بالسمد نجمُها ، وفاز بالحسن سَهمها . دار يخدمها الدهر ، ويأويها البَدْرُ ، ويكنفها النّصر ؛ هي مر تَم النواظر ، ومتنفس الخواطر . دار قد أخذت أدوات الجنان ، وضحكت عن المَبقري الحيسان .

### [من رسائل الميكالي وشمره]

الى بعض اخوانه فَصَلَّ لَأَبِّي فَصَلَ الْمِيكَالَى إِلَى بَمْضَ إِخْوَانَهُ :

ما ابتدات بمخاطبة سيّدى حتى سرَتِ السرَّهُ في نفسي، وقيو بتُ أركانُ بَهُجتى وأنسى ، وحتى أقبلَتْ وجوهُ الميامن تنهلَّل إلى ، وبدَرُ المساعِد تنتالُ على ، وكيف [لا يملكنى الجذَل والفرح ، وكيف ] (٢٠) لا يهزُّ في النشاطُ والمَرَح ، وقد زففتُ وُدِّى إلى كُفْ وَكريم، وعرضته لحظ من الجال جسيم، وأرجو أن يرد منه على حُسْنِ قبولِ وإقبال ، ويَعظَى من ارتياحه له ببُرْدِ اشتمال، ويُصادف (٢٠) من اهتزازه وإنشائه وعارته وإنجائه، وتحضين أطرافه من شوائب الخلل وشوائن الوَهن والميل ما تستحكم به مراثرُ الوِسال ، وتؤمن على قُواها عَوَ ادى الانتقاض والانحلال .

وله : إذا لم يُؤْتَ المر في شكر المنم إلا من عِظَم قَدْرِ الإنمام والاسطناع وله أيضا واستفراقه منه قُوى الاستقلال والاضطلاع (٥) فليس عليه في القصور عن كُنه واجبه عَتْب ، ولا يلحقه فيه نقيصة ولا عَيْب . ولئن ظهر عَجْزِي عن حق هذه النممة فإني

<sup>(</sup>١) في ط: في بحر السحاب . (٢) من ١ ، والدارة : هالة القمر .

<sup>(</sup>٣) من ١ . (٤) في ط: ويصان . (٥) في ط: والاضطباع .

أحيل بحسن (١) الثناء على من لا يُمْجِزه حمله ، ولا يو وده ثقله ، ولا يزكو الشكر الله الله يه ، ولا تُصْرَفُ الرغبة الإله ، والله يُبقيه لجد بقيم أعلامه ، وفَعَسْل يَقْضِى ذِمَامَه ، وعُرْف يَبت (٢) أقسامه ، وولى يوالى إكرامه ، وعدو يديم قمقه وإرغامه . وله أيضاً وله: ولو وفيتهذه النعمة الجسيمة حقّها لمشيت إلى حضرته \_آسها الله تمالى حبواً على القدم ، ولآر ت فيه خدمة اللسان على خد مة القلم ، ولما رضيت له بباعى القصير ، وعبارتى الموسومة بالمجز والقصور ، حتى أستمير فيه السنة تحمل شكرا وثناء ، وتوسع نشراً ودعاء ، ثم لا أكون بلنت مبلنا كافيا ، ولا أبليت عُذراً شافيا ؛ إلّا أن عدم الإذن ثبطنى عن مقصود الغرض، وعا قني عن الواجب المفترض ؛ فاقت عاكفاً على دعاء أرفه إلى الله عز وجل مبتهلا ، وأواصله عبهداً في ليلى ونهارى عتفلا .

وله: أحقّ النعمة (٢) بالزيادة نعمة لم تزل العيون إليها مستشرفة ، والقلوب إليها متشوّفة ، والأيام بها وَاعِدة ، والأقدار فيها مساعدة ، حتى استقرّت في نِصابها ، وألقت عِصى اغترابها ، فهي للها، والزيادة مترشحة ، وبالعزّ والسعادة متوشّحة ، وبالأدعية الصالحة مستدامة مربّه نَه وبا تفاق الكلمة والأهواء عليها مرتبطة محصّنة.

فه التعزية وله فصل من كتاب تمزية بالأمير ناصر الدين:

أقدار الله تمالى فى خلته لم تَزَلَ تختلف بين مكروه و عبوب ، وتتصرّف بين موهوب ومسلوب ، غادية أحكامها مرّة بالمسائب والنوائب ، رائحة أقسامها تارة بالمطاياوالرغائب؛ ولكن أحسبها فى الميون أثراً ، وأطيبها فى الأساع خبراً ، وأخراها بأن تكسب القلوب عزا ، وتصبرا ، ما إذا انطوى نشر ، واذا انكسر جبر ، وإذا أخذ بيد رد بأخرى ، وإذا وهب بيمنى سلب بيسرى ، كالمصيبة بفلان التى قرّحت

 <sup>(</sup>١) في ط: أحل حسن .

 <sup>(</sup>٣) العبارة في ط : وأوصله بجنهدا في إقامته آناء ليلي ونهاري محتفلاً . ولولا النعمة .

الأكباد ، وأوهنتِ الأعضاد ، وسوّدت وجوءَ المكارم والمالي ، وصورت الأيامَ في صُور الليالي ، وغادرت المجدّ وهو يلبّس حِدَادَه ، والمَدْلَ وهو يبكي عِمَادَه ، والدين وهو يندبجهاده(١)، حتى إذا كاداليأسُ يغلبُ الرّجاءَ، ويردُّ الظنونُ مُظْلِمةُ النواحي والأرجاء ، قبض الله تعالى من الأمير الجليل مَن ِ اجتمعت عليه الأهواء، ورضِيَتْ به الدهاء، فأسَى به حادِثَ الكَلْم (٢) ، وسدّ بمكانِه عَظيمَ النَّلمْ، وردَّ الآمال والنفوسَ قد استبدلتْ بالحيرة قوة وانتصاراً ، وصارتْ للدولة المباركة أعوانًا وأنصاراً .

من شعره ف تجنيس القواق

ومن شمره في تجنيس القوافي في ممانٍ مختلفة :

إذا لم تكُنُّ لمقالِ النصيح سميمًا ولا عامِلا أنت به ا سينَبَّهُكالدهرُ من رَفَدَة الـــــملامي وإِنْ قُلْت لاأنتَبِهُ

وقال :

فَلَا بِسُ مَن ثُراء المالِ أَوْ عَارِي مقسومة بين أوعاث وأوْعَارِ (٣)

كذا المايش في الدنيا وساكنها وقال : حوى القِدّ<sup>(٤)</sup> عمراً فقلت اعتقِد

تفرَّق الناسُ في أرزاقهم فِرَقاً

رضاً بالقضاء ولا تحتقد فأقبع بمحتةد تحت قد

فإمَّا احتقدت فضاءَ الإآله وقال(ه) :

معَ فضله ونمائه وكماله لَا عَوْنَ للرجل الكريم كَمَالِه وإن استغاثك واثقاً بك مَاله (٦)

تمت محاسنه فیا یزری بها إلا قصورُ وجودِه عن جُودِه انصُرْ أخاك إذا اجتداك فَوَاسِهِ

(١) في : وهو يعزى عباده . (٧) في ط : فأنسى ، والسكلم : الجرح .

وَالْمَرَادَ مَا يُرْبَطُ بِهُ الْأُسْيَرِ وَالسَّجَيْنِ . (٦) ماله : مالئه وانصره .

( ۸ ـ زهر الآداب ـ ثان )

<sup>(</sup>٣) الأوعات : جمَّع وعث وهو المسكان السهل تفيُّب فيه الأقدام ، والأوعار : جمَّع وعر ، (٤) القد : السير يقد من جلد غير مدبوغ ، وهو ضد السهل . وفي ا : أدمات . (٥) اليتيمة : ٤ ـ ٣٤٦ .

#### وقال أيضا :

إذا تندّيت صَدْرَ يومى ثم تأذّيتُ بالنداء فقلت إذ مسّنى أذاهُ أرى غدانى أراغ دائى (١) وله في هذا [الصوغ] (٢):

لنا صديق يجيد لقها راحتُنا في أَذَى قَفَاهُ ماذاق من كسبه وَلكن أذى قَفَاه أذاق فَاه

وقال يهجو رجلا<sup>(٣)</sup> :

ريد يوسم في بَيْتِهِ وَيَأْبَىله الضيقُ في صَدْرهِ فتى سَخِطَ النَّصْبَ فَ قِدْرِهِ كَا رَضِيَ الْخَفْضَ فَى قَدَرهِ يخدّر أوصال أضيافه ولا بُبْرِزُ الْخُبْزُ مَن خِدْرِهِ

> وله فروصف حکوان

وقال في غير هذا المذهب يصنُ كتابا وَرَد عليه (٣): قد أتانا من صديق كلامُ كلآل زانهنّ

مطرب يمجز عنه الدام حوله من جمهن نرحام خلفا من نَسْلِه لا يُذام قال يا بشراى هـذا غلام أ

نظام

فسری فی القلب منی سرور "

مد وقال يصف الشمع:

نَصَبْنَاً لراجیسه (<sup>0)</sup> عموداً من التّبرُ تری بین آیدینا عموداً من اللَّجُر وذَوْب حشاً، والدّموع التی تجری

وليل كلون الهَجْر أو ظُلْمةِ الحِبْرِ بشق جلابيب النُّجى فكأنما مُعاكِى رُواءَ الساشِقينَ بلَوْنهِ

(١) أراغ: حرك وهاج. (٢) البنيمة: ٤ ـ ٣٤٦، ومابين القوسين من ١.
 (٣) البنيمة: ٤ ـ ٣٤٥. (٤) في ط: طويل حياة. (٥) في ط: لراعيه.

عَمْدِي بدَمْم ِ المين ينحلّ إذْ يجرى تبدّى لنا كالنصن قدًا وفوقه شماع كأنّا منه في ليلة البدر (١)

خَلَا أَنَّ جارِي الدمع ينحله قوى تَعَمَّل نورا حَتْنُه فيــه كامِنْ وفيه حياةُ الأنسِ واللَّهُو لِو يَدْرِي إذا مَا علته عِلَّةٌ جُرِّ (٢) رأسه فيختالُ في ثوبٍ جديدٍ من العمر وقال:

> بَسْكِي بجنن أَرِق نارُ الحب في الحشا ونارُه في المفرقِ لاح لنا في مغرب ٍ فردُّنا في مَشرِق

يا دب غُمنْن توده أُرْدِى بنود الشنتي يظلُّ طولَ عمرو

وقال :

وقشيبٍ من بنات النح ل في قَدُّ الكمابِ

يُشْبِه الماشِقَ في لو ، نِ ودمع ذي انسِكاب قد كَسَا الباطن منـــهُ وهُو عريانُ الإهابِ (°) فإذا ما أنعم الأبدان ملبوس الثيَّابِ فهو للشتوة منها فى بلاه وعذابِ

ولكشاجم يصف الشمع

وقال كشاجم يصف شمما أهداها [ إلى بمض الموك ](١):

عذارى يُفتضَعَنْ مِنَ الأعالى إذا افتصت من السفل العَذَارى

صفر من بناتِ النَّحل تُسكَّسَى بواطنُهَا وأَظْهُرُ هَا عَوارِي وأمست تنتج الأضواء حتى تلقح في ذوائبها بِنَارِ كواكب (٥٠ لَسْنَ عنك بآ فِلَات إذا ما أشرقت شمسُ الْمُقارِ

(١) في ط: ليلة القدر . (٢) فيط: خر . (٣) الإماب: الجلد .

(٤) ساقط من ١ . ( • ) ق ١ : كواعب .

شريفالأصلمحمود النِّجار بعثت سها إلى كملك كربم عاسنُه تضي الكلسادِي فأهديت الضياءبها إلى مَن

وقال :

يُؤْذِيه حتَّى بالقَذَّى في ماڻه وبروغ عنه عِنْدَ سَكْبِ إِنَائُهِ (١)

يشقى الفتى بخلاف كلّ معاندٍ بهوى إذا أصغى الإناء لشُرُّ بهرِ

وهاهي تلوى بالوفاء وتجمع قليلافبعض الشوك بالمن يسمح

أطالِبُ أَيامى بإنجازِ مَوْعِدى أَقُولُ عَسَاهًا أَن تَلِينَ لَطَلَّمِي

والهجرُ يتبِعُه رَكْضاً على الأَثْر عليه أبعدها من منزع الوتَوِ

أرى وصاَلَك لا بَصْنُو لَآمِلهِ كالقوس أقرب سهميها إذا عطفت آخذ هذا من قول ابنالرومی وذکر رجلا متلوناً<sup>(۲۲)</sup>:

إذا بك قد ولَّيتنا فأنيا عطفاً بماداً لمن بادلته الودّ واللطفا على السهم أناًى ما تكونُ له قَذْفًا

رأيتك بينا أثت خِلٌ وساَحِب وأنك إذْ أَحْنى حنوَّكُ مُوحِبْ لكالقوسأحنى ماتكون ُإذا انحنَتْ وله في نحو ذلك :

وأُتبتُ أقلاى عتاباً (٣) مردّدا

تُودَّدُت حتى لم أَجِدُ متودِّدًا كأنى أستدعى لك ابن حنيّة <sup>(١)</sup>

إذا النزع أدناه من الصدر أبعدا

وذكر عمر بن على بن محمد المطوعي أبا الفضل الميكالي في كتاب ألَّه في منظومه ومنثوره فقال: قد أصبحتُ حضرتُه \_ لَا زالتُ أَرِجَةَ الأَرجَاء بطيبِ شائلِه،

<sup>(</sup>١) أسنى الإناء: أماله . (٧) ليس في الديوان المطبوع بأيدينا .

<sup>(</sup>٤) الحنية : القوس . (٣) في ط: عناء . .

راضية الرضا<sup>(١)</sup> عن صَوْبِ أَنامله \_ موسمَ الآمالِ ، ومحطّ الرحال ؛ وعبدَه <sup>(٢)</sup>أحرار الـكلام ، كما خدَمَتْه أحرارُ الأيام ، وأطاعته المعانى والمعالى ، كما أطاعه صَرْفُ الأيام والليالى ، فهو ـ أَدامَ اللهُ تمكينَه ـ شهابُ المجدِ الذي لا يخبُو واقده ، ورَوْض الكرم الذي لا يجدب رَ أَيْدُه ؟ إن أردْتَ البلاغةَ فَهُو مَالكُ عِنا بِهَا، وفارسُ ميدانها، وَبَاظِمْ ذُرِّهَا وَمُرْجَانِهِا ، وَصَائَعُ لُجَيْنِهِا وَعَلَيَا لِهَا ؟ وَإِنْ أَرْدَتُ السَّاحَةُ فَهُو عَلُّهَا وَمَكَانُهُا ، وَتَارِيخُهَا وَعَنُوانُهُا ، وَيَدُهَا وَلِسَانُهَا ، وَحَدَقُتُهَا وَإِنسَانُهَا ، وحديقتها وبُسْتا ُنها؟ وإن أردْتَ شرفَ الأصْل والنسب، والجع بين الموروث [من المجـــد](٢) والمكتَسب، فناهِيك بأوائله شرَفًا سابقًا، وفضلًا باسقًا، ومجداً في فلك الفخر سامقاً (١) ؛ فهم الجحاجيحةُ الفُرِّ (٥) ، وللكواكب الزُّهم ، ومن بهم يفتخِرُ الفخر، ويتشرّ فالدهر، زحموا مناكبَ الكواكِ من بُعْدُ أقدارهم، وسَكُوا فَرْقَ الفرقد وصَدْرَ البَدْرِ بشرَفِ أخطارهم، فما فيهم إلا قمر فَضْل دارَ ف فَلَّكَ عِلم ، وهلال عِنْدِ لاحَ في سماء فَهُم، توارثُوا الْجِدَ كاراً عن كابر، وباقياً عن غار، وسافرَتْ أَخْبَارُهُمْ فِي الْبُمْدِ وَالْقُرْبِ، وَطَارَتْ فِي أَقَاصِي الشَّرَقِ وَالْغَرْبِ، وَسَارَّتْ مَسِيرَ الشمس في كلِّ بلد، وهبَّتْ هبوبَ الرَّبح في البر والبحر، فهم كما قال أبوعبادة البحترى في الشاه بن ميكال وأهله فأحسن وأجاد وأبلغ ما أراد (٢٠):

بنى أَخْوَذِى (٧) يغمر الطرف مُونِياً ببَسْطَتِه والسيفُ وَافِي الحَما ثِل ِ تضيقُ الدروعُ التُّبمِيَّات منهم على كل رَحْبِ الباع سَبْطِ الْأنامِل

عُراعر(٨) قوم يسكنُ الثفرَ إن مَشُوا على أَرضِه والثفرُ جم الزلازل

<sup>(</sup>١) في ط: أريضة الرياض . (٢) في ط: وتمداه . (٣) ساقط من ١ .

<sup>(</sup>٤) سامق : قال ، وفي ط : ملك الفخر . (٥) الجعاجعة : جم جعجاج وجعجع ، وهو السيد. (٦) ديوانه : ٢ ــ ١٥٩ . (٧) الأحوذي : الحنيف ألحاذق والمشمر للأمور القاهر لها . (٨) عراعر : بالضم : شريف ، وجمه بالفتح .

بَآلَاثُهُ أَو مُشْرِفٍ مُتطَاوِلِ إذا سُتُلُوا جَادَّتُ سيوفُ أَكفَّهِم [ نظائر جاتِ التلاع ِ السوائل عرائك أحداث الزمان الجلائل وما زال لحظُ<sup>(٣)</sup> الراغبين معلَّقا إلى قرِّ فيهم دفيع المُناذِلُ

فكم فيهم من مُنْعمر متطوِّل خليقون سروا<sup>(١)</sup>ان تلين أكفيم (<sup>٢)</sup> وفيه ، أو في أبيه ، يقولُ أبو سميد أحمد بن شبيب :

رَزْحي الرَّكابِ برَ ازِحي الرَّكابِ(١) شِيَمْ أَرَقُ من الهواء بل الهوَى والذُّ من ظَفَر بُمْقْبِ ضِرَابِ (٥٠) لَنَفَذُنَ فِي الْأَيَامِ غَدِيرَ نُوَابِ نارِيَّةُ الإقْدَامِ والإلهـاب

و بَيْهِنَ بين مَثُوبةٍ وعِقابِ

وإلى الأمير ابن الأمير تواهَقَتْ وعزائم لو كنَّ يوماً أَسْهُماً ماثيــة الجرّيات إلّا أنها يخطرن بين سياسة ورياسة

### [ ابن أبي دُواد ]

قال أبو عبد الله بن حدون النديم: لقد رأيت الملوك ف مقاصيرها، ومجامع حَفْلها (٢٠) این آبیدواد والوأثق فما رأيت أغزرَ أدبا من الواثق ؛ خرج علينا ذات يوم وهو يقول : لقد عرض عرضة من عرضه لتول الخزامي ، يريد دعبلا :

طَوَىالـكَشْحَ عنىاليومَ وهو مَكينُ خليليَّ ماذَا أرنجي من غد<sup>ِ(٧)</sup> امريُّ وإنَّ امرأً قد ضَنَّ عني بمنطق يَسُدّ به مِنْ خَلَّتي لَضنِينُ

فانبرى أحمد بن أبي دُواد يسأله كأنما نشط من عِقال في رجل من أهل البيامة فَأَطْنَبُ وأَسَهِبُ ، وذهب في القول كل مَذْهَب ؛ فقال الواثق : يا أبا عبد الله ؛ لقد

<sup>(</sup>١) ق ١: شرا . (٧) من ١ . (٣) ق ١ : حظ ٥

<sup>(</sup>٤) تواهقت الإبل : مدت أعناقها ڧالسيرونبارت . ورزحت الناقة : سقطت تعبا أوهزالا، (ه) الضراب: القتال. (٦) في ط: خلقها.

<sup>(</sup>٧) في ط: من غني .

أكثرت في غير كبير ، ولا طَيِّب ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إنه صديقي : وأَهُونُ مَايُمُطِي الصديقُ صديقةُ من الهَيِّن الموجود أَن يتكلما فقال: وما قدر اليماى (١) أن يكون صديقك ، وإنما أحسبه أن يكون من عرض معارفك . قال : ياأميرالمؤمنين؟ إنه شهرني بالاستشفاع إليك، وجملني بَمَرْ أَى ومَسْمَعٍ من الردّ والإسماف، فإذا لم أقم له هذا المقام أكون كما قال أميرُ المؤمنين آينها : خُلِيلً ماذا أُرْتِجي من غِنَى امْرِي طوىالكَشْحَعني اليوموهوَ مَكِينُ فقال الواثق: بالله يا محمد بن عبد الملك إلَّا عجَّلْتَ لأبَّى عبد الله عاجتَه ، ليسلم من

هُجْنَة الْمُثْلُ ، كَمَا سَلَمَ مِن هُجْنَةِ الردّ .

وكان ابن أبي دُواد من أحسن الناس تأتيا ، وكان يقول : ربما أردت أن أسأل بلطف ابن أميرَ المؤمنين الحاجةَ بِحَضْرَةِ ابن الزيات فأؤخّر ذلك إلى وقت مغيبه لثلا يتملَّم حُسْنَ ﴿ التلطُّفُ مني ! وكان بينه وبين محمد بن عبد الملك عداوة عظيمة ، وأمر الواثقُ أصحابَه أَن يَنهضُوا قياما لأبي جعفر إذا دَخل، ولم يرخِّص في ذلك لأحد، فاشتدَّ الأمرُ على ابن أبي دُواد ، ولم يَجْد لحلاف الواثق سبيلا . فوكل بمض علما له بمراقبة موافاته ، فإذا أقبل أخبره فنهض ركم ، فقال ابن الزيات :

> صلَّى السُّحَى لما استفادَ عَداوَتِي وأَراه يَنْسُك بمدَها ويَصُومُ تركتك تَقَمْدُ بمدها وتقُومُ لا تمدمن عداوة موسومة

وقال الواثق يوما لابن أبي دُواد تضجُّرًا بكثرة حوائعه : قد أَخْلَيْتَ بيوتَ الأموال كزة بطلباتك لِلْائدَبن بك ، والمتوسّلين إليك . فقال : يا أمير المؤمنين ، نتائج شكرها صحوائمه متَّصلة بك ، وذخائرُ ها موصولةُ لك ، ومالى من ذلك إلا عشق أتصال الألسن بخلود المدح. فقال: والله لا مَنَمُنْنَاكُ ما يزيدُ في عشقك، ويقوِّى في همتك فينا ولنا؛ وأمر فأخرج له خسة وثلاثون ألف درهم .

(١) في ١: الهماني .

بدیهته مریخ مکریخ ولای<sup>ی</sup>

قال أبو الميناء: [قلت] لابن أبي دُواد: إنَّ قوما من أهل البصرة قدموا إلى سُرَّ من رأى يداً على أن فقال: يَدُ اللهِ فوقَ أيديهم، فقلت: إنَّ لهم مَكْراً. فقال: ولا يحيقُ المكرُ السَّيُ إلَّا بأهله، فقلت: إنَّهم كثير، قال: كم من فثة قليلة غلبت فثة كثيرة بإذنِ الله والله مع الصارين، فقلت: لله درُّ القاضى فهو كما قالت الصموت الكلابية:

يِثْهُ دَرَكُ أَى جُنَّةِ خَائْفِ وَمَتَاعِ دُنْيَا أَنْتَ للحَدَّنَانِ مَتَخَمِّطُ يَطَأُ الرِجَالَ شَهَامَةً وَطْءَ الفنيق مدارج (١) القِرْ دَان (٢) وَيكبّهم حتى تظلّ رُءُوسُهم مأمومة (٣) تنحطُّ للفِربانِ ويفرِّجُ البابَ الشديدَ رِتَاجُهُ حتى يَصِيرَ كَأَنْهُ بَابَان

وكانت هذه المجاوبة بين أبى الميناء وبين أبى الملاء المِنْقَرَى ، وكان قد استجاش عليه قوماً من أهل البصرة .

### قطمة من شمر الأعراب في الغزل

ابن ميّادة (١):

الا لیت شِمْری هـــل یَحُلَّنَ اَهُمُنا وهل تأتین الریحُ تدرج موهنا بریح خُزای الرمل بات ممانقا الا کَیْنَنی القالیُ یا اُمّ جَحْدَرِ

على ما بها من حَنْوْقٍ وعَرَارِ (٥٠

وأهلك روضات ببطن اللِّوكى خُضْرا

بریاك تمروری بنا بلداً قَفْرُ ا

فروع الأقاحي تنضب الطل والقَطْرا

قريبا فأمَّا الصبر ُ عنك فلا صَرَّا

وما رَوْضَةٌ ۚ باتَ الربيعُ كَيجودُها

(۱) ق ۱: دوارج . (۲) المتخمط : المتكبر الفاضب والقبار الفلاب. والفنيق : الفصل المكرم عند أهله ، والفردان : جم القراد . (۳) أى بلغت الشجة أم الرأس . (٤) الأغانى : ٢ ــ ٢٧٦ ، ٢٧٧ . (٥) الحنوة : الريحانة ، والعرار : ورد أصفر طلب الزائحة .

بأطيبَ من ربح القرنفل مَوْجِناً وقال آخر <sup>(۱)</sup>:

تجالِسُناً بنتُ الدَّلَالِ تملَّقت وبيّن مأتخفِي من الوَجْد ردّها حركى الدمعُ تَعِرْك ماله فكفَفْنَهُ وردّ التحيات الهوكى من عيونها وقال العلاء بن موسى الجُهَنى : ولما رأتني مخطراً شُوْكَةً العدَى جَلَتْ داجِيَ الظلماء منها بسُنَّةِ<sup>(٢)</sup> وبالشَّذر (٦) مَسْبُوكا كَأَنَّ النَّهَابَهُ ﴿ وجاءت كسَلّ السيفِ لو مرَّ مشهُا فَبْنَنَا وَلَمْ نَكَدْ بُكُ لُو أُنَّ لِيلِنا ﴿ إِلَى الْحَوْلِ لِمْ عَلَلْ وَقَلْنَا لَهُ ازْدَدِ نَذُودُ النفوسَ الصادياتِ عن الهوى فلما بدا ضوء الصباح وراعنا نهضْنَا بشَخْسٍ واحدٍ في عيونهم إلى جنَّـــةِ منهم وسلَّمت غاديا وولَّت وأُغباش الدُّجي مرجَحِنَّة ٛ وقال أعرابي من طيء :

> وأحور يصطادُ القلوبَ وما لهُ وماكنتُ أخشَى الفَتْكَ مَنْ سِلَاحُهُ ۗ

بما الْنَفُّ من دِرْعٍ لِمَا وَخِارِ

عُراه بحبَّاتِ الفسلوبِ الهوائم ِ غريق الأناسيف الدّموعالسُّواجِيم بِمُنَّابِ أطرافِ الأكفّ النواعم بَيْقْظَانَ طَرْفِ فِي مَخِيلة نَاثْمِ

رَدى النفس مُعِتاًبا إِلَى غير مَوْعد ونحر مَشُوبُ لُونُهُ بَالْرَبِجِدِ تلهُّبُ جَمْرٍ الفرقد المتوقد على البيض أمسَى ساللا لم يُخَمَّد ذِياَداً ونسقيهن ستى المصَرَّد مع الصبح صَوت الحاتف المتشهد لَطَأ في حواشِي الأنحميّ المعضّد (١) عليها سلام الباكر المنزود تأطّر عُصُن البانة المتأوّد (٥)

من الريش إلَّا زَعْفَرَ انْ وإثمدُ (٢) سِوارْ وخَلْخَال وطَوْق منضَّدُ

(٣) الشذر: قطع من الذهب، (١) في ط : وقال . (٢) السنة : الجبين . أو اللؤلؤ الصفار . ﴿ ٤) الأتحسى : البرد . والمصد : ثوب له علم في موضع العصد . (٥) النَّاطُر : التمايل ، ومثله التأود ، وليس هذا البيت في ا أ ﴿ ٦) الإُنْمَد : الحَكُمَل .

وأشنب برَّاق الثنايا غُرُوبُهُ من البِّرَد الوَسْمِي ٓ أَصْفَى وأبر دُ(١) خليلي بالله المسدا فتبيَّنا وميضاً نرى الظلماءَ منه تقدَّدُ بكشف أعراضَ السحابِ كأنهُ صنيحة مِنديّ تسَلّ وتُغْمَدُ فت على الأجبال(٢) ليلًا أشيهُ أَشيهُ أَقُومُ له حتى الصباح وأقعدُ هذا في البرق كقول الطرماح في النور:

سَيْفٌ على شَرَفِ يُسَلُّ ويُنْمُدَ يَبْدُو وتضمره البلاد كَأْنَهُ [ طيف الخيال ]

وقال بشار :

ال بشار : أعددْتَ لى عَتْبا بحيِّكُمُ ١١٠٠ . يا عبد طال بحيّكم عَتى في القرُّ طِ والخلخال والقُلْبِ (٣) ولقد تعرض لِي خيالكمُ فشربت غيرَ مباشر حَرجاً رُمناب أشنبَ باددِ عَذْبِ وقال المتنبي (١):

بثنا يُنَاوِلُنَا اللَّدَامَ بَكَفَّهِ مَنْ ليس يَغْطُرُ أَنْ نَرَاه بِبَالِهِ بجني الكواكب من قلائد حِيدهِ وننالُ قَيْنَ الشمسِ من خلخالهِ وأول شعر أبي الطيب :

لا الحلم جادَ بهِ ولا بمثــالهِ لولا ادِّكارُ وَدَاعِه وزِيَالهِ (نَ إن المميد لنا المنامُ خَيالَهُ كانت إعادَتُه خيسالَ خَيالهِ إنى لأُبْنِهِنُ طيفَ من أحببتُهُ إذ كان بَهْجُرناً زمانَ وصالِهِ يقول : التمثيل والتخيل له في اليقظة أعاد خياله في المنام ، فكأن الحيــــال الذي

فى النوم تصوّر فى اليقظة .

وأظهر من هذا قول الطائى(٢٠): فِكُو ْ إِذَا نَامِفَكُو ُ الْخَلْقِ لِمْ يَنَمِ زار الخيالُ لهـا لا بل أزَاركهُ

(١) الشنب: برد ورقةوعذوبة فالأسنان . والغروب : جم غرب وهو الربق ، والوسمى: مطر الربيع الأول . ﴿ (٧) في ط : الأحياء . ﴿ ٣) القلب : السوار .

(٤) ديوانه: ٣ \_ ٤ ه . (ه) الزيال: الفراق . (٦) ديوانه: ٢٦٨ ·

ظَيْ تَقَنَّمْتُهُ لَمَّا نُصِيتُ لَهُ ﴿ فَ آخِرِ اللَّيْلِ أَشْرِاكًا مِنَ الْحُلُمِ اللَّهِ لَا لَهُ

حدّثت نفسك عنه وهُوَ مشغولُ

نأت دار ميّ أن تُزَار وزَوْرُها إذا ما دَج الإظلامُ منا وساوسُ (٣) إذا نحن عَرَّسنا بأرضٍ سَرَى لنا هوًى لبَّسَتْه بالقلوبِ اللوابِسُ

لعلّ خيالًا منكِ كِلْقَى خيالياً أُحدِّثُ عنك النفسَ في السرِّ خالياً يَرِدْنَ فَا يَرْجِعْنَ إِلَّا صَوادِياً

لعلَّ لقاء في النام يكونُ فياليتَ أحلامَ المنام يقينُ

وكان البحترى أكثرَ الناسُ إبداءا في الخيال ، حتى صار لاشتهارِ مثلاً بقال له خيال البحترى ، وفي بعض ذلك يقول (١) :

بوَ مُثْلِ مِنْي تَطَلُّبُهُ فِي الْجِدُّ تَمْنِعِ ـِ فا برحت حتى مضى الليلُ وانقضَى وأَعْجَلها دَاعِي الصباحِ اللَّمْ فولت كَانَّ البينَ يَخْلِيجِ (٥) شَخْصها أوان تَولَتْ من حشاي وأَشْلُعِي

وبيته الثاني ألمَّ فيه بقول قيس بن الملوَّح : وإنى ﴿ لأَسْتَغْشِي وما ۚ بِي نَمْسَة وأخرج من بين الجلوس لملَّني تقطع أنفاسي لذكرك أنفسآ وقد قال فيه قيس بن دريح :

أما بيته الأول فن قول جميل : حييتُ<sup>(١)</sup> طيفك من طَيْفٍ أَلْمَ بِه

وقال ذو الرمة <sup>(٢)</sup> :

وإنى لأَمْوَى النومَ في غير نَمْسةٍ تَخَبُّرُنَى الْأَحَلَامُ أَنِّى أَرَاكُمُ

أَلَّمْتُ بنا بعد الهدوِّ فسَاعِتُ وقال<sup>(٦)</sup> :

ستىالغيثُ أجزاعا عهدت بجوّها<sup>(٧)</sup> غزالًا تراعيه الجآذِر أُغْيَدَا

(١) في ط : أُحفيت ، وليس هذا البيت في ديوانه المطبوع . (۲) ديوانه : ۲ .

(٣) رواية الشطر الثاني في الديوان : إلى محبتي بالليل هاد مواعس .

(٤) قُ أَ : قُولُه ، وَالْأَبِياتَ فَ دَيُوانُه : ١-٣٥ . ﴿ وَ ﴾ يَخْلَج: يجذب وينزع .

(٦) ديوانه : ١ \_ ٥٠ . (٧) في ط : أجراعا عهدت بنجدها . وهذا من ا والديوان ، والجزع : محلة القوم . إذا ما الكرى أهدى إلى خياله شَهَى قُر به التبريح أو نقع الصدى فلم نر مثلينا ولا مثل شاننا نُمذَّبُ أيقاظاً وننمَمُ هُجَّدا وقال (١٠):

بلى وخيال من أَنَيْلة (٢) كل تأوَّهْتُ من وَجْدى تَمر ّض يُطْمعُ يُرِى مقلتى مالاً ترى من لقائه وتسمع أذنى رَجْعَ ما ليس تسمع [ويكنيك من حق تخيّل باطل تردّ به نفس اللهيف فترجعُ ] (٣)

قوله في البيت الأخير من قول الحسين بن الضحاك:

وماذا يفيدك (1) طيفُ الحيا ل والهجرُ حطّك ممن تُحِبُ فَناءِ قليلُ ولكننى تَمَلِيتُه (٥) بقنوع الحيبُ وللحُسين فى هذا المهنى وإن لم يكن فى ذِكْرِ الخيال:

وصف البَدْرُ حُسْنَ وجِهِ كُحتّى خِلْتُ أَنّى ، وما أراكَ ، أراكَا. وإذا ما تُنفّس النرجسُ الفَثْ مَنُ تُوهَمْته نسِمَ جَناكا خَدَعُ لِلمُنَى تُملّنِي في في كَ بإشراق ذَا ونكهةِ ذاكا وأول من طرد الخيال طَرفة بن المبد ، فقال :

فقل لخال الحنظلية ينقلب إليها فإنى واصلُ حَبْلَ مَنْ وصَلْ فتيمه جرير في قوله فقال:

طرقَتْك صائدةُ القلوبِ وليس ذا حِين الزيارةِ فارْجِمى بسَلامِ قال البحترى ، ونني هذا الممنى بقوله (٢٠) :

قد كان مني الوَّجْدُ غِبِّ تذكّر إذ كان منك الصدُّ غَتَّ تَناسي

<sup>(</sup>١) ديوانه : ١ ــ ١٩٧ . (٢) في الديوان : فتيلة .

 <sup>(</sup>٣) من ١٠ (٤) في ١: تعرض . (٥) في ط: تعنيته .

<sup>(</sup>٦) ديوانه : ١ = ٢٤٨ .

تجرى دموعى حين دَممك جامدُ ما قلت للطيف المسَلِّم لا تَمُدُ وقال ابن هانئ الأندلسي<sup>(۱)</sup>:

ألا طرقتنا والنجومُ ركودُ وقد أُعجل الفجر اللسّع خطوها سَرتْ عاطِلا غَضْبَى على الدرّ وحدهُ فما برحت إلا ومن سلك أَدْمُمِى ألم يأيها أنّا كبرنا عن الصّبا وقال على بن محمد الإيادى:

أما إنه لولا الخيالُ المراجعُ لَأَشْفَق وَاستحْياً من النوم وَالِهُ ﴿

طیف یودرُك من حبیب هاجر شق الدجی و سری فأمنی فی السری یخدُو به هیف القوام المنثی لله در ک من خیال واسل علمت علم تعلم میت هائم وقال عبد السكریم بن ابراهیم : ام أدر مناک لولا المسك والقطو (۱) مری یمارض أنفاس الراح عا

ویکین قلبی حین قلبک قاسی تنشی ولا نهنهتُ حَامِلَ کاسِی

وفى الحَىِّ أيقاظُ وَنَحَنَ هُجُودُ وفى أخريات الليل منه عَمُودُ فلم يدرِ نَحْرُ<sup>((۲)</sup> ما دَهاهُ وجيدُ قلائدُ فى لبّانها وعُقودُ وأنا بلينا والزمانُ جَدِيدُ

وعاص پُرَی فی النوم وهُوَ مطاوعُ پُریِبمد رَوْعَاتِالهوی وهوها ِجع

أَهْلًا به وبطيعه مِنْ زَائْرِ حتى ألمَّ فبات بين مَحَاجِرى نَحْوِى وسالغةُ النزال النافر أسرى فأنصف من حبيب هاجرٍ وقصيت ذِمَّة (٢) فيض دَمْع قاطرٍ

وزُوْرَة لِمُلِمِّ عهدُه عنورُ تحمَّر الوردُ مِنْهُ وانتشى الزَّهرُ

<sup>(</sup>۱) فی ۱ : أبو القاسم بن هایی . (۲) فی ط : ثغر . (۳) فی ۱ : همة . (٤) القطر ــ بالضم : العود الذی يتبخر به .

يخنى بثوب الدُّجَى مَسْرَاهُ مستَتراً ومن تقنّع صُبْحًا كيف يستَتِرُ كَأْنَّ أَعِينَ واشِيه تُرَاقِبهُ فيه فيدمج أخبارِى فَيَخْتَصِرُ وقال:

أهلا به من زائر معتاد والليلُ برفُل في ثياب حداد يتجاوزُ الراياتِ بخفقُ ظلَّها ويشقُ ملتف القنا المنآد<sup>(1)</sup> أنَّى اهتدَى في ظل أخفِر مُنْدف حتى تيمَّم بالمَرَاء وسادى بِأَرَقَ من كبد التيم مقدماً في حيث ينبو الحارث بن عُباد معتادة أَمِنتُ بحائِم حَليها والحَلْى نَمَّامُ على المُوَّادِ وكَانَعَا يَاقُونُهَا في نَحْرِها معوقد مما رُيجِنَ فُوَّادِي

## [ حسن تخلص ]

خطب سالح بن أبى جمفر المنصور فى بعض الأمم فأحسن ، فأراد المنصورُ أن يقرّ ظَه ويثني عليه ، فلم يجسُر أحدٌ على ذلك لمكان المهدى ، وكان مرشّحا للخلافة ، وخافُو ا آلا يقم الثناء على أخيه بموافقته ، فقام عِقال بن شبّة (٢٦) ، فقال : ما رأيتُ أيين بيانا ، ولا أفسح لسانا ، ولا أحسن طريقا ، ولا أخمض (٣٦) عروقا ، من خطيب قام بحَصْر تك يا أمير المؤمنين ، وحُق لن كان أميرُ المؤمنين أباه ، والمهدى أخاه ، أن يكون كما قال زهير (٤٦) :

يطلبُ شأَّو امْرَأَيْن ِقدَّما حَسناً بِرَّا (٥٠ الملوكَ وبرَّا هذه السُّوقاً هو الجوادُ فإن يَلْحَقْ بِشَأْوِهِمَا على تسكاليفِه فمثْلُه لِحِقا او يسبقاهُ على ماكان من مَهَل فيالذي قدَّماً من صالح سَبَقا فيحب الناسُ من حُسْن تخلصه. فقال أبو جعفر: لابتصرف التميمي إلابتلاتين ألها.

<sup>(</sup>١) في ط: المياد. (٢) في ط: هيبة . (٣) في ط: أعيس . (٤) ديوانه: ١٥٠ .

<sup>(</sup>٥) في الديوان : نالا الملوك .

قال أبو عبد الله كاتبُ المهدى : ما رأيت مثل عِقال قط في بلاغته ؛ [مِدح الغلام، و](١) أَرْضَى المنصور ، وسَلِم من المهدى .

[زهير وهرم]

وفي قصيدة زهير هذه يمدح هرم بن سنان بن أبي حارثة المري (٢): استطراد فی شعر زهير

قد جملَ المُبتَّنُون النِّحَير في هَرم ِ والسائلون إلى أبوابه طُرُمًا مَنْ يَلْنَ يُومًا على عِلَّانِه همماً كَيْلُقَ الساحةَ منه والندَى خُلُقاً وليس مانعَ ذي قُرْ بِي وذي رَحِم يوماً ولا مُعْدِماً من خَابط وَرَقال ليثُ بَمَثَّرُ (٢) يصطادُ الرجالَ إذًا ما الليثُ كذَّبَ عن أقرارِه صَدَمًا ضارب حتى إذا ما ضَارَبُوا اعتنقا هـــذا وليس كمن يعيا بحُجَّته ِ وسُط النديّ إذا ما ناطقُ نطقا أفقَ السماء لنالَتْ كَفَّه الأفقا

يطَمَنُهُم ما ارتموا حتى إذا اطَّمَنُوا فَضْلُ الجوادِ على الخيل البطاء فلا يُمثلى بذلك ممنونا ولا نَزقاً لو نال حي<sup>ي</sup> مر<sub>ث</sub> الدنيا بمكرمة ٍ

وكان زهيرٌ كثيرَ المدح لهرم ، ويروى أن بنتا لسنان بن أبي حارثة رأت بنتا لزهير بن أبي سلمي في بَمض المحافل، وإذا لها شارة (٥) وحالُ حسنة، فقالت: قد سرني ما أرى من هذه الشارة والنعمة عليك. [فقالت : إنها منكم](٢) . فقالت : بلي والله، لك الفضل ، أعطيناكم ما كَيْفَنِّي ، وأعطيتمونا ما كَيْبقِّي !

وقد قيل : إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لابنة هرم بن سنان : ما وهَب أبوك لزهير ؟ قالت : أعطيناه مالا وأثاثا أفناه الدهر . قال : لكن ما أعطاكموه لاُتَفْنِيه الدهور . وقد صدق عمر رضى الله عنه؛ لقد أبقىزهير لهم مالا تفنيه الدهور، ولا تُخْلِقه المصور ، ولا يزال به ذكر المدوح ساميا، وشرفه باقيا، فقد صار ذكرهم علما منصوباً ، ومثلًا مضروباً ، قال الطائي ، وذكره في شعره :

مالى ومالك شِبْه حين أذكرهُ إلا زهير وقد أَسْنَى له هرم

<sup>(</sup>١) من ١٠ (٢) هيوانه: ١٩ . (٣) كناية عن الجود . (٤) عثر : باليمن .

<sup>(</sup>ه) في ط: شأن . (٦) ساقط من ١ .

وقال يوسف الجوهري عدح الحسن بن ممهل:

لو أَنَّ عيني زهيرِ أبصرتْ حَسَنا وكيف يصنعُ في أموالهِ الحَرمُ هــذا الجوادُ على العلاتِ لا هَرِمُ إذن لقال زهير حين أيبصرهُ وقال آخر ، ويدخل في باب تفضيل الشعر :

الشمر ُ يحفظُ ما أَوْدَى الزمانُ به والشعرُ أَفضل ما يجني من الكرم ما كان يعرف جُودُ كان من هَرم لولا مقالُ زهير في قصائدهِ وقيل: أعطى هرم [ العطاء الجزيل ](١) عِوَضَ قول زهير فيه(٢) ؛

ذُبْيَان عَامَ الحَبْسِ والْأَمْرِ دعِيَتْ نَزَالِ ولُجِّ فِي الذُّعْرِ حاى الذِّمارِ على مُحَافظة الْ حُبِّلَى أمينُ منيَّبِ الصدُّرِ ضاقت عليه نواثبُ الدَّهْرِ لأُوَاء غيرُ ملمَّن ِ القِدرِ (١) يلقاك دونَ الخيرِ من سِثْر

تالله قد علمت سَرَاةُ بني أنْ نِعْمَ حَشُو ُ الدِّرْعِ ِ أنت إذا حَدِبُ على المَوْ لَى الضَّرِيكِ (٢<sup>٠)</sup> إذا ومرَهَّقُ النيرانَ يُحْمَدُ في ال والستر دونَ الفاحشاتِ وما وقال<sup>(ه)</sup>:

إن البخيلَ ملومُ حيثُ كان و لَـــكنَّ الجوادَ على عِلَّانِه هَرِمُ هو الكريمُ الذي يُمطِيك نَائِلهُ عَفُواً ويُظلَم أحياناً فَيظُّلِمُ الخليل الذي أخل به الفتر ؟ إلى غير ذلك من مُختارِ مدحه فيه .

[ فضل الشعر ]

ولما امتدح نُصَيب عبد الله بن جمغر رضى الله عنه أمم له بإيل وخَيْل ، وثياب ودنانير ودراهم ، قال له رجل: أُتُمْطِي لمثل هذا العبد الأسود هذا العطاء (٢) ؟ فقال:

<sup>(</sup>۱) ساقط من ۱. (۲) دیوانه: ۸۸. (۳) الضریك: المحتاج. (٤) مرهق النیران: تنشی نیرانه، واللأواء: الشدة. وغیرملمن القدر: لاتسبقدره لأنه یطم. (۵) دیوانه: ۲۰۱۲. (۲) فیط: فقیلله: تعطی هذا القذرالاسود؟ وما أثبتناه من ۱.

إِن كَانَ أَسُودَ فَإِنَّ شِهْرَهَ أَبِيضَ ، وإِن كَانَ عبدا فَإِنَّ ثَنَاءَهُ لِحُرِ<sup>(۱)</sup> ، ولقد استحق بما قال أكثرَ مما أعطى ، وهل أعطيناه إلا ثيابًا تبلى ، ومالًا يَفْنَى ، ومطايا تنضى ، وأعطانا مديحاً يُرُونَى وثناء يَبْق .

وقال الأخطل يعتدُّ على بني أمية بمدحه لهم :

أبنى أمية إن أخذت نَوَالَـكُم فَلَمَا أَخَذَتُم مِن مديحَى أَكْثَرُ أبنى أمية لِي مداعُ فيكُمُ تُنسَوْن إنْ طَال الزمانُ وتُذكَرُ ولل مدح أبو تمام الطأئى محمد بن حسان الضي بقصيدته التي أولها (٢):

أسقى طلوكهم أَجَشُّ هَزِيمُ (٢) وغَدَتْ عليهم نَضْرَةٌ وَنَعِيمُ وصَلَه بمال كثير ، وخلع عليه خلمة نفيسة ، فقال يصفها (١٠):

قد كَساناً من كُسُوةِ الصيف خِرْقُ (٥) مُسكنيس من مكادم ومساع خُلَة سايريَّة وكِساء (٦) كَسَحَا القَيْس أو رداء الشجاع (٧) كالسراب الرقراق في الحُسْن إلَّا أنه ليس مثله في الخيراع تصبيا تسترجفُ الربح مُتنَد به بأمر من الهبوب مطاع (٨) رجفانا كأنه الدهم منه كَبِدُ الصب (٩) أو حَشَى المُرْتَاع لازما ما يليه تحسبُه جز الم من المتنين والأضلاع (١٠) كسوة مِنْ أغر أروع رَحْب ال مَّ در رَحب الفؤاد رَحْب الدراع سوف أكسوك ما يعنى عليها من ثناء كالبرد برد المتناع سوف أكسوك في الميون وهدذا حسنه في القلوب والأسماع حسنُ هاتيك في الميون وهدذا حسنه في القلوب والأسماع

(١) ق ا: لعربي . (٢) ديوانه: ٢٩٩ . (٣) الأجش : الخشن الصوت . الهزيم: صوت الرعد . (٤) ديوانه: ١٩٥ . (٥) الحرق : الفتي الحسن الكريم المخليقة . (٦) في الديوان ، ١ : وردا . (٧) السجا : ما تقشر عن الشيء ، والقيض : القشرة العالما الياسة على البيضة . وفي ط : كسحا البيض ، والشجاع : الحية . (٨) روابة البيت في ط : ترجف الرخ متنه حين يلقا ك بأمر من الأسور مطاع (٠٠) في ط ، والديوان : كند الفيت . (١٠) في ط ، والديوان : كند الفيت . (١٠) في ط ، والديوان : كند الفيت . (١٠) في ط ، والديوان : كند الفيت . (١٠)

(٩) ق ط ، والديوان : كبد الضب . (١٠) ق ط : من المتن أو من الأضلاع . ( ٩ ــ زهر الآداب ــ تان ) فقال: لمنهُ الله على إن بقى عندى ثوب أو يَصل إلى أبى تمام ؟ وأمَر بحَمْل ِ ماقى خزائنه إليه .

من أخبار أبى قال إبراهيم بن العبّاس الصوى لأبى تمام: [أمراء](1) الكلام يا أبا تمام رعيّة منام لاحسانك ، قال: [ذاك ](1) لأبى أُستضى بنورك ، وأردُ شريمتك . وكان الطائى مع جَوْدَةِ شمره بليغَ الخطاب، حاضرَ الجواب، وكان يقال: ثنتان قلّماً يجتمعان (٢): اللسان البليغ ، والشمر الجيد .

وقال الحسن بن جُنَادة الوشّاء: انصرف أبو تمام من عند بعض أسحاب السلطان فوقف على ، فقلت: من أين ؟ فقال: كنت عند بعض الملوك فأ كانا طعاما طيّبا ، وفاكمة فاضلة ، و بُخِر نا و عُلَفنا ؛ فرجْتُ هارباً من المجلس، نافراً إلى التسلى ، ومافى منزلى نبيد، [ فإن كان عندكمنه شيء فامنحنى . فقلت : ماعندى نبيذ ] (١٦) ، ولكن عندى خَمْر اريده لبعض الأدوية ، فقال : دع اسمه ، وأعطنا جسمه ، فليس يثلينا عن المدام ما هجّنته به من اسم الحرام .

[ استنجاز أعرابي ]

قال عبيد الله بن محمد بن صدّقة : كنّا عند أبي عبيد الله ، فدخل عليه أعرابي قد كان له عليه وَعْد ، فقال له : أيها الشيخ السيد ، إني والله أتسحّبُ على كرمك ، وأستوطئ فراش بحدك، وأستمين على نعمك بقدرك؛ وقد مضى لى موعدان ، فاجعل النجيع ثالثا ، أقد لك الشّكر في العرب شادخ النوريّة، بادى الأوضاح . فقال أبوعبيد الله : ماوعدتك تفريراً ، ولا أخرتك تقصيراً ، ولكن الأشغال تقطعني ، وتأخذ بأوفر ألم المنا لك جهد الكفاية ، ومنتهى الوُسْع بأوفر مأمول ، وأحمد عاقبة ، وأقرب أمد ، إن شاء الله تعالى .

فقال الأعراب : ياجلساء الصّدق ، قد أُحصر في التطول ، فهل من معين مُنجد، ومساعد منشد ؟ فقال بعضُ أحداث الكتاب لأبي عبيد الله : والله \_ أصلحك الله \_

<sup>(</sup>١) من ١ . (٧) في ط : زين المرء اثنان .

لقد قصدك ، وما قصدك حتى أمّلك ، وما أمّلك إلا بعد أن أجال النظر ، فأمن الحطر، وأيتن بالظُّفَر ، فحقق له أمله بتهيئة القليل ، وتهنئة التعجيل (١٠ . قال الشاعر : إذا ما اجتلاه المَجْدُ عن وَعْدِ آمل تبلَّج عن بشر ليستكمل النشر ا(٢) ولم يثنيه مطل المسداة عَن ِ التي تَسُونُ لَهُ الْحَدَ المُوفِّر والأَجْرِا فأحضر أبو عبيد الله للأعرابي عشرةَ آلافٍ درهم ، وقال الأعرابي للنتي : خُذْها فأنت سَبِهُما . فقال : شكر ُك أحبُّ إلى منها . فقال له أبو عبيد الله : خُذُها فقد أمر نا له بمثلها . فقال الأعرابي : الآنَ كَمُلَت النَّمَة ، وتمَّت المنة .

وكان أبو عبيد الله واسعَ الذَّرع سابغَ الدرع في الكرم والبلاغة، واسمُه مماوية معامِية بن ابن يَسَار ، وكان يقول : إنَّ نخوةَ الشرف 'تناسِبُ بطر الغِنَى ، والصبرُ على حقوق التَّرْوَةِ أَشْدُّ مِن الصَّبْرِ على أَلَمُ الحاجة ، وذلُّ الفقر يسمى على عزِّ الصبر ، وجور الولاية مانع من عَدْل الإنصاف ، إلا من ناسب بمد الهمة ، وكان لسلطان عزمه قوة على شهوته . وكان يقول: لا يكسر رأسُ صناعة إلا في أخسِّ رُنَّان (٤) ، وأرذل سلطان، ولا يعيبُ العلمَ إلا من انسلخ عنه، وحرج منه. وكان يقول: حُسْنُ البِشْرَ . عَلَم من أعلام [النجاح] (<sup>(ه)</sup>، ورائد من [روّاد الفلاح] (<sup>(ه)</sup>. وما أحسن ما قال زهير <sup>(٦)</sup>: تراه إذا ما جثته متهلَّلًا كأنك تُعْطِيه الذي أنتَ سائِله

وقال له المهدئ بمد أن قتل ابنَّه على الزيدةة : لا يمنعك ما سبق القضاء في ولدك، بينه وبين من [ ثلج صَدْرِكَ] (٥٠)، وتقديم نُصْحِك ؛ فإنى لا أُعرض لك رأيا على تُهمة، ولا أوْخر لك قدماً عن رُتبة . فقال : يا أمير المؤمنين ، إنما كان [ ولدى حسنة ] ( ) من نبت إحسانك أرضه ، ومن تنتُوك ساؤه ، وأنا طاعة أمرك ، وعَبْد نهيك ، وبتية

رأيك لى أحسن الخلف عندى .

وكان يقول: العالم يمشى البراز آمنا ، والجاهل يهبط النيطان كامناً ، ولله درّ

<sup>(</sup>١) في ا : بتهنية التعجيل . (٢) في ط : يسوف عن بشير ليستكمل الشكرا .

<sup>(</sup>٣) في ط : أبَّن عبد الله بن بشار ، وهذا من ١ . ﴿ ﴿ ﴾ الرُّبُ : الرئيس ، وجمَّه رنان .

<sup>(</sup>۵) می ۱ . (٦) دیوانه ه ۹

الستر دون الفاحشات وما كَيْلقاك دونَ الخيرِ من سِيْرِ وقال أبو عبيد الله : ذا كرنى المنصورُ في أمر الحسين (١) بن فَحْطَبَة ، فقال : كان أُوثَقَ الناسِ عندي ، وأَقربهم من قلمي ، فلما لتي أبا حنيفة انتكث . فقلت : إن فسدت(٢) نيتُه فسيضَعُه الباطلُ كما رفعه الحقُّ ، وتشهد مخايِلُه عليه كما شِهدَتْ له ، موقع فتمدل في أمره من شَكَ إلى يقين . ثم قال لى : اكْتُمْ على مَا أَلْقَيْتُ عليك . شفاعة عنده

قال عمران بن شهاب : استمنت على أبي عبيد الله في أمر ببمض إخوانه وكان قد تقدُّم سؤالي إياء فيه ، فقال لي : لولا أن حقك لا يُجْحَد ولا يُضاع ، لحجبت عنك حُسْنَ نظرى ؟ أظننتني أُجهل الإحسانَ حتى أعلَّمه ، ولا أعرف موضعَ المعروف حتى أعرَّفه ؟ لو كان لا 'ينالُ ما عندى إلا بغيرى لكنت مثل البعير الذَّلُول ؟ 'يحمل عليه الحل الثقيل (٢٦) ، وإن قِيدَ انقاد ، وإن أنيخ برك ، ما يملك من نفسه شيئا .

فقلت : معرِفُتك بموضع الصنائع أثبت معرفة ، ولم أُجمل فلانا شفيعا إنما جعلته مذكراً : قال: وأى إذكار أبلغ عندى ف رعى حقك من مسيرك إليه وتسليمك عليه (4) ؟ إنه متى لم يتصفّع المأمول أسماء مؤمّليه غدوة ورواحا لم يكن للأمل محكًّا، وجرى عليه المقدارُ لمؤمَّلِيه على يديه بما قدر (٥) ، وهو غيرُ محمود على ذلك ولا مشكور ، ومالى إمامٌ بمد وردى من القرآن إلا أسماء رجال أهل التأميل ، حتى أعرضهم على قلمي ، فلا تستَّمِنْ على شربي إلا بشَرَافه ؟ فإنَّه يرى ذلك عيبا لمُرفه ؛ وأنشد :

وذاك امرة إن تَأْيِه في عظيمة إلى بابه لا تَأْيِه بشفيم ومن توقيماته: الحق يعقب فَلْجا أو ظفراً ، والباطل يُورث كذبا ونَدَما .

وكتب إليه رجل : والنفس مولمة بحبِّ العاجل . فكتب إليه لكن العقل الذي حمله الله للشموة زماما وللموى رباطا موكّل بحبٌّ الآجل ، ومستصفر لكل كثير زائل.

 (٣) ف ط: بدت . (٣) ف ط: يحمل عديه ولا عمل التقل . (١) في ط: الحسن . (ه) في ط : وجرى عليه الغدر لمؤمليه بما غدر. (٤) في ط : إلى وتسليمك على " .

قال مصمب بن عبد الله الزبيرى: وفد زياد الحارثى على المهدى وهو بالرّى ولى عمد ، فأقام سنتين لايمسِلُ إليه شىء من بِرّ ه (١٦) ، وهو ملازم كاتبه أبا عبيد الله (٢٦) فلما طال أمره دخل إلى كاتبه فأنشده:

ما بعد حولين مرّا من مطالبة ولا مقام لذى دِين وذِى حَسبِ لئن رحلتُ ولم أظفر بفائدة من الأمير لقد أعذرت في الطّلَبِ فوقَع أبو عبيد الله (٢٠): يصنعُ الله لك! فكتب إليه:

ما أردت الدعاء منك لأنى قد تيقّنت أنه لا يُجاَبُ أيجاب الدعاء من مستطيل جُلُّ تسبيحِه الخَناَ والسّبابُ

# أنفاظ لأهل المصر في ذكر الاستطالة والكبر

مع مايشا كِلُ ذلك من معانيها ويطرق نواحيها من المساوى والمقابح

فلان لسانُه مِقْراضُ للأعراض ، لا يأكل خبزُ ، إلا بلحوم الناس . هو غرضُ ويرشق بسهام النيبة ، وعلم يقصد بالوقيمة ، قد تناولته الألسن العاذلة ، وتناقلت حديثه الأندية الحافلة . قد لزمه عاد لا يُعتى رَسْمُهُ ، ولزمه شَنَار لا يزولُ وَسَمُه ، فأصبح [ نقل كلّ لسان ، وضحكة كل إنسان ، وصاد دولة الألسن ، ومثلة الأعين . قدعر ض عرضه ] (٢) غرضا لسهام الفائبين ، وألسنة القاذفين ، وقلد نفسه عظيم العاد والشّنار ، وألبسها السّبة الخالدة على الليل والنهاد . قد أسكرته خَمْرَة الكبر ، واستنرقته عُرَّة التيه (١٠) كأن كسرى حامل غاشيته ، وقادون وكيل نفته ، وبالقيس إحدى داياته (٥) ، التيه وكأنّ يوسف لم ينظرُ والا بطلعته (١) ، [ وداود لم ينطق إلّا بننمته] (٧) ، ولقان لم يتكلم

<sup>(</sup>١) في ط. من فنده . (٧) في ط: أبا عبد الله . (٣) من ١ .

<sup>(</sup>٤) في ط: لذة التيه . ﴿ ﴿ ﴾ في ا: دايته ، والداية : الطَّرْ . ۚ ﴿ ٢ ﴾ في ا : إلا بفعلته.

<sup>(</sup>٧) ساقط من ١.

إلا بحكمته ، والشمس لم تطلع إلا من جبينه ، والنهام لم يَنْدَ إلا من يمينه ، وكأنه المتطى السِّماكين، وانتمل الفرقدين، وتناول النيّرين بيدين، وملك الخافقين، واستعبد الثقلين، وكأن الخضراء له عرشت ، والفَرْرَاء باسمه فرشت .

فلان له من الطاؤس رِجْله ، ومن الوَرْدِ شَوْ كُه ، ومن الماء زَبَدُه ، ومن النار . دخانها ، ومن الخر مخارها ، قد هبت (١) سمائم عائمه ، ودبّت مكايد عقارِبه ، والنمام يضرب بسيف كليل إلا أنه يقطع ، ويضرب بعضد واهن إلا أنه يوجع . هو تمثال الجبن ، وصورة الحوف ، ومقر الرعب ، فلو سميت له الشجاعة لحاف لفظها قبل معناها ، وفرع أبل فواها ، وفرع من اسمها دون مساها ، فهو بهلك من تحوفه أضغاث وذكرها قبل فحواها ، وفرع من اسمها دون مساها ، فهو بهلك من تحوفه أضغاث احلام ، فكيف بمسموع المكلام؟ إذا ذكرت السيوف لمس رأسة هل ذهب، ومس جبينة هل ثقب ؟ كأنه أسلم في كتّاب الجبن صبيًا ، ولقن كتاب الهشل أعجميا . وعده برق خله ، وحد سيفه كهام . حصلت وعده برق خله ، وحد سيفه كهام . حصلت منه على مواعيد عرقوبية ، وأحزان يعتوبية ، قد حرمني ثمر الوعد، وجر أنى على شو لك المطل . فتى له وعد أخدع من البرق الحلّب خلقا ، وقد تناول من العارض الجهام طبعا ، وتركبي أز عني رياض و رجاء لاينبت ، وأجيبي عاد أمل لايورق ؛ فأنا في ضمان الانتظار ، وإسار عدة ضاد . هو يرسل بَرْقه ، ولا يسيل ودقه ، ويقدم رّ عده ، فلا الانتظار ، وإسار عدة ضاد . هو يرسل بَرْقه ، ولا يسيل ودقه ، ويقدم رّ عده ، فلا يعطر بعده . وغد والمؤم على بساط الهواء ، والحط في بسيط الماء .

حلَّ هذا من قول أبي الفضل بن المميد:

لا أستفيقُ من الغرام ولا أرى خِلْوًا من الأشجان والبرحاء وصروفُ أيام أقن قيامتى بِنَوى الخليطِ وفُرْ فَقَ التُرَنَاء وجَفاء خِلَ كَنتُ أحسبُ أنّهُ عَوْنِي على السراء والضرّاء ثَبَت العزيمة في العقوق وودُّهُ متنقلُ كَتنقُلُ الأحياء (٢)

(١) ق ١ : ذهبت . (٢) ق ط : الأفياء .

ذى خلة يأتيك أثبت عهده كالخط يرسَم في بسيط الماء . أردت هذا البيت .

هو صخرة خُلْقًا و (۱) ، لا يستجيبُ للمرتقى، وحيّة صمّاء لا تسمع للرُّق، كأنى أستنفر بالجوّ دعودا (۱) ، وأهزَّ منه بالدعاء طودا ، هو ثابت المعطف، [نا بى المعطف] (۱) ما مجز القوة، قاصر المُنّة، يتملّق بأذناب المهاذير، ويحيل على ذنوب المقادير. هو كالنمامة تسكونُ جملا إذا قيل لها طيرى ، وطائرا إذا قيل لها سيرى ، يفاض له بذل ، ولا يموّض إليه شغل ، وعلاً له وَطْب ، ولا يُدْفَع به خَطْب ، قد وفر همة على مطمم يجوّدُه ، ومَرْفَد عهده ، وبنيان يشيّده ، هذا كقول الحطئة :

قع المكارم لا ترحل البغيتها واقمد فإنك أن الطاعم الكاسي قلب نفل، وصدر قيل وطوية معلولة ، وعقيدة مَدْخُولة ، صفوه رنق ، وبره مملق ، قد ملى على الفضل وهو فيه وبره مملق ، قد ملى على الفضل وهو فيه دعى ، وأبه بث الخدائع ، والنفث في عقد المكايد ، ضمير محبث ، وعينه حنث ، وههده نسكث . هو سحابة (٥) متيف ، وطارق صنيف ، قو ته عنيمة ، والظفر به هزيمة . هو المعود المركوب ، والو تركره المضروب ، يطوه الخف والحافر ، ويستضيمه الوارد والمسادر . [ينمض عن الذكر] (٧) ، ويستفي من الفيكر . ذاته لايوسم أغفالها (٨) ، وصفته لاننفرج أقفالها . هو أقل من تبنة في لبنة ، ومن قلامة في قامة . هو بهيدق (٩) الشعر نبع في القيمة والقامة ، جهاله كثيف ، وعقله سخيف ، لايستتر من بهذق بسخف ، ولا يشتمل إلا على سخف . عد يد الجنون فيحرك بها أذن الحزم ، وينتح جراب السخف ، فيصفم به قفاً المقل . لاتزال الأخبار تورد سفاع جهله وينتح جراب السخف ، فيصفم به قفاً المقل . لاتزال الأخبار تورد سفاع جهله

 <sup>(3)</sup> الرین : الدنس . (۵) ف ۱ : ریخ . (۲) ف ۱ : والزیر ، والزیر : الدقیق من الأو ر . (۷) من ۱ . (۸) ف ۱ : ذلته لاترسم . (۹) ف ط : مدب . والتصحیح من ۱ ، والبیاذق : الرجالة ، ومنه بیذق الشطر یج ( لسان \_ بذق ) .

وخُرْقه ، والْأَنْبَاء تَنْقُلُ نَتَائِجَ سُخْفِهِ وَخُمْقِه . قد ظلَّ يَتَمَثَّرُ في فضولِ جَهْلِهِ ، وبتساقطُ في ذيولِ عقله. هو سمينُ المالِمهزول النَّوال. ثَرْ وَةُ في الثريا وهمَّةُ في الثَّرَّي. وجْهُهُ كُهُوْلِ المطلع ، وزوال النَّممة ، وقضاء السَّوء ، وموتِ الفُجَاءة . هو قذَى المَيْنِ ، وشَجَى الصَدْرِ ، وأَذَى القلب ، وحمَّى الروح . وَجْهُهُ كَآخَرِ الصَّكُّ ، وظلَّم الشك ، كَأْنَّ النحسَ يطلع من جَبِينه ، والخلِّ يقطر من وجنته . وجْهُهُ طَلْمَةٌ الْمَجْرِ ، ولفظُهُ قِطَع الصَّخر . وجهُه كحضور النَّزِيم ، ووصول الرقيب ، وكتاب المَرْ ل، و فِرَاق الحبيبِ. له من الدينار نضرته ، ومن الوَرْدِ صُفْرَتُه ، ومن السحاب ظُلْمَتُه ، ومن الأسد نكمته. هو عصارةُ لؤم في قرارة خُبْث. ألأم مهجة فيأسقط جَنَّة . حديث النِّعْمَة ، خبيثُ الطعمة . خبيث المركب ، لثيم المنتسب ، يكادُ من لُؤْمِه يُعْدِي مَنْ جلس إلى جَنْبِه ، أو تسمَّى باسْمِه . قد أَرْضِع بلْبان اللُّوم ، ورُبِّي في حِجْر الشؤم، و نُعْطِم عن ثدى الخَيْرِ، ونشأ في عَرْصَة الخُبْثِ، وطلَّقَ الكرم ثلاثًا ، لم ينطق فيه استثناء ، وأَعْتَق الجدّ بتاتاً ، لم يستَوْ حِبْ عليه ولا. . هو حمار مبطَّن بثور مفروز(١) بتَنيْس ، مطرِّز بطرر ، [ أَنَّى من اللؤم بنادر ](٢)، لَم تَهُتُّدِ له قسةُ مادر . هو قسيرُ الشبر ، صفيرُ القِدْرِ ، قاصر القدر ، ضيِّق الصَّدْرِ ، ردَّ إلى قيمة مثله في خبث أَصْلِه ، وفَرْط جهله ، لا أمسَ ليومه ، ولا قديم لقوله ، سائلُهُ عروم، ومالُهُ مُسَكَّمُتُوم؛ لا يَحِينُ إنفاقه، ولا يحلُّ خناقه. خَبْرُهُ كالمنقاء كَسْمَعُ بِهَا وَلَا تَرَى . خُبْزُ ُه في حالق ، وإدامه في شَاهِق . غِنَاه فَقُرْ ، ومَطْبَخُه قَفْر ، يَمَلأ بطنَه والجار جاثم ، ويحفظُ مالَه والعِرْضُ ضائع ، قد أطاع سُلْطَان البُخْل وانخرط كيف شاء في سِلْكِيهِ . هو ممن لايبض حجّره ، ولا يثمر شجره ، سُكّيت الحَلْبَةُ، وساقة الكتيبة ، وآخِرُ الجريدة . لعنةالعائب ، وعرضة الشاهد والغائب . هو عَيْبَةُ الميوب، وذَنوب الذُّنوب. وقال أبو الفضل الميكالي:

<sup>(</sup>١) ثوب مفروز : له تطاريف . وق ط : مقرون . (٢) من ١ .

وطلعةً بقبحها قد شهرتُ تحكى زوالَ نعمة ما شكرتُ كأنَّها عن لحما قد قشرت أَقْبِعُ بها محينة قد نُشرت عنوانها إذا الوحوش حُشِرتْ للمنها ما قدَّمتْ وأخَّرتْ **سَاحِبُها ذو عورة لو سترت** إن سار يوماً فالجبال سيِّت أو رَامَ أَكُلا فالجحم سُمْرَتْ

ويختص بهذه الأنواع رسالة بديع الزمان إلى القاضي<sup>(١)</sup> على بن أحمد يشكو أَبَا بَكُرُ الحَيْرِي النَّاضِي ويَذُمَّه \_ وقد أَطلتُ عِنانَ الاختيارِ فيها لصحَّة مبانها ، وارتباط ألفاظها بممانيها:

الظُّلامة \_ أطال الله ُ بقاء القاضي \_ إذا أنَتْ من مجلسِ القضاء ، لم ترق إلَّا إلى سيِّدِ القضاة. وما كنت لأقصر سيادتَه على الحكام ، دون سائر الأنام، لولا اتصالُهم بسيبه ، واتسامهم بلقبه ، وهبهم مطفلين على قسمه ، منيرين على اسمه (٢) ، أكمر في . الصحة أديم كأديمه ، أو قديم في الشرف كقديمه ، أو حديث في الكرم كطريفه ؟ فهنيئاً لهم الأسماء ، وله المعانى ، ولا زالت لهم الظواهر ُ ، وله الجواهر ؛ ولا غَرَوَ أن يسمُّوا قضاة ، فما كلُّ ما تعمله ، ولا كلُّ سَقْفٍ سماء، ولا كلُّ سيرة عدل العمرين، ولا كلَّ قاض قاضي الحرَّمَيْن ، ويالثارات القضاء ! ما أرخص ما بِيـــع ، وأسرع ما أضيع! والسنَّة الإندار ، قبل خلوَّ الدّيار، وموت الخيار، ألَّا يَمَارُوا لحَلَّى الحسناء، على السوداء؛ ومركب أولي السياسة، تحت السَّاسة، ومجلس الأنبياء من تصــــدّر الأغبياء ، وحمى البزاةمن سَيْد البغاثء، ومرتع الذكور من تسلّط الإناث. ويالرجال، وأين الرجالُ ! ولى القضاءَ من لا يملكُ من آلاته غير السِّبالِ ، ولا يعرف من أدواته غير الاعتزال(٢٣)، ولا يتوجّه في أحكامه إلا إلى الاستحلال، [ولا يرى التفرقة إلا في الميال](٤)، ولا يُحْسِنُ من الفقه غير جمع المال، [ولا يتقن من الفرائض إلا قلة الاحتفال،

<sup>(</sup>١) الرسائل : ١٠٣ . (٢) طفل وتطفل يمعنى ، وفي ط : وهم مطفلون ... مغيرون .

<sup>(</sup>٣) في الرسائل: الاختزال. (٤) من ١.

وكثرة الافتمال ](١٦) ، ولا يدرس من أبواب الجدال إلَّا قبيح الفمال ، وزُوْرَ المقالِ، ذاك أبو بكر القاضي ، أضاعَه الله كما أضاع أمانتَه ، وخانَ خزانته ، ولا حاطَه من قاضٍ في صَوْلَة ِ جندى ، وسبلة كردى(٢) ... إلى أن قال: أَيكَفِيأَن يُصِبِعَ المر4 بين الزقّ والعودِ ، ويمسى بين موجباب الحدود ، حتى يكمل شبابه ، وتشيب أُترا به . ثم یلبس دنیّته ، لیخلع دینیّته ، ویسوی طیلسانه ، لیحرف<sup>(۳)</sup> یده ولسانه ، ویقصر سِبَالَه ، ليطيل حباله ، ويظهر شقاشقه ، ليستر (١) مخارقه ، ويبيّض لحيته ، ليسوّدَ صحیفته ، ویبدی ورَّعه ، لیخنی طمعه ، ویفشی مِحْرَ ابه ، لیملاً حِرَ ابه، ویکثر دُعَاءه، ليحشوَ وعاءه ، ثم يخدم بالنهار أمعاءَه ، ويعالج بالليل وجمَّاءَه، ويرجو أن يخرج من بين (°) هذه الأحوال عالما ، ويقعد حاكماً ؟ هــــذا إذا المجد كَمَالُوه بَقْفَرَان ، وباعوه في سوق الخسران! همات حتى كَنْسَى الشهواتِ، وكَجُوب الفَلَوَات، ويعتمد (١٦) المحارَ ويمتَضِن الدَّفَاتُر ، وينتج الخواطر ، و'يحَالف الأسفار ، ويمتاد<sup>(٧)</sup> القِفَار ، ويصل الليلة باليوم ، ويعتاض السهر من النوم ، ويحمل على الروح ، ويجني على العين ، وينفق من الميش ، ويخزن في القلب ، ولا يستريح من النظر إلَّا إلى التحديق (<sup>A)</sup> ، ولا من التحقيق إلَّا إلى التمليق ؛ وحاملُ هذه الـكاف إنَّ أخطأُه را يُلدُ التوفيق ، فقد ضلَّ سواءً الطريق، وهذا الحبرى رجل قد شغله طلبُ الرياسة عن تحصيل آلاتها، وأعجله حصولُ الأمنية عن تمحل (١) أدواتها:

والسَّكَلْبُ أَحسنُ حالةً وهو النهاية في الحسَّاسَةُ مَّنَ تَصَدَّى للريا سةٍ قبل إبَّانِ الرياسة (١٠)

فوُلِّي المظالم وهو لا يمرَفُ أسرارَها ، وحَمَل الأمانة وهو لَا يَدْرَى مَقدارَها ؛ والأمانةُ عندالفاسق خفيفةُ المحمل على العاتِق ، تشفق منها الجبال، ويحملها الجمال،

 <sup>(</sup>١) ليس ق ١ . (٢) ق ١ : تركي . (٣) ق ١ : لبغرب . (٤) ق ١ : لبغطي .

<sup>(</sup>۰) في ۱ : ثنى . (۲) في الرسائل : ويعتس . (۷) في أ : ويقتات .

<sup>(</sup>٨) في ١: إلى التحقيق، ولا من التحليق . (٩) في ١: تنخل . (١٠) في ١: السياسة .

وقمد مَقْمَد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بين حديثه يروى ، وكتاب الله 'يُثلى ، وبين البينة والدعوكي، فقبتحه اللهُ تمالى من حاكم لا شاهِد عنده أعدل من السلة والجام، يُدُنَّى(١) مهما إلى الحكَّمام ، ولا مزكى أَصدق لديه من الصُّفر ، ترقص على الظفر ، ولا وثيقة أحبُّ إليه من غزات الخصوم على الكيس المختوم، ولا كفيل أوقع بوفاقه من خبيثة الذّيل، وحمال الليل، ولا وكيل أعزّ عليه من المنديل والطبق، في وقت الْفُسُقُ وَالْفُلَقُ ، ولا حَكُومَةُ أَبْغُضُ إِلَيْهِ مَنْ حَكُومَةُ الْحِلْسُ ، ولا خَصُومَةُ أُوحش لديه من خصومة الْمُفْلِس ، ثم الويل للفقير إذا ظُلم ، فما يغنيه موقف الحكم إلا بالقَمْل من الظلم ، ولا يجيره مجلس القضاء إلا بالنار من الرَّمْضَاء . وأقسم لو أنَّ اليتيم وقف بين أنياب الأسود، بل الحيات السُّود، لكانت سلامتُه منهما أرجى من سلامته إذا وَقَمَ مَنَ هَذَا القَاضَى بَيْنَ عَقَارِبِهِ وَأَقَارِبِهِ ؟ ومَا ظُنُّ القَاضَى بَقُومٍ بِمُعِيلُونَ الأمانةَ على مُتُونَهم، ويأ كلون النارَ في بطونهم، حتى تغلظ قصراتهم (٢) من مال اليتاي ، وتسمن أَ كَفَاكُهُم من مال الأيلى ، وما رأيه في دار عمارتُها خرابُ الدور ، وعُطْلَةَ القدور، وخَلاَء البيوت، من السكسوة (٢) والقوت، وما قولُه في رجل يُماّدي الله في الفَّلْس، ١ ويبيعُ الدّين بالثمن البخس، وفي حاكم يبرُز في ظاهر أَهل السّمنَّتِ ، وباطن أصحاب السبت ، فِعْلُهُ الظلمُ البَحْت ، وأَ كَأَهُ الحرام الشُّحْت ، وما قولُه في سوس لا يقع إلا على صوف الأيتام ، وجراد لا يقع إلا على الزرع الحرام (؛) ، ولصّ لا ينقب إلا خزانة الأوقاف، وكردى لا يُغِيرُ إلا على الضعاف، وليث لايفتَرِسُ عبادَ الله إلا بين الركوع والسجود، وخارب (٥) لا ينهب مال الله إلا بين المهود والشهود .

وذكر فى هذه الرسالة فصلًا فى ذِكْر العلم وهو مستطرف البلاغة ، مستعذب ولعن وسنب البراعة ، قال<sup>(7)</sup> :

<sup>(</sup>١) في ١ : يولى . (٢) القصرة : أصل المتق . (٣) في ١ : الكسيرة .

<sup>(</sup>٤) ق ١ : زرع الغرام . (٥) في ط : ومحارب . (٦) الرسائل : ١٠٥ .

والعلم \_أطال اللهُ بقاءَ القاضي \_ شيء كما تمرُفه ، بعيد المرام ، لايُصَادُ بالسَّمهام، ولا يُقْسَمُ بِالْأَزْلَامِ ؛ ولا يُوكَى في المنام، [ ولا يُضْبَط باللجام ، ولا يُورَثُ عن الأعمام، ولا بكتب للثام ](١) ، وزَرْع لا يَزْ كُو ، حتى يصادِفَ من الحَزْم ثَرَى طيباً ، ومن التوفيق مطرا صَيِّبًا ؟ ومن الطبُعر جو ّا صَافيا ، ومن الجهد روحاً دائما ، ومن الصّبر سقيا نافعاً ، والعلم علق لا يباع تمن زاد ، وصَّيْدُ لا يألف الأوغاد ، وشيء لا يُدْرَكُ إِلَّا بِنَرْعِ الروحِ، وعَوْنَ اللانْسَكَةِ والرَّوحِ، وغَرَضُ لا يصابُ إلا بافتراش المدر، واتِّساد (٢) الحجَر، وردّ الضجَر، وركوب الخطرَ، وإدْمَان السهر، واصطحاب السفر ، وكَثْرة النظر ، وإعمال الفِكر ، ثم هو معتاص إلا على من زكا زَرْعه ، وخلا \* ذَرْعه (°° ، [ وكرم أَصْله وفَرْعه ، ووَعى بصره وسمعه ](۱) ، وصفا ذهنه وطبعُه ، فَكَيْفَ يِنَا لُهُمِنَ أَنْفَقَ صِبَاءً عَلَى الفَحْشَاء ؟ وشَبَا بَه عَلَى الْأَحْشَاء، وشَغَل نهاره بالجمع، وليلَه بالجماع ِ، وقطع سَلُوتَه بالغني ، وخَلُوتَه بالغناء ، وأفرغ جده على الكيس، وهزله في الكأس؟ والعلم ثمر لايصلح إلا للغَرْس، ولا يغرس إلا في النفس، وصيد لا يقع إلا في النزر ، ولا ينشب إلَّا في الصدر ، وطائر لا يخدعه إلَّا قَنَصَ اللفظ، ولا يملقه إلَّا شَرَكُ الحفظ، [ولا ينشب إلَّا في الصدر ، ] ( ) وَبَحْرُ لا يَحُوضُهُ اللَّاحِ، ولا تطيقه الألواح ، ولا تهيجه الرياح ، وجبَلُ لا يتستَّم إلا بخُطا الفِّكْرِ ، وسماء لا يَصْنَعَدُ إِلا بَمِثْرَاجِ الفَّهُمْ ، ونَجْمُ لا يلمس إلا بيكو الجد.

# ومن مفردات الأبيات في الممايب والمقابح

قول أبى تمام<sup>(ه)</sup> :

مَسَاوِ لَوْ قُسِمْنَ عَلَى الْغَوَانِي لَا أَمْهِرْنَ إِلَّا بِالطَّلَاقِ

<sup>(</sup>١) ساقط من ١. (٢) ف ط: واستناد. (٣) ف ١: درعه .

<sup>(</sup>٤) من ١ . (٥) ديوانه: ٥٠١ .

الخر:

قوم إذا جَرَّجَانِ مِنْهُم أَمِنُوا من لُوْم أَحسا بهم أَن يُقتلوا تَوَدا البحترى :

نبافیدی وابن اللئیمة وَاجِدُ (۱) و یَنْبُو الخبیثُ الطَّبُع ِ وهوصَقِیلُ ابن الروی ، فی دجل یعرف بابن رمضان :

رأيتك تدَّعِي رمضان دعوى وأنتَ نظِيرُ يوم ِالشَّكِّ فيهِ وله ف أعمى:

كيف يَرْجُو الحياء منه صديق ومكان ُ الحياء منه خَرابُ عيره:

هُو الكَلْبُ إِلَّا إِنَّ فيمه ملالةً وسُوءَ مُرَاعاةٍ وماذَاكَ في الكَلْبِ آخر:

أَبَا دُلَفَ يَا أَكُذَبَ الناسِ كُلُّهُم سِواىَ فَإِنِّى فَى مَدْبِحَكَ أَكَذَبُ أبو الفضل الميكالى:

هو الشُّوكُ لا يمطِيك وافرَ منَّة ي يدَ الدُّهْرِ إلَّا حين تَضْرِ بُه جَلْدا

### [ اللحن وتعلم العربية ]

قال المأمون لبمض وَلدِه وسمع منه لَحْنا : ماعلى أحدكم أن يتملَّمَ العربية ، فيقيم بها أُودَهُ ، ويزيِّن بها مشهده ، ويفل حُجَجَ خَصْمه بمس كتاب حكمه ، ويملك مَجْلِس سُلطانه ، بظاهر بيانه ؛ ليس لأحدكم أن يكونَ لسانه كلسان عبدِه أُوأَمته ، فلا يزالُ الدهمأسِيرَ كلته .

وقال رجلُ للحسن البصرى ياأبو سميد ، قال : كَسْبُ الدراهم شغَلكَ أن تقولَ يا أبا سميد . ثم قال : تملَّموا العلم للأديان ، والنحوَ للسان ، والعلبُّ للأبدان .

<sup>(</sup>١) ق ١ : واحد .

وكان الحسن كما قال الأعرابي وسمع كلامه: والله إنه لفصيح إذا لفظ، نصيح إذا وَعظ . وقيل له : يا أبا سميد ، ما تراك تلحن ، قال : سَبَقْتُ اللَّحَن . أُخذه أبو المتاهية، وقيل له: إنك تخرج في شعرك عن العروض، فقال: سبقت العروض. وقال

إسحاق بن خلف المهراني :

النحو يصلح (١) من لسانِ الأَلْكُن فإذا طلبت من العلوم أجلَّها وقال علىّ بن بَسّام :

رأيتُ لسانَ الرُّءِ راثدَ عِلْمهِ ولا تَمَدُ إصلاحَ اللسانِ فإنهُ على أَن للإعراب حَدًّا وربما سمعت من الإعراب ماليس يحسُنُ ولاخير فىاللفظ الكريه استماعُه وقال بمض أهل المصر ، وهو أبو سميد الرستمي :

أَفِي الحَقِّ أَن يُمْطَى ثلاثون شاعراً ويحرَّم ما دونَ الرَّضا شَاعِرْ مثلي كما سامحوا عمرًا بواوِ زيادةِ وضُويِقَ بسم الله في أَلِف الوَصْلِ أبو الفتح البستي :

حُذِیْتُ وغیری مثبت فی مکانیه

أَفْدِي الغزالَ الذي في النَّحْوِ كُلَّمْ بِي فأورد الحجج المقبول شاهِدها ثم اتفقت على رأي رسيت به

الحسن اللحام :

أنا من وجوم النحو فيكم ومن اللغات إذا تُعَدُّ المهمَل

(١) في ١ : يبسط .
 (٣) في ط : \* النصب من صفته \*

والمرة تُعظِّمهُ (٢) إذا لم يلحن فأجلُّها منها مقيمُ الألسُن

وعنوانه فانْظُرُ بماذا تُعَنُّونُ يخبر عما عنده ويبين ولا في قبيح ِ اللَّحْن ِ والقصد أَزْ يَن

كَأْنَى نُونُ الجُع ِ حَيْنَ يُعْنَاف

مُنَاظِراً فاجتليت الشُّهدَ من شفَّيَّهُ محققا ليريني فَضْلَ معرفَيِّه والرفع من صِفتى والنصب من صفته (٣)

#### [ الشوق والتندية ، ووسف الحسان ]

وقال أحمد بن يوسف :

كتب غلام من ولد أنوشروان بمن كان أحد علمان الديوان ، إلى آخر منهم وكان أفلاممنولد قد علق به ، وكان شديد الكلف به والحبّة له : ليس من قد ري \_أدام الله سعاد تك \_ أن أقول لمثلك جُمِلت في فدالت ؛ لأنى أداك فوق كل قيمة خطيرة ، وثمن مُمْجز ، ولأن نفسي لا تُساوى نفسك ، فتُقبّل في فديتك ، وعلى كل حال ؛ فجملني الله فدا السيد العلى المذلة ، أنه لو كان لمبيّل من شدة ولان نفسي أيامك ؛ اعلم أبها السيد العلى المذلة ، أنه لو كان لمبيّل من من من المحلف أن يعلم به زمام قليبك ، ومحنو على الرقة والتحقي أثناء جوانحك ، ولكن الذي أمسيت به زمام قليك ، ومحنو على الرقة والتحقي أثناء جوانحك ، ولكن الذي أمسيت وأصبحت ممتحنا به فيك شسع على (١٠) كل بيان ، ونزح عَنْ كل لسان ؛ والحب أبها المالك لم يَشْبه قد كن ربية ، ولم يختلط به قلب مماب ، فلا ينبغي لمن كرمت أخلاقه أبها المالك لم يَشْبه قد كن ربية ، ولم يختلط به قلب مماب ، فلا ينبغي لمن كرمت أخلاقه فيه أمامك ، ثم أبوح بما أضنى جسدى ، وفت كبدى ، فإن خف ذلك عليك ورأيت نشاطا من نفسك إليه كنت كن فك اسيرا وأبراً عليلا ، ومن الخير سلك سبيلا ، يتوعر شلوكها على مَنْ كان قبله ، ومَنْ بكون بعده ؛ ثم أضاف إلى ذلك منة يتوعر شلوكها على مَنْ كان قبله ، ومَنْ بكون بعده ؛ ثم أضاف إلى ذلك منة بين وبين ما نوعت إليه النفس مواصلا برا إن يندر ني (٢) الموت ؛ فيحول بيني وبين ما نوعت إليه النفس مواصلا برا إن

فأجابه: تولَّى اللهُ تمسالى ما جرى به لسانك بالمزيد ، ولا أوْحش ما بيننا بطائر الجواب عليه فُرْقَة ؛ ولا صافر (٢) تشتّت ، وضمَّناً وإياك فى أوثق حبال الأنس ، وأوكد أسباب الأَلْنَة؛ وقفت على ما لخصته من العجز عن بلوغ ما خاص قلبك، وانطوى في ضميرك، من الشَّفَ المتلق ، والهوى المضرع ، ولعمرى لوكشَّفتُ لك عن مِعْشار ما اشتَمَل عليه مضمر صدرى لأيقنت أنَّ الذى عندك إذا قستته إلى ما عندى كالمتلاشى البائد،

<sup>(</sup>١) في ط: منع من . (٢) في ط: ينذرني . (٣) في ط: مانو .

ولكنك بفضل الإنعام سَبَقْتَنا إلى كَشْف ما في الضمير . وأما طاعتى لك ، وذماى اليك فطاعة العبد المقتنى ، الطائع لما يَحْسَكُم له وعليه مولاه وما لِسكه ، وأنا صائر الله وقت كذا ؟ فتأهَّب لذلك بأحمد عافية ، وأتم عُقْدَة (١) ، وأستمد نجم جرى الله لفه إن شاء الله تعالى .

ابعض الكتاب

وكتب بمض الكتاب: إنى لأَكْرَهُ أَنْ أفديك بنفسى استحياء من التفصير في المعاوضة ، ومن التخلّف في الموازنة ، وعلى الأحوال كلّما، فقدَّم اللهُ رُوحِي عنك، وصانني عن رُوَّية المكرو، فيك .

للمننبي وقال المتنبي (٢):

فدًى لك من يُقَصِّر عن مَدَاكا<sup>(٣)</sup> فلا مَلكُ إِذَنَ إِلا فِدَاكا ولو قلنا فِدًى لك من يُسَاوِى دَعَوْناً بالبقاء لمَنْ فَلاَكا وآمنا فِدَاءَك كلَّ نَفْسِ وإنْ كانت لملكم مِلاكا

[ وقال عبيد الله بن شبيب: كتب إلى بمض إخواني من أهل البصرة كتابا ملح فيه وأوجز؛ وهو: أطال الله بقاء له كا أطال حباءك ، وجملني فداك إن كان في فداؤك. كتبت ولو قدرت هوى وشوقا إليك لكنت سطراً في كتابي ] (1). وكتب آخر إلى إبراهيم وأحمد ابني المدّبر، وقد أصابتهما مِحْنَة ثم أردفتها نممة: لو تُبلت فيكا ، ودانيت قدريكا ، لقلت : جملني الله فداكا ، ولكني لا أجزى عنكا ، فلا أقبل بكا ، وقد بلغتني المحنة التي لومات إنسان عَمَّا بها لكنته] ، ثم اتصات النعمة التي لو طار امرؤ برحابها لكنته] (1) وكتب تحته :

وليس بتزويق اللسان وصوغه ولكنه قد خالط اللَّحْمَ والدَّمَا لاب نوابة وكتب ابن تَوَابة إلى عبيد الله بن سليان يمتذرُ ف تَرْكُ مكاتبته بالتفدية (٥٠

<sup>(</sup>١) في ط: عاقبة . (٢) ديوانه: ٢ - ٣٨٠ . (٣) في ١: نداكا .

<sup>(</sup>٤) من ١ . (٥) في ط : في التعزية ، والصحيح من ا .

[الله يدلم ، وكنى به علما ، لقد وددت مكاتبتك بالتفدية ](١) ؛ فرأيت عيبا أن أفديك بنفس لابدّ لها من فَمَاء، ولاسبيل لها إلى بَقَاء، ومَنْ أظهر لك شيئًا وأضمر لك خِلافَه فقد غشّ ؛ والأمر إذا كانت الضرورَةُ تُوجِبُ أنه ملك (٢) لا يحقق ، وإعطاء لا يتحصّل، لم يجب أن يخاطب به مِثلك، وإن كان عندقوم نهايةً من نهايات التعظيم ؛ ودليلا من دلالات الاجتهاد ، وطريقاً من طرق التقرّب .

قال الزبير بن أبى بكو : قال لى مسلمة بن عبد الله (٣) بن جُندَب الهُدَلى: خرجت أريدُ المقيق (٤) ومعى زَيّان (٥) السوّاق ؛ فلقينا نسوة فيهن امرأة لم أرَ أجملَ منها فأنشدت بيتين لزيّان :

أَلَا يَاعِبَادَ الله هـــذَا أَخُوكُمُ قَتِيلَ فَهِلَ فَيَكُمُ لَهُ اليُّومُ ثَاثُرُ (٢) خُذُوا بدى ، إن متُ ، كلَّ خريدة مريضة جَفْن ِ العبن والطَّرْ فساحِرُ

ثم قال : شأنك بها يابنَ الكرامفالطلاقُ له لازمْ إِن لم يكن دَمُ أبيك في نقابها. فأقبلت على وقالت: أنت ابن جندب ؟ فقلت : نعم. قالت: إِن فتيلنا لايُودَى، وأسيرنا لايفدى ، فاغتيم لنفشك ، واحتسب أباك .

قال أبو عبيدة : قال رجُل من فَزَارَة لرجل من بنى (٧٧) عذرة : تمدُّونَ موتكم لرجل من فزارة من الحبّ مزية ، وإنما ذاك من ضَمْف المنّة ، وعَجْز الروية . فقال المدرى :

أما إنكم لورأيتم المحاجر البُلْج (٢) ، ترشق بالأعين الدُّ غيج (٢) ، فوقها الحواجبُ النُّع (٢٠٠) . والشَّفاهُ الشَّمر، تفتر عن الثنايا النُرَّ ، كأنها

(١) من ١ . (٣) في ١ : ملتى ،

( ۱۰ \_ زهر الآداب \_ ثان )

 <sup>(</sup>٣) ف ط: مسلم بن عبيد الله .
 (٤) العقيق: موضع بالقرب من المدينة .

 <sup>(•)</sup> ق ا : ريان . (٦) ثائر : مطالب بدم القتيل . (٧) ق ا : من عذرة .

 <sup>(</sup>A) البلج: جم أبلج، وهو المشرق. (٩) الدعج: جم دعماء، وهي العبن يشتدفيها البياض مع السواد. (١٠) الزج: جم أزج، وهو الحاجب الدقيق. (١١) الفلج: جم أناخه عنه وما بين القوسين ساقط من ١.

بَرَ د<sup>(1)</sup> الدَّر ، لجملتموها ألّلات والمُزَّى ، ورفضتم الإسلام وراء ظهوركم . لأعرابي فوصف فوصف الحسان الثياب ، ويَسْلَشَ الألباب .

وذكر أعرابي نساء فقال : ظمائن في سوالفهن طول ؛ غير قبيحات المطول (٢٠)، إذا مشينَ انتملْنَ (٣) الذيول ، وإن رَكَيْنَ أَنْقَلْنَ الحمول .

ووسف آخر نساء فقال: يتلمّن على السبائك، ويتشيخنَ على النيازك (1) ويتشيخنَ على النيازك (1) ويتزّرن على الموَاتك (0) ، ورتفقن على الأرائك، ويتهادَيْن على الدرّانك (1) . ابتسامُهن وميض ، عن تَغُر كالإغريض (٧) ، وهن إلى السّبا صور (٨)، وعن النا عن (1) .

الهوى سئل بمن الحسكاء عن الهوى ، فقال : هو جليس مُمتِع ، وأليف مُونيس ، الحكامه جائزة (١٠٠) ملك الأبدان وأرواحها ، والقلوب وحواطرها ، والميون و واظرها ، والمفوس وآراءها ، وأعطى زمام طاعتها ، وقيادَ مملكتها ، تَوارَى عن الأبصار مدّخله (٢١٠) ، وغمض عن القلوب مَسْلَكه .

وسئلت أعرابية عن الهوى فقالت : لامُتع الهوَى بملسكه ، ولا مُلّى بسلطانه ، وقبض الله يدَه ، وأوْهَن عَضُده . فإنه جائر لاينصف في حَكم ، أعمى ما ينطقُ بمدل ، ولا يقصر في ظلم ؛ ولا يَرْ عَوِي لِلَوْم ، ولا ينقادُ لحق ، ولا يبقى على عقل ولا فهم، لو ملك الهوى وأطيع لرد الأمور على أدبارها ، والدنيا على أعقابها .

 <sup>(</sup>۲) في ۱: سرد . (۲) العطول : التجرد من الحلي . (۳) في ط: أسبلن .

<sup>(</sup>٤) النيازك : جم نيرك وهو الرمح القصير ، يصف النساء بدقة الخصور .

<sup>(</sup>ه) قال في القاموس: يقال: التمرّر به وتأزّر به ، ولاتقــل: الزّر ، وقد جاء في بعض الأحاديث. وامله من تحريف الرواة . (٦) الدرنوك والدرنك : ضرب من الثياب أو البسط ، وفي ط: الدوانك . (٧) الإغريض: ماينشتي عنه الطلع من الحبيات البيض .

<sup>(</sup>٨) صور : ماثلات وفي ١ : عن الصبا . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ حُورٍ : ماثلات ، وفي ١ : وعن الحيا .

<sup>(</sup>١٠) في ط: جائرة . (١١) في ط: مدركه .

ووسف أعرابى الهوى فتال: هو دَاه تدوَى به النفوسُ الصَّحَاح، وتسيل منه الأرواح، وهو ستم مكتم، وجَمْر مُضْطَرِم ؛ فالقلوبُ له منضجة، والعيوب ساكنة (۱).

قال أبو عبيد الله (٢٠ عمد بن عمران المرزبانى : أخبرنى المظفر بن يحيى قال : دون قدره أحب رجل امراة دونه فى القدر ، فمذَله عمة ، فقال : ياعم ، لا تَلُم مُجْبَرا على سقمه ؛ فإن المقر على نفسه مستَغْن عن منازعة خَصْمِه ، وإغسا يلام من اقترف ما يقدر على تركه وليس أمر الهوى إلى الرأى فيملكه ، ولا إلى المقل فيدبره ؛ بل قُدْرَتُهُ أغلب ، وجازبُه أعز من أن تنفذ فيه حيلة كازم ، أو لطف محتال .

وقال بعضهم: رأيت اصراتين من أهل المدينة تعاقب إحداها الأخرى على هوى امرأتين لها ، فقالت : إنه يقال في الحسكة الغارة (٢) ، والأمثال السائرة : لا تلومن من أساء بك الغلن إذا جملت نفسك هدد فا للتهمة ، ومن لم يكن عوناً على نفسه مع خصمه لم يكن معه شيء من عقدة الرأى ، ومن أقدم على هَوَى وهو يَعلمُ ما فيه من سوء المنبة سلط على نفسه لسان المَدْلِ ، وضيع الحَرْم. فقالت المعذولة : ليس أمر الموى إلى الرأى فيملكه ولا إلى العقل فيدبره ، وهو أغلب قدرة ، وأمنع جائباً من أن تنفذ فيه حيلة (١) الحازم ؟ أو ما سممت قول الشاعر (٥) :

ليس خطبُ الهوَى بخطب يسير لا ينتيك عنه منسلُ خَبير ليس أمرُ الهوَى يدر بالرَّأْ ي ولا بالقياس والتفكير إنما الأمرُ في الهوى خطراتُ محدثاتُ الأمور بَمْدَ الأمود قال المرزباني: أخبرني الصولى أنّ هـذه الأبيات المُلَيّة بنت المهدى ولها فيها كَخْن .

<sup>(</sup>١) في ط: ساكبة . (٢) في ط: قال عبيد الله . (٣) في ١: العابرة .

<sup>(</sup>٤) ق ط: رأى الحازم . (٥) شاعرات العرب : ٢٣١ \_ لعلية بنت المهدى .

المتعرض **للح**ب

وقيل لعبد الله بن المقفع: ما بالُ العاقل المعبّر الذهن ، واللبيب الفطن ، يتعرض المحب وقد رأى منه مواضع الهآكة ، ومصارع التّلَف ، وعلم ما يؤول إليه عُقباه ، وترجع به أخراه على أولاه ؟ فقال: زُخْرف ظاهر العشق بجال زينة يستدعى القلوب إلى ملامسة ، ومُلّى بعاجل حلاوة يطبّى النفوس إلى ملابسة (١٠) كظاهر زخرف الدنيا ، وبها ، ولذيذ جنى ثمرها ، وقد سكرت (٢٠) أبصار أقلوب أبنائها عن النظر (٢٠) إلى قبيح عيوب أفعالها ، فهم فى بلائها منغمسون ، وفى هلكة فتنها متورطون ، مع علمهم بسوء عواقب خَطْمها ، وتجرع مرادة شربها ، وسرعة استرجاعها ما وهبت ، وإخراجها مما ملكت ، فليس يَنْجُو منها إلا مَنْ حَذِرها ، ولا يهلك فيها إلا من أمنها . وكذلك صورة المهوى ؟ ها فى الفتنة سواء .

#### [المفاف]

وقال ابن دُريد : قال بعضُ الحكاء : أَغْلِق أبواب الشبهات بأفعال الزهادة ، [ وافتح أبواب المبهات بأفعال الزهادة ] وافتح أبواب المبر بمفاتيح العبادة ] ( وافتح أبواب المبر بمفاتيح العبادة ] ( فالله بمن الله الزيادة . وقال غير من الله و الله و بقاء فكر القباح .

قال أبو عبد الله بن إبراهيم بن عرفة [ نفطَو يه ] :

حتى يكونَ عن الحرام عقيفا فيناك يُدْعَى في الأنام ِ ظَريفا

ليس الطويفُ بكامل في ظَرَ فِهُ فإذا تمفَّفَ عن محارِم رَ "بهِ

وقال :

منه الحياء وخَوْفُ اللهِ والحَـذَرُ منه النَّـكاهَةُ والتقبيلُ والنَّظَرُ كم قد ظفرتُ بمن أَهْوَى فيمنَّمُنى وَكَمَ خَلَوْتُ بَمِن أَهْوَى فَيْفَيْمْنَى

(١) العبارة في ط: يستدعى القلوب إلى ملابسته ، وحلى عاجل حلاوته بطلب النفوس إلى
 ملابسته . (٢) في ط: ذكرت . (٣) في ط: بالنظر . (٤) ساقط من ١ .

وليس لى فى حَرَ الم منهمُ وَطَرُ (١) لا خيرَ فى لذةٍ من بمدها سَقَر

فمندكم شهواتُ السمْع ِ والبَصَرِ عفّ الضميرولكنفاسقالنظر ] (٣)

أَحَقُّ، أَدَالَ ( اللهُ منهم وعجَّلًا جيما فإما عفةً أو تجمّلا

أَهْوَى الملاحَ وأَهْوَى أَنْ أَجَالِسَهُم كذلك الحبُّ لا إنيانُ معصِيَةٍ وقال العباس بن الأحنف :

أتأذنونَ لِصَبِّ في ذيارتكم (٢) [لايبصر السوءَ إن طالَتْ إقامتُه وقال بمضُ الطالبيين:

رمُوْنی وایاهم بشَنْماً. هُم بہا بامر ترکنا. ورَبِّ محمد وقال سمید بن حمید :

زَائِرْ زَارَنَا على غَيْرِ وَعْد مُخْطَف الكَشْحِ مُثْقَل الأرداف (٥) غالبَ الحُوف حين غالبه الشو قُ وأَخْفَى الهُوك وليس بخافي . غضَّ طَرْ فِي عنه تُقَى الله فاختر تُ على بَدْلِه بقاءَ التَّصافي ثم ولَى والخوف قد هَرَّ (٢) عِطْفَيْ و لم يَخْلُ مِنْ لِباسِ المَفَافِ وفي الحديث الشريف: « مَنْ أَحبَ فَمَفَ فات فهو شهيد " » . والعفاف مع البَدْل ، كالاستطاعة مع الفعل (٧) ؛ كما قال صريع الفواني:

وما ذمّى الأيام أنْ لَسْتُ مَادحاً لَمَهْدِ لِيالِهَا التي سَلَفَتْ قبلُ اللهُ رُبُّ يوم صادق المَيْشِ نِلْتهُ بِهَا ونَداماَى المفافةُ والبَدْلُ وأنشد الصولى لأبى حاتم السجستانى فى المبرد، وكان يلزم حَلْقَتَه، وكان من الملاح وهو غلام:

(١) الوطر: الحاجة. (٢) في ١: في عيادنكم . (٣) من ١.

 <sup>(</sup>٤) ق ط: أزال . (٥) مخطف الكشح: ضامره . (٦) ق ط: عم .

<sup>(</sup>٧) فيط : المقل .

مُتَمجِّن خَنِث السكادم (١) ماذا لقيتُ اليومَ من فسمَت له حدّق الأنام وقف الجالُ بوَجْههِ أيجنني بها قَمَرُ الأثام(٢) حرَ كَانَهُ وسُكُونَهُ وعَزَمْتُ فيه على اعترام (٣) خَلَوْتُ بمثله فِ وذاك أَوْ كَدُ لَلْغُرَام لم أعد أخلاق المَفا نفسى فِدَاوْك يا أبا الـــمباس جَلَّ (١) بك اعتصام زُورُ الْكُركي بادى السقام فارْحَمْ أخاكَ فإنهُ وأنيلهُ مادُونَ الحرا م فليس يَرْ غَبُ ف الحرام

وكان أبو حاتم يتصدَّق كلَّ يوم بدرهم (٥) ، ويختم القرآن في كل أسبوع . وذكر أنه اجتمع أبو العباس بن سُرَيج الشافعي وأبو بكر بن داود العباسي في عَمِلُس عَلَى بن عيسى بن الجراح الوزير ، فتناظَرًا في الإيلاء ، فقال : يابن سعريج (٦٠ : أنت بقولك: « من كثرت لحَظَاته دامَتْ حَسَراته » أَبْصَرُ منك بالكلام ف الإيلاء.

فقال أبو بكر : لئن قلتُ ذلك فإنى أقول :

وأَمْنَعُ نفسى أن تنالَ مُحَرَّمًا وأحميلُ من ثِقل الهوك مالو انّه يُصَبُّ على الصَّخْرِ الأَصَمُّ تهدُّمَا فلولا اختلامیی رَدّهُ لَتَكَلَّمَا فلستُ أرى حباً سحيحا مسلما

أُنزُّه ق رَوْضِ المحاسنِ مُقْلَتى وينطق طَر في عن مترجم خاطري <sup>(٧)</sup> رأيتُ الموَى دَعْوَى من الناسِ كَامِّم

فقال أبو المباس: بم تفتخرُ على ؟ وأنا لو شئت لفلت:

وأكرّر اللحظاتِ في وجَناتِهِ

ومطاعِم للشَّمهُدِ مِنْ نَعَاتِهِ قد بِتُ أَمْنُمُه لذيذَ سِنَاتِه صبًا بحُسن حديثه وكلامه

<sup>(</sup>١) متمجن : كثير المجون ، وخنت الكلام : لينه . (٢) في ط. : الأنام .

<sup>(</sup>٣) في ط: إغترام . (٤) في ط: حل . (٠) في ١: بدينار .

<sup>(</sup>٦) في ط :فقال ابن سريج . (٧) في ا: مقلتي .

حتى إذا ما الصبحُ لاح عمودُهُ ولّى بخاتم رَبّه وبَرايَه فقال أبو بكر: أصلح الله الوزير ، تحفظ عليه ما قال حتى يقيمَ شاهدَين عَدْلين أنه ولّى بخاتم ربه ! فقال أبو العباس : يلزمنى في هسنذا ما يلزمك في قولك : أنزّه في روض المحاسن مُ هَلَتِي . . . البيت . فضحك الوزيرُ ، وقال : لقد اجتمعها ظرفا ولُطفا و فَهما وعلما .

## ألفاظ لأهل العصر في محاسن النساء

هى دوضة الحسن ، وضرَّة الشمْسِ ، وبَدْرُ الأرض . وهى من وجهها فى صباح يه شَامِس (١) ، ومن شَمْرها فى ليل دَامِس (٢) ، كأنها فلقة قَمَرَ على بُرْج فضة . بَدْر اللّم يضى • تحت نقابها ، وعُمُن البانِ يهتز تحت ثيابها . تَمْرُها يجمعُ الضَّرِيب والضرّب (٢) ، كأنهُ نثر الدرّ ، كما قال البحترى :

إذا نَضَوْنَ شَفُوفَ الرَّيْطِ آوِنَهُ قَشَرْنَ عَنْ لَوْلَوْ البَحْرَيْنِ أَصْدَافا قد أَنْبَتَ صدرُها ثمرَ الشباب . خرطَتْ لها بدُ الشباب حُقَّيْنِ من عَاج . كأنها البدرُ قرِّط بالثريَّا<sup>(ع)</sup>، وينط بها عِنْد من الجوزاء . أعلاها كالفَصْن ميّال، وأسفلُها كالدَّعص مُنْهال (<sup>0)</sup> ، لها عنى كابريق اللَّجْنِنِ ، وشرَّة كمُدُهُن الماَج . يظافها كالدَّعص مُنْهال (<sup>0)</sup> ، لها عنى كابريق اللَّجْنِنِ ، وشرَّة كمُدُهُن الماَج . يظافها معنى مُنْهال ومنتا الدَّرِ من فيها، وملقط مُخْدِب، وإذَارُهامُخْصِب. مَطْلَعُ الشمسِ من وَجْمِها ، ونَبْت الدَّ من فيها، وملقط الرَّد من خدَها ، ومنبع السِّحْرِ من طَرْفها ، ومبادى الليل من شَمْرِها ، ومغرس النفس (<sup>۲)</sup> من قدَّها ، ومهيل الرَّمْل من رِدْفها .

 <sup>(</sup>١) شامس: مشمس.
 (٢) دامس: مظلم.
 (٣) الضرب: الله الأبيض.
 (٤) قرط: البس القرط.
 (٥) الدعم :
 الدعم :
 الدعم :

ولهم في محاسن الغلمان والممدّرين (١)

زاد جاكه ، وأقر هلا كه . ترقرق في وجهه ماه الحُسْنِ ، شادِنْ فاتِرْ طَرْفه ، ساحر لَفظُه . غلام تأخذُ المَيْن ، و يَقْبَلُه القَلْبُ ، ويأخذه الطَّرْف ، وترتاح إليه الرّوح . تكادُ القلوب تأ كله ، والعيون تَشْر بُه . جرى ماه الشباب في عُودِه فعايل كالنُصْن ، واستوفى أقسام الحُسْن ، ولبس ديباجة المَلاحة . كأنَّ البَهْ رَ قد ركب على أزراره . لا يشبع منه الناظر ، ولا يروى منه الخاطر . كاد البدر يخيكيه ، والشمس تشبهه وتُعناهيه . مسورة تجلُو الأبسار ، وتُخجل الأقار . شادن مُنتقب بالبدر ، ومكتحل بالسحر . ما هو إلّا نُرْهة الأبسار ، وتُخجل الأقار ، و بدعة الأمسار . غزات طرّفه تخير عن ظرفه ، ومنطقه ينطق عن وَسْفِه . تخالُ الشمس تبرقمت غزات طرّفه تنجير عن ظرفه ، ومنطقه ينطق عن وسفه . تخالُ الشمس تبرقمت غراده ، والطيب ما تحت غرّه ما فرق أزراره ، والطيب ما تحت غرّه طرفه (٢٠) ، وبغداد مسروقة من حُسْنِه وظرفه ، انجمت بد الجمال نون سُدغه بخال . هذا محلول من قول ابن المعز :

عَلالة خَدّهِ صُبِفت بورد ونونُ الصَّدْع مُمُجَمة بخال

له عينان حَشُو ُ أَجِفَانَهِما السِّحْرُ ، كَأَنه قدأعار الظَّبَى جِيدَه ، وَالفَصْنَ قَدَّه ، وَالرَّحِ وَيَحَه ، وَالوَرْدَ خَدَّه . الشِّكُلُ مِن حَرَ كَانه (٢) ، وجميعُ الحُسْنِ بِمِضْ صفاته . قد ملك أَزِمَّة القلوب ، وأظهر حجَّة الذنوب (١) ، كَأَعَا وَسَمَه الجَالُ بنهايته ، ولحظة الفلك بعنايته ، فصاغه من لَيْلُه ونهاره ، وحَلَّاه بنجومه وأقاره ، ونقبه ببدائع آثاره ، ورَمَقَه بنواظر سمو ده ، وجعله بالجال أحد حدوده (٥) . قد

<sup>(</sup>١) عدْر الفلام : نبت شمر عدّاره . وفي ط : فقر في محاسن الفاءان .

<sup>(</sup>٧) في ط: من خرة فه . (٣) الشكل: الدلال ..

<sup>(</sup>٤) أظهر حجة النغوب : يريد أن جاله حجة على أن المنتون به ممذور لا إثم عليه .

<sup>(</sup>ه) في ط: بالكمال أحد جنوده .

صَبْغَ الحياء غلَالَة وَجْهِه ، ونُشِر لؤلؤ العرق عن وَرْدِ خدّه . تبكادُ الألحاظُ تسفك من خَدُّه دَمَ الْحَجَلِ . له طُرَّة كالنَّسَقِ ، على غُرَّة كالفَّآقِ . جاءنا في غلالة تنمُّ على مايستره ، وتجنو مع رقتها عما يظهره (١) . وجه عاء الحُسْنِ منسول ، وطَرْف يِمرُّود السَّحْرِ مَكَحُولُ. نَهْر حُمِيَ حمايةً الثَّهُورِ ، وجُمِل ضرَّة (٢) لقلائد النحور . السحْرُ فِي الْحَاظهِ ، والشهدُ في أَلفاظه . اختاس قامةَ الغُمْسُ ِ ، وتوسَّح بمطارف الحسن'، وحكى الروض غبَّ المُزْنِ . الأرضُ مشرِقة ﴿ بنورِ وجهِه ، وليل السّرَارِ ف مثل شِمْره . الجنةُ مجتناةٌ من تُرْبِه ، ومَاه الجالِ يترقرقُ في خدِّه ، وعاسنُ الربيع بين سَحْرِه ونَحْرِه ، والقمرُ فَضْلَةُ من حُسْنِه. ماهو إلَّا خالٌ في خدِّ الظَّرف، وطِرَ ازْ على علم الحُسْنِ ، ووَرْدَةُ في عُصْنِ الدهر ، ونَقَشْ على خاتم الملك ، وشُمَسْتِ ف فَلَكَ اللطف . هو قَمَرُ في التصوير ، شمسُ في التأثير . منظر يملأ الميونَ ، ويملكُ النفوس، زرافين أصداعه معاليق القلوب (٢٠). كأنّ صُدَّعَه قُرْطمن المسكعلي عارض البَدْرِ . وجهُه عرس، وصدغه مَأْتُم، ووصله جنة، وهجره جهنم . أصداغُه قداتخذت شَكُلَ المقاربِ ، وظلمت ظُلْمَ الأقارب. إن كان عقرب صُدْغه تلسع ، فترياق رِيقه يَنْفَع . كَأْن شارَ بَه زِ ثَيْرُ الخَرْ الأَخْصَرِ (\*\* ، وعِذَارُه طراز السِّكْ والعَنْبر ِ [ الأذفر ](٥) ، على الوَرْدِ الأَحمر . إذا تسكلم تكشُّفَ حِجَابُ الزمرِّ د والمقيق ، عن سِمْطِ الدِرِّ الأَنيق . قد هَمَّ أَرقمُ الشُّهْر على شارِبه ، وكاد فم (٢٦ الحُسْن يقبّله . كَأْنَّ المِدَار ينقش فصَّ وَجْهِه ، ويحرق فِضَّة خدّه. طرَّزَ الجالُ ديباجَ وَجْهِه، وأَبانَ عِذَارُهُ الْمَذَرَ فِي حُبِّهِ . [ لعب الربيعُ بخدَّه فأنبت البنفسج في وَرْده . لما احترقتُ فضة ُ خدّه احترق سواد القلب من حبِّه آ<sup>(ه)</sup>.

كيف لا يخضر شادبه ومياه الحسن تسقيه

<sup>(</sup>۱) فی ط: وتحنو مع رفتها علی ما یظهره . (۲) فی ط: درة .

<sup>(</sup>٣) الزرفين : حلقة للباب ، أوعام ، وقد زرفن صدفيه : جعلهما كالزرفين .

<sup>(</sup>٤) الزئبر: مايظهر من درز الثوب. ﴿ ﴿ ﴾ من ١ . ﴿ ٦) في ١ : وكادت يد الحسن ـ

## ولهم في نقيض ذلك في ذمِّ خروج اللحية

قد انتقب بالدَّيْجُورِ ، بمد النور (١) ، فدَوْلَةُ حَسَيْهِ قد أَعرضَتْ أيامه ، وانقرضَتْ دَوْلَتُهُ وأَحَكَامُه . استحال خدَّه دُجا ، وزمر د خَطّه سُبَجا (٢) ، وأخدت نارُ حُسَيْهِ بمد الإيقاد ، و ليس عارضُه ثوب الحِدَاد . ذَ بُل وَرْدُ خدِّه ، وتشوَّلُ زعفرانُ خطّه . فارقنا خَشْفا ، ووافانا جِلْفا (٣) ، وفارقنا هلالا وغز الا ، وعاد وبالا و تَكَالا . مالى أدى الآباط جائِشة (١) ، والآناف مُمْشِبة ، والميون منوّرة ، والأزدار مرعى ، والأظفار حتى (٥) ، واللحى لبودا ، والأسنان خُضْرًا وَسُودا .

### من رسائل البديع ومقاماته

رسالة إلى بعض من عزل

وكتب إلى بديع الزمان بمعن من عُزل عن ولاية حسنة يستمدُّ ودادَه، ويستميلُ فؤاده، فأجابه بما نسخته (٢): وردَتْ رقعَتُك أطالَ اللهُ بقاءَك، فأَعَرْ بها طرف التعزّز، ومددت إليها يد التقزز، وجمت عليها ذَيلَ التحرُّز، فلم تند على كَبدى، ولم تحظ بناظرى ويَدِى، ولقد خطبت من مَودّتى ما لم أجدُك لها كفيًّا، وطلبت من عِشْرِتى ما لم أجدُك لها كفيًّا، وطلبت من عِشْرتى ما لم أرك لها رضيًّا، وقلت: هذا الذى رفع عنّا أجفان طَرْفه، وشال بشعرات أنفه، وتاه بحُسْن قدَّه، وزها بورْد خَدِّه، ولم يسقينا من نَوْتُه، ولم نَسْر بعضونه؛ فالآن إذْ نسخ الدهرُ آية حُسْنِه، وأقام ماثل عُسْنِه، و فلّل (٢) غَرْب عُجْبِه، وكفّ شأو زهوه، وانتصر لنا منه بشعرات قد كسفت هلاله، وأكسفت باله، ومسخت جاله، وغيّرت حاله، وكدّرت شرعته، و نكرت طلمته، جاء يستق من جرفنا جَرفا، ويغرف من طينتنا غَرْفا، فهلا يا أبا الفضل مهلا:

<sup>(</sup>١) الديجور: الفلمة. (٧) السبجة والسبيجة كساء أسود. وفي ط: وزمرد خده. وهذا من 1 ، وخط الفلام: نبت عذاره. (٣) المشف-مثلثة: ولد الغلبي . والجلف: الرجل الجاف (٤) في ط: حاشية . (٥) في ط: جما . (١) الرسائل: ٧ ه . (٧) في ط: وفثاً .

أَرِغَبْتَ فينا إِذْ عَلَا لِهُ الشَّمْرُ فِي خَدِّ قَحِلْ وَخِرْجْتَ مِن حَدِّ الطِبِلِ وَصِرْتَ فِي حَدِّ الإَبِلِ وَخِرْجْتَ مِن حَدِّ الطِبِلِ أَنشأت تطلبُ (١) عِشْرَتِي عُدْ للعداوةِ يا خَجِل

أنسيت أيامك؛ إذ تسكلِّمُنا نَزْرا، وتنظرنا شَزْرا، وتجالسُ مَنْ حضر، ونسرق إليك النظر، ونهتز لكلامك، ونهش لسلامك:

فَمَنْ لَكَ بَالِمِينِ إِلَى كَنْتُ مِنْ إِلَيْكُ بِهَا فِي سَالَفِ الدَّهْرِ أَنْظُرُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

وتَبْسِم عن أَلْمَى كَأَنَّ مُنَوِّرًا تَخَلَل حَرِّ الرَمَل دِغُصُ له ند فأ قصرُ الآنَ فإنه سوقُ كَسَد ، ومتاغُ فَسد ، ودولة أعرضت ، وأيام انتضت :

وعهد یِنفَاق مَضَی وسوق کساد نزَلْ وخَط کَان لم یَزَلْ وخَط کَان لم یَزَلْ

ويوم صار أمس ، وحسرة بقيت في النفس ، وثفر غاض ماؤه فلا يرشف، وريق خدع فلا يدشف ، و تَمَا يُل لايمجب، و تَثَنّ لايطرب، [ووجه زال بهاؤه] (٥٠) ومُقْلة لا تجرح ألحاظها، وشفة لانفتن ألفاظها ، فختام تُدِل ، و إلاّم تحتملُ و عَلام ؟ و آن أن تُذْعِن . الآن، وقد بلغني ما أنت مُتماطيه من تمويه يجوز بعد الميشاء في القسق، وتشبيه يفتضع عند ذوي البصر والصدق ، من إفنائك لتلك الشعرات حقّا و حَمّا ، وإنحائك عليها نقصا وقمّا . وسيكفينا الدهم مؤنة الإنكار عليك بما يزف من بنات الشعر وأمهاته

<sup>(</sup>١) في ط : الآن تطلب . (٢) في ط : فتسى وتخجل : (٣) من الرسائل يا .

<sup>(</sup>٤) في ط: ووجد . ﴿ ﴿ ﴿ وَأَنْهُ لَا رَا

إليك ؛ فأما ما استأذنت فيه رَأْ في من الاختلافِ إلى مجلسي فما أقلَّ إليك نشاطى ، وأضيق عنك بساطى، وأشنع قلق منك، وأشد استفنائي عن حضورك، فإن حضرت فأنت دالانَرُ وضُ عليه الحلم، ونتعلم به الصبر، ونتكلف فيه الاحتمال، ونفضي منه الجَفَنَ على قَذَى ، ونَطْوِى منه الصدر على أذى ، ونجمله للقلوب تأنيبا ، وللميـــون تأديبا . ومالك إلا أن تمتاض من الرغبة عنّا رغبةً فينا، ومن ذلك التدلّل علينا تذَّللا لنا، ومن ذلك التمالي تَبَصّْبِصا، ومن ذلك التفالي ترخُّصا. وما بال الدهر أعقبك من الترايد تنقُّصا ، ومن التسحُّب على الإخوان تقمُّسا ، ولئن اعتَضْتَ من الذهاب رُجوعا ، لقد اعتضنا من النزاع نُزُوعاً ، فأناً برَحْلكِ وجانبكَ ، ملقَى حَبْلك على غاربك ، لا أُورْر أن من ، ولا أند ، يسر بك ، والسلام .

ومن إنشاء بديع الزمان في مقامات الإسكندري ولملّ مافيها من الطول غير مملول؟ الأسدية قال(١): حدثنا عيسى بن هشام قال : كان يبلفني من مقامات الإسكندرى ما يُصْفِي له النَّفور ، ويَنْتَفِضُ له المصفور ، ويُرْ وَى لى منشِّعْرِه ما يَمْنَزَ ج بِأَجزاء الهواء رِقَّة، وَيَغْمُضُ عَنِ أُوهِامِ السَّمَهَ لَهِ وَقَةً، وأَنا أَسْأَلُ اللَّهَ بِقاءَه، حتى أَرْزَقَ لَقاءَه، وأتَمجّب من قمودِ هِمَّته بحالَتهِ ، مـــع حُسْن ِ آلتِه ، وقد ضرب الدَّهم شؤونه أَسدادا(٢٠) وهلم جرا. إلى أن انفقتُ لي حاجةُ بحِمض ، فشحَذْتُ إليها الحِرْسَ ، في سُحْبَة أَفْرَادُ كَنْجُومُ اللَّيْلِ، أَحْلاسِ لظهورِ الخيلِ (٣) ، فأخذنا الطريقَ نَنْتُهُ مُ مسافَتَهُ ، ونستأصِلُ شَأْفَته ، ولم نَزَلُ نَفْرى أسنمةَ النِّجَادِ (١) بتلك الجِيادِ ، حتى صِرْن كَالِمِصِيِّ ، ورَجَمْنَ كَالقِسيِّ ، وتَأَخَ لنــا وادِ في سفْح ِجبل ِ ذي أَلَا ﴿ وأَثُل ۗ (٥٠ ، كالمذَادي يُسَرِّحْن الصفائرَ ، وينشُرْن الغدائر ، فالتِ الهاجرةُ بنا إليها، فنزلنا نُعُوِّد

<sup>(</sup>١) المقامات : ٣٧. (٧) في المقامات : ضرب الدهر شؤونه بأسداد دونه .

 <sup>(</sup>٣) يقال : هم أحلاس المنيل أى ملازمو ركوبها . جم نجد ، وهو ما ارتفع من الأرض . ﴿ ﴿ ﴾ تَاح : ظهر ، والألاء : شجر دامُ الخَصرة -

ونَنُود ، وربَطْنا الأفراسَ بالأمراس () ، ومِلْناً مع النَّماس ، فا راعَنا إلّا صهيلُ الخيول ، ونظرتُ إلى فرَسى وقد أرْهَفَ أَذنيه ، وطمَحَ بمينيه ، يجُدُّ قُوى الحَبْل بمشافره ، ويخدُّ خَدَّ الأرض بحوافره ، ثم اضطربت الخيسلُ ، فأرسلت الأبوال ، وتطمَّتَ الحبالَ ، وصاركُلُّ منا إلى سلاحِه ، فإذا الأسدُ في فَرْ وَة الموت ، قد طلَع من غاً به ، منتفجالاً في إهابه ، كاشِرًا عن أنيابه ، بطرَ في قد مُلِئ صلَفا ، وأنف قد حُشِي أَنفا ، وصَدْرٍ لا يبرحُه القلب ، ولا يسكُنُه الرُّعْب ؛ فقلنا خَطْبُ والله ملم ، وجادِث مهم ، وتبادَرنا إليه من سَرَ عان () الرُّفقَة فتى :

أخضرا لجِلْدَة من بَيْتِ العَرَبُ عَلَا الدَّلُو إِلَى عَقْدِ الكَرَبُ بِعَلْمُ الدَّلُو إِلَى عَقْدِ الكَرَبُ بِعَلْبِ سَافَه قَدْر، وسَيْفِ كُلُّهُ الرَّ (٢)، فلكَنْه سَوْرَةُ الأَسد، فانته أرضُ قدمه ، حتى سقط ليدِه وفه ، وتجاوز الأسّدُ مَصْرَعَه ، إلى مَنْ كان ممه ، ودَعا الحَيْنُ أَخاه ، إلى مثل ما دَعاه ، فسار إليه ، وعقل الرُّعْبُ يديه ، فأخذ أرْضَه (٥) ، وافترس الليثُ صدرَه ، ولكن شغلتُ بمامتى فه ، حتى حقَنْتُ دَمه ، وقام الفتى فوجَا بَطْنَهُ (٢) حتى هَلَك من خَوْفِه ، والأسد بالوَجْأَةِ في جَوْفه (٢) ، ونهضنا على أثر الخيل ، فتألَّفنا منها ما ثَبَت ، وتركنا ما أَفْلَتَ ، وعُدْنا إلى الرفيق لنجهزَه :

فلما حَنُونَا الترْبَ فوقَ رفيقِنا جَزِعْنَا ولكِنْ أَيَّ سَاعَةِ جَزَعَ وَهُدَ وَعُدْنَا إِلَى الفَلاة ، فهبَطْنَا أرضَها ، وسرْنا حتى إذا ضُمُرت المزادُ (<sup>(A)</sup> ، وثُفِدَ الزادُ ، أو كادَ يُدْرِكَه النَّفَاد، ولم خَيْلِك الذهاب ولا الرّجوعَ ، وخِفْنَا القا تَلَيْنِ الظَمَأُ والجُوعَ ، عنَّ لنا فارسُ فصَمَدْنَا صَمْدَه ، وقصَدْنا قَصْدَه ، ولما بلنَنا زل عن

<sup>(</sup>١) الأمراس : الحبال . (٧) المنتفج : المتكبر . وفي ط : منتفخا .

<sup>(</sup>٣) سرعان الناس ـ محركة . أواثلهم الستبقون إلى الأمر ـ ويسكن .

<sup>(</sup>٤) الأثر \_ بفتح فسكون : جوهم السيف . (٥) أخذ أرضه : كناية عن السقوط .

 <sup>(</sup>٦) وجأ بطنه : شقه . (٧) يريد أن الأسد هلك من شق جونه كما هلك الفتى من خوفه ، وفي ١ : الوجأة . (٨) المزاد : جم مزادة ومي القربة ، وفي ١ : أضمرت .

حاذ فرسه (١) ينقُشُ (٢) الأرضَ بشفَتَيْه، ويلتى الترابَ بيَدَيْه، وعَمَدنِي من بين الجاعة، فَقَبَّلَ رِكَابِي ، وتحرَّم بثيابي(٢٣) ، ونظرَ تُ فإذا وَجْهُ يبرُق بَرْقَ العارضِ المُملِّلُ ، وفرس متى بْرق المينُ فيه تسمَّل ، وعارضُ قد أخضَرٌ ، وشاربُ قد طرَّ (١٠) ، وساعِدٌ ملآن ، وقضيب ريّان ، ونجار تركيّ ، وزيّ مَلَكِيّ ، فقلت : ما جاء بك ؟ لا أَبَا لك ! فقال : أَنَا عَبِدُ بَمِضِ اللَّوك ، هُمَّ مِنْ قَتْلِي بَهُمَّ (٥) ، فَهِمْتُ عَلَى وَجْهِي إلى حيثُ ترانى ؛ وشهدَت شواهدُ حالهِ، على صِدْقِ مقالِه ، ثمّ قال: أنا اليوم عبدُك، ومالي مالُك . فقلت : بُشْرَى لك وبك ، أُدَّاك سيرُك إلى فناه رَحْب، وعيش رَطْب، وهنأتني الجاعة ، بحسب الاستطاعة ، وجمل ينظرُ فتقتلُناَ ألحاظُه ، وينطِقُ فتفتِنُنا ألفاظُه، والنفس تُناَجيني فيــه بالمحظور، والشيطان من وراء الغرور، فقال: ياسادة ، إنَّ في سَفْح هذا الجبل عَيْناً، وقد ركبتُم فلاةً عَوْراء (٢٦)، فخذُوا من هنالك الماء، فلوَيْنَا الأعِنَّة إلى حيث أشار، وبلغناه وقد صَهَرَت الهاجرةُ الأبدانَ (٧)، وركبت الجنادبُ الميدانَ (٨٠ ، فقال: ألا تَقْيلُون في هذا الظَّل الرَّحْبِ ، على هذا الماء المذب؟ فقلنا: أنتَ وذاك. فنزل عن فرسه، ونحى مِنطقته، وحَلَّ أَرْ طُقَته (٢٠)، فه استتَر عنَّا إلا بفِلَالة [ تَمنِمُ ] على بدَّنِه ، فها شكَّمُنا أنَّه خاصَم الولْدَان ، ففادقَ الجناَن ، وهرَب من رَضُوَان، وحمد إلى السروج غطَّها، وإلى الأفراسِ غَشَّها (١٠٠)، وإلى الأمكنة ففرشها ، وقد حارتِ البصائر فيـــه ، ووقعت الأبصارُ ، ووَتَدكل منا شبقاً ، وخنث اللفظ ملَقا . وقلت : يافتي ، ما ألطفَك في الحدَّمة [ وأحسنَك في الجلة ! فالويلُ لمن فارَقْتُه ، وطُوبَى لمن رافَقْته ، فكيفَ نَشْكُر الله على النعمة بك! فقال : ما ستَرَوْنَهُ أَكْثَرَ ، أَتُمْعِجُكُمْ خِفِّتي في الحِيْمَة ، فكيف لو رأيتُمُوني

<sup>(</sup>١) حاذ الفرس : ظهره ، وفي المقامات : حر ، وفي ا : خال . (٢) في ط : يفتش .

<sup>(</sup>٣) في ط: يجنابي . (٤) طر الشارب: نبت . (٥) الهم: العزم .

 <sup>(</sup>٦) يقال للبادية إذا فقدت ماءها: عوراء .

 <sup>(</sup>A) إنما تركب الجنادب العيدان إذا اشتد الحر . (٩) القرطق : نوع من الكساء .

<sup>(</sup>١٠) حش الفرس : ألق له حشيشا ، وق ط : لحملها .

في الرُّ فَقَةَ أُرِيكِم من حِذْق طُرَافا ، النَّرْدَادُوا بي شَنفاً ، فقلنا : هاتِ ، فعمد إلَى قَوْس [ أحدينا ] (١٠) فَأُوْتَرَهُ، وفوَّق سَهْمًا فرماه في السهاء، وأنْبِعَه بآخر فشقَّه في الهواء، وقال: سَأْرَيْكُمْ نُوعًا آخر، ثم عمد إلى كِنَانتي فأخذَها، وإلى فَرسى فعَلَاه، ورمى أَحدَنا أَنْهُمْ أُنْبِتُهُ في صَدْرِه ؟ وآخر طيّره من ظَهْرِه ، فقلت : ويحك ما تَصْنعُ؟ قال: اسكت يا ُلكَع، والله ليشُدّنَ كلّ منكم يَدَ رفيةِه ، أو لأُغِصّنَه بريقِه ، فلم نَدْرِ ما نصنَعُ ، وأَفْراسُنا مربوطة ، وسُروُجُنا محطوطة ، وأسلِحتُنا بميدة ، وهو رأكب ﴿ ونحن رَجَّالة ، والقوسُ في يده برشُقُ مها الظهورَ ، ويمشُق (٢) مها البطونَ والصدورَ، وحين رأينا منه الجِدّ ، أخَذْنا القِدّ (٢٠) ، فشدّ بمضّنا بمضا ، وبنيت وَحْدى لا أجِدُ من يشدُّ بي ، فقال : اخرُ جُ بإهابكِ ، عن ثيابك ، ثم نزل عن فرسه ، وجعل يصفَّحُ الواحِدَ منَّا بِمَدَ الآخَرِ ، ويقول : أقت قضيبك ، فحد نصيبك ، [ ونزع ثيابه ](١) وسار إلى وعلى خفّان جديدان ، فقال : اخلِمهما لا أمَّ لك ؛ فقلت : هذا خفّ لبسُّتُه رَطْبًا ، فليس يمكنني خلمه ، فقال : عِليَّ نزعه، ثم دنا لينزعَ الخُفَّ، ومدَّدْتُ بَدِي إلى سكَّين فيه وهو مشغول ، فأُثبته في بطنه ، وأبنتهُ من مَتَّنِّه . فها زاد على فَم فَغَرَّه والْقَمَهُ حَجَره ، وقُمْتُ إلى أحماني فَلَلْتُ أيديهُم، وتوزَّعنا سلَب المقتولَيْن، وأدركَنا الرفيق، وقد جاد بنفسه، وصار إلىرَمْسِه، وصِرْنَا إلى الطريق فوردنا حِمْس بمد ليال ، فلما انتهينا إلى فُرضَةٍ من سُوقِها رأينا رجلا قد قام على رأس ابن و ُبنَيّة ، بِجِرابِ وعُصَيَّة ، وهو يقول :

رَحِمِ اللهُ من حَشَا في حِرَابي مَكارِمَهُ وَحَمَ اللهُ من رَثَى (١) لسميد وفاطِمَهُ إِنّهُ خادِمُهُ خادِمُهُ خادِمُهُ خادِمُهُ

<sup>(</sup>١) من ١٠ (٢) الشق : سرعة في الطمن والضرب. وفي ط : يشق.

<sup>(</sup>٣) القد : السير من جلد غير مدبوغ يوثق به الأسرى . ﴿ (٤) ق ط ، والمقامات : رنا .

قال عيسَى : فقلت : إنَّ هــذا الرجل هو الإسْكَندرى الذي سَمِعْتُ به وسأَلْتُ عنه ، فإذا هو هو ، فدكَّفْتُ إليه ، فقلت له : أحكمك حكمك ، فقال : درهم ، فقلت : لَكَ دِرهِم في مِثلِهِ مَا دامَ يُسْمِدُنَى النَّفَسَ فاحْسب حِسابك والِمَسْ كَمَا تَسَالُ اللَّمَسْ

لك درهم في اثنين، في ثلاثة، في أربعة، في خَمْسة حتى بلغتُ المشرين، ثم قلت: كم ممك ؟ قال : عشرون رغيفاً ، فأمرتُ له بها ، وقلت : لا نصرة مع الحيدُلان، ولا حِيلَة مع الِحُرْ مَانِ .

من غزلأبي وقال أبو فِرَاسِ الحَمْدَانِي : فراسِ

من غزل ابن المعة

ومال بالنوم عن عيني عَمَا يُلُه سكرتُ من لَحْظِه لا مِنْ مُدَامتهِ وَلَا الشُّمُولُ دَمَّتُنِي بِلِ شَمَا يُلُهُ وما السُّلافُ دَهَتْنِي بل سَوااِنْهُ وغَالَ مَفْلِي (١) بما نَحْوِي غَلَا مِنْله أَنْوَى بصبري أَصْدَاعُ لُوينَ له وقال ابنُ الممتزّ ، وقد تقدَّم عنه في هذه الألفاظ (٢) :

ويوم فاخِتى <sup>(٣)</sup> الدَّجن مُرْخ أَبَحْتُ (﴿) سرورَه وظللت فيه وساق يجملُ المنديل منهُ غلالةً خَدَّه صبغَتْ بوَرْدٍ بدا والصبحُ تحت الليل باد بَكَأْسُ مَن زَجَاجٍ فَيُهُ أُسُدُ أقولُ وقد أخذت السكاس منه ُ

عَزَ اليه (١) مَهطل وانهمال برَغُمْ ِ العادلات رَخِيٌ بَال مكان حائل السيف الطوالو ونون الصُّدْغ مُمْجَمة بِعَالِ کِطرْف أبلق مرخی الجلال<sup>(۱)</sup> فرائسهن ألباب الرجال وقَتْكَ السوءَ رَّبَاتُ الحِجَالِ

<sup>(</sup>١) في ١ : وغل صدرى . (٢) ديوانه : ٢ \_ ٧٥ . (٣) في ط : فاحمى .

<sup>(</sup>٤) العزالي : جَمَّع عزلًا، وهي مصبَّلنَّا، من الراوية ، وفي الديوان: تهانيه بطُّل وانهمال-(٦) الطرف : الكريم من الحيل ، (ه) في ط. : أتحت ، وفي الدبوان : ربحت .

والجلال . جمع جل ، وهو مايليسه الفرس .

وقد أُحسنَ ما شاء في قوله : ﴿ قرائسهن البَّابُ الرَّجَالِ \* وإن كان أَصَلَ المعني لأبي من النقد نواس في ذكر تصاوير الكاس .

قال الصولى : مَرَّ أبو نواس بالمدائن فعدل إلى سَاباط(١١) ، فقال بعضُ أصحابه : ندخل إيوان كسرى ؛ فرأينا آثاراً في مكان حسَن تدلُّ على اجتماع كان لقوم قبلنا ، فأَقْنَاخَسَةَ أَيَامَ نَشْرَبُ هَنَاكَ؟ وَسَأَلْنَا أَبَا نُواسَ مِيفَةَ الحَالِ، فَقَالَ<sup>(٢)</sup>:

مَسَاحِبُ مَن جَرِّ الزَّقَاقِ عَلَى الثَّرَى وأَصْفَاتُ رَيْحَانِ جَيٌّ وياً بِسُ ولم أرَ منهم غيرَ ما شيهدَتْ بهِ بشرق سَابَاطَ الديارُ البَسَا بِسُ (٢) وإنى على أمثال تلك لَحابِسُ أَقَمَنَا مِهَا يُوماً ويوماً وثالثاً ويومْ له يوم الترجُّلِ خَامِسُ حَبَيْهَا بأنواع التصاويرِ فارسُ مَعًى تَدَّرِبُهُا بِالقِسِيِّ الفوارسُ وللماء ما دارت عليه القَلَا نِسُونِ

ودارِ نَدَامَى عَطَّلُوها وأَدْلجُوا بِهَا أَثُرُ مَنْهُم جَدِيدُ ودارِسُ حَبَسْتُ بها صَحْبَى فحمَّمْتُ شَمْلَهِم تُدَّارُ علينــا الراحُ في عَسْجِدَيّةٍ قرارَتُهُا کِیشرَی وفی جَنَبَاتُها فللرَّاحِ مَا زُرَّتُ عَلَيْهَا جَيُوبُهَا

وقال على بن المباس النوبختي : قال لي البحتري : أندري من أين أخد الحسن قوله : \* ولم أرَّ منهم غير ما شَمِدَتْ به \* . . . البيت . فقلت : لا . قال : من قول أبى خراش :

ولم أدر مَنْ النَّي عليه رِداه، سوى أنه قد سُلَّ عن مَا جِدٍ تَحْفَن فقلت : الممنى مختلف . فقال : أما ترى حَذُوَ الكلام ِ واحداً ، وإن اختلف المني !

قال الجاحظ: نظرُ نَا في الشمر القديم والمحدَّث فوجَّدْنَا المساني تَقْلُبُ ويؤخذ بعضُها من بعض ، غير قول عَنْتَرة في الأوائل (\*) :

(١) ساباط: موضع بالمدان . (٢) ديوانه: ٣٣٧ . (٣) البسابس: القفار . (٤) ف ط: القوانس . (٥) ديوانه: ١٧٣٠ .

( ۱۱ \_ زهر الآداب \_ ثان )

غَردًا كَفِمْلِ الشاربِ المترنَّم وَدُحَ المُكِبِّعلى الزنادِ الأَجْدَم

وخلا الذبابُ بها يغنّى وحْدَ. هَزِجا يَحُكُ ذراعَه بذراعهِ وقول أبي نواس في المحدثين .

قرارتُها كِسرى وفي جنباتها مَعَى تَدَّرِيها بالقسى الفوارسُ وللماء ما دارت عليه القلارس (١)

فلِلرَّاحِ مَا زُرَّتْ عَلَيْهِ جَيُوبُهُا

أخذه أبو المباس الناشيء فقال وولَّد معنَّى زائداً :

ومُدَامَةٍ لا يبتغي مِنْ رَبِّهِ ﴿ أَحَدْ حَبَّاهُ بِهَا لَدَيْهِ مَزِيدًا

في كأمها صُور تُطنُّ لحُسْنِها عُربا برزْنَ من الحيام وغيــدَا وإذا المزاج أثارها فتقسّمت ذهباً ودُرًا تَوْأُماً وفريدا فَكَأَمْهِنَ لِبُسْنَ ذَاكُ مَجَاسِدا وجملْنَ ذَا لِنُحُورِهِنَّ عَتُودا

وأبياتُ أَبِي خَرَاشُ<sup>(٢)</sup> ، وكان خَرَاشُ وَعَرُوةً (٢) غَزَ وَا ثَمَـَالَةُ فَأْسَرُ وَهُمَا ، وأخذوها(١٠) ، وهمتوا بقتلهما ، فنهاهم بنو رزام وأبى بنو هلال(٥) إلا قَتْلَهما، وأقبل . رجل من بهي رزمام فأَلْقَى على خراش رداءه، وشُفِل القومُ بِقَتْلَ عُرُ وة ، وقال الرجل لخراش: أنجه ، فنجا إلى أبيه (٢٠) ، فأخبره الخبر ، ولا تمرفُ المرب رجلا مدح مَنْ

لا يمرفه غيرُه:

خِرَ اشْ وبعضُ الشِر أهونُ من بعض بجانب قُوسَى ما مشيتُ على الأرض(٧) نُوكَيل بالأدنى وإنْ جَلَّ مَا يَمْضِي سوى أنه قد سُلَّ عَن ما جِدْ مَحْضِ

حَيْدُتُ إِلَّهَى بمسد عُرُّوة إذ نَجا فوالله لا أُنْسَى تتيلًا رُزِنْتُه بلي إنَّهَا تَعْفُو الكُلُومُ وإعَــا \* ولم أَدْر مَنْ أَلْقَى عليه رِدَاءهُ

<sup>(</sup>١) في ط: القوانس. (٧) اللَّذَكُ ١٠١، بشمر او الهذلين ٢ - ١٥٧، خزا الة الأدب ٢ - ٨٠٠

<sup>(</sup>٣) في ١ : وعمه . ﴿ ٤) في ١ : فنذر بهما فأخذوها . ﴿ هُ ﴾ في اللَّالَيُّ : بنو بلال .

<sup>(</sup>٦) في ط: وقال الرجل لأبيخراش: انجه فنجالي ابنه . (٧) قوسي\_ بفتحالقاف وضمها: موضع ببلاد السراة من الحجاز .

ولم يك مثلوج الفؤاد مهتجاً أضاع الشباب في الرَّبيلة والخَفْسُ (١) ولكنه قد لوَّحَتْه مَخَامِص (٢) على أنه ذو مِرَّة صادِقُ النَّهْسُ كَانَهُمُ يُسَعِّمُ دَى نَحْضُ (٣) كَانَهُمُ يُسَعِّمُ دَى نَحْضُ (٣) يُحُثُّ الجناحَ بالتبسّطِ والقَبْمِينَ يُحُثُّ الجناحَ بالتبسّطِ والقَبْمِينَ الربيلة : الخَفْضُ والدعة ، والمهابد : الجنهد في المَدُو والطيران .

وقال أبو خراش يرثى أخاه عروة (٥٠):

تقولُ أراه بسد عُرْوَةَ لاهياً وذلك رُزلا لو عَلَمْتِ جَلِيلُ فلا تحسَبَى أَنَى تناسيتُ عَهْدَهُ ولكنَّ سَبْرِى يا أميمَ جَمِيلُ الْمِ تَمْلَىٰى أَنْ قد تَفَرَّقَ قَبْلَنا خَلِيلًا سفاء مالكُ ومَقِيلُ وأَنِى إذا ماالِسبحُ أنسِيتُ (٢) ضوءه يماوِدُنى قطعُ (٢) على التيلُ وأَنِى الصبرَ أَنِى لاأَزالُ بهيجنى مبيتُ لنا فيا مَضَى ومَقِيلُ ] (٨)

مالك وعقيل اللذان ذكرها نديما جذيمة الأبرش ، وكانا أتياه بابن أخته عمرو، وكان قد استهوَنه الجن ، فتاها فتمنيا مُنادمتَه ، وها اللذان عنى متمَّم بن نويرة ف مرثية أخيه مالك :

وكنّا كنَدْمَا فَى جذيمة حِقبة من الدهرِ حتى قيل لن يتصدُّعا فلما تفرّ قْنَا كَأْنَى ومالكا لطولِ اجْمَاعِ لم نَربتُ ليلةً مما

وقول عَنْثَرَة في وَمُنْ الذباب أَوْحَد فرد ، ويتيم فَذَّ ، وقد تعلَّق ابن الرومىبذيله وزادمه بي آخر في قوله (٩٠):

<sup>(</sup>١) المهبج : المثقل . الربيلة : كثرة اللحم وعامه . أي أضاعه فيالخفض والدعة .

 <sup>(</sup>۲) و أشمار الهذليين : نازعته مخامس . أىجاذبه جوع . (۳) النجش: اللحم وأخذاللحم
 عن العظم . ( ) ك المراجب الدين و إلسان دادة عبد : يبادر جنع الليل .

<sup>(</sup>٠) أشعار الهذايين ٢ ــ ١١٦ . (٦) في أشعار الهذايين : آست .

 <sup>(</sup>٧) قطع من الليل: بقية . (٨) ليس في ١ . (٩) ديوان المعانى: ١ ـ ٣٦١ .
 اللكالئ : ٤٨٦ ، ديوانه: ٢٩٩ .

إذا رنقت شمسُ الأَصيلِ ونقَّضَتْ على الأَفق الغربيّ وَرْساً مُزَّغْزَ عا(١) ولاحظتِ النُّوازَ وهي مريضة ﴿ وقد وضَمَتْ خَدًّا على الأرضِ أَضْرَعا كَمَّا لَاحظَت عُوَّادَهَا عَيْنُ مُدُنَفِ تُوجَّع من أوصابِه مَاتُوجُماً وبين إغضاء (٢) الفِرَاق عليهما كأنهما خِلَّا سَفاء تودّعا وقدضر بَتْ في خُفْر أَةِ الرَّوْضِ مُفْرة من السَّمس فاخضر اخضر ارامشمسما وظلَّتْ عيونُ النَّورِ تخضِلُ بالندى كَمَا اغرورقَتْ عَيْنُ الشَّيْجِيُّ لَتَدْمَمَا وأَذْكَى نسيم الرَّوْضِ رَيْمَانُ ظلَّهُ وَغَنَّى مُفنِّى الطيرِ فَيه مُرَّجِّماً وغرد ربمى الذباب خِلللهُ كَاحَثْحَتَ النَّسُوان سَنْجَامَشُو الْ فكانت أدانين الذبابِ مناكم على شدواتِ الطيرِ ضَرْ با موقّما

وذكر أبو نُواس ممنّى قوله ِ في تصاوير الكئوس في مواضع من شعره فمن ذلك(1):

بَنَيْنَا على كِسْرَى ساءً مُدَامَةِ مكالَّلة عافاتُها · بنجُوم فلو رُدًّ في كِشْرَى بني ساسانَ رُوحُهُ إِذاً لَاسْطَفَانِي دُونَ كُلٌّ نَدِيمِ [ الدمن والأطلال ]

وأول هذا الشعر(1):

لِمَنْ دِمَنْ تَزْدَادُ طِيبَ نَسِم على طولِ ما أَمْوَتَ وحُسْنِ رَسُومُ (٥) تَجَافَ البِلَى عَنْهِنَّ حَتَى كَأْنَمِـا لِبِسْنَ عَلَى الْإِفْوَاءُ ثُوبَ نَسْمِرِ وهذا ممنّى مليح وإن أخذه من قول أعرابي :

شطَّتْ بهم عنك نية فذف (٦) غادرت الشعب عسير مُلْقَثْمِر واستودَعَتْ سِرَّهَا الديارَ فا تُزدادُ طِيبًا إلَّا عَلَى القِــدَمِرِ

<sup>(</sup>١) الورس: نبت أصفر يصبع به . ﴿ ﴿ ﴾ في ا : أعضاء . ﴿ ﴿ ﴾ في ط : كما حثت ﴿ النشوان صهباء مترعا ، وهذا من ا . ﴿ ﴿ ٤ ) ديوانه : ٢٩٨ . (ه) أقوت : أقفرت .
 (٦) في ط : عنك دمنة قدمت .

وهذا ضِدٌّ قول محمد بن وهيب : دَرَسا فلا عَلَمْ ولا قَصَدُ (٢) طَلَلَانِ طالَ علمهما الأَمد<sup>(١)</sup> لبِساً البِلَى فكأنما وَجَدَا بعد الأُحِبّة مثلَ ما وجَدُوا(٢) وقال الأَّخطل:

لأسماء مُحتَلُّ بناظرةِ البشر قَدِيمٌ ولـًّا يَمْفُه سا لِفُ الدُّهْرِ يكادُمن المِيرْ فَأَن يَضْحَكُ رَسْمُهُ وكم من ليال للديار ومن شَهْرٍ هذاأيضاً كقول أبي صخر الهذلي: لكَيْلَى بذاْتِ الجَيْش دارْ عرَ فْتها

وأخرىبذات إلبين آياتُها سَطْرُ كأنهما مالآن لم يتغَيّرا وقدم للدارينِ من بَمْدِنا عَصْرُ وقد قال مزاحم العقيلي (١):

تراها على طولِ القوَّاء جَدِيدةً وعَهْدُ المفارِي بالحلولِ قَدِيمُ وقرأ الزبير بن بكار أُخبار أُبِي السائب [ الحزوى ] فلما بلنم إلى قول مالك بن أسماء الفزارى :

> بكت الديار كفقد أساكنها أفيند قلبي أ بتَنِي الصَّبْرَ ا هذا البيت نظير قول ابن وهيب :

بيناهُمُ سكنُ بحيرَتِهمْ ذكروا الفِراقَ فأصبحوا سَفْرا فظلت ذا ولَه يما تِنُني مَنْ لا يرَى أَمْرِي له أَمْرَا وإن أبا السائب قال عند سماع البيت الأوسط : ما أسرع هذا ! أما اهتَدَوًّا ! أما قدَّمُوا رَكَابًا ! أما ودُّعُوا صديقًا ! فقال الزبير : رحم الله أبا السائب ! فكيف لو

<sup>(</sup>١) في ١: الأبد . (٢) القصد : الموسج ، وفي ١ : ولانفد . (٣) في ط : مثل ماأجد.

<sup>(</sup>٤) ق ط : وقال ابن أحمر العقيلي .

سمع قولَ العباس بن الأحنف (١):

سألونا عن حالنا كيف أنتُم فَقَرَنَّا وَدَاعَنا بالسوَّالِ ما أَنَخْناَ حتى ارتَحَلْناَ في افر تَ فَنَ بين النزول والإرتحال مكذارواها الزبير بن بكار لمالك بن أساء، ورواها غير ولأيوب بنشبيب (٢٦ الباهلي.

ومن ألفاظ أهل المصر في صفة الديار الخالية

دار ليست البلى وتمطّلت من الحكى . دار قد صارت من أهلها خالية ، بمد ما كانت بهم حالية ، شاهد اليأس ما كانت بهم حالية ، دار قد أنفد البين سكّانها ، وأقمد حيطانها ، شاهد اليأس منها ينطِق ، وحَبْلُ الرجاء فيها يقصر ؛ كأن عُمْرانها يُطُوى، وخرابها يُنشر، أركانها قيام وقمود ، وحيطانها ركّع وسجود .

النقد يشبه الأول من قول مالك بن أسماء قول مزاحم المقيلي :

بَكَتْ دارُهُم مِنْ فَقَدِهُم فَهُلَّلَتَ دموعی فَأَیُّ الجَازِعَیْنِ أَلُومُ بَكَتْ دارُهُم مِنْ فَقَدِهِم فَهُلَّلَتَ دموعی فَأَی الجَازِعَیْنِ أَلُومُ أَمَّ الحَر يَبْكِي شَجْوَهُ فَيَهِيمُ أُمَّ الحَر يَبْكِي شَجْوَهُ فَيَهِيمُ أُبو الطيب المتنی (۱):

لَكِ يَامِنَاذِلُ فِى القلوبِمِنَاذِلُ أَقْفَرَتِ أَنتِ وَهُنَّ مِنكِأَوَاهِلُ يَمُلَمُنَ ذَاكِ وَمَا عَلَمُ المَأْفِلُ يَمَلَمُنَ ذَاكِ وَمَا عَلَمْتِ وَإِنْحًا أُولَا كُمّا يَبِكِي (٥) عَلَيْهِ المَأْفِلُ وَقَالَ عَلَى بِن جَبَلَةً ، فِي مَعْنَى قُولِ العَبَاسِ بِنَ الْأَحْنَفُ :

زائر نَمَ عليه حسنه كيف بجنهى الليل بَدْراً طلما بأبي مَنْ زَارَبِي مكتبًا خانهاً مِنْ كُلِّ أَمْمٍ جَزِعا رَسَد الفَفْلَة حتى أَمْكنَتْ ورَعي الحارسَ (٢) حتى هجما

<sup>(</sup>١) ليس في ديوانه المطبوع بأيدينا . (٧) في ط: شعيب .

 <sup>(</sup>٣) ق ط: اللهو. (٤) ديوانه: ٣ ــ ٢٤٩. (٥) ق الديوان: بيكي.

<sup>(</sup>٦) في ط: الساهر.

رَكِبَ الأهوالَ في زَوْرَتِهِ ثُمَّ ما سلَّم حتى ودَّعا وقال الحسين بن الضحاك :

[ بأَبى زورٌ تلفت له فتنفّستُ عليه الصمَدا بينها أضحكُ مسرورا به إذ تقطّمتُ عليـــه كمدًا أبو الطيب المتنبى (١) ] :

بأبي مَنْ ودِدْتُهُ فَافَترَقْنَا وَقَضَى اللهُ بَمَدَ ذَاكَ اجْمَاعا فَافَتَرَقَنَا حَوْلًا فَلَمَا اجْتَمَمْنا كَانَ تسليمُه عَلَى الوداعا

وقال أبو الحسن جحظة : قال لى خالد الكاتب : دخلتُ يوماً بعض الدِّيارات فإذا أنا بشاب موتَق في صِفاَد (٢) حسن الوجه ؛ فسلّمتُ عليه فردَّ على وقال : مَنْ أَنت ؟ قلت : خالد بن يزيد . فقال: صاحب القطمات الرقيقة ؟ قلت : نم ! فقال: إنْ رأيت أَنْ تفرِّجَ عنى ببعض ما تنشدني من شعرك قافْمَل ، فأنشدته :

ترشَّفْت مَن شَفَتَهُا عَقَاراً وَقَبَّلْتُ مِن خَدِّها جُلَنارا وَعَانَقْتُ مِن خَدِّها جُلَنارا وعانَقْتُ منها كثيباً مهيلا وعُصْناً رَطِيباً وبدراً أنارا وأبعرتُ من نُورها في الظلام لكلِّ مكان بليسل نهارا فقال: أجز لي هذين البيتين (٢٠): فقال: أحبر لي هذين البيتين (٢٠): ربَّ ليل أمدُّ من نَفَس الما شق طُولًا قطَمَتُهُ بانتحاب وحديث ألذ من نَظَرِ الو امق بدَّلتُه بسُوء المتاب فوالله لقد أعملت فكرى فا قدرت أن أجيزها. [ويمكن أن يجازا بهذا البيت: ووسال أقل مِن لَمْحة البا روعُونَتُ عنه طولَ اجتناب إ

<sup>(</sup>١) من ا. (٢) الصفاد : حبل يوثق به أوغل ، وفي ط : أصفاد .

<sup>(</sup>٣) اللآلي : ٩٣٨ . (٤) ليس في ١ .

#### [ طول الليل ]

وقال ابنُ الرومي في طول الليل(١٦) :

رُبِّ ليسل كَأَنْهُ الدَّهُرُ طُولًا قد تناهَى فليس فيسه مَزِيدُ ذى نجوم كَأَنْهُنَ نجوم السَّ يُبِ لِيسَتْ تغيبُ لَكُنْ تَزِيدُ وهذا من أجود ما جاء فى هذا المهنى . وقد قال بشّار :

خَدَّیْكَ مِن كَفَّیْك فَ كُلِّ لِیلَةِ اِلَى أَن رَى وَجْهَ الصَبَاحِ وِسَادُ اللَّهِ مِن كَفَّیْك فَ كُلِّ لِیلَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

خليليّ مابالُ الدُّجَى لا تزحزحُ وما بالُ ضوء الصبح لا يتوضَّحُ أَصلًّ النهارُ المستنبرُ سبيلَهُ أم الدهر ليلُ كلّه ليس بَبْرَح كَأَنَّ الدَّجَى زَادَتْ ومازادت الدُّجَى ولكِنْ أطالَ الليل مُ مُّ مبرِّحُ وقال [أيضا] (٢):

طال هذا الليلُ بل طال السّهر ولقد أعرفُ كَيْلِي بالقِصَرُ لَمْ يطُلُ حتى جفانى شَادِنُ نَاعِمُ الأطراف فَتَّانُ النظَرُ. لَى قَى لَيْلِي (1) منسه لوعة ملكت قلبي وسَمْمِي والبِصَرُ فَكَأْنَ الهُمّ (٥) شخص ما ثِلْ كَلَا أَبْصِره النومُ نَفَرُ وقال أيضاً:

كَأَنَّ فؤاده كَرَةُ تَنْزَى (٢) حذارَ البَّبِن إِن نَفَعِ الحَذَارُ يَرَوَّغُهُ السِّرارُ بَكُلِّ شَيْءً خَافَةً أَنْ يَكُونَ بِهِ السِّرارُ

<sup>-</sup>

<sup>(</sup>١) ليس في ديوانه المطبوع . (٢) ديوان الماني ١ ــ ٣٠٠ ، اللَّالَى : ٣٠٩ . (٣) ديوان الماني ١ ــ ٣٥٠ والزيادة من ١ . (٤) في ط : قلبي . (٥) في ١ : البحر .

<sup>(</sup>٦) تنري : تثب ، وفي ط : ترامي .

[كأن جفونه سُمِلَتْ بشوك فليس لنومه فيها قَرَارُ ] (١) أقول وليلتى تزدادُ طولًا أما لِلَّيْسِلِ بمدهمُ نهارُ جَفَّتُ عيني عن التغميض حتى كأنَّ جفونَهَا فيها فِصارُ قيل لبشار : من أين سرقت قولك : \* يرِّوعُه السرارُ بكلِّ شي \* فقال : مَن قول أشعب الطمع ، وقد قيل له : ما بلغ من طَعَمِك ؟ قال : ما رأيتُ اثنين يتسارّان إلا ظننتهما يُرِيدَان أن يأمرا لى بشيء . وأخذه أبو نواس فقال(٢٠ : لا تبيحن حُرمة الكتمانِ رَاحةُ المستهامِ في الإعلان(٢) قد تستُّرْتُ بالسكوت وبالإط راق جهدى فنمَّت المينان تركمتني الوُشاَة نصب المشيرب ن وأحدوثة بكلِّ مكان ما نرى خالِيَيْنِ في النَّـاسِ إلَّا قُلْتُ مَا يَخْلُوان إلَّا لِشَانِي ومثل قول بشار: \* جفَتْ عَيْني عن التغميض \* . . . البيت ، قول الآخر (١): كَأْنَّ الْحُبِّ بطول السُّهَادِ فصيرُ الجفونِ ولم تَقْصُرِ وقد تناول هذا المني المتابي [فأفسده وقال ] (٥٠):

فَ مَآقً انقباضٌ عن جَفُونُهُما وَفَ الجَفُونِ عَنِ الْأَمَاقِ تَقْصِيرُ

وجع الى طول الليل

وقال المتنبي (٢) :

أُعِيدُوا صَبَاحَى فَهُو عَنْدُ الْكُواكِبِ وَرَدُّوا رُقَادَى فَهُو لَخُظُ الحَبَائِبِ َ كَانَّ (٣) نَهَادى ليلة مَنْ مَلْكِيدُ عَلَى مُقْلَقِ مِن فَقَدْكُم في غَيَاهِبِ عندتُم أعالِي كلُّ هُدْبٍ بمحاجبِ

بميدةُ ما بَيْنَ الجفونِ كَأْعَا

وقال الشمى : تشاجر الوليدُ بن عبد الملك ومسلمة أخوه في شعر امرىء القيس والنابغة في طول الليل أيهما أشمر ؟ فقال الوليد : النابغةُ أشمر ، وقال مسلمة :

<sup>(</sup>١) من ١٠. (٢) المختار من شعر بشار : ٩ . (٣) في ١ : الكتمان .

<sup>(</sup>٤) في المختار ــ ٣٣ : أن البيت لجيل . (٥) المختار من شعر بشار : ٣٣ ، والزيادة من ١٠ (٦) ديوانه : ١ ــ ٩٠ . (٧) ق ١ : فإن .

بل امرؤ القيس ، فرضيا بالشمى فأحضراه فأنشده الوليد (١):

كِليني لهم يا أميمة ناصِب وليل أَفَاسِيه بطي الكواكب تطاول حتى قلتُ ليس بمُنقَين وليس الذي بَرْ عَي النجوم بآيب تضاعف فيه الحزن من كلحانب

وصَدْرٍ أَراحَ الليل عازِبَ مَمْهِ وأنشده مسلمة فول امرى القيس (٢):

وليل كموجر البَحْرِ أَرْخَى سدُولَهُ عَلَى بأنواع الهموم ليَبْغَلَى فقلت له لَمَّا تمطَّى بَجَوْزه وأردفَ أعجازاً وناء بَكَلْكُلِ فيالك من ليل كأن بجومه بكل مُفاد الفتل شُدَّتْ بَيَدْ بلر

فطرب الوليد طرباً . فقال الشعبي : بانت القضيّة . معنى قول النابغة \* وصدر أراح الليل عازِب همة \*أنه جمل صَدْرَ مأوى للهموم، وجمل الهموم كالنَّم السارحة (٣) الفادية ، تسرحُ نهاراً ثم تَأْتَى إلى مكانها ليلا . وهو أول من استثار هذا المعني ،. ووصف أنَّ الهمومَ مترادفة ۚ بالليل لتقييد الألحاظما هي مطلقة فيه بالنهار، واشتغالها بتصرُّف اللحظ عن استمال المكر ، وامرؤ القبس كرٍ ، أن يقول : إن الهمُّ يخفُّ عليه في وقت من الأوقات ، فقال : وما الإصباح منك بأمثل .

وقال الطرماح بن حكيم الطائي(١):

ألا أيها الليل الذي طال أصبح بيوم وما الإصباح فيك بأدوَح على أن للمينين في الصُّبْح رَاحةً لطرحهما طَرْ فَيْهُمَا كُلُّ مَطْرَح فنقل لفظ امرى القيس ومعناه ، وزاد فيه زيادةً اعتفر له معما فَحْش السرقَةِ ؟

و إنما تنبُّه عليه من قول النابغة، إلا أنَّ النابغة لوَّح وهذا صرّح.

 <sup>(</sup>١) ديوان الماني : ١ ـ ٣٤٦ . (٢) ديوات الماني : ١ ـ ٣٤٠ .

 <sup>(</sup>٣) ق أ : الشاردة . (٤) اللآلي : ٣٢٠ ، ديوان الماني : ١ - ٢٤٦ .

وقال ابن بسام (۱<sup>۱)</sup>:

لا أظلمُ الليلَ ولا أَدَّعِي أَنَّ نجومَ الليلِ ليسَتْ تَغُورُ كَيْلِي كَمَا شَاءَتْ فَإِنْ لَمْ تَزُر طَالَ وَإِنْ زَارَتَ فَكَيْلِي قَصِيرٌ وإنما أغار ابنُ بسام على قول على بن الخليل، فلم يغير إلا القافية (٢٠):

لا أظلمُ الليلَ ولا أَدَّى أنَّ نَجُومَ الليل ليست تزولْ

ليلي كما شاءَت قصير إذا جادَتْ وإن صَنَّتْ فَكَيْلِي طَوِيلْ

وهِذُهُ السَرَقَةُ كَمَا قَالَ البَدْيِعُ فَالتَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّى بَكُرُ الْخُوارْزِينَ فَيْ بَيْتَ أَخَذُ رُوِّيِّهِ صَرَّقَةً وبعض لفظه: « وإن كانت تضية القَطْع تجب في الربع، فما أشد شفقتي على جوارحه [ أجم ] (٢٠) : ولعمرى إنَّ هذه ليسَتُّ سرقة ، وإنما هي مكابرة محضة ، وأحسب أَنَّ قَاتُلُه لُو سَمِعُ هَسَدًا لقال : هذه بضاعَتنا رُدَّت إلينا ، فحسبت أن ربيعة بن مكدم وعُتَيبة (٤) بن الحارث بن شهاب كانا لايستحلَّان من البيت مااستحلّه، فإنهما كانا بأخذان جُلَّه ، وهذا الفاصل قد أخذ كله . وقد أخذ على بن الخليل من قول الوليد بن يزيد ابن عبد الملك بن مروان<sup>(٥)</sup> :

لا أَسَالُ اللهَ تغييراً لما صنعَتْ المَتْ وإن أسهرَتْ عيني عيناها فالليلُ أطولُ شيء حين أفقِدُها والليلُ أقصرُ شيء حين ألقاها وابن بسام في هذا [الشهر](٢) كما قال الشاعر:

> وفتى يقول الشعر إلا أنهُ ف كل حال يَسْر قُ المسر وقا

ألفاظ لأهل العصرفى طول الليل والسهر

وما يمرض فيه من الهموم والفكر

ليلة من غصص الصَّدْرِ ، ويَقَمَ الدُّهْرِ . ليلةُ هُمُومٍ وَعُومٍ ، كما شاء الحَسُود ،

(١) ديوان المعاني ١\_٨٤٨ ، المحتار: ٢٠ ، اللَّذَليُّ: ٣١١ .

(۲) المختار من شعر بشار: ۲۱. (۳) من ۱. (٤) في ط: عبينة .
 (٥) المختار : ۲۱ ، اللآلي\* ۳۱۲ .

وساءَ الوَدُود. ليلة نُصَّ جناحُها، وضَلَّ صباحُها. ليل ثابتُ الأَطْناب، طامى الفوارب، طامح الأمواج (١)، وافى الذّوائب. ليال ليست لها أَسْحَار، وظلمات لانتخللها أنوار. بات بليلة نابفيّة، بُرَاد قولُه (٢):

فبت كأنى ساورَ تبنى ضئيلة من الرَّقْس في أَنيابها السَّمُ نَاقِعُ [يسَهَدُ من ليل التمام سليمها ليحلى النساء في يديه قماقعُ (٢) ]
بات في الصيف بليلة شتوية . سامرَ أنه الهموم ، وعا نَقَتْه الغموم ، واكتحل السهاد ، وافترش القتاد ، فاكتحل بملمول السهر ، وتململ على فراش الفيكر . قد أقين مهادُه ، وقلق وسادُه . هموم تفرِّقُ بين الجنب والمهاد ، وتجمعُ بين المين والسُهاد . طَرْف برَعْي النجوم مطروف ، وفراش بشمار الهم معنوف . كأنه على النجوم رقيب ، وللظلام نقيب .

# ولهم فيما يتصل بضد ذلك من ذكر [إقبال] (الله الليل وانتشار الظلمة وطلوع الكواكب

أَقبلَتْ عساكِرُ الليل ، وخفقَتْ راياتُ الطّلام . وقد أرخى الليلُ علينا سُدولَه ، وسحب الظلامُ فينا ذيولَه . توقّد الشفقُ في ثوب الفَسَق . أقبلت وفودُ النجوم [ وجاءتْ مواكب الكواكب . تفتّحت أزاهير النجوم ] (٢٠) ، وتورّدت حداثقُ الحو ، وأذ كَى الفلكُ مصابيحَه . قد طفت النجوم في بحر الدُّجَى ، ولبس الظلامُ جلبابا من القاد . ليلة كفراب الشباب ، وحَدَقِ الحِسَان ، وذوائب المذادى . ليلة كأنها في لباس بني المباس (٤) . ليلة كأنها في لباس الشكالي ، وكأنها من الغبش في مواكب الحبش . ليلة قد حلك إهابها فكأنّ البحر يها بها .

<sup>(</sup>١) في ط: بطيء الغوارب طاغي . . . (٧) للنابغة في ديوانه: ١٩. (٣) من: ١٠ . (٤) كان السواد شعار بني العباس .

## ولهم فىذكر النوم والنماس

تُيرِبَ كَأْسَ النماس، وانتشى من خَمْر الكَرى، قد عَسْكُر النَّمَاس بطَرْفه، وخَيْم بين عينيه وجَفْيه . غرق في لُجَّة الكَرى، وتمايل في سَكْرة النوم. قد كحل الليلُ الورَى بالرقاد، وشامت الأعين أجفانها في الأغهد .

وني انتصاف الليل وتناهيه وانتشار النور وأفول النجوم

قد اكتمل الظلامُ . قد انتصفنا عُمْرَ الليلِ ، واستغرقناً شبا به . قد شاب رأسُ الليل ، كاد يم النسيمُ بالسَّحَوِ . قد انكشف غطاء الليلِ . ستر الدّ جي هرم الليل وشَمِطَتْ ذَوَارْبُه ، وتقوَّسَ ظهرُ ، وتهدّم عُمْر ، قُوّضت خيامُ الليل وخلع الأفق ثوبَ الدُّجي . أعرض الظلامُ وتولَّى ، [وتدلَّى] (١) عنقودُ الثريا . طرَّ زقيصُ الليل بفر قالصبح ، وباح الصبح بسره ، خلع الليلُ ثيا به ، وحدر الصبح بنقا به . لاحت تباشيرُ الصبح ب وافتر الفَجْرُ عن نواجذه ، وضرب النورُ في الدُّجي بمموده . بَنَّ الصبح طلائمه . تبرقع الليلُ بنرَّةِ الصبح . أطار بازي الصبح غراب الليل ، وعزلت نوافع الليل بجاماتِ الكافور ، وانهزم جُنْدُ الظلام عن عسكر النور . خلمنا خلمة نوافع الليل بجاماتِ الكافور ، وانهزم جُنْدُ الظلام عن عسكر النور . خلمنا خلمة الظلام ، ولبسنا رداء الصباح ، وملأ الآذان بَرْ قُ الصباح ، وسطع الضوه ، وطلع النور ، وأشرقت الدنيا ، وأضاءت الآفاق . مالت الجوزاء الغروب ، وولتْ مواكب النور ، وتناثرت عقودُ النجوم ، وفرّت أسرابُ النجوم من حدّقِ الأنام ، وهي نظاقُ الجوزاء ، وانطفاً قنديلُ الثريا . قال بعضُ الأعراب : خرجنا في ليسلة حندِس نظاقُ الجوزاء ، وانطفاً قنديلُ الثريا . قال بعضُ الأعراب : خرجنا في ليسلة حندِس قد ألقتْ على الأرض أكارِعما ، فعت صورة الأبدان ، فا كنا نتعارف إلا قان .

قال ابن محكان السعدى :

وليل. يقول الناسُ في ظلماتِه سوالا محييحات العيون وهُورُها

(۱) من ۱ .

كأن لنا منه بيوناً حصينة مُسُوحاً أعالِبها وساجاً ستورها(١) وهذا بارع جدًا . أراد أَنَّ أعلاه أشدُّ ظلامًا من جوانبه . وقال أعرابي في صفته : خرجتُ حين انحدرَت النجومُ ، وشالَتْ أَرْجُلُها ، فما

زِلْتُ أُصْدَع الليلَ حتى انصدعَ الفجر .

بديع الشعر ومن بديع الشمر في صفة الليل قول الأعرابي : في صفة اللبل

والليلُ يَطْرِدُه النهارُ ولا رى كالليل ِ يطردُهُ النهارُ طَرِيدا فتراه مثلَ البيتِ مَالَ رَوَاقهُ مَتِكَ الْمَوْضُ سِثْرَهُ المُمدُودَا

ومن البديع:

وطارَتْ بأُخرى الليل ِأَجنِحَةُ الفَجْرِ

على حين أثنى القومُ خيراً عَلَى السُّرَى آخ :

رميتُ بنَجْمِه غرضَ الأَفولِ

وليل ذي غَيَاطِلَ مُدْكُمْرً يردُّ الطرف منقبضاً كَلِيلاً ويملاً هَوْلُه صَدْرَ الدَّلِيلِ ا**بن** المتز<sup>(۲).</sup> :

بظليل أُهْل ِ النارِ والمنح (٢) يفحَصْنَ (١) ليلنهن عن صبحر

هامت ركا يُنبنا إليك بنا فكأن أيديهن دائبة وقال كشاجم :

بِديرِ مَرَّان مَرَّ مشكورا نُورَيّة تملأ الدُّجَى نُورَا فعاد جيبُ الحباب مزرُورَا غربودك والصباح منشودا تخلط كف مسكا وكافوراً

سَقْياً لليل ِ قصرتُ مُدَّتهُ وبات بَدْ رُ الدَّجَى يشعشعها غارَتْعلى نفسهاو قدسَفرتْ حتى رأيتُ الظلّام يدرجُه ال فاختلط الليل والنهاركما

(١) في ط: كسورها . (٢) ديوانه : ٢-١٧ . (٣) رواية العيوان : ... قما يخبطن أدا النار والنبح . (٤) ڧالديوان : لازمة يفضحن . إذا كان جانيه على طبيبي الباس سواد في الظلام قشيب وهن البُعد السير ذات لنوب قلوب معناة بطول وجيب وعقربها في النرب ذات دبيب تهدل غشن في الرياض رطيب لتكرع في ماه هناك سبيب شعوب سواد شباب في بياض مشيب وفيل بن دواد أخي ونسيبي ولكن براها من أجل ذوبي ولكن براها من أجل ذوبي قريب في المناه وهو غير قريب

إذا لم يؤنِّها انتساب علوب -

وقال على بن محمد الكوفى(١) : مَتَّى أَرْتَجِي يوماً شِفاء من الضَّنا ولِي عائداتُ ضِفْتُهُن فِجِئْنَ فِي بجوم أَرَاعِي طولَ ليلي بُرُوجَهَا خوافقٌ في جُنْح ِ الظلام كأنها تَرَى حُوتُها فيالشرقِ ذاتَ سباحةٍ إذا ماهَوَى الإكليلُ منها حسِبْتَه كَأْنَّ التي حولَ الْحِرَّةِ أوردَتْ كأنّ رسولَ الصُّبح يخلطُ في الدُّجي كَأْنَّ اخضرَار البَحْرِ صَرْحُ ممرَّدُ كَأْنَّ سُوادَ اللَّيلِ فِي ضُوءِ مُنْبُحِّهِ كأنَّ نذيرَ الشمسِ يحكي بيشرِه ولولا اتِّقَائي عَغْبَه فلت سيدي جوادٌ بما تَحْوِي بَدَاهُ مهذّب ونِسبةُ ما بينَ الأقارِب وحشة ۗ

#### [أخو القرابة وأخو الصفاء]

وهذا البيت كقول الطائى<sup>(٢)</sup> :

وقلتُ أخى قالوا أَخْ من قرابةِ فقلت لهم إِنَّ الشَكُولَ (٢٠ أَقَارِبُ [ نسيى فَ دأْبِي وعزى ومذهبي وإنْ باعَدَ تُنَافَىالأصولِ المناسبُ ] (١٠ وقال عبد السلام بن رغبان ، وسلك طريق الطائي [ فا صَلَّ عنها ] (٥٠ :

<sup>(</sup>١) المختار : ٢٠١ . (٢) ديوانه: ٣٠٧ . (٣) الشكول : المشاكلون .

<sup>(</sup>٤) من ١ . (٥) ليست ف ١ .

أَخ كنتُ أَبكِيه دماً وهو حاضرٌ بَكَاءَ أَخِ لَم تَحْوهِ بقرابةٍ فات فما شَوْق إلى الأُجْر واقف وأُظلمت الدنيا التي أنتَ. نورُها يبرِّدُ نيرانَ المصائبِ أَنني وفي هذه القصيدة :

ترشَّفْتُ أياى وهُنَّ كوالخ ودافمتُ في كَيد الزمان ونَحْرِمِ وقلتُ له خَلِّ ابْنَ أَمَّى لمُصْبَةٍ فوالله إخلاصاً من القول صادقاً لو ان یَدی کانَتْ شفاءك أودَمِی لسَّلمتُ تَسْلِيمَ الرِّضاَ وانخذتها فيتى كان مثل السيف من حيث جئته فتى هَمُّه حَمَّدُ على الدهر راْنحُ شمائل إن تَشْهَدُ فهن مشاهد وقال الطائى لعليّ بن الجهم (٣) :

إن ُ يُكْدِ (\*) مطرفُ الإخاء فإنَّناَ **اُ**و يِنترق نَسَبُ يؤلِّفُ بِيننا أو يختلف ماه الوسال فاؤنا

حذاراً وتممى مُقْلَتِي وهو غائبُ بَلَى إِنَّ إِخُوانَ الصَّفَاءِ أَقَادِبُ ولا أَنا في مُعرَى إلى اللهِ راغِبُ كأنك للدنيا أنخ ومناسب أرى زمناً لم تبق فيــه مصائب أ

إليك وغالَبْتُ الرَّدَى وهُو غالِبُ ﴿ وأى يد لي والرّمان الْمُحَارِبُ وهأناً ( أو فازْدَدُ فإنَّا عَصَائِبُ وإلَّا فَحُسِّي آلَ أَحْدَ كَاذِبُ دم القلب حتى يَقضبَ الحبلَ قاضِبُ (٢) يداً للرَّدَى ما حَجَّ اللهِ داكِبُ الناثبة نا بَتْكَ فهو مُضَارِبُ وإنْ ناب عنه مَالُهُ وَهُو عَازِبُ عظامٌ وإن ترحل فهنَّ رَكَاثيبُ

نَغْدُو ونَسْرى في إخاء تَالدِ أَدَبِ أَقْنَاهُ مَعْمَامَ الوالدِ عَذْبِ تَحَدَّرَ مِن غَمَامٍ وَاحِدِ وقال محدُ بن موسى بن حماد : سممتُ على بن الجمم وذكر دِعبلا فامنه وكفره ،

 <sup>(</sup>۱) ف ۱ : وهانا . (۲) قضبه : قطعه . (۳) دیوانه : ۸۹ .

<sup>(</sup>٤) يكد : يقل خيره ، وق ط : يكف .

وقال : وكان يطمَنُ على أبي تمام ، وهو خير منه ديناً وشعراً ، فقال رجل : لوكان أبو تمام أخاك ما زدت على مَدْحِك له . فقال : إلَّا بكن أَخا نَسَب فهو أخو أدَب ، أما سمعتَ ما خاطبني به ؟ وأنشد الأبيات .

وقال رجل لابن المقفع: إذا لم يكن أخي صديق لم أحببه(١). قال: نعم صدةت، الأخ نسيبُ الجسم، والصديق نسيبُ الروح. وقال أبو تمام يخاطب ابن َ عبد الملك الزيات (٢٠):

مناسبٌ روحانية مَن يشاكل

أبا جمفر إنَّ الجمالةَ أَمَّها ولوذ وأمّ العلم جدّاء (٢) حَايْل أرى الحشوَ والدهماء أضحوا كأنهم شموبُ تلاقتُ دوننا وقبائل غدَوْا وكأنَّ الجهلَ يجمعهم أبًا وحظ ذوى الآداب فيهم وافِل فكن هضبةً تأوى إليها وحرةً يعرد<sup>(1)</sup> عنها الأُعوجيُّ الناقل فإن الفتى فى كل حال مناسب وقال البحترى لأبى القاسم بن خرداذبة (٥):

وكنتمن بحترىالبيت<sup>(٢)</sup> والنسب فَمْ يَضَرُنَا تَنَانَى المُنصِبِينِ وقَدْ رُحنا نسيبين في عِلْمِ (٧) وفي أَدَب

إِن كَنْتَ مَنْ فَارْسِ فِي بِيْتُ سُؤْدُدُهَا إذًا تقاربت الآدابُ والتأمَّتُ وَنت مسافة بين المُجْمِرِ والمُربِ [ وصف النجوم ]

وقد احْتَذى طريقه أبو القاسم محمد بن هانى. ، فقال يمدحُ جمفر بن على ، وذكر النجوم فقال :

فن كبد تُدُنى(٨) إلى كبد هوى ومن شفّة تُوحى إلى شفة رَشْفا

جَمَّلْنَا حَشَايَا إِنْيَابَ مُدَامِنًا وقدَّت لنا الظلماء من جِلْدِها لحفا

<sup>(</sup>١) في ط: لم أواخه . (٣) ديوانه : ٣٥٦ . (٣) الجداء : الصغيرة الثدى والقليلة اللبن. وق ط: الجداء . ﴿ ٤) يعرد: يهرب ، وق ط: تفرد .

 <sup>(</sup>٥) ديوانه : ٢ ـ ١١ . (٦) مكذا ق ١ ، وق الديوان : وكنت من طي ق البيت .

<sup>(</sup>٧) في الديوان: في خنق . (٨) في ط: تبدى .

<sup>(</sup> ۱۲ ـ زهر الآداب ـ ثان )

فقد نبّه الإبريقُ من بعد ماأغفَى خواتم تَبْدُو في بَنَانِ يد تخني كصاحب رِدْءُ أَكْمَنتُ خَيْلُهُ خُلْفًا عرزمها اليعبوب تجنبه طرفا لتخرق من ثِنْتَى تَجِرَّتُهَا سِجْفَا وبربر في الظلماء ينسفها نَسْفاً على لِبْدَتَيْهِ ضامنان له الحَتْفا وذا أُعزل قد عض أنمله الهف يقلُّب نحتَ الليل ِ في ريشِه طرفا مفارق إلف لم يجد بعده إلفا بوَ جْرَة قد أَصْلَان في مَهْمَهُ خَشْفًا فآوِنةُ يَبْدُو وآونةً يَخْفَى لواءان مَرْ كُوزان قد كَرِهَ الزَّخْمَا · قصيصن (٢) فلم تسمُ الخوافي به ضُعْفا سرى بالنسيج الخسرواني مُلْتَهَّا صريع مدام إت يشركها صرفاً رأى القِرْن فازدادَتْ طلاقته ضِمْفاً

بهيشك نبِّه كاسَه وحفونَهُ وقد فكَّت الظلماء بمضَّ قيودِها ﴿ وقد قام حيشُ الليلِ للفحْرِ فاصطفًّا وولَّتْ نجومٌ للثريا كأنهـــا ومرّ على آثارِها دَبَرَانُهَا وأقبلت الشعرى العبود ملبة وقد بادَرَتْها أُخْتُهُا مِنْ وَراتُها تخافُ زَرِيْسَ الليث يقدم (١) نثرة كأنّ السماكين اللّذين تظاهرا فذا رامح يَهُوى إليه سِنانه كأن رقيب النجم أجدل مرقب كأن سهيلا في مَطالِع أفقهِ كَأْنَّ بني تَعْشِ ونَمْش مطافلْهِ كأن شهاها عَاشِقٌ بين عُوَّدٍ كأن معلى تُقطيبها فلدس لهُ كأن قُدامى النُّسْرِ والنَّسْرُ واقعُ كَأْنَّ رِأْخَاهُ يَ حَيْنَ يَهِ وَمُ مَا طَائِراً مِن مَا أَوْلَهِ مِن اللَّهِ وَن نصف البَّدْرِ فاختطف النّصفا كَأْنَّ الْهَزيعَ الْآبنوسيُّ مَوْهِنا كَأْنَّ طَلَامَ اللَّيلِ إِذْ مَالَ مَيْلَةً كَأْنَ مُودَ الفجر (٢) خَلَالْ عَسَكُر من الترك الدّي بالنجاشيّ فاسْتَخْفَى كأن لواء الشمس غُرْهُ جعفر وقال ابن طباطبا [العلوي](؛)

كأن أكتنامَ المشترى في سَجَابِهِ ﴿ وَدَبِعَةُ ۚ سِرٍّ فِي مُنْهِمِ مُذْبِعِ

(١) في ١: زئير الليل قدم . (٢) في ط: الصبح . (٤) من ١ .

كَأْنَّ سُهَيْلًا والنجوم أمامَهُ يعارِضُها راع وراءً قطيع وقد لاحَتِ الشِّعرى العَبُور كَأْنَهَا وأضجعت الجوزاء في أفق غَرْبها إلى أن أجاب الليلُ دَاءِيَ صُبْحِهِ وكان يُنَادِي منه غيرَ سميعً ِ

وكَأْنَّ الْهَلَالَ لَمِا تَبَدَّى ﴿ شَطْرُ طُوقِ إِلَمْ آةِ ذَى النَّذَهِيبِ أو كَفَوْسِ قد انحنَتْ طرفاه (١٠ ﴿ ﴿ أَوْ اَكْنُونِ. فِي مُهُرَّقِ مَكْتُوبِ

. تَقَلُّبُ طَرْف بالدموع ِ هموع

فباتَتْ كنَشُوانٍ هناك صريعٍ

وقال على بن مجمد العلوى يصف الشمر ، وقد ضرح جرمه على دِجلة :

لم أنْسَ دِجْلَة والدُّجَى مُتَصَرَّمْ ﴿ وَالْبَدْرُ فِي أَفِقَ السَّاءُ مَنْرَبُ ۗ فكأنها فيسه ردان أزرق وكأنه فيها طراز مُذهب

وقال [الأمير](٢) تميم بن المنز، وكان يجتدي مثال ابن المبتز، ويقف في التشبيهات بجانبه ، ويفرغ فيها على قالبه ، ويتبعه [في الأنه سلوك الفاظ الملوك :

اسقِيانِي فلستُ أُسْنِي لعَذْلِ ليس إلّا تعلَّهُ النفس شَعْلِي أأطيع المذول في تراثي ما أهـــوك كأني الهمت رَأْبِي ومَقْلِي علَّلاني بها ﴿ فَقَدْ ۚ أَقِبَلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى السَّادُودُ مِن بَعْد وَصُلَّ وانْجَلَى النَّيْمُ بَعْدُ مَاأَضْحُكَ الرَّوْ ﴿ ضَ بَكَاءُ السِّحَابِ جَادَ بُوَيْمُ لُورِ عن هلال كَسَوْ لِحَان نفسار في سماء كأنَّهـا جَامُ ذَبْلُ

دبّ صفراء علَّمَتْنِي بصفرا ﴿ وَجُنْبِعِ الظَّلَّامَ مُوْخِي الإزَّارِ بین ماه وروضهٔ (<sup>()</sup> وکروم دوروَاب منینهٔ وصحار وتجيب القيان فبهسا القارى

<sup>(</sup>٣) المحتار : ٢٥٧ ، وفيه نسبت الأبيات

<sup>(</sup>١) في ط: بانجذاب. ﴿ ٢) من ١. الى ابن المعتر . (٤) في ا : وبركه .

وكأن الدُّجَى غَدَائرُ شَعْرٍ وكأنَّ النجومَ فبها مدارى وانْجَلَى النبمُ عن هِلَالٍ تبدَّى في بَدِ الْأَفْقِ مِثْلُ نِصْفِ سِوَادِ وقال:

ودَعا دَمْعَ مقاتبُها انسكَابُ عتبت فانثنى عليها المتاب وضمت (١) نحو خَدُّها بيديها فَالْتَقَى الياسمينُ والْمُنابُ رُبٌّ مُبْدِى تَمَتُّ جِعل المُقسب رياء وهمه الإعتابُ فاستنبها مُدَامةً تَعْسَيْغُ الْكَا سَ كَا يَصْبُغُ الْحُدُودَ الشِّبَابُ ماترى الليل إ كيف رَق دُجَاهُ وبَدَا طَيْلَسَانُه بَنْجَابُ وكَأَنَّ الصباحَ فِي الْأَفْقِ بَازِ وَالدُّجَي بَيْنِ مِخْلَبَيْهِ غُرابُ وكأنَّ النجومَ فيها حَبَابُ وكأنَّ الساءَ لُجَّةُ بَحْرٍ وكأنَّ الجوزاءَ سَيْفُ مَقِيل وكأنَّ الدُّجَى عليها فِرَابُ

## الشراب والكثوس في الليل

وقال :

وَرْنِجِيَّة الآباء كَرْخِيَّة الجلب عنابية (٢) الأنفاسِ كَرْ ميَّة النَّسَبْ كُمَيْت بِزَلْنَا دَنَّهَا فَتَعَجِّرَتْ فلما شرِبْنَاها صَبَوْنَا كَأْننا شرِبْنَا السرورَالْمَحْضَ واللهوَ والطربُ ولم نأت شيئًا يسخط المجدّ فيثله سوى أننا إِمْنَا الوفارَ من اللَّمِبْ كأن كؤوس الشرب وهي دوائر يمد بهــا كنا خضيبا مُديرها ُفِيْنَا نُسقِّي الشمش والليل راكد

بأُخْمَر قَانٍ مثــل ما قَطَر الذَّهبُ قطائعُ ماء جامدٍ تحمل اللَّعَبّ وليس بشيء غـــيرها هو مختضِب ونقرب من بَدُّر الماء وما قرب ا

<sup>(</sup>١) ق ط: وسعت ، (٢) ف عبرية .

وقد حجب النبيُّ الهلالَ كأنهُ [كأنَّ الثريَّا تحتُّ حُلَّكَةً لَوْ نِهَا وقال:

كَأَنَّ السحابَ الغرَّ أَصْبِحن أَكُوْسا إلى أَنْ رأيتُ النجمَ وهْو مغرَّب كأن سوادَ الليل ِ والصبحُ طالغُ وقال:

وكأس يُعِيدُ المُسْرِ يُسراً ويجتنى يُولد فيها المزّجُ دُرًا منضّداً صفاراً وكبرى في الكؤوس كأنها إذا حثّها الساقي الأغر حسبتها صبحت بهاصّعُجي وقد رندج (٢٢)الدُّجَي وقد أَذْ هَرَتْ بِيضُ النجوم كأنها وقال:

ألاً فاستيانى قَمْوَةً دَهْبِيةً كَأْنَّ الثريا والظلامُ يَحْشُهَا كَأْنَّ نَجُومَ الليـــل ِ تَحْتَ سوادِهِ وقال:

آیا دَیْر مرحنا سقَتْك رعودُ فَكُم واسلتنا فی رُباَك أَوَانِسُ [وكم ناب عن نورالصحی قیك مبسم

ستارة شَرْبِ خلفها وَجْهُ مَن أحبّ مداهن بلور على الأرضِ تَضْطَرِبْ ] (١٦

لنا وكأنَّ الراحَ فها سَنَا البَرْقِ وأقبل راياتُ الصباحِ من الشرق بقايامجال الكخل ف الأعين الزُّرْقِ

ثمارَ النينى للشرب من شجر الفَقْرِ كَا فَتَدَّتُ فوق الثرى نقط القطرِ على الرّاحِ واوات بجمّعن في سَطْرٍ نجومَ الثريا لُحْنَ في راحَةِ البَدْرِ بفضّة لألاء الصباح ِ سَنَا الفَجْرِ على الأَفق الأَعْلَى قلائدُ من دُرِّ

فقد ألبسَ الآفاق جنع الدجى دعجُ فصوصُ لُجَيْنِ قد أحاط بِهَا سَبَجُ إذا جنّ زنجيٌّ تَبَسَّمَ عن فلجُ

من النَّيْم ِ يهمى مزنُها ويجودُ يَطُفُنَ علينا بالدُامَةِ غِيدُ ونابَتْ عن الوردِ الجِبِيِّ خُدُودُ]<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) ليس ف ١ . (٢) مكذا بالأسول . (٣) من ١ .

وماسَتْ على الكُثبانِ قضبان فِضَّة فَأَثْقَامًا من حَمْلِمنَ بُهُودُ وإذْ لِمَّتِي لَم يُوقظ الشيبُ لِيلَها وإذ أُثَرِى في الغانياتِ حَمِيدُ ليالى أغدُو بين ثوبَى صبابةٍ وكَهْوٍ ، وأيامُ الزمانِ هُجُودُ

سأَلْتُهُ قُبِلَةً منه على عَجَل فاحرً من خَجَل واصْفَرَّ من وَجَلِ

وَاعْتَلَّ مَا بِينَ إِسْمَافٍ يُرِفَقُهُ (١) وبين مَنْع ِ تَعَادَى فيه بالمِلَل وقال:

وجهيَ بَدْرٌ لا خفاءً به ومُجِمِرُ البَدْرِ لا يَدْعُوهُ للْفَبَلِ

من النقد

وهذا ينظرُ إلى قوله : أَبَاحَ لَمُعَلَى السهرَا وجارَ على وافتدرا

غزالٌ لو جَرَى نَفَسَى عليه لذَابَ وانْفَطَرَا.

عَلَيَّ المُنْجَ والحوَرا

ولَـكِنْ عينُهُ حَشَدَتْ

ومَنْ أَوْدَى به قر فكيف يَماتُ القمرا

كأنه ذهب إلى قول أبى نواس(٢):

ن مِنْ أَذِرادِه فَمَرَا

كأن ثيابه أطلم

يزيدك وَجْهُهُ حُسْنا إذا ما زِدْتَه نظَرَا

بمين خالط التفتي رُيمِن أَجفانِها الحَودا

وَوَجُّهُ سَا بِرِيِّ (٢) لو تَصَوَّب مَاؤُهُ قَطَرًا

قيل للجاحظ: مَنْ أَنْشَدُ الناس وأَشمرهم؟ قال: الذي يقول: وأنشد هذه الأبيات . ونظير قوله :

كَأَنَّ ثيابَه أَطْلَمُ نَ مِن أَدْدَادِهِ قَرَا

<sup>(</sup>١) في ط: يرقرقه . (٢) ديوانه: ١٩٣ . (٣) أصل السابري: ثوب رقيق جيد .

قول الحكم بن قَنْبَر المازني :

و يلِي على مَنْ أطارَ النومَ فامتنما وزاد قليبي إلى أوجاعِه وَجَما

#### وقال تميم :

بمُدَامِ منقّبِ بزُ جَاجِ قمرآ طالعاً وضوء سِرَاجِ في المعالِي مِيرُفُ بغير مِزَاجٍ باحُ من بَمْدِ آبنوس بعاج

نقّبَتْ وجهَها بخَزّ وجاءتْ فتأمُّلت في النقا َبَيْنِ منها فاسقِيَانِي بلا مِزَ اج (١) فإني وانظر الأفقَ كيف بدّله الإص

كم قد أتى سَهْلُ دهر بعد أَصْعَبِه لمُل مُرَّكُ يَحْلُو في تقلّبهِ خُذْها إليك، ودَعْ لويى، مشَعْشَمَةً من كَفِّ أَفني (٢) أسيل الخدِّ مُذْهَبِه عليه يَحْمِيه من أَنْ تَستبدّ به وَوَرْدُ خِدَّيْهِ مَحْمِيْ بِمَقْرَ به إنى أخافُ عليـــه (١) من تلهيُّهِ وسقّه واسْقِنى من فَصْل ِ مَشْربه والصبحُ في إثره يَعدُو بأَشْهَبِه كأنه مَلِكُ مَا بَيْنَ مَوْكِيه

فاقبَلُ من الدهر ما أناك مختلطاً فی کل معقد حسن فیه مُتَرضُ فكُحْلُ عينيه ممنوعٌ بخَنْجَرهِ لاتترك القدَحَ اللآن في يدِهِ فصُّنه عن سقينا إنى أُغَارُ بِهِ وانظُرُ ۚ إِلَى اللَّيْلِ ِكَالَةِ ۚ نَجِيٌّ مُنْهُزِمًا والبدرُ منتَصِبُ ما بين أَيجُمُه

## من مختار شمر تميم بن المعز

وإذ أفضيت إلى ذكره ، فهاك من محتار شموه ، [قال](ن): مستقبل بالذي يهوى وإن كَثْرَتْ منه الذنوبُ ومقبولٌ بما صَنَمَا

(١) مزاج الشراب : مايمزج به . (٢) في ط : ظبي . (٣) في ا .: عليها . (٤) من ١ .

فى وجهه شافع يُحُو إساءتَهُ من القلوب وَجيه حيثًا شَفَعًا كَأْمًا الشمسُ مِنْ أَمُوابه بِرزَتْ حسنًا أو البدرُ من أزرارِه طلَعًا استمارة [ مأخوذة ]() من قولِ الآخر ، وهو ابن زُريق :

أستودعُ الله في بغداد لِي قَرَا بالكَرْخِمنَ فَلَكِ الأزرار مَطْلُمهُ (٢) ومن قول أحمد بن يحيى الفران (٢):

بَدَا فَكَاْنِمُهَا قَمَرُ عَلَى أَزْرَارَهُ طَلَمَا يَحَنَّ الْمُسَكَّمَنُ عَرَقِ ال حِبِينِ بِنَانُهُ وَلَمَا

وقال أبو ذر أستاذ<sup>(1)</sup> سيف الدولة: نفسى الفِدَاء لمن عصيتُ عَواذِلى في حبِّسه لم أَخْسَ مِنْ رُقَبَائِهِ الشمسُ تظهرُ في أُسِرَّة وَجْههِ والبدرُ يَطْلُعُ مِن خِلَالِ نقائه (٥) وقال عمم:

أأعذل قَلْيِي وهو لِي غيرُ عاذِل وأَعصِى غرامى وهو ما بين أَسْلمى ومن لي عِصَبْر أَسْتَربِلُ به الجَوى ولا جلدى طوعى ولا كَبْدى مَعِى فَأُوّلُ شوقِي كَانَ آخرَ سَلْوَتَى وآخرُ صَبْرى كانَ أَوْلَ أَدْمُعِي وَالْنَانُ :

وَرْدُالْخِدُودِ أَرَقُّمَن وَرْدِ الرياضِ وأَنْمَمُ هَـذَا تَنَشَّقُهُ الْأَنُو فَ وَذَا يَقِبُلُهُ الْغَمُ وإذا عَدَلْتُ فأَفْضَلُ أَلَّ وَرْدَيْن وَرْدُ يُلْقَمُ لاَوْرْدَ إِلَّا ما تَوَلَّى صَبْغَ حُمْرَتِهِ الدَّمُ هذا كَيْشَمُ ولا يف مَ وذَا يُضَمَّ ويُشَمَّمُ

(١) من ١. (٣) الكرخ: علة ببنداد. (٣) ف ١: الفراق.
 (٤) ف ط: أبو دارسان. (٥) ف ط: من حلال قبائه.

سُبُعانَ من خلق الخدو دَ شقائقاً تُتنَسَّمُ وأعارَها الأصداغ فهــــى بها شقيق يُعْلَمُ واستنطَقَ الأجفانَ فمسسى بلَحْظِما تشكلُّمُ وُتَبِينُ للمحبوبِ عَنْ صرِّ الحبيبِ فينهمَ وتشير إنْ دأت الرفيــــب بلَحْظِها فيُسلّم وأُعارَها مَرَضاً تَصِيحٌ بِهِ القلوبُ وتَسْقَمُ رِفَيْنُ الميونِ أَجَلُ من فِنْنَ الخدودِ وأعظمُ

وقال :

بلَحْظِ عيني فِطْنَةَ المستريب

إنْ كَانتِ الأَلْحَاظُ رُسُلَ القلوب فينا فيا أَهُونَ كَيْدُ الرقيبُ قَبَّلْتُ مَنْ أَهوى بمينى ولم يملَم بتقبيلي خَدُّ الحبيب لكِنّه قد فَطِينَتْ عَيْنُهُ إن كان علمُ النيبِ مستخفياً عَنَّا فَعِنْدُ اللَّحْظِ علمُ النيوبُ وقال :

تَأْتِي سَرِيماً من جمادى قالوا الرحيل لخسة فأَجَبْتُهُم إِنَّى انْخَذَ تَلَهُ الْأَسَى وَالْحُزْنَ زَادَا بين الأحِبَّةِ والبِمَادا سبحان مَنْ قسم الأمكى وأُعارَ للأَجِمَانِ خُسْـــناً تستَرِقٌ بعِ العَبادا

و قال :

عَقْرَ بُ الصُّدْغ ِ فُوق تَفَاحَة الْحَدِ نَمْ مَ مَطْرَ زَ بَعْذَ الْبِ وسيوفُ اللحاظ في كلّ حِينِ مانماتٌ جَني الثنايا المِذَابِ وعيونُ الوشاءِ يُفْسِدْن بالرَّةُ لَمْ يَقِ وَالْمَنْعِ رَوْيَةً الْأَحْبَابِ فتى يَشْتَفِى الْهِبُ وتُطْفَى بِالتَدَانِي حَرَارَةُ الإكتثاب

وقال :

تری عذارَ یه قد قاماً بمعذرتی ریم کأنَّ له فی کل جَارِحَة كَأَنَّ جُوهُرَهُ مِنْ لُطُّفُهُ عَرَضٌ أَخْفَى من السرُّ لكن خُسنُ صورَيْه والله ما فتَنَتْ عيني محاسنُهُ ﴿ ما تعدد المين عنه لحظما ممللا لأنه كل شخص مرتضى حسنر يا منتَّهي أَمِلِي لا تُدُن ِ لَى أَجَلَى إنْ كانوجهُـك وجهاً صِيعَ من قر وقال:

ألا يا نسيمَ الريح عرِّجُ مسلِّما وهُتَّ على من شَفَّ جِسْمِي بِعَادُهُ فإنَّ قال ما هذا الحَرورُ (٢) فقل لهُ :

ونحتارُ شمره كثير ، وقد تفرُّق منه قطمة كافية في أعراض الكتاب .

رجع ما انقطع

قال الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن عبّاد:

لقد رحلَتْ سُمْدَى فهل لكمسمِد (٢) رعيتُ بطرفي النجْم لمَّا رأيتهـــا وتمترضُ الجَوْزَاءَ وهي ككاعب

وقد أُنجِدَتُ دَاراً فهل أنت مُنجِدُ تَبَاعِدُ بُمْدُ النَّجْمِ بِل هِي أَبْمَدُ تُنيرُ الثريّا وهي<sup>(1)</sup> قُرُط مسلسلٌ ويشغل منها الطرفَ دُرٌّ مَدّدُ<sup>(٥)</sup> تَمَيَّلُ من سُكْرٍ بها ونَمَيَّدُ

عند المَذُول فَيَنْدُو وهو يعذِرُني

عقدا من الحُسُن ِأُو نَوْعًا من الفِينَ

فليس تَحْورِيهِ إلَّا أَعْينُ الفَّطِن

إذا تأمّلته أبدرى مِنَ العلَن ِ

إِلَّا وقد سحَرَتْ أَلْفَاظُهُ أَدْبِي

ولا تمذُّب ظنو بي فيك بالظِّـ بن

فَإِنَّ قَدًّا قَدٌّ قُدًّا مِنْ غُصُن ِ

على ذلك الشخص البعيد المودع سَمُوما(١) بما استمليتَ من نارِ أَضُلِّمِي

تَنَفُّسُ مُشْتَاقٍ بحبَّك مُوجَعِرِ

<sup>(</sup>١) السموم : الربح الحارة تنكون غالبًا بالنهار . (٢) الحرور : الربح الحارة بالليل ، وقد تسكون بالنّهار . (٣) أسمده : أعانه . (٤) في ا : وَمُو . (ه) في ط : ويطرد منها الطرف در منضد .

وتحسبها مآورآ أسير جنايتي ولاحَ سُهيلٌ وهو للسُّبح رَافِهُ أَرْدُدُ طَرْفِي في النجوم كأنها رأيتُ بها ، والصبحُ ما حانَ ورْدُهُ، وفيه لنا من مربط الشمسِ أشقر وقال أبو الحاتمي:

وليل أقمنا فيه أنممل كأسّنا ونَجْمُ الثريا في السماء كأنهُ البحترى(١):

ولقدسَرَ يْتُ (٥)معالكواكب راكباً والليلُ في لونِ النُوَّابِ كَأَنهُ والعِيسُ تنصل من.دُجاَه كما انجلَى حتى تبدَّى الفَعَجْرُ (٦) من جَنَبَا يَه وقال الأمير أبو الفضل الميكالي :

أهلًا بمُنجْرِ قد نَضَى ثوبَ الدُّجَى أو فادق شَتَّتْ صِدَاراً أزرقا(١٨) وقال رجل من بهي الحارث بن كمب يصف الشمس :

غَبَأَةٌ أَمَّا إذَا اللَّيلُ جَنَّمًا فَتَخْفَى وأَمَّا بَالنَّهَارِ فَتَظْهَرُ إذا أنشق عمها ساطعُ الفَحْرِ وانْجَلَى

ترشُّعُ بعد الشي وهو مُقَيَّد(١) كَاسُلُ مِنْ غِنْدِ جُرَازُ (٢) مهنده دَانيرُ لكنَّ الساءَ زَيَرْحَهُ قناديل والحضراء صريخ ممرده إذا ما جرى فالربح تسكبو وتركد

إلى أن بَدَا للصُّبح في الليل ِعَسْكُرُ على حِلَّةِ زَرْقاءَ جَيْبُ مُدَثَّر

> أمجازكما بمزيمة كالكوكب هو فى خُلُوكَتِه وإن لم يَنْمِبِ صبغُ الحِضَابِ عن القَدَالِ الأَشْيَبِ. كالماء تُبْلَمَعُ من خِلَالِ الطُّعُلبِ

كالسيف جُرِّد من سَوادِ قِرَابِ (٧) ، مَا بِينِ ثُغُورَتِهَا إِلَى الْأَتْرَابِ

دُجَى الليل ِوانجابَ الحِجَابُ المستّر

<sup>(</sup>١) ليس ق ١، وترشح الفصيل : قوى علىالمشي . ﴿ ٢) الجراز : السيف القاطع .

<sup>(</sup>٣) الحضراء : السماء (٤) ديوانه : ٢ \_ ١٣٤ .

<sup>(</sup>٠) في الديوان : ولقد أبيت . وفي ا : شربت . ﴿ (٦) في الديوان : الصبح .

<sup>(</sup>٧) قراب السيف : غمده . (٨) ف ط: أوريا.

وألبس عرض الأرضِ لوناً كَأنهُ على الأفق الشرِ فِي ثُوبُ مُعَفْعُرُ عَلَيْ اللّهِ وَفِي ثُوبُ مُعَفْعُرُ عَلَيْ وَفِيها حِينَ يَبَدُو شَعَاعُها وَلَمْ يَمَلُ اللّهِ القصيرةِ مَنْظُرُ عليها كَرَدْع الزعفرانِ يشبّه شَعَاعُ تَلَالًا فَهُو أَبِيضُ أَصْفَرُ عليها عَلَتْ وابيضَ منها اصفرارُها وجالت كما جالَ المنبيع الشهرَ الله عَلَق وجللت الآفاق ضوءاً ينيرها بحر لها وَجْهُ الضّحَى تتسقر وجللت الآفاق ضوءاً ينيرها بحر لها وَجْهُ الضّحَى تتسقر ترَى الظلّ يُطُوك عِينَ تَبْدُو، وتارةً تَراه إذا زالت عن الأرض يُنشر كما بدأت إذ أشرقَت في مَفِيها تعود كما عاد الكبيرُ المعرّ كما بدأت إذ أشرقَت في مَفِيها تعود كما عاد الكبيرُ المعرّ وتبضّرُ وتدنيَ اذا ولّت لمن يتبصّرُ فَقْفَت قرونا وهْيَ في ذاك لم تَزَلُ تَوتُ وتَحْيَا كلّ يوم. وتُمْشَر فَاتَ قرونا وهْيَ في ذاك لم تَزَلُ اللّه عَوتُ وتَحْيَا كلّ يوم. وتُمْشَر

[من أحسن ما قال العرب]

وقال عبد الملك بن مروان لبعض جُلسائه يوما: ما أَحَكِم أربعة أبياتٍ قالمها العرب في الحاهلية ؟ فأنشده :

منع البقاء تقلُّ الشمس وطلوعُها من حيث لا تمسى وطلوعُها من حيث لا تمسى وطلوعُها من حيث لا تمسى وطلوعُها صفراء كالورْسِ تجرى على كَبدِ السماء كما يَجْرِي عِمامُ الموتِ في النَّهْسِ الميوم تَمْلَم ما يجيء به ومضى بفَصْل قضائه أَمْسِ قال: أحسنت ، فأخبر ني بأمدح بيت قالتُه العرب في الشجاعة . قال: قول كعب

ابن مالك الأنصاري :

نَصِلُ السيوفَ إذا قصُرُنَ بِخَطُونِا قدما ونلحقها إذا لم تلحق قال : فأخبرنى بأفضل بيت قيل في الجود . فأنشده لحاتم طي (٤٠٠ :

 <sup>(</sup>١) في ط: ولم يمل.
 (٢) المنبع: قدح بلانصيب وقدح يستمار تيمنا بفوزه ،
 وفي ط: المهبيج المسير ، وما أتبتناه من ١. (٣) دنفت الشمس : ماات للفروب، وفي ط: وقد شف .
 (٤) ديوانه: ١١ ، المختار : ١٠٨ ، اللآلئ : ٩٣٨ .

إذا حشر َجَتْ يوماً وضاق بها الصدرُ

وأن يدى مما بَخلْتُ به صفرُ

ويبقّى من المالِ الأحاديثُ والذُّكُرُ

فكلاً سقاناً بكأسهما الدَّهْرُ (٢)

غِنَانا ولا أَزرى بأحسا بنا الفَقْرُ

قال : فأخبرنى عن أحسن الناس وصفا ؟ قال : الذي يقول :

كَأَنَّ قَلُوبَ الطّبِرِ رَطبًا ويابسًا لدَى وَكُرِهَا الْمُنَّابُ والحَشفُ البَالِي والدَّي قَولُ:

كُنْنَ عيونَ الوَحْشِ حول حِبَاثنا وأرحلنا الجَزْعُ الذِي لم يُمَقِّبِ والذي يقول:

وتعرِفُ فيه من أبيه شَائلًا ومن خَالِه ومن يزيد ومن خُجر · سَاحَة ذَا مع بِر ذَا. ووفاء ذَا ونائل ذَا إذا صَحَا وإذا سَكِر بِيد امراً القيس .

# ومن ألفاظ أهل المصر فى طلوع الشمس وغروبها ومتوع النهار وانتصافه وابتدائه وانتهائه

بدا حاجِبُ الشمسِ ، ولمَتْ في أجنحة الطيرِ ، وكشفَتْ قِناعَها ، ونثرتُ شماعَها ، ونثرتُ شماعَها ، وأن أخق الجو. شماعَها ، وأدتفع سُر أدِ فنها ، وأضاءتُ مشارِ نَها، وانتشر جناحُ الضوِّ في أفق الجو. طنّب شعاعُ الشمسِ في الآفاق ، وذهبت أطراف الجدران . أينع النهارُ وارتفع . استوى شباّبُ النهار ، وعلا رَوْنَقُ الضحى ، وبلغت الشمسُ كِبَد السماء . انتعل استوى شباّبُ النهار ، وعلا رَوْنَقُ الضحى ، وبلغت الشمسُ كِبَد السماء . انتعل

لبسنا صروف الدهر لبنا وغلظة كا اندهم في أيامـــه العسر واليسر

(٤) طنبه تطنيباً : مده بأطنابه وشده .

<sup>(</sup>١) في الديوان : أن ما أهلكت لم يك ضرفي. (٢) في رواية الديوان : أماوي إن المال.

<sup>(</sup>٣) رواية الديوان:

كُلُّ شيء ظلّه، وقام قائمُ الهاجرة، ورمّت الشمس بجَمَرَاتِ الظهر . اصفرت علّالة الشمس ، وصارت كأنها الدينارُ يلمعُ في قرارِ الماء ، ونفضت تبرّا على الأسيل . وشدّت رَحْلَها للرحيل . وتصوّبت الشمس للمنيب ، وتضيّفَت (١) للغروب ، فأذِن جنبها للوُجوب . شاب النهارُ ، وأقبل شبابُ الليل ، ووقفت الشمسُ للميان ، وشافة الليلُ لسانَ النهارِ . الشمسُ قد أشرقت بروجُها ، وجنحت للغروب ، وشافهت درج الوجوب . الجوَّف أطار منهجة (٢) من أصائله ، وشفوف مورسّة من غَلائله . استتر وَجْهُ الشمس بالنّقاب ، وتوارَت بالحجاب . كان هذا الأمرُ من مطلع الفلق ، إلى مجتمع الفسق . فلان يركبُ في مقدمة الصّبح ، ويرجع في ساقة مطلع الفلق ، إلى مجتمع الفسق . فلان يركبُ في مقدمة الصّبح ، ويرجع في ساقة الشفق (٣) ، ومن حين تفتحُ الشمسُ جَفْنَها إلى أن تفمض طَرْفها ، ومن حين تسكنُ الطيرُ أوكارَها ، إلى حين ينزلُ السّراة مِنْ أكوارِها(١).

\* \* \*

مقامة (٥) لأبى الفتح الإسكندرى من إنشاء البديع، اتَسلَتْ بذكرِ الليلِ والنهار: قال عيسى بن هشام: كنت وأنا فَيِيُّ السنّ أشدُّ رَحْلِي لَكُلَّ عَمَاية (٢) ، وأدكن ُ طِرْ فِي لَكُلْ عَوَاية ، حتى شرِبْتُ من العُمْرِ سائمَه ، ولبست من الدهرِ سابِمَه ، فلمّا صاح النهارُ بجانب ليلي ، وجمتُ للمعادِ ذَيلِي ، وطِئتُ ظَهْرَ الرُوضَةِ (٧) ؛ لأداء المفروضة ، وصَحِبني في الطريق رَجلُ لم أنكره من سوء ، فلما تخالينا ، وحين تَجالينا (٨) ، سفرَتِ القصّة عن أصل كوفي ، ومَدْهَب صُوفي ، وسِرْنا ؛ فلما حللنا الكوفة مِلنا إلى داره ، [ودخلناها] (١) وقد بَقَل (١٠) وجه ُ النهار ، واخضرً

<sup>(</sup>١) تضيفت: مالت . (٢) ق ط : الجوق أطبار بهجة . (٣) ف ط : الفسق . (٤) ف ط : الفسق . (٤) ف ط : المالة . (٤) ف ط : تنزل المرأة . (٥) المقامات: ٢٨ . (٦) المالة : عدم إدراك الصالح . وأراد به الملاذ . (٧) وطئ ظهر المروضة : ركب المركب الذباول . (٨) تجالى الرجلان : كشف كل منها عن حاله . (٩) من ١ . (١٠) بقل وجه الفلام : خرج شعره .

جانِبُه ، ولما اغتمض جَهْنُ الليل وطرَّ شارِ بُه (۱) قُوع علينا البابُ ، فقلنا : من القارعُ المُنتَاب (۲) ؟ فقال : وَقَدُ الليل وبريدُه ، وقلَّ الجوع وطريدُه ، وأسيرُ الفتر، والزمن المُرّ ، وضيف وطوَّه خفيف ، وجارْ يستَعْدي على الجوع ، والزمن المُرّ ، وضيف وطوَّه خفيف ، وجارْ يستَعْدي على الجوع ، والجَيْبِ المَرقوع ؛ وغريب أو قدت النارُ على سفره ، ونبح الموَّا ، في أثره (۲) ، و نبذت بعده المرسات ، فنيضوه طليح ، وعيشه تبريح ، ومن خلفة الحصياتُ (٤) ، وكُنستُ بعده المرسات ، فنيضوه طليح ، وعيشه تبريح ، ومن دون فرخه مَهام فيح (٥) ، قال عيسى بن هشام : فقبضتُ من كيسى قبضة الليث وبعثها إليه ، وقلت : زدْنا سُوَّالا نَزدْك نوَالا ، فقال : ما عُرض عَرْفُ العود على أحراً من نار الجُود ، ولا أتي وقد البر " ، بأحسن من بريد الشكر ، ومَنْ ملك الفضل فليواس ، فلا يَذْهِ المُرْفُ بين اللهِ والناس ، وأما أنت فيقّ اللهُ أملك ، وجعل اليدَ المُلْيَا لك .

قال عيسى بن هشام: ففتحنا الباب ، فإذا شيخُنا أبو الفتح الإسكندرى، فقلنا: يا أبا الفتح، شدَّ ما بلفَتْ بك الحَصَاصَةُ ، وهذا الزيُّ خاصة ! فتسّم وأنشأ يقول:

لا يَغُرِنَّكُ الذي أَنَا فِيهِ مِنِ الطلَّبُ أَنَا فِي بُرْدَة تُشَقَّ لَمُ اللَّهِ الْمِرْدَةُ الطَّرَبُ أَنَا لِو شِئْتُ لاتَّخَذُ تُشْقِقَاقا مِنِ الذَّهَبُ

[من رسائل البديع]

وكتب البديعُ إلى بمض إخوانه: غضبُ الماشق أقصرُ عمراً من أن ينتظرَ من البديم غذراً ؟ وإنكان في الظاهر مَها بَه سَيْف، إنه في الباطن سحابةُ صَيْف، وقد رَا بَني لمخوانه إعراضُه صَفْحا، أفجدًا قصد أم مزحاً ، ولو التبس القَلْبَان حقَّ التباسهما ما وجد الشيطانُ بينهما مساغا، ولا والله لا أريك ردًا، أجدُ منه بدًا، إنكان قصد أن عبة

<sup>(</sup>١) طر شاربه: طلع . (٢) المنتاب : هو الطارق بليل.

<sup>(</sup>٣) العواء: الـكلب يعوى كثيرا . (٤) في ١: الحصبات . (٥) المهامه الفيح: القفار الواسعة الأرجاء .

تحتمل شيكالآلأ جُدرُ عبة ، ألّا تُشترى بحبّة ، وإن كان قصد مَزْ حا فا أغنانا عن مَزْح يحلُّ عُقَد الفؤاد [حتى نقف على المراد ، لا تسمنا إلا المافية ] (1) والسلام . وله إليه : المودّة - أعزَّك الله عيب ، وهو في مكان من الصَّدْر ، لاينفذه بصر ، ولا يُدَّر كُه نَظَر ، ولكنها تُعرَف ضرورة ، وإن المنظهر صُورة ، ويدر كها الناس ، وإن لم تدركها الحواس ، ويستملي المره صحيفتها من صدره ، ويعلم حال عيره من نفسه ، لم تدركها الحواس ، ويستملي المره صحيفتها من صدره ، ويعلم حال عيره من نفسه ، ويعلم أنها حب وراء القلب ، وقلب وراء الخلب ، وخاب وراء المنظم ، وعظم وراء اللحم ، والم وراء البعد ) وجلد وراء البرد ، وبرد [وراء البعد] (1) . ولو كانت هذه الحجب قوارير لم ينفذها نظر ، فيستديل عليها بغير هدده الحاسة بدليل إلّا أن ازوره ، والله لو التبست به التباسا يجمل رأسينا رأساً ، ما زدّته ودًا ، ولو حال بيني وبينه سُورُ الأعراف ، ورمل الأحقاف ، ما نقصته حقا .

\* \* \*

وقال الأمير أبو الفضل الميكالى :

وغَزَّ الْ مُنَحْتُه ظاهر الو دُّ فجازًى بالصدُّ والإنتحاب<sup>(٣)</sup> لم لم ألمهُ إن ردِّنى لحجابِ ردِّنى واله الفؤاد<sup>(٤)</sup> لِمَا بى هو روخ وليس يُنْكُر للرُّو حرِبُوارِ عن الوَرَى بحِجَابِ

وللبديع إلى أخيه :

من البديم إلى أخيه

كتابى أطال الله بقاء ك، وبحن وإن بَمُدَتِ الدارُ فَرْعَا نَبُمَع، فلا يَحْذِينَ بُمْدِى على قَرْبك ، ولا تمحون في تحري من قلبك ، فالأَخَوان ، وإن كان أحدُهما بخراسان والآخر بالحجاز مجتمعان على الحقيقة مفترقان على المجاز ، والاثنان في المنى واحد وفي اللفظ اثنان ، ومابيني وبينك إلا ستر طوله وثر ، وإن ساحبني رَفيق ، اسمه توفيق ، لنتقين سريعاً ، ولنسمدن جميماً ، والله ولي المأمول .

<sup>(</sup>١) من ١. (٢) الحلب بالكسر: لحيمة رقيقة تصل بين الأضلاع أو الكيد. (٣) في ط: والاجتناب. (٤) في ط: واله الحشا ذا التهاب.

كتا**ب لابن** 

وكتب أبو الفضل بن العميد إلى بعض إخوانه:

قد قَرَّبَ \_ أيدك الله \_ محلّك على ترَاخِيه ، وتَصاقَب مستقرَّكَ على تَنَائيه ؟ لأنّ الشوقَ يَمْسَلُك ، والذكر يخيّلك ؛ فنحنُ في الظاهر على افتراق ، وفي الباطن على تلاق، وفي التسمية مُتَباينون ؛ وفي المعنى متواصِلُون ؛ ولئن تفارقت الأشباحُ ، لقد تمانقت الأرواح .

# جملة من كلام ابن المعتز في الفصول القصار

الدهم ُ سريعُ الوثبة ، شنيع المَثرَة . أهلُ الدنيا كر كب يُسَارُ بهم وهم رنيام . والناسُ وَفَدُ البلي ، وسكّان التَّرَى ، وأقران الرَّدَى . المره نصبُ الحوادثِ وأسيرُ الاغترار . الآمالُ مصاير الرجالِ . الحِرْصُ ينقص المرء من قَدْرِه ، ولا يزيدُ فورز قه . المكذب والحسدُ والنف ق أثافي الذلّ . النّمام جسرُ الشر . الحاسدُ اسمُه صديق ومعناه عدو . الحاسدُ ساخط على القدر ، منتاط على من لا ذَبْ له ، بحيل بما لا عليكُه ، يشفيك [ منه ] (۱) أنه يغتم في وقت سرورك . الفرْصَةُ سريعةُ الفوْتِ بطيئةُ المود . الصبرمن ذى المصيبة مصيبة على ذوى الشّات . التواضعُ سُلمَ الشرف ، والجود صوانُ المرض من الذم . الفَدْر قاطع . [ الأسرار ] (۱) إذا كثر خُز الها الرق . وعاه الحطأ بالصّمة يختم ، والحرق بالرفق يلحم . الوَعْدُ مرضُ المروف ، والإيجازُ برؤه ، والمَطْل تلفه . إذا حضرَ الأجل ، افتضح الأمل . لاتشن وَجْهَ المفو بالتقريع . لا تنكح خاطب سرك . ومن زاد أدّ به على عقله كان كالراعى الضعيف مع ماها محكيدة .

قال أبو المباس الناشيء لأبي سهل بن نوبخت :

زَمْتَ أَبَا سَهُلُ بَأَنْكُ جَامِعٌ ضُرُوبًا مِنَ الآدابِ يَجَمُعُهَا الْكَهْلُ

(۱) من ۱ م

( ۱۳ ـ زهر الآداب ـ ثان )

وهَبْك تقولُ الحقّ أيّ فضيلة تكونُ لذى عِلْم وليس له عَقْلُ الهم حُنْسُ الروح. قلوبُ المقلاء حصونُ الْأسراد. مَنْ كُرُمَتْ عليه نفسُه هان عليه ماله . من جرى في عنان أمله، عثر بأُجَلِه . ماكلُ من [يُحْسِنُ] (١٦ وعد ميسنُ إبجازه. ربما أوردَ الطمعُ ولم يُصْدِر ، وضمن ولم يُوفِ . وربما شرق شارِبُ المساء قبل ريّه . من تجاوزَ الكفافَ لم يُقْنِمُه إكثارٌ . كاما عظم قَدْرُ المنافس فيه عظمت الفجيمةُ بفَقَدْمٍ، ومن أرْحَله الحِرْص أنْضَاه الطلب . الأمانيُّ تُعْمِي أُعَيُنَ البصائر ، والحظُّ يأتى من لم يؤمه . وربما كان الطمعُ وعاء حَشُوهُ المقالف ، وسائقاً يَدْعُو إلى الندامة . ما أَخْلَى تلقَّى البغية ، وأمرَّ عاقبة الفراق . من لم يتأمَّل الأمرَ بَمَيْنِ عقله ، لم تَقَعْ حيلتُه إلَّا على مَقارِتُله .

#### [ رثاء المتضد وتعزيته ]

رثاؤء

إماما إمام الخَلْق بين يَدَيْه صفوف قيام للسلام عليه

وقال أبو المباس يَرْ ثَى المنتسد: قضَوْ ا ماقَضَو امن أمرِ همْثم قدَّمو ا وصلوا عليه خاشمين كأنهم وقال يَر ثيه :

قَلَقًا وقد هدأَتْ عيونُ النُّوَّمِ هــذا ونحت الصَّدْرِ ما لم تَمْلَمِي فهو المليء بما كرهْتِ فسلمي هو ذاك في قَعْرُ الضريح ِ المُظْلِم لولاه لم يُرْوَيْن من سَفْكِ الدَّم فتى يؤخِّرهن لا تستقدم (٦) ومعول للمُعولِ المنظلَّم

قالت شريرة <sup>(۲)</sup> ما لجَفْنِك ساهراً ما قد رأيت من الزمانِ أُحلَّ بى يا نفس صبراً للزمان ورَيْبيه إنّ الذي حازَ الفضائلَ كلَّهَا أما السيوفُ فمن صنائع ِ كَأْسَهِ وكأنَّ أَحْداثَ الزمانِ عبيدهُ يَقْظَأَن من سِنَةِ الْمُضَيّع قَلْبهُ

 <sup>(</sup>١) من ١. (٣) مكذا ف ١، وف ط: سريرة . (٣) في ط: لا تتقدم .

يَرْعَى الضفائن قبل ساعةِ فرصةٍ كم فرصقر تُركَتْ فصارَتْ غصَّةً ۖ ولرب كَيْدِ ظلَّ يَسْجُد بعدها(١) وهى النسايا إن رمين بنَبْيابا للهِ دَرُّكُ أَى ليث كتيبةٍ ولقد عمرت ولاحريم معاند وقال للمعتضد يعرّيه بابنه هارون: يا ناصرَ الدينِ إذ هُدَّتْ قواعدُهُ وقائدَ الخيل ِ مذ شُدَّتْ مآزِرُهُ كأنهن فناً ليسَنْ لها عُقَدْ مُب كطى "ثيابِ العَصْب <sup>(٢)</sup>مضمرة وسائسَ الملك يَرْعاه ويكلونهُ تمرى أنامِلُه الدنيـــا لصاحبها

كالشهم يبمثه الآامى فصفحته

لاَيَشْتَكَى الدَّهمَ إِنْ خَطْبُ ٱلمَّ بِهِ

صبراً ، فدَيْنَاكُ إِنَّ الصبرَ عادَتُنَا

فبادِر الأَجْرَ نحو الصَّبْرِ محتَسِباً

وأَصْدَقَ الناسِ في بُؤْسَى وإنعام ِ مذلَّلاتِ بإسرَاجِ وإلجامِ بهزُّهَا ۚ الزَّجْرُ فِي كُرٍّ وإندامٍ تقرِّبُ النارَ بين البيض والهام إذا حَلَا النَّمْضُ في أجفانِ نُوَّامِ ونَصْلُهُ مِنْ عِدَاءُ قاطرٌ دامِي تَلْقَى الرَّدَى دونَه، والفَوْقُ للرامِي إلَّا إلى صَمْدَةِ أو حَدٌّ صَمَصَامٍ ٢٠٠٠ وإن طُويِناً على حُزْنِ وتهيام إنَّ الجزوعَ صَبُورٌ بمـــد أيام ِ

فإذا رآها أمكّنَتْ لم يُعْجِم

تَشْجَى بطولِ تلمُّنْ وتَندُّم ف بشرِ وَجْهِ مطلَق ِ متجهمً

يرمين في نَفْس الأجلّ الأَعْظمِ

والخيلُ تمثر بالقَنَا المتحطّم

قبادر الا جر سو السبر مسبر و المتصدو ] (٥) كانت مَكينة عنده، جزع تعزيته ولما ماتت دُريدة (٤) ، وهي جارية (المتصدو عند) مريدة المريدة (عادية عنده) مريدة المريدة (عادية عنده) مريدة (عادة عنده) مريدة (عادية عنده) مريدة (عادة عنده) م عليهاجزعا شديدا ، فقال له عبيد الله بن سليان: مثلك ياأمير المؤمنين تهو نعليه المسائب، لْأَنَّكَ تَجِدُ مِن كُلِّ فَقِيدٍ خَلَفًا ، وتَنَالُ جَمِيعَ مَارِّيد مِنَ الْمُوَضِ ، والمِوَضَ لا يُوجَد منك ، فلا ابْتَكَى اللهُ الإسلام بِفَقْدِك ، وعمره بطولِ بقاء ُعُمْرُك، وكأن الشاعر عَنَى

أمير المؤمنين بقوله:

<sup>(</sup>١) ق ١ : ولرب كيد ضل يسجد معدما . (٢) في ط : القصر .

<sup>(</sup>٣) المحصام: السيف لاينتن . (٤) ق ط: دويرة . (٤) من ١ .

أَيْبِكُم عليناولا نَبْكِي على أَحَدِ ﴿ لَنَحْنُ أَغْلَظُ ٱكِباداً مِن الإبلِ **غضحك المتصد وتسلّى وعاد إلى عادته .** 

قال محمد بن داود الحراح: فلقيني عبيدُ الله فأخبرني بذلك ، وقال: أردت شمرا في معنى البيت الذي أنشدته فما وجدته ؟ فقلت له قد قال البُطَيْن البحليِّ :

طوى الموتُ ما بيني وبين أُحبَّة بهم كُنتُ أُغْطِي مَنْ أَشَاء وأمنعُ فلا يحسب الوَاشُون أَنَّ قَنَاتَنَا تَلِينُ ولا أَنَّا مَن اللوتِ نَجْزَعُ ولا أَنَّا مَن اللوتِ نَجْزَعُ ولكن للْآلافِ \_ لابدَّ \_ لَوْعَةً إذا جملت أفرانها تتطلَّمُ (١)

فكتبه ، وقال : لو حفظته لما عدلتُ عنه .

# [من شعر ابن المعتز]

وقال ابن المعتز ، وذكر الموتى(٢): وسُكَّانِ دارٍ لا نَزَاوُرَ بينهم كأنَّ خواتبًا من الطينِ فو َقهم وقال بعدح عبيد الله بن سلمان:

ف المدح

أيا مُوصِلَ النُّعْمَى على كلُّ حالةً ٍ كا يلحق الغيثُ البلادَ بسَيْلِه ويا مقبلًا والدَّهْرُ عَنِّنَ مُعْرِضُ ويامَنْ يَرَانِي حيث كنتُ بِقلبهِ لقد رَمَتْ بي آمالُ نفسيَ كامِا ذكرتَ مُني سَمْع الإمام وعينه وكم نعمة لله في صَرْفِ نِقْمَةٍ وماكلُ مَا يَهُوكَى النفوسُ بنافع.

على قُرْ بِ بِعض فِي الْحَلَّةُ مِن بَعْض ِ فليس لهـا حتى القيامة من فَضّ

إلىَّ غريبًا كنتُ أو نازحَ الدَّارِ وإن جادَ فى أرضٍ سِواها بإمطار يقسمُ لَحْمِي بين نابٍ وأظفارٍ وكم من أناسٍ لايَروْنَ بأَبْصَارِ فيا َلَهْ نَهْ نَهْ نِي لُو أُعنت بِمقدار ورقعت اری کریری ضوءهاالساری ترتجى ومكروه حَلَا بعد إمراد ولا كلّ ما تحشّى النفوسُ بضَرَّار

(١) في ط: تتقطع . (٢) ديوانه : ١ ـ ١١٦ .

قوله: \* كما يلحق الغيثُ البلادَ بسَيْله \* مأخوذ من قول نَهْشَل بن حَرِى وقد من النقد بعث إليه كثير بن السُّلْتِ كُسوةً ومالا من المدينة :

جزَى اللهُ خيرًا والجزَّاءُ بَكُفِّهِ بني الصلُّت إخوان السماحة والمجدِّ أَنَانِي وَأَهْلِي بِالمِراقِ نَدَاهُمُ كَا انتَفَّ سِيلٌ مِن نَهَامَة أُو نَجِدِ وقال ابن المَوْ لَى :

سُرِ دْتُ بجعفرٍ إِذْ حَلِّ أَرْضِي كَا سُرَّ المسافِرُ بالإيابِ كممطور يبلديه فأَشْحَى غَنِيًّا عن مطالَعة السَّحَابِ

وبمث عبدُ الله(١) بنُ طاهر إلى أبي الجنوب بن أبي حمصة وهو ببعداد عشرين ألف لعبدالله بن

لممرى لنعم الغَيْثُ عَيثُ أَصَابِنا بِيغدادمن أَرْضِ الجزيرةِ وَا بِلُهُ ويمم الفتي والبيد بيني وبينه مسرين ألفاً صبَّحَقْنِي رَسَايِلُهُ فَكُنَّا كَحَى مَنْجَ النَّيْثُ أَهِلهُ وَلَمْ تَنْتَجَعُ أَظْمَانُهُ وَكَمَا ثِلْهُ أَلَى وَحَاثِلُهُ وَكَاثِلُهُ أَلَى وَوَاجِلُهُ أَلَى وَوَاجِلُهُ أَلَى وَوَاجِلُهُ

وكانت بنوكلاب ومن والآها من العرب بنواحي الكوفة تجمَّوا وعزَّمُوا على المتنبي أُخْذِ السَكُوفَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنَ وَخُسِينَ وَثَلْمَائَةً ؛ فَبَعْثُ أَبُو شَجَاعَ عَضَدَ الدُّولَة دِنير (٢) ابن لشكروز فأصلحهما ، وكان أبو الطيب المتنسِّي بها فوصله وبعث إليــــه خلماً وقاد إليه فرساً بسَرْج م ثقيل ، فقال في قصيدة (٢):

فلولم يَسِر سِرْنَا إليه بأنفُس عرائي يُوزُرْنَ الجيادَ على الأَهْلِ وما أنا بمر ن يَدَّعِي الشُّوقَ مَلْبُه ويمثَلُ في نَرْكُ ِ الزيارةِ بالشُّمْلِ

<sup>(</sup>١) في ١ : عبيد الله . (٢) في التبيان: داير ، وهذا من ١ .

<sup>(7)</sup> ezelis: 7 - 3 77.

ولكن رأيت الفَضْلَ ف القَصْدِ شِرْ كَنَّة فَكَانَ لِكَ الفَضْلَانِ فِي القَصْدِ والفَضْل وليسَ الذي يَتُّبُّع الوَبْـلَ رائداً كَمَـنْ جاءه في دَارِه رائِدُ الوَبْـل وكان ابنُ المنز يمدحُ أبا أحمد بن المتوكل، ويلقّب بالناصر والموغّق، وكانت حالُه ترامَتْ في أيام المعتضد إلى غاية لم يباغها الخليفة ، وقد ذكرها الصولى في قصيدة

لابن المتر

[ لصاحب المغرب ](١) ، فقال وقد اقتصَّ خلفاء بني العباس من أوَّلهم : ومعتصد مِنْ بمده وموفَّق بُردُّدُ من إدث الخلافة ما ذَهب ا مُوَازِ لَمْهُم فَ كُل فَضْل وسؤدد وإنْ لم يكن في العدّ مهم لِكَن حَسَبُ

وقال المعتصد، أو قِيلَ على لسانه لما غلب الموفَّقُ على أمره:

أليس من المجانب أنَّ مثلي للله عليه عليه عليه عليه

وتؤخذ باسْمِه الدنيا جميمًا وما مِنْ ذاك شيء في يديهِ وشمر ابن المعتز فيه (٢):

صدينَ من النَّهُ حِير حتى كأنها سيونَ جلَّاها الصَّقْل فهي تحُولُ فبتْنَا ضيوفاً للفَلَاةِ قِرَاهِم عَنِيق<sup>(٣)</sup> ونَصُّ دائمٌ وذَمِيلُ يَهِزُ بُرُودَ الْعَصْبِ فَوْقَ مَتُونِهِا فَسِيمٌ كَنَفْتُ الراقياتِ عَلِيلٌ بِمَزْمٍ بِردُّ المَضْبِ وهو قَلِيل إذا ما انتضَّته الكفُّ كادَ يَسيلُ جرَى فوق مَثْنَيه الفِرنْدُ كَأْنَا تَنفَّس فيه الْقَيْنُ وهو صقيلُ وأعلمته كيف التصافح بالقَناَ وكيف تُروى البيض وهي مُحُولُ سريع إلى الأعداء أما جنا به فاض وأمّا وَجْهُه فجميل

إليك امتطينا العِيسَ تنفخ في البُرى وللشُّبْحِ ِ طَرُّفْ بالظلام كَحِيل ولما طغى أَمْرُ الدَّعَى رميتَهُ وجرّد من أغماده كل مُرْهَف ويقرى السؤال المُذَّر من بَعد ماله ويستصغرُ المعروفَ حينَ يُنِيلُ

<sup>(</sup>١) من ١ . (٢) ديوانه : ١ ـ ١٢٤ . (٣) العنيق : نوع من السير كالعنق .

أخذ معنى قوله : « نسيم كنفث الراقيات عليل » عبــد السكريم بن إبراهيم ، من النقد. فقال :

> إلى القَصْرِ والنهرِ الخِضْرِم(١) ب يقذِفُ بالْبَانِ والساسم (٣) يكر على فطم مقرم (٣) عَانِ تَسَهُم بِالأَنْحِم بهسا سقم وهي لَمُ تسقم على كبد المُدْنف المُمْرَمِ الترد الحث كم فروغ غَذتْها نِطَافُ السَّمِ كما سَجَعَ النَّوْحُ فِي مَأْنَمُ َ عَلَيْهُ عَلَى النَّوْمُ فِي مَأْنَمُ وَالْخُرَّمُ (٥٠) على خُسروانيَّة نُعُمَّ عَزَ الي الربيع لها الرهم على كل محبية خلة تسَدَّى على جَدْوَلٍ مَفْمَم وكالأرقم انساب للأرقم

سلامٌ على طِيب رَوْحاتنا إلى من بدِ المَوْجِ طامِي العُباَ تخالُ به قطماً مُقْرَما ويَسجُو فيسحب في ذائل (١) كأن الشمال على وَجْههِ ضعيفة رَشّ كَنَفْث الرّ ق إِذَا دَرَجَتْ فوقه دَرَجَةً وقد جللتهُ بأُوراقِها عَلَّتُهَا الحمامُ بتفريدها كَأْنَّ شَمَاعَ الضُّحَى بينها وشائع من ذَهَب سائل رُباً تتفقًا من فوقها كَمَا فَتُلُ الوَّقْفُ صَوَّاعُهُ

وقول ابن الممتر: ولمساطمًا أمر ُ الدعى ، يريد صاحب الزنج بالبصرة ، وكانت صاحب الزنج شوكته قد اشتدّت وظُهْر به بعد مواقعة كثيرة، وفي ذلك يقول ابنُ الرومي في قصيدة لابن الروي طويلة حدا يمدح فيها أبا أحمد [ الموفق بن المتوكل، وصاعد بن خالد، والملاء بن صاعد

<sup>(</sup>١) الخضرم: العظيم. (٢) الساسم: شجر أسود، وقبل: هو الآبنوس.

<sup>(</sup>٣) فحل قطم: صئول ، وأقرم الفيض : أكرمه عن المهمة ، فهو مقرم .

 <sup>(</sup>٤) ذائل : طويل الذيل . (٥) الخرم : نبات الشجر ، والناعم من العيش (القاموس) .

ابنه ، وهي من أجود شعره فقال ] :(١)

أبا أحمد أبليتَ امّة أحمدٍ حصرت عميد الزبج حتى تخاذلت فظلٌّ ، ولم تقتله ، يلفظُ نفسهُ وكانَتْ نواحيه كَثَافًا فلم تَزَلَ تفرّق عنه بالمكايد جُنْدَهُ ولابسُ سَيْف القِرْ نِ بعداستلابه فمَا رُمْته حتى استقلَّ برَأْسِه

[ هذا مأخوذ من قول مسلم بن الوليد :

ورأس مهراق قد ركبت قلّته ولم تأل إنذاراً له غـــيرَ أنهُ سَكَنْتَ سَكُونًا كَانَ رَهْنَا بُوَثْبَـةٍ هذا مأخوذ من قول النابغة :

وقلت يا قوم إن الليثَ منقبضُ ويقول في مدح صاعد :

يقرَّظ إلا أنَّ ما قيلَ دونهُ أرق من الماءِ الذي في حُسامهِ له سَوْرَة مَكتنَّة في سَكينة كأنَّ أباء حين سمَّاه صاعداً

بلاء سيرضاءُ ابنُ عمِّك أحمَد قُواه وأُودَى زادُه المتزوَّدُ وظلٌ ، ولم تأسر ه، وهُوَ مَقَيَّدُ تحيِّمها شَحْذًا كأنكَ مِيرَدُ ويزدادهم جندا وجندك محصَدُ أَضرُّ له من كاسديه وأكْيَدُ مكان قناةِ الظهر أسمرُ أُجرَدُ

لدنا يقوم مقام اللِّيتِ والجيد<sup>(١)</sup> ] رأى أنَّ مَنْنَ البحر صَرحْ ممرَّدُ عَاس (٢) كذاك الليث للوَثْبِ يلهدُ

على براثينهِ للوَّثْبَةِ الضارِي

ويوسَف إلا أنه لا يحددُدُ (٢) طباعاً وأَمْضَى من شَبَاءُ وأَنْجَدُ كما اكتن في الغمد الجُراز المهنّد رأى كيف يَرْقَى في المعالى ويَصْعَدُ

[ لما سمع البحترى هـــذا البيت قال: منى أخذه. في قوله في الملاء بن منالنقد صاعد(۱) :

(٧) الماس: الحرب الشديدة . (٣) في ط: يتجدد . (٤) من ١، وق ط : وله ق العلاء ، وصاعد . والبيت في ديوان البحتري : ١٩٢٠ .

(۱) من ۱ .

سَمّاهُ أَسرته العلاء وإنما قصدوا بذلك أن يتم عُلَاهُ وهـــذا في قوله ، كما قال [ ابن ] (١) المرزبان وقد أنشد لابن المعتز في مناقضة الطالبيين (٢):

دَعُوا الْأَسْدَ تَسَكَنُ فِي غَابِهِا وَلا تَدخُلُوا بِينِ أَنْيَابِهَا فَنَحِن وَرَثْنَا ثَيَابِ النبي فَلِم تَجِذِبُونَ بهدابها [قال:](۱) قد أخذه من [قول](۱) بعض العباسيين:

دَعُوا الْأَسْدَتَسَكُن أَغيالها ولا تقربوها وأَشْبالَها ولكنه سرق سَاجًا ، وردّ عاجًا ، وغلّ قطيفة ، وردّ دِيباجا .

ومن قصيدة ابن الرومي :

راه على الحَرْبِ المَوَانِ بَمْزُل وآثارُه فيها ، وإنْ غابَ ، شُهِدُ كَا احتجب المقدارُ والحسكم حكمهُ على الخلق طرًّا ليس عنه معرَّدُ<sup>(7)</sup> البحترى<sup>(1)</sup> :

ولى الأمور بنفسه وعملها متقارب ومرامُها متباعِدُ يتكفل الأدنى ويُدْرِكُ رأيه الْ أَقصى وبتبمُه الأبى المانِدُ إن غار فهو من النباهة منجد أو غاب فهو من المهابة شاهد

وقال أعرابي يصف رجلا : كان إذا ولّى لم يطابق بين جفونه، ويرسل الميونَ على عيونه ؛ فهو غائب عنهم ، شاهد معهم ، والحسينُ آمن، والمسيء خائف:

فتى رُوحه روحٌ بسيطُ كيانه ومسكن ذاك الرُّوح ِ نورٌ بجسدُ سَفاً و نَفَى عنه القَدَى فكأنهُ إذا ما استشفَّتُه المقولُ مسقد كرمتم فجاش المفحمون بمدحِكم إذا رجزوا فيسكم أثبتم فقصَّدوا أَرَى مَنْ تَعاطَى ما بلغتم كرائم منالَ الثريًّا وهو أَكْمَه مُقْمَد

(۱) من ۱. (۲) دیوانه: ۱ ـ . ٦ . . (۳) عرد: هرب، وق ط: مصرد.

(٤) ديوانه : ٢ \_ ١٢٠ .

كَاأَرْهُ مِنْ جِنَاتُ عَدْنِ وَأَمْرَتْ فَأَضْحَتْ وَعُجْمُ الطيرِفِيهَا تَفَرَّدُ وَقُ هَذِهِ القصيدة يقول(أ):

لِمَا تُوْذِنُ الدُنيا بِهِ مِن صَرَوفُهَا لَيْكُونَ بِكَا الطَّفُلِ سَاعَةً يُولَدُ وَإِلَّا فَيْ وَأَرْغَدُ وَإِلَّا فَسَاعُ مِمَا كَانَ فَيْهِ وَأَرْغَدُ وَإِلَّا فَسَاحُ مِمَا كَانَ فَيْهِ وَأَرْغَدُ وَإِلَّا فَيْكَانُهُ عَالَمُونَ يَلْقَى مِنْ دَاهَا بُهَدَّدُ إِذَا أَبْصِرَ الدُنيا اسْتَهَلَ كَأْنَهُ عَالَمُونَ يَلْقَى مِنْ دَاهَا بُهَدَّدُ

قال الصولى : افتتح ابنُ الروى هـــذه القصيدة على ما يلزمه (٢) من فتح ما قبل حَرْفِ الروى اقتدارا، فحمله ذلك على أن قال :

متاخ له مقداره فكأنما تقوض تَهْلَان عليه وصندَدُ شهلان : اسم جبل، وهذا لا يصح، إنما هو صندِد بكسر الدال ؛ لأن فملَلا لم يجئ إلا في أربعة أحرف : درهم، وهيجْرَع [ للأحق ] (٢) ، وهيبْلَع للذي يبلغُ كثيرًا، وقيلْمم للذي يقلعُ الأشياء.

لان المعتر وقول ابن المعتر في وصف السيف (٤) : \* كَأَنَّمَا تَنَفَّسَ فِيهِ الْقَيْنُ وهو صقيل \* وغَدِه في المعتى بديع في وصف الفريد ، وقد قال (٥٠) :

ولى صارمْ فيه المنايا كوامنْ فا مُينْتَضَى إلّا لسَّفْكِ دماء ترى فوق مَثْنَيْهِ الفِرِنْدَ كَأَنهُ بنية غَيْم ِ رقَّ دون ساء وقال أيضاً إسحاق بن خلف :

ألقى بجانب خصرهِ أمضى من الأجل المتاحُ وكأنما ذَرَّ الهبا ، عليه أنفاسُ الرباحُ

ولما صار سيفُ عمرو بن معد يكرب الذي كان يسمّى الصّمْصَامة إلى الهادى ، وكان عمر و وهبه لسميد بن الماص ، فتوارثه ولدُه إلى أن مات المهدى ، فاشتراه

<sup>(</sup>١) الأمالي ٧ \_ ٧٨٠ ، اللآلئ : ٩٧٦ ، ديوانه : ٣٩٣ . (٢) و ط : مالايلزمه .

<sup>(</sup>٣) من ١٠١ (٤) في صفحة ٧٧٦ . (٠) ديوانه : ٢ ـ ١٠٥ .

موسى الهادى منهم بمال جليل، وكان أوسعَ بني المباس كفًا، وأكثرهم عطاء، ودعا بالشمراء ، وبين يديه مِـكْتَل فيه بدُّرَّة ، فقال : قولوا في هــذا السيف ؟ فبدر ابن يامين البصرى فقال(١): لابن يامين

حاز صمصامة الرُّبيدِي من بي نجيع الأنام موسى الأمين

جاء يَمْصَى به ونِمْمَ القرينُ

سيف عَمْرُو وكان فيا سمِمْنا ﴿ خَيْرَ مَا أُغْمِدَتْ عَلَيْهِ الْجِفُونُ أخضر اللون بين حديه رد من ذعاف يميس فيه المنون أوقدت فوقَه الصواعِقُ لَاراً ثم شابَتْ فيه الذعافَ الْقَيونُ فإذا ما سللته بهر الشم س ضياء فلم تكد تستبين مايُبَالِي مَن ِ انْتَصَاءُ لَحرب (٢) الشِّمَالُ سَطَتْ بِهِ أَو يَمِينُ يستطِيرُ الْأَبْصَارَ كَالْقَبِسِ المش مَل مَا تَسْتَقُرُ فَيْسَهُ الْعَيُونُ وكأنَّ الفِرِندُ والجوهِرِ الجا لاى على صفحتيْه مالا مميين نِمْمَ غراق ذي الحفيظة في الهي

قال موسى : أُصبت ما في نفسي ، واستخفَّه [ الفرح ] (' َ فأمر له بالحكَّمَل والسيف ؛ فلما خرج قال للشعراء : إنما حُرمتم عن أُجلي ، فشأنكم المكتل ، وفي السيف غناى، [ فقام موسى ] (٢) فاشترى منه السيف بمال جليل

المحترى(1):

للمعترى

لأحِيك من جَدُّوك يديك بمُنْصَل عنواً وينتح في الفضاء الْتُفْكَل وهدايةٍ في كل نفيس مجهل مِنْ حدَّه والدِّرْعُ ليس بَمَدْقِل

قد جُدْت بالطِّرْ فِ الْجُوادِ فَثَنَّه يتناول الروحُ البميدَ منالهُ بإنارة فى كل حَتْفٍ مظلِم يَمْشَى الوغى فالترس ليس بجُنْـَةٍ

(١) اللآلئ : ٢٠٤ ، ديوان المعانى ٧ \_ ٧ ، معالخبر . (٧) في اللآلئ : مايبالي إذا الضريبة حانت . (٣) من ١ ، وديوان الماني . (٤) اللَّالَى : ٢٠٤ ، ديوانه : ٢ \_ ٢١٩ ديوان الماني : ٢ \_ ٣٠ .

بطل مستول وإن لم يُسْقَل ماضِ وإن لم تَمْضِه يَدُ فارس لم يلتفِتْ ، وإذا قضَى لم يَعْدُل مُصْغَمِ إلى خُـكُم الردَى فإذا مَضَى مَا أَدَرَكُتُ وَلَوْ أُنَّهَا فَي يَذُّ بُل متوقد يَبْرِي بِأُوَّل ضَرَّبةٍ فكأن فارسه (١) إذا استعصى به الرّ حفان يعصى بالسَّمَاكِ الأعزلِ وإذا أُصيبَ فا له من مَقْتَل فإذا أَصاب فحل شيء مَفْتَلُ من عَمْد عاد عَضَّةٍ لَم تَذْبل

تَسِل ِ النفوسُ عليك مِنْه مَسِيلا إلا تشحُّطَ في الدماء قتيلا للنيرات ونيرا مملولا ومَضاؤه مساولا متنكبا يَغْدُو بِهَا طَرْفُ الزمانِ كحيلا شميس الظهيرة عارضاً مصقولا فمرفتُ فيه التاجَ والإكليلا

حملت حمائله القديمة بَقْلة وقال أبو القاسم بن هاني ً للمعز : عِباً لُنْسُلك المقلد كيف لم لم يخل جبَّارُ الملوك بذكرهِ فإذا رأيناهُ رأينا علَّة بك حسنه متقلّدا وسَهاؤهُ فإذا غضبتَ علته دونك رُبْدةٌ وإذا طربت إلى الـُّضا أُهدَى إلى كتب الفرند عليه بعض صفاتيكم وقال:

هل يدنيني من فنائك سَابح مرح وجائلة النَّسوع أَمونُ ومهند فيه الفِرِنْدُ كَأْنهُ در له خَلْفَ الفرآتِ كمينُ غضب المضارب مقفرا من أعين

لكنّه من أنفس مسكون

للسكندى

وأهدَى الكندى إلى بعض إخوانِه سيفًا ، فكتب إليه: « الحمدُ لله الذي خصُّكَ بمنافع كمنافع ما أهديتَ ، وجعلكَ تهنزُ للمكارم اهتزازَ الصارم ، وتَمضِي ف الأمور مضاء حَدَّه المأثور ، وتصونُ عرضك بالإرفادِ ، كما تُصانُ السيوفُ بالأغادِ ، ويطرد

(١) في الديوان : شاهره .

ماء الحياء في صفحات خدّلُث المشوف ، كما يشفّ الرونقُ في صفائح السيوف، وتصقلُ شرفَك بالعطياتِ ، كما تصقلُ متونُ المشرِ فِيّات .

#### [ وفد الشام إلى المنصور ]

قدم على أبى جعفر المنصور وَقُدْ من الشام بعد انهزام عبدالله بن على ، وفيهم الحارث بن عبد الرحمن الغفارى ، فتكلَّم جماعة منهم ، ثم قام الحارث فقال : يا أمير المؤمنين ؛ إنا لَسْنَا وَقْدَ مباهاة ، ولكنا وقد توبة استخفَّت حليمنا ؛ فنحن بما قدمنا معترفون ، وبما سلف منا مُعيدرون ، فإن تُعما فطالما أحرمنا ، وإن تعمل عنا فطالما أحسنت إلى من أساء . فقال المنصور: أنت خطيب القوم ؛ وردّ عليه ضياعه بالنوطة .

وقال رجل من أهل الشام للمنصور: يا أمير المؤمنين ، من انتقم فقد شَفَى غيظة وانتصف ، ومن عنا تفضل، ومن أخد حقّه لم يجب شكره، ولم يذكر فَضْله؛ وكَظُمُ النيظ حلم ، والتشفّى طَرَف من الجَزَع . ولم يمدح أهل التق والنهى من كان حليا بشدّة المقاب ، ولكن بحُسن الصفح والاغتفاد ، وشدة التفافل . وبعد فالما قسم مستدع لمداوة أولياء المذّين ، والمافى مسترع لشكرهم آمِن من مكافأتهم ، ولأن مستدع لمداوة أولياء المدّر خير من أن توصف بضيقه ، على أن إقالتك عثرات عباد الله موصول بقوه، وعقا بك إياهم موصول بمقابه ، فال الله عز وجل : « خُذِ المَفْو وَأَمْر بالمُر ف وأغرض عن الجاهلين » .

وقال بمض الكتاب لرئيسه وقدعتب عليه : ﴿ إِذَا كُنْتَ لَمْ تَرَ ْضَ مَنَى بَالإِساءَةُ فَلَمْ رَضِيتُ مِن نفسكُ بالمُكافأة » .

وأذنب رجل من بهي هاشم فقبضه الأمون فقال: يا أميرَ المؤمنين ، مَنْ حــــل مثلُّ داَّلَّى (أَلَّى ، قال : سدَةْت وعفا عنه .

<sup>(</sup>١) في ط: حمالتي .

ولمادخل بعضُ الكتابعلى أمير بمدنكبة نالتَه فرأى من الأمير بمض الازدراء. فقال له: لا يَصَمُني عندك خولُ النَّبُوة ، وزوال الثروة ؛ فإنّ السيفَ المتيق إذا مسّهُ كثيرُ الصدَّ استغنى بقليل الجَلاء حتى يمودَ حدّه ، ويظهر فرندُه ؛ ولم أصف نفسى جباً ، لكن شُكراً . وقال صلى الله عليه وسلم : « أنا أشرفُ وَلد آدم ولا فخر » ؛ فحمر بالشكر ، وترك الاستِطالة بالكِبْر .

[المعتصم]

وكان تميم بن تجيل السدوسي [قد أقام] (١١) بشاطي الفرات، واجتمع إليه كثير من الأعراب، فقطُم أصر ، وبقد ذكره ؟ فكتب المعتصم إلى مالك بن طوق ف النهوض إليه ، فتبدّد جَعْمه ، وظفر به ، فحمله موثقا إلى باب المعتصم ، فقال أحمد النهوض إليه ، فتبدّد جَعْمه ، وظفر به ، فحمله موثقا إلى باب المعتصم ، فقال أحمد ابن أبي دواد : ما رأيت رجلا عاين الموت ، فا هاله ولا شغله عما كان يجب عليه أن يفعله إلا تميم بن جميل ؟ فإنه لما مثل بين يدى المعتصم وأحضر السيف والنّطع ، ووقف بينهما تأمله المعتصم ، وكان جميلا وسيا ، فأحب أن يعلم أين لسانه من منظره ، فقال : أمّا إذ أذنت يا أمير المؤمنين فأنا أقول : الحد لله الذي فقال : تمكلم يا تميم . فقال : أمّا إذ أذنت يا أمير المؤمنين فأنا أقول : الحد لله الذي من طين ، ثم جمل نسله من سكلالتي من ماء مَهِين ، [يا أمير المؤمنين :] (١) جبر [الله ] (١) بك صَدْع الدّين، ولم بك شمث السلمين ، وأوضح بك سببل الحق ، وأخد بك شهاب الباطل ؟ إن الذنوب تخرس الله ألسن الفصيحة ، وتشيى الأفئدة الصحيحة ، ولقد عظمت الجريرة ، وانقطمت الحجة ، الألمن الفني ، فلم بيق إلا عنو له أو انتقامك ، وأرجو أن يكون أقربهما منى وأسرعهما إلى أشبههما بك ، وأولاها بكرمك ، ثم قال :

أرى الموتَ بين السيف والنّطْ ع كامنا 'يلاحظنى من حيثًا أتلفّت وأكر ظنّى أنكَ اليومَ قاتِلى وأيّ امرى مما قضَى الله يفلت

(۱) من ۱ .

وأى امرى يأتى بمُذر وحُجَّة وسيفُ المنسايا بين عينيه مُمنْكَ وما جزَعِي مِنْ أَن أَموتَ وإننى لأَعلَمُ أَنَّ الموتَ شيء مؤقّتُ ولكن خَلْفِي سِبْية قد تركتهم وأكبادُهم من حَسْرة (١) تتفتَّتُ فإنْ عشتُ عاشُوا سالمين بغِبْطة أَذُودُ الرَّدَى عنهم وإن مت مو توا وكم قائل لايبعد الله دارَهُ وآخر جَذْلانْ يسر ويشمتُ

فتبسَّم المعتصم ، وقال : يا تميم ، قد وهبتُك للصَّبية ، وغفرتُ لك الصَّبُوءَ ، ثم أمر بفكَّ قيودِه ، وخلع عليه ، وعقد له على شاطئ النُرات .

وكتب المعتصمُ حين صارت إليه الخلافةُ إلى عبد الله بن طاهر، عافانا اللهُ و إياك، كتابه إلى عبد الله بن طاهر، عافانا اللهُ و إياك، كتابه إلى عبد عند كانت في قلي منها عليك عند المقتداد ، وبقيتُ حزازات أَخَافُ منها عليك عند نظرى إليك ؛ فإن أَتَاك أَنْفُ كتاب أستقدمك فيه فلا تقدم ، وحَسْبُكَ معرفة على أنا منطور لك عليه إطلاعي إياك على مافى ضميرى منك . والسلام .

قال العباسُ بن المأمون : ولما أفضَتُ الحلافةُ إلى المعتصم دخلتُ فقال : هذا المامون المامون عبلسُ كنت أَكْرَهُ الناسِ لجلوسي فيه ، فقلت : يا أميرَ المؤمنين ، أنتَ تعنُو عما والمعتصم تيقَّنته ، فكيف تعاقب على ما توهمته ؟ فقال : لو أردت عقا بك لتركت عتابك .

وكان المتصم شَهْماً شجاعاً ، عاقلا مفوها ، ولم يكن في [خلفاء] (٢٣) بني العباس بمن صفانه أي غيره ؛ وقيل: [ بل كان يكتبُ خطّا ضعيفا. و ] (٢٣) كان سبب ذلك أنه رأى جنازة لبعض الخدّم ، فقال: ليتني مثله لأتخلص من الكُتّاب! فقال الرشيد: والله لاعذّبتك كونه أميا بشيء تختارُ عليه الموتّ. قال أبو القاسم الزجاجي : وهسندا شيء يُعْكَى من غير رواية صحيحة إلا أنَّ جلته أنه كان ضعيفَ البَصر بالعربية .

وقرأ أحد بن عمار المذرى(١) ، وكان يتقلُّد العَرْضَ عليه في الحضرة كتاباً فيه :

<sup>(</sup>١) ق ١ : من حسرتي . (٢) ق ط : هنوات . (٣) من ١ .

<sup>(</sup>٤) في ط: الشيذري .

« ومطرنا مطراً كثر عنه الكلّر » . فقال له المتصم : ما الكلا ؟ فقال : لاأدرى . فقال : إنا لله وإنّا إليه راجمون ! خليفة أى وكاتب أى ! ثم قال : من يقرب منا من كتّاب الدار ؟ ففرف مكان محمد بن عبد الملك الزيات ، وكان يتولّى قهرمة الدار ، ويُشرفُ على المطبخ فأحضره ، فقال : ماالكلا ؟ فقال : النبات كله رطبه ويابسه ؛ فالرطب منه خاصة يقال له خَلا ، ومنه سمّيت الخلاة ، واليابس يقال له حشيش ؛ ثم اندفع في صفات النبات من ابتدائه إلى اكتاله (۱) إلى هَيْجِه ، فاستحسن ذلك المعتصم ، وولاه المرض من ذلك اليوم ، فلم يزّل وزيراً مدة خلافته [ وخلافة الواتق ] (۲) ، حتى نكبه المتوكل بحقود حقدها عليه أيام أخيه الوائق .

وقال الرياشى: كتب ملك الروم إلى المعتصم كتاباً ينهدده فيه، فأمر بجوابه، فلما قرئ عليمه لم يَرْضَ ما فيه ، وقال لبعض الكتاب: اكتب « أمّا بعدُ فقد قرأت كتابك ، وفهمت خطا بك ؛ والجوابُ ما ترى لا ما تسمع ، وسيعلمُ الكافرُ لمن عُضَى الدار » .

وهذا نظيرُ قول قَطَرى للحجّاج، وقد كتب إليه كتاباً يتهدّده، فأجابه قطرى: أما بعد، فالحدُ لله الذي لو شاء لجمع شخصَيْناً ؛ فعلمت أنّ مُثاقَفة الرجال [أقوم] (٢٦) منْ تَسْطِير القَال والقلم (١٠٠٠).

## [ كمب بن معدان عند الحجاج ]

ولما افتتح المهلبُ خراسان، ونَهَى الخوارج عنها، وتفر قت الأزارقة كتب الحجاج إليه أن اكتب لى بخبر الوقيعة، واشرح لى القصة حتى كأنى شاهدُها؟ فبعث إليه (٥) المهلبُ كعب بن معدان الأسقرى، فأنشده قصيدة فيها ستون بيتا تقتع خبره، لا يخرم منه شيئاً؛ فقال له الحجاج: أخطيب أم شاعر؟ قال له:

 <sup>(</sup>۱) في ۱: اكتهاله . (۲) ليست في ۱ . (۳) ليس في ۱ .

 <sup>(</sup>ع) في ١ : والسلم . (٥) الأمالي : ١ ـ ٠ ٢٦ ، اللاك : ١ ٨٨٠ .

كلاها ، أعز الله الأمير! قال: أخبرنى عن بنى المهلب. فقالله: الفسيرة سيدهم ، وكفاك بيزيد فارسا ، وما لق الأبطال مثل حبيب ، وما يستحيى شجاع أن يفر من مُدُوك ، وعبد الملك موت [ دُعَاف وسم ] (١) ناقع ، وحسبك بالفضل فى النّجدة ، واستَجْهِز (٢) قبيصة ، ومحد ليث غاب . فقال الحجاج: ما أراك فضات عليهم واحدا منهم ؛ فأخبر نى عن جملتهم ومن أفضلهم ؟ فقال : هم أعز الله الأمير كالحاقة المفرعة لا يُدُ رَى أين طرفها . قال : إن خبر حَرْ بِهم كان يبلغنى عظيا ، أفكذلك كان ؟ قال : نعم أيها الأمير ، السهاع دون الهيان . قال: أخبرنى كيف رضا المهاب عن كان ؟ قال : أعز الله الأمير ، له عليهم شفقة الوالد ، ولم به برخده ، ورضا جنده ، ورضا جنده ، وتوهم به برخده كان كان أخبرنى كيف وضا كان ؛ قال : أخبرنى كيف رضا المهاب إذا أخبر نى كيف وقوهم به برخده كان كان أعلم بك عنه أنها النبعتموه ، قال : السكاب إذا أخبر عقر . قال : أنه كان كان أعلم بك حيث أرسلك .

#### [بشر بن مالك عند الحجاج]

وقد رُوِى أَنَّ المهلبَ لما فرغ من قتل عبد ربه الحرورى دعا بِشر بن مالك فأنفذه بالبشارة إلى الحجاج ، فلما دخل على الحجاج قال : ما اسمُك ؟ قال : بِشر بن مالك . فقال الحجاج : بشارة وملك ! كيف خلفت المهلب ؟ قال : خلفته وقد أمن ما خاف ، وأدرك ما طلب . قال : كيف كانت حاكم مع عدوكم ؟ قال : كانت البداءة لهم والما قِبَةُ لنا . قال الحجاج : العاقبة للمتقين . ثم قال : فا حال الجند ؟ قال : وسمَهم الحق ، وأغناهم النَّفَل ؛ وإنهم لمع رجل يسومهم سياسة الموك ، ويقا بَلُ بهم قتال الصعلوك ، فلهم منه برُّ الوالد ، وله منهم طاعة الولد . قال : فا حال ولد بهم قال : وأن : ولك أبهم ، قال : وأنت أيضا ، فإنى أرى لك لسانا وعبارة ، أفضل ؟ قان : ذلك إلى أبهم ، قال : وأنت أيضا ، فإنى أرى لك لسانا وعبارة ،

( ۱٤ \_ زهر الآداب \_ ثان )

 <sup>(</sup>۱) من ۱ .
 (۲) في ط : وأسمحهم .

قال : هم كالحَلَقة المفرغة لا يُدرى أين طرفها . قال : ويحك . أكنت أعددت لهذا المقام ِهذا المقال؟ قال : لا يعلم النيبَ إلا اللهُ .

#### [ أبو الصقر ]

ودخل أبو الصَّقْر قَبْلَ وزارته على صاعِد بن مخلد وهو الوزير حينثذ، وفي المجلس أبو العباس بن ثوابة ، فسأل الوزيرُ عن دجل، فقال : أُنني (١٦) ، يريد نني ، فقال ابن ثوابة : في الخَرْه ، فتضاحك به أهل المجلس، فقام أبو الصقر مفضبا (١٦) .

وكان أبو المَيْنَاء (٢) يُمَادِي بنَ ثوابة لُمَاداتِه لأبي صقر ؛ فاجتمعا في مجلس صاعد في غلا ذلك اليوم فتلاحَيّا ، فقال ابن ثوابة : أما تمرفني ؟ فقال: بلي أعرفك ضَيِّقَ المطن، كثيرَ الوَسَن ، خارًا على الذَّقن ؛ وقد بلنني تمدّيك على أبي الصقر، وإنما حلم عنك؛ لأنه لم يَجِدُ لك عزًا فيذله ، ولا عُلوًا فيضَمه ، ولا مَجْداً فيهدمه ؛ فعاف لحمك أنْ يُعْ كله ، ودمَك أن يسفكه . فقال ابنُ ثوابة : ما تساب إنسانان إلا غلب ألاً مهما . فقال أبو الميناء : فلهذا غلبتَ بالأمس أبا الصقر!

ومما يُمَدُّ من مكارم أبى الصقر أن ابن مَوابة دخل عليه فى وزارتِه ، فقال : تالله لقد آثَرك الله علينا وإن كنّا لخاطئين . فقال أبو الصقر : لا تتربب عليك ينفر الله لك [ وهو أرحم الراحمين ] (٢٠) . فا قصر فى الإحسانِ إليه ، والإنمام عليه مدة وزارته .

ولما ولى أبو الصقر الوزارة خيّر أبا الميناء فيما يحبّه حتى يفملَه به ، فقال : أريد أن يكتب [ لى الوزير ] (٢٦ إلى أحمد بن محمد الطائى يمرِ فُهُ مكانى ، ويلزمُه قضاء حق مثلى .

فكتب إليه كتابا بخطه فوصّله إلى الطائى ، فسبب له فى مدة شهر مقدار ألف

<sup>(</sup>١) مكان هذه العبارة في ط عبارة مضطربة ، وهذه من ١ .

<sup>(</sup>٧) ذيل اللآلي : ٤٠ . (٣) من ١ .

دِينار وعاشره أجمل عشرة ، فانصرف بجميع ما يحبّه .

وكتب إلى أبى الصقر كتابا مضمنه: أنا أعزاك الله طليقك من الفتر، ونتيدك من البؤس، أخذت بيدى عند عَثرة الدهر، وكَبُوة الكبر، وعلى أية حال حين فقدت الأولياء والأشكال، والإخوان والأمثال، الذين يفهمون في غير تعب، وهم الناس الذين كانوا غياناً للناس، فحللت عقدة الحلة، ورددت إلى بعد النفور النعمة، وكتبت لي كتابا إلى الطائي، فكأنما كان منه إليك، أتيته وقد استصعبت على الأمور، وأحاطت بي النوائب؛ فكنر من بشره وبذك من يُسره، وأعطى من ماله أكرمه، ومن بره أحكمه، مُكرماً لى مدة ما أقمت، ومُثقلا لى من فوائده لما ودعت، حكمتى في ماله فتحكمت ، وأنت تعرف جوري إذا تحكّنت ، وزادني من طوله فشكرت ؛ فأحسن فتحكمت ، وأنت تعرف جوري إذا تحكّنت ، وزادني من فقدك وحامك ؛ فقد فتحكمت ، وأعظم حباءك، وقدتمني أمامك، وأعادي من فقدك وحامك ؛ فقد أنفقت على مما ملكك الله، وأنفقت من الشكر ما يسره الله كي، والله عز وجل يتول : ليُنفق ذو سَمَةٍ من سَمَتِه . فالحد لله الذي جعل لك اليد الغالبة (١١) ، والرتبة يقول : ليُنفق ذو سَمَةٍ من سَمَتِه . فالحد لله الذي جعل لك اليد الغالبة (١١) ، والرتبة يقول : ليُنفق ذو سَمَةٍ من سَمَتِه . فالحد لله الذي جعل لك اليد الغالبة (١١) ، والرتبة يقول : ليُنفق ذو سَمَةٍ من سَمَتِه . فالحد لله الذي جعل لك اليد الغالبة (١٠) ، والرتبة يقول : ليُنفق ذو سَمَةٍ من سَمَتِه . فالحد لله الذي جعل لك اليد الغالبة (١٠) ، والرقبة وهدك .

# [أبو العيناء يدم ابن الحصيب]

قطمة مختارة من نسخة الكتاب الذي عمله أبو المَيْنَاء في ذمّ أحمد بن الخَصيب لَمَّا نُكِب على السنة الكتّاب والقوّاد وأرباب الدولة [في ذلك الوقت] (٢٦) . قال: ذكره محمد بن عبد الله بن طاهر فقال: مازال يَخرق ولا يرقع ، وما زِلْتُ أتوقع له الذي وَقع فيه . [وذكره أنا مش ، فقال: غدر بمن آثره، وتخطّى إلى مالا يتدرهُ، فقل به ما يحذره . وذكره بُفَاه فقال: أبطرتُه النعمة فنجأته النقمة ] (٢٠ . وذكره

<sup>(</sup>١) في ط: العالية . (٢) من ١ .

وصيف فقال : تَرَك المقسلاء على يَأْسِ مرتبته والحَدْقَى على رجاء درجته ! وذكره موسى بنُ بناء ، فقال : لولا أنَّ القَدَر يعشى البَصَر لما نَهَى فينا ولا أَمر . وذكره فارسُ بن بناء فقال : لم تتم له نِعْمَة ؛ لأنه لم تكُنْ له في الخير همَّة . وذكره الفضل ابن المباس فقال : إن لم يكنُ تاريخ البلاء فما أعظم البلوى . وذكره هارون بن عيسى فقال: كانت دولة من دُوَلِ المجانين، خرجَتْ من الدنيا والدّين. وذكره المَلَى بنأيوب، فقيل له : ما أعجِّب ما نكبَ ، فقال : نعمتُه أُعجِبُ من نَـكْبيِّه ! وذكره ميمون ابن إراهيم ، فقال : لو تأمَّل فعاله فاجتنَّمها لاستغنى عن الآداب أن يطلبها ! وذكره محمد بن نجاح فقال: لئن كانت النعمةُ عظمَتْ على قوم خرجَ عنهم لقد عَظُمَت المصيبةُ على قوم ير تول فيهم ! وذكره على بن [ يحنى بن ](١) المنجم ، فقال : لم يكن له أوّل يَرْجِعُ إليه ، ولا آخر يمودُ عليه ، ولا عقل فيزكو لديه (٢) ! وذكره محمد بن موسى ابن شاكر المنجم فقال: [ قبّحه الله ](١) إن ذكرتَ ذَا فَصْل تنقّصه لما فيــه من صده، أو ذكرت ذا نَفْيِس تولّاه لما فيه من شكله . وذكره ابنُ ثوابة فقال : امرؤ أساه عِتْمَرَة الأحرار ، فأصبح مُقْفِر الديار . وذكر حجاج بن هارون فقال : ماكان له في الشرف أسباب مِتَان ، ولا في الخير عادات حِسان . وذكره [ أحمد بن حدون فقال: إن منحته القدرة لقد حملته النكبة . وذكره](١) مجمد بن الفضل فقال: ما زال يستوحش بالنعمة حتى أنس بالنقمة. وذكره عبد الله بن فراس فقال: كنت إذا نصحته زنّاني، وإذا غششته منّاني. وذكره أبوصالح بنعمار فقال: لأن علا بحظ لقد أنحط بحق. وذكره سميد بن حميد فقال : إذا أصاب أحجم ، وإذا أخطأ صمم .

### [ أبو بكر سيبويه وأهل مصر ]

وكان في هذا المصر بمصر أبو بكر المعروف بسيبويه ناقلة البصرة يُشْبِهه في حضورِ جوابِه وخطابِه ، وحُسْن عبارته ، وكَثْرَة رِوَايتِه ، وكان قد تناول البلاذُر ؟

<sup>(</sup>١) من ١ . (٢) في ط : فيدركه عاقل لديه .

أسأل الشيخ في ممناه عرفني كيف المأتى له ، وإنما أطَلْتُ ليملم صِدْقَ اهتماى ، وفَرْطَ تقليدى للمنّة والنزاي .

وله جواب عن صنيعة بصاحب هذه العناية: ورد فلان سيدى وهو عين بلاتنا وإنسانها ، ومقلها ولسانها ؛ فأظهر آيات فضله ، لاجرم أنه وسل إلى الصعيم من الإيجاب الكريم ؛ وهو الآن مقيم بين روّح وريّحان وجنة نعيم ، تحيّته فيها سلام، وآخر دعواه ذكرك وحسن الثناء عليك بما أنت أهله، وأنا أصدق دعواه، وأفتخر به افتخار الخصى بمتاع مولاه ، وقد عرفته ولسنه ، وكيف يجرى في البلاغة رسنه ، فا ظنك به ؟ وقد ملكها المجالس ولحظها العيسون ، وسل صارماً من فيه يعيد شكرك وببديه ، وينشر ذكرك ويطويه ؛ والجاعة تمدح لمدحه ، وتجرح بجرحه . فرأيك في تحفظ أخلاقك التي أثمرت هذا الشكر ، وأنتجت هذه المآثر الغر موفقا إن شاء الله تعالى .

ومن إنشائه (۱) في مقامات الإسكندري ، قال : حدثنا عيسي بن هشام ، قال : لما نَطَقَنَى النِي بِفاضل ذَيْلهِ ، تُهمت بمال سلَبتُه ، أو كنر أصبتُه ، ففرنى الليلُ ، وسرتُ بي الحيلُ . وسلكتُ في هربي مسالِكَ لم يَرُضُها السيرُ ، ولا اهتدَتْ إليها الطيرُ ، حتى طويتُ أرضَ الرُّغْبِ ، وتجاوزْتُ حدّه ، وصِرتُ إلى حَمَى الأمن ووجدتُ بَرْدَه ، وبلغتُ أذربيجان وقد حفييت الرواحلُ ، وأكلَّتُها المراحل ، ولا بلغتها .

زلنا على أن المقام ثلاثة فطابَتُ لنا حتى أقنا بها شهرا فبينا أنا يوماً في بعض أسواقها إذ طلع رجل برُ كُوَةً (٢) قد اعتصدها ، وعصا قد اعتمدها ، ودنيّسة (٣) قد تَقَلَّسَها ، وفوطة قد تطيئلسَها ؛ فرفع عقيرته وقال : اللهم يامبدئ الأشياء ومعيدَها ، وعيى العظام ومبيدَها ، وخالق المصباح ومديره ،

<sup>(</sup>١) المقامات : ٩٤ ، وهي المقامة الأذربيجانية .

<sup>(</sup>٢) الركوة: وعاء يجمع فيه ما يحصله . (٣) الدنية: القلنسوة .

وكان يساير كافورا ، فقال : وهذا ابن برائة ممن يفر لله الله الله ينفعك ولن يضر ك .

وأخلى الحسام لفلح الحسينى ، فأتى سيبويه ليدخلَ فَمُنِع ، وقيل : الأمير مفلخ به . فقال : لا أنقى الله مفسولَه ، ولا بلّغه سُولَه ، ولا وقاه من العذاب مهُولُه موجلس حتى خرج فقال : إنّ الحام [لايُخلى إلّا ](٢٢) لأحد ثلاثة : مبتلَى ف مُبدله ، أو مبتلى فى دُبره ، أو سلطان يخاف من شره ، فأى الثلاثة أنت ؟ قال : أنا المقدَّم .

وأحضره أبو بكر بن عبد الله الخازن فقال: قد بلغنى بذاه لسانك وقبيحُ معاملتك للأشراف ؟ فاحذَرُ أن تعودَ فينالكَ منى أشدُّ العقوبة ؟ فخرج [ متحزنا . فكان] (٢٦) الولدان يتولّمون به ويذكرون له الخازن ، فيشتد عليه ذلك ، فينصرف ولا يكلّمهم ؟ فرَّ به رجل يكنى أبا بكر من ولد عقبة بن أبى معيط ، وغلامٌ قد ألح (٢٦) عليه بذلك ، فضحك المعيطى ، فقال للغلام : ضرب الله عنى الخازن كما ضرب النبيّ صلى الله عليه وسلم عنى عقبة بن أبى معيط على الكفر ، وضرب ظهر ابيك بالسوط كما عليه وسلم على عبّما ظهر الوليد بن عقبة ضرب على "أبى طالب بأمم عمان رضى الله عنهما ظهر الوليد بن عقبة على شرب الخر ، وألحقك يا صبى بالصبية ، بريد قول النبى صلى الله عليه وسلم ، وقد قال له عقبة لما أمر النبى صلى الله عليه وسلم عليا رضى الله عنه بقَتْله : « فَنَ قال له النارُ لك ولم . فانصرف الميطى وبطن الأرض أحبُّ إليه من ظهرها .

[ رجع إلى أبى الميناء ]

أبو العبناء وقال أبو العيناء: أنا أوَّلُ من أَظهر العقوقَ لوالديه بالبَصرة ، قال لى أبى: إنَّ أول عان أول عان الله قد قرَن طاعتَه بطاعتي ، فقال تعالى : أَنِ اشْكُر ۚ لَى ولوالديك . فقلتُ :

(١) في ١: حرك مفرك . (٢) ليس في ١. (٣) في ط: لج.

حديثهمم

يا أبت ، إنَّ اللهَ تمالى قد أمِننى عليك ولم يأمنك على . فقال تمــالى : ولا تقتلوا أولادكم خَشْيَةَ إملاق نحن نرزقهم وإياكم .

وقال أعرابي لأبيه: يا أبت، إنّ كبيرَ حقك لا يبطل صغير حتّى عليك، والذي تمتّ إلى أمتّ بمشله إليك، ولست أزعُمُ أنَّا سواء، ولكن لا يحل لك الاعتداء.

ودخل على عبيد الله بن سليان فضمه إليه ، فقال: أنا إلى ضمّ الكفاية أُحوجُ منى إلى ضمّ اليدّين ، وقال له مرة: أنا ممك منبوض الظاهر مرحوم الباطن (١).

قال أبو الطيب المتنبي (٢):

ماذا لقيت من الدنيا وأَعْجَبها أَنى بمَا أَنَا باكِ منه محسودُ وقال له رجل: يا مخنَّثُ. فقال: وضربَ لنا مثلًا ونَسِيَ خُلْقَه!

وذكر أبو الميناء محمد بن يحيى بن خالد بن برمك ، فقال : بأبى وأمى دام الوَجه الطّلق ، والقول الحق ، والوعد الصدق ، نيته أفضل من علانيته ، وفمله أفضل من قوله . وقال له المتوكل : ما أشد مامر عليك من فقد بصرك ؟ فقال : ما حُرِمتُ منه من النظر إليك أيها الأمير ! وقال لمبيد الله بن يحيى : مسّنا وأهلنا الضر ، وبضاعتنا الححد والشكر ، وأنت الذي لا يخيب عنده حر . وقال له يوما : قد اشتد الحجاب ، وفحش الحرمان ، فقال : ارفق يا أبا عبد الله ، فقال : لو دفق بى فملك لرفق بك قولى ! وقال له : أيها الوزير ، إذا تغافل أهل التنصل هلك أهل التجمّل . وذم رجلا فقال : وقال له : أيها الوزير ، ولا الباطل فبُنكره . وقيل له : ما أبلغ الكلام ؟ فقال : لا يمرف الحق ، وقيل له : مات الحسن بن سهل . فقال : والله لئن أمب المادحين لقسد أطال بكاء الباكين ، والله لقد أصيب بموته الأنام ، وخرست بغتده الأقلام .

<sup>(</sup>١) في ط : مغبوط الظاهر موجود الباطن . (٢) ديوانه : ٢ \_ ١ ٤

### [ من الرثاء ]

قال أشجع بن عمرو السُّلمي(١): ولا مغرب إلّا له فيــه مادِحُ على الناس حتى غيّبَته الصفائحُ وكانت له حيّا تضيق الصحاصِع كَأْنَ لَمْ يَمْتُ مِينُ سُواكُ (٢) وَلَمْ تَقُمُ عَلَى أَحَدِ إِلَّا عَلَيْكُ النَّواْنُحُ النَّواْنُحُ ولا بسرور بعدَ موتِك فَادحِ ِ لنن حسُنَتْ فيك المراثى وذكرُها لقد حسَّتْ من قبل فيك المدائحُ فحسبُك منى ما تـكنُّ الجوانِعُ ِ

مضى ابن ُسعيدِ حين لم آيبق مَشْرِق وماكنتُ أَدْرِي مَا فُواصَلُ كُفَّهِ فأُسبح في لَحْدِ من الأرض ميّتا فَا أَنَا مِنْ رُزُّءُ وَإِنَّ جَلَّ جَازَعٌ ۗ سأمكيك مافاضت دموعي فإن تَفضْ

للحسين بن

قوله: \* وكانت به حيًّا تَضيقُ الصحاصِيحُ \* يتمَّلق بقول الحسين بن مطير

في مَعْن بن زائدة (١):

سَقَتْكَ النوادِي مَرْ بِعاً ثُم مَرْ بِعا أُلمًّا على مَثْن وقُولًا لقبرهِ من الأرض خُطَّتْ السماحة مصنجما فيا قبر معن أنتَ أولُ خُفْرَةِ ويا قبر مَمْن كيف واديتُ جودَهُ وقد كان منه البر والبحر مُتْرَعاً ولوكان حيا ضِقْتَ حتى تصدُّعا فتَّى عِيشَ في ممروفه بمسد موتِه كَاكَان بعد السيل تَجْرَاه مَرْتُمَا وأصبح عِرْ نِينُ المكارم أجدعاً وهذا كقول عبد الصَّمد بن الممذل في عمرو بن سميد بن سَلَم (٥) الباهلي :

بَلَى قدوسِيْتَ الجودَ والجودُ مَيْتُ ولمامضَىمعنُ مضى الجودُ وانقضَى أقبر أبي أميــة لو عُلاهُ حملتَ إذاً لضِيَّتُ به ذِواعا حويتَ الجودَ والتقوى وعمراً

فكيف أطَقْتَ يا قبرُ اضطلاعا

(١) اللآلي : ٧٤٥ ، الأمالي : ٢ \_ ١٢٠ ، الوفيات ١ - ٢٩٤ . (٢) الصحاصح : جم صحصح : مااستوى من الأرض . (٣) في الأمالي : حي سواك . (٤) اللآلي : ٩٦٠٩ الأمالي : ١ \_ ٢٧٥ ، الفوات : ١ \_ ١٨٥ ، الوفيات : ٢ \_ ١١٢ . (٥) في ط : مسلم .

لموتهمُ أَطَقْتَ لَهُم ضانا ولولا ذَاكُ لم تُبطق اتَّساعا وقول أشجع : \* لئن حسنت فيك المراثى وذكرها \* من قول الخنساء :

يا صَخْرُ بِمدَكُ هاجّني استعباري شارِنيكَ باتَ بدّلتي وصَغاري كنا نعد لك المدائح مدة ً فاليوم صرت تُناَحُ بالأشمار وقالت جنُوبُ أُخت عمرو [ ذي السكل إ(١) :

فأفظمني حين ردُّوا السوَّالا أغر السلاح عليه أجاًلا(٢) فنالا لممرك منه ونالا إذًا نبَّها منك داء عُضالا مُبيدا مُفيتا نفوسا ومالا (٤) ولا طائشا دهشاً حين سالا من الدهر ركنا شديداً أمالا بآية أَنْ قد ورثنا النِّبالا فقد كانَ فذًّا وكنتم رجَالا بأنهم لك كانُوا نفالا فيخلوا نساءهم والحجالا به فیکونوا علیه عیالا<sup>(ه)</sup>

> إذا اغبَرَ أَفْقُ وهبَّت شَمَالا ولم تَرَ عين لمزن بلالا

سألتُ بعمرو أخى صَحْبَهُ ۗ فقالوا أُتيحَ له نائما أُنيحَ له عَيرًا أَجْبِل<sup>ِ (٢)</sup> فأقسمُ يا عمرُو لو نبَّهاكَ [ إذَّا نبَّهَا لَيْثَ عِرِّبسةٍ إذًا نبَّها غيرَ رعديدة هما معٌ تصرف ريْبِ المنون وقالوا قتلناهُ في غارةٍ فهلّا إذًا قبلَ ريب المنون وقد علمَتْ فَهُمْ عنـــد اللقاء كأنهمُ لم يحشُّوا بهِ ولم ينزلوا بمحولِ السنين وقد عـــــلم الضيفُ والْمُرْملونَ وخلَّتْ عن أولادِها المرضمات بأنك كنتَ الربيعَ المنيثَ لن يَمْتَفِيك وكنت الثَّمَّالا

للخنساء

لجنوب

<sup>(</sup>١) شاعرات العرب: ١٠٠٠ . (٢) في الشاعرات: أعز السباع عليه أحالا .

<sup>(</sup>٣) ق ا : جيَّال ، والجيَّال : الضبع . ﴿ ٤) من ا . ﴿ ٥) ليس ق ا .

وخَرق (١) تجاوزت مجهولَهُ بَوجْنَاء حَرْفِ تشكَّى الكَلَالا [فكنتَ النهار به شمسَه وكنتَ دُجَى الليل فيه هلالا وحى صبحت وحى أبَحْتَ غداة اللقاء منايا عِجالا] (٢) وكم من قبيل وإن لم تكن أردَتهم منك باتوا وجالا

وأنشد أبو حاتم ولم يقل قائله :

من إنشاد أبي حاتم

بطونُ الثرى واستُودِعَ البلَدُ القَوْرُ وإن أجدبَتْ يوما فأيديهم القَطْرُ حياتهمُ فَرْ وموتهم ذِكْرُ وصاروابيطن الأرض فاستوحش الظَّهْرُ

ألا في سبيل الله ماذا تضمنت بدور إذا الدنبا دَجَتْ أشرقَتْ بهم فياشامتاً بالموت لا تشمتن بهم أقاموا بظهر الأرض فاخضر عودُها

وقال أبو عبد الله العتبي ، وتوفى له بنون ُ فَجِع بهم ومات فى آخرهم ابن له يكنى أبا عَمْرُوكَانَ يَقُولُ الشَّمَرُ ؛ فقال يرثيه :

العتى يرثى ابنه

وجوه أراها بهد موت أبى عَمْرُو ولو كان حيّا لاجترأتُ على الدهر فدينا وأعطينا بكم ساكنى الظّهْر علمها تَوَى فمها مُقِيما إلى الحَشْرِ لقد شمت الواشون بي وتغيّرت يجرّى على الدهم لل فقدته اسكّان بطن الأرض لو يُقبَلُ الفِدَا فياليت مَنْ فيها عليها وليتَ من

<sup>(</sup>١) الخرق: الأرس الواسعة والقفر . (٢) من ا .

<sup>(</sup>٣) هذه عبارة ا ، وفي ط : لأتحدرن إلى حجرته حافية .

وقاسمنی دَهمری بنی مشاطرا فلما توقَّى شطره مال في شَطْرِي فصاروا كأنلم يعرف الموت غيرهم فشكلٌ على تسكل وقبرٌ على قَبْرِ

وقال في ابن توفي صغيرا : إِنْ يَكُنْ ماتَ صفيراً فالأسى غَيْرُ صَفِيرِ کانَ رَ بِیحَانی فأمسی غَرَّستُه فِي بساتي ومن هنا أخذ أبو الطيب المتنى قوله<sup>(١)</sup> :

وهو دَ ْيَحَانُ القُبُورِ ن البلي أيْديى الدهور

فإن تَكُ في قبر فإنك في الحشا

وإنْ مَكُ طِفْلَافَالاَّ مَى ليس بالطَّفْلِ

وقال خلف<sup>(٢)</sup> بن خليفة الأقطع : أُعَاتِبُ نفسي إن تبسَّمْتُ خَالِيا وبالبدّ<sup>ر؟</sup> أشجانىوكم منشّج لهُ رُباً حولها أمثالُها إن أتيتها كَنَى الْهُجُو أَنَّالْمِينَضِيعُ <sup>(1)</sup>لكَ أُمرُ نا وقال أبو عطاء السِّندى فى ابن هبيرة <sup>(٥)</sup> :

وقد يَضْحَكُ الموتُورُ وهو حَزِينُ دُرَيْن المصلّى والبقيع ، شجُونُ قَرَيْنَكُ أَشْجَاناً وَهَنَّ سُكُونُ ولم يأتنا عمًّا لديك يَقين

> أَلَا إِنَّ عَيْنًا لَمْ تَجُدُ يُومُ وَاسْطِ عشيةً قام النائحاتُ وشُقَّتَتْ فإن تُمسِ مهنجورَ الفِناء فربما فإنك لم تَبَعْدُ عَلَى متعهدً

لأبىءمناء

لأعرابى

عليك بباق (٦) دَمعِها لَجَمُودُ جُيوب أيدى مأتم وخدودُ أقام به بمد الوفُودِ وفُودُ بلي كل ماتحت التراب بَميدُ

أعرابي :

وبت عا زودتني متمتما خلافك حتى نَنْطُو يِي فِي الثرى مما

ومن عجب أن بتَّ مستودع الثَّرَى فلو أنبى أنصنتُك الودَّ لم أبِتْ

(١) ديوانه: ٣-٤٤٤٣) في ط: خليف. (٣) في ط: وبالند. (٤) في ا: يصل. (•) اللاَّلَىٰ : ٢٠٢ ، الأمالِي : ١ \_ ٢٧١ . (٦) في الأمالي : بجاري .

لخلف الأقطع

سأجى الكرى عينى وأفترش الثرى يمينى إذا صار الثرى لك مضجعا وبعدك لا آسَى لعظم رزّية قَضَيْتَ فهوَّنْتَ المصائبَ أجما ومعنى هذا البيت الأخير تداوله الناس نظا ونثرا .

[ قال أبو نواس في الأمين : ]<sup>(١)</sup>

لأبىنواس

طوَى الموتُ ما بيني وبين محمد وليس لما تَطُوى المنيةُ الشِرُ الذي محرتُ من أُحِبُ المقابِرُ الذي عمرت عمن أُحِبُ المقابِرُ وكنت عليه أُحذر الموتَ وحدَهُ فلم يبنَ لى شيء عليه أُحذود

لأَمَالُهُمْ وقيل لأمّ الهيثم السَّدُوسِيَة: لأسرع ما سلوت عن ابنك<sup>(٢)</sup> الهيثم! قالت: أما والله لقد رُزِئته كالبدر في بهائه، والرمْح في استوائه، والسيف في مَضَائه، ولقد فتّتَتْ مصيبتُه كبدى، وأفنى فَقْدُه جلدى، وما اعتَضْت من بعده إلّا أَمْنَ المَصائب لفِقْدِه.

تعزية لأبى وعز َى أبو الميناء أحمد بن أبى دُواد عن ولد له ، فقال : ما أصببَ من أثيب ، الميناء والله لقد هان لفقده جليل (٢٠ المصائبِ من بعده .

لأعرابي ودخل أعرابي من بادية البصرة إلى الشام ومعه بنون ، فلما كان بِتنسرين مات مات بنوه بالطاعون بنوه بالطاعون فقال :

أبعد بني الدهر أرجُو عَضارة من العيش أو آسَى لما فات من مُمْوى غطارِفَة ( رُهر مضو السبيلهم فلهني على تلك الفَطارِفة الرَّهْ سقى اللهُ أجساداً وراثى تركتُها بحاضر فنسرين من صيب ( القَطْر يذكرنيهم كل خير رأيتُه وشر ، فا أنفك منهم على ذكر هذا البيت كقول الآخر :

رماك ضمان الله عالم مالك ولله أن يرعاك أولَى وأوسعُ

<sup>(</sup>١) من ١٠. (٢) في ط: ماسلبت ولدك. (٣) في ١: جيم . (٤) في ١: من سبل .

لمسلم بن الوليد أخاف وأرجو والذى أتوتم

لكا لغمد يوم الروع فارقه النَّصْلُ رسائل (۱) أدَّتها المودة والوصل بذكراك نأى عن ضميرى ولا أهلُ لفقدك لا مال لدى ولا شغلُ وقيلُ الحيى والحلِمُ والعِلْمُ والجَملُ وألقاك في محمودها ولك الفضل بير ضنك لا بالمال حائى لك البخلُ دع النَّقلَ واحمِلْ حاجة مالها يَقلُ وليس له إلّا بنى برمك أهلُ وليس له إلّا بنى برمك أهلُ فكالوحش بُدْ ينها مِن القنص (۱۳) الحَملُ أ

يذكرنيك الخير والشر<sup>ع</sup> والذى وقال مسلم بن الوليد :

وإنى وإسماعيل يوم ودَاعهِ
أما والحبالات المرات بيننا
لما خنتُ عهداً من إخاء ولا نأى
وإنى في مالى وأهلى كأننى
يذكرنيك الخيرُ والشرُ والحيجًا
فألقاك عن مذمومها متنزها
وأحدُ من إخلافك البخل إنهُ
أمنتجماً مرواً بأثقال حملة
ثناء كروف الطيب بهدى لأهله(٢)

## ومن ألفاظ أهل العصر فى التعازى وما يتعلق بمعانيها من ذكر البكاء والجزع وعظم المصائب

خبر عز على النفوس مسمّعه ، وأثر في القلوب مو قِعُه . خبر تصطك له المسامع ، وتربّع به الأضالع ، وتسقط له الحبالي، وتصعّحُو منه السكاري . خبر كادت له القلوب تطيع ، خبر يخفض (1) البصر ويقذيه ، له القلوب تطيع ، خبر يخفض (1) البصر ويقذيه ، ويقيض الأمل ويقدح فيه . الخبر في أثناء الرجاء قد انقطع ، وأصم به الناعي وقد أسمع . ناعى الفضائل قائم ، وأنف المحاسِن راغم . خبر أحرج الصّدر ، وأحل أسمع . ناعى الفضائل قائم ، وأنف المحاسِن راغم . خبر أحرج الصّدر ، وأحل

<sup>(</sup>١) في ١ : وسائل أدنها المودة والأصل . ﴿ ﴿ ﴾ في ط : يهدى لمرفه .

<sup>(</sup>٣) في بعض الأسول : الآنس . ﴿ (٤) في ا : يقبض .

البكاء ، وحرم الصبر، وأطارَ والعمالسكون، وأثار كامِنَ الوجوم، وثقلت وَطْأَتِه على أجزاه النفس ، وتأدَّت معرته إلى سرٌّ القلب . كتبتُ والأرضُ والْحِفةُ ، والشمسُ كاسفة ، للرزء العظيم ، والمُصَاب الحسيم، في فلك الملك، ورُكُن الجد ، وقريع الشُّرْق والنرب، وما عسى أن يُتِمَال في الفلك الأهلى إذا أيَّهَارَ من جوانبه ، وتَهَافَتَ على مناكِبه . أنَّى الناعي ، فندب المساعي ، وقامت بواكى المجد ، وكسفت شمسُ الفَصْل ، وعاد النهارُ أسودَ ، والعيش أنْكَد. غربَ لموته نجمُ الفَضْل، وكسدت سوقُ الأدَب، وقامت نوادب الساحة، ووقف فلكُ الكَرَم، ولطمت عليه المحاسن حدودَها، وشقّت له المناقب جيومَها [ وبرودها ](١) . قد كانت الرزيَّةُ بحيث مارت السماء مَوْرًا ، وسارت الجبالُ سيرا ، حتى شوهدت الكواكبُ ظهرا ، ثم تهافتتْ شفعا ووترا ، فارتاعت الأُمَّة وانبسطت الظلمة، وارتفعت الرَّحْمَةُ ، واضطربت المِلَّة ، وقامت نوادبُ الجد ، وأصبح الناسُ من القيامة على وَعْد . إنَّ الجدُّ بعده لجارى الدمع ، وإنَّ الفضلَ لنزعج النفس ، وإنَّ الكرمَ لَحَرِجُ الصدر ، وإن اللُّكَ لواهِنُ الظُّهْرِ . كتابي وأنا من الحياة متذمّم ، وبالميش مُتَابَرًام ، بعد ما ماد الطُّود الشامخ ، وزال الجبل الباذخ ، ونطقت نواديب المجد، وأقيمت مآتمالفضل . نمى فلان فتنكُّر وجهُ الدهم ، وقبضت مُهْجَةُ الفَخْرِ، فلا قَلْبَ إِلَّا قد تباين صَدْعه، ولا عين إلا وهي ترشحُ بالدُّم ِ ٢٦) بعده . كتبتُ والأحشاء محترقة والأجفانُ بمائها غَرِقة ، والدمعُ وَآكِفُ ، والحزن عاكف" . مصاب أطلق أسراب الدموع وفرقها ، وأقلق أعشارَ القلوب وأَحرقها . مُصابُ فض عقودَ الدموع ، وشبَّ النارَ بين الضاوع . مصاب أذاب دموعَ الأحرار ، فتحلَّب سحائبُ الدموع ِ الفِراد ، وانسدَّتْ مسالك السكون والاستقراد . كتبتُ عن عين تَدْمَع ، وقَلْبِ يجزع ، ونفس نَهْلَع ، وقد أَذْلَكُ مَعُون (١٤) العَبرة ، وحجبتُ وافيدَ الحيرة ، ومدّ الهُمُ إلى جسمى يَدَ السَّمْ ، وجرًا الدمعُ على خدّى ذيولَ الدم . لولا أن المين بالدمع أنطقُ من كل

<sup>(</sup>١) ساقط من ١٠ (٢) في ط: تبكي بالدمع . (٣)ف: عاسف .

<sup>(</sup>٤) في طد: وقد أذات خصون .

لسان وقلم ، لأخبرتُ عن بعض ما أَوْهَنَ ظَهْرى ، وأَوْهى أَزْرِى . إنَّ الفجيمة إذا لم تحادب بجيش من البكاء، ولم يخفَّف من أثنا لِها بالاشتكاء، تضاعف دَاوْها، وازدادَتْ أعباؤها ، وعز وواؤها (١٠) . قد شفيتُ غليلي بما استَذْرَيْتُهُ من أسراب الدموع المتحيرة، وخَقَّفْتُ عني بعض البُرَحاء بما امترَيْتُهُ من أخلافها المتحدرة. إن في إسْبَال المَرْة، وإطلاق الزُّفْرَة، والإجهاش بالبكاء والنشيج، وإعلانِ الصياح والضحيج، تَنْفِيساً عن برحًا ؛ القلوب ، وتخفيفا من أثقالِ الكُروبِ . قد أتى الدهر ُ بما هدَّ الْأُصْلَابِ، وَأَطَارَ الأَلْبَابَ، من النازلة الهائلة، والفجيمة الفظيمة. رُزْء أضمفَ العزائمُ القويةَ ، وأُبكى الميونَ البكيّة (٢) . مصيبة ﴿ زَلْزَلْتِ الْأَرْضَ ، وهدَّمَت الكرم المحَحْضَ ، وسلبت الأجفان كَرَ اها ، والأبدانَ فُوَاها . فجيمة ۖ لايُدَاوِي كَلْمُهَا آسٍ، ولا يسدُّ ثَلْمُها تَنَاسٍ. مصيبة ﴿ تُركَتِ المقولَ مُدَلَّهة ، والنفوس مُولَهة . دُرْ٪ هَنْ وهاضَ (٢) ، وأطال الانخزال والانخفاض ، ولم يَرْضَ بأن فَضَّ الأعضاء حتى أَفاض الدماء . رز؛ ملأ الصدورَ ارتياعا ، وقسم الألبابَ شَعاعا ، وترك الجفونَ مَقروحة ، والدموعَ مسفوحة ، والقُوى مهدودة ، وطُرق العزاء مسدودة. رزٌ نكأَ القاوبَ وجرحَها ، وأحرّ الأكبادَ وقرّحها . مالى بنُ تخطّ إلّا بكلفة ، ولا نفس تردد إلا في غصَّة، ولا عين تنظر إلا من وراء قَدَى، ولا صدر ينطوى إلَّا على أذى ؛ فالدموعُ واكنة ، والتلوب وَاجِنة ، والهمِّ وارِد ، والأنسُ شارد:

والناسُ مَأْتَهُمُ عليه واحدٌ في كل دارٍ رَنَّةٌ وزفيرُ كَأْنِى كُنْدَة وهي تَلَهَّفُ على خُجْر<sup>(١)</sup>، والخنساء تَبْسِكِي على صخر. أنا بين عَبْرَةٍ وزَفْرَة ، وأَنَّةٍ وحسرة، وتملمُل واضطراب، واشتمال والنهاب. مصيبةٌ

<sup>(</sup>١) ق ١ : وأعوز دواؤها . (٧) البكي : الكثير البكاء .

<sup>(</sup>٣) هُمُه : كسره ودقه . وهاش العظم : كسره . (٤) حجر : والد امرئ القيس .

أصبحتُ لِمُمَّيِّهِا وَ قِيدًا، ولِكُر بَتِها أَخيدًا . كتبتُ وقد ملك الجزَّعُ عَذَابي، وحصل ناظری فی إسار بَكانًى ، فالقلْبُ دهش ، والبنان برتمِش ، وأنا من البقاء متوحَّش . قد انتهى بى الهلُّع إلى حيثُ لا التّأمُّي مُصحِب ، ولا التناسي مصاحِب ، بي الزعاج يحلُّ عُقَدَ الْحَزْمِ ، واكتئابُ ينقضُ شروط العَزْم . قد بلغ الحزنُ مبلغا لم أبتذِلُه للنوائب، وإن جلَّت وَقَماً، ونالَتْ مني مَنالاً. لم يعتد طرق الصائب، وإن عظمُت قِما . كتبتُ عن اضطرابِ نفس، واضطرام صدر ، والنهاب قلب ، وانتهاب صبر؛ ها أعظمه مفقودا! وما أكرمه ملحودا(١٠)! إنى لأنوح عليه نَوْحَ المناقب، وأرْثِيهم النجوم الثواقب ، وأُبْكِيه مع المالى والمحاسن ، وأثنى [عليـــه](٢) بثناء المساعِي والمَا ثر . ليت يمينَ الزمانِ شَلَّتْ قبل أن فتكُتْ بُمُهُجَةِ الفضل ، وعين الزمانِ كُفَّت قبل أن رأت مَصْرَع الفخر . لقد رُزئنا من فلان عالمًا في شخص ، وأمَّةً في نفس . مضى والمحاسنُ تَبْكيه ، والمناقبُ تعزّى فيه . العيونُ لما قرّت به أَسخَها فيه رَيْبُ المنون، ولما شُرِحَتْ به الصدور قبضها بَفَقْده المقدور. قد رَكَ على الأعناق بعد المِتاَق، وعلى الأجياد بعد الجِيادِ، وفاح فتيتُ المسك من مآثره، كما يَنُوحُ العنبرُ من مجامره . كان منزلُه مَأْلُفَ الأضيافِ ، ومَأْنِس الأشراف ، ومنتَجَم الرَّحْب ، ومَقْصد الوَفْد، فاستبدل بالأنْ شُ وَحْشة، وبالنضارة غُبرة، وبالبياض ظُلْمَة، واعتاض من تزاحُم المراكب تلادم المآتم، ومن ضَجِيج النداء والصهيل عجيجَ البكاء والمويل . هذى المكارمُ تُبدِّي شجْوَها لَفَقْده ، وتَلْبَسَ حِدادَها من بَمْده ، وهذى المحاسنُ قد قامَتْ نوادبُها مع نوادبه ، واقترنَتْ مصائبُها بمصائبه . لو قُبِلَت الفِدْ يَة لوقَيْتُهُ بننسي وأيام ِ عمري ، عِلماً بأنَّ الميشَ بمثله من إخوانِ الصفاء يَصْنُو ، وبظَّمْنِه عن الدنيا يَكدرُ ويَمْنُو . لو وُقِي من الموت عزيزُ قوم ليز َّيهِ ، أو كبيرٌ بأولاده وأُسرته، أو ذو سُلطان باستطالته وقُدرته، أو زعيم دولة بحشَده (٢) وعُدَّتِه، لـكان

<sup>(</sup>١) ق ط: موجودا . (٢) من ١ . (٣) الحشد : بالسكون ويحرك ــ الجاعة ، وفي ط: بحشمه .

الماضي أَحقُّ من وُق، وأولى من فُدى، وكنا أقدر على دَفْع ماحدث، وذَبٍّ ماكرث وأَرْهَق ؛ لكنه الأمرُ المسوّى فيه بين من عزّ جانبُه وذَلَّ ، وكَثْر مالُه وقلَّ ، حتى لحق المفضولُ بالفاضل؛ والناقصُ بالكامل.

## ولهم فيما يطابق هذا النحو من وصف الدهر وذمّ الدنيا(١)

هو الدهرُ لايُعْجَب من طوارقهِ ، ولا ينكر هجوم بواثقه . عطاؤه في ضمانِ أهل العصر الارتجاع، وحِبَاۋه في قِرَان الانتزاع. من عرفَ الزمانَ لم يشتشعِر منه الأمان، وتصرُّف الحوادثِ بين الموروث والوارث . الدهرُ مشحون بطوارقِ الغِيَر ، مَشُوبُ ۖ صَفْوُ أيامِه بالكَدَر، ممزوج صَابُه بالعسل، موصولة حبالُ الأمن ِفيه بأسبابالأجل. قد جمل اللهُ الدنيا دارَ قلمة ، ومحلَّ نقلة ، فمن راحل ٍ ليومه ، ومن مؤخَّر لغده ، وكلُّ متشوَّف (٢) لأجله ، وجارٍ لأمَدِهِ . ما الدنيا إلا دار النقلة ، ولا المقام فيهما إلَّا للرَّحلة . إنَّ المرءَ حقيق إذا طرقه ما يتحيَّف صَبْرُه، [ ويتطرَّق صدره ](٣) ، أنْ يعودَ إلى عمله بالدنيا كيف نُصبت على النقلة ، وجنبَتْ طويل المهلة ، وابتدئت بالنفاد، وشُغع كونُها بالفساد، وإن الثاوي فيها رَاحِل، والأيام فيها مراحل. موهُوب الدنيك مسلوب وإنْ أَرْجِي ۚ إلى مهل ، وممنوحها مجذوب وإن أخَّر إلى أُجل . لو خلَّد من سَبقَ لما وسِمَت الأرضُ مَنْ لحق ؟ ولذلك جملتِ الدنيا دار قلمة ،

سُيِقْنا إلى الدنيا فلو عاش أعلما منِمْنا بها من جَيْنَة وذُعوب تُمَلَّكُمُ الآتِي تَمَلُّكُ سالبِ وفارقَها الماضِي فراقَ سَلِيب وقال عتبة بن هارون : كنتُ مع فصل (٢) الرقاشي ، فر بمقبرة فقال : يأهل المتبةبن الديار الموحِشة ، والمحال المُقْفِرة ، التي نطق بالخرابِ فِناؤها ، وشيِّد بالتراب بناؤها ،

( ۱۰ ـ زهر الآداب ـ ثان )

<sup>(</sup>١) هذا العنوان ساقط من ١ . (٢) ف ١ : منسوب لأهله . (٣) ساقط من ١ .

<sup>(</sup>٤) في ط: مع الفضل .

ساكِنُها مُنْتَرِب، وعمّلها مُقْتَرِب، أهلُ هـذهِ المنازلِ متشاغلون، لا يتواصلون تواصُلُ الإخوان، ولا يتزاوَرُون تزاورَ الجيران، قد طحنهم بَكُلْكَلِه البِلَى، وأكلَهم الجَنْدَلُ والتَّرَى.

لمانان وقال خاقان بن سُمَيْع (١): لِوحْشَة الشكّ التمسنا أنْسَ اليقين ، ومن ذلّ الجمل صبب مربنا إلى عز المرفة ، و لحوف الضلالة لزمنا الجادّة .

المسى وقال بعضُ الحكاء: كمونُ المصائب وسكونُ النوائب وبفَتات المنايا مطويّات المساعات، متحركات في الأوقات، وربّ منتبط بساعة فيها انقضاه أجلِه، ومتمتع بوقت صاد فيه إلى قَبْرِه، ومنتظر ورود يوم فيه منيَّتُه.

لأعراب ووعظ أعرابي ابنا له أفسدَ ماآه في الشراب ، فقال : لا الدهر يَمِظك ، ولا الأيامُ تنذرك ، والساعات تَمَدُّ عليك ، والأنفاسُ تمد منك ، وأَحَبُّ أَمَرَ يك إليك أَرَدُّها للمضرة لديك .

الأهوازية ومن إنشاء بديع الزمان في المقامات (٢) حدَّثنا عيسى بن هشام قال: كنتُ في الأهوازية الأهواز (٢) في رُفقة متى ماترق المينُ فيهم تسهل، ليس منا إلا أمرد بكر الآمال، بعن (١) الجال، أو مختط حَسن الإقبال، مرجو الأيام والليال؛ فأفَسْناً في المشرة كيف [نضحُ قواعدها، والأخوة كيف أنتهاداه، وفائت الحظ كيف نتلافاه، والسرور في أي وقت نتماطاه، والأنس كيف نتهاداه، وفائت الحظ كيف نتلافاه، والشراب [من أين تخلصه، والجلس كيف رتبه ؟ فقال أحد تا: على البيت والمنزل، وقال آخر: على الشراب والنقل إ وقال بمضنا: إلى الساع والجلاع، وقنا نجر أذيال الهسوق، حتى انسلخنا من السوق، واستقبلنا رجل في طِعْرين، في يُعْنَاه عُسكًازَة، وعلى كتفه حِنَازَةُ (٢) ؛

<sup>(</sup>١) في ط: بن صبح . (٧) المقامات : ٦٢ . (٣) الأهواز : بلدة بين المصرة وفارس . (٤) فيط: غض . (٥) من ١ .

 <sup>(</sup>٦) الجنازة \_ بكسر أوله : النعش والميت معا ، وبالفتح : السرير وبهما : الميت وحده .

فتطيّر نا لما رأينا الجنازة ، وأعرضنا عنها صَفْيحا ، وطوينا دونها كَشْحا ، فصاح بنا صيحة كادَت الأرضُ لها تنفَيطر ، والنجومُ تَنْكَدِر ، وقال: لتروُنها صُغرا، ولتركبُنها قَسرا . ما لهم تكرهون مطيّة ركبها أسلافُهم ، وسيركبها أخلا فهم ، وتتقدّرون سريرا وطِئه آباؤكم ، وسيطوم أبناؤكم ، أما والله لتُحملُنَّ على هذه العيدان ، إلى تلكم الديدان ، ولتنقلُنَّ بهذه الجياد ، إلى تلكم الوهاد . و يحمل تطبّر ون كانهم عيرون ، وتتكرهون كأنهم منزَّهون ، هل تنفع هذه الطّبيرة ، يا فحرة ؟

قال عيسى بن هشام : فقد نقضَ علينا ما كُنّا عقدناه ، وأبطلنا ماكنّا أَرَدْنَاه ؛ فَمَلْنا إليه وقلنا : ما أحوجَنا إلى وعُظِك ، وأَعشقَنا للَّفْظِك! ولو شئت لزِدْتَ. قال : إنّ وراءكم موارِدَ أنّم وارِدُوهاَ ، وقد سِرْتُم إليها عشرين حجّة :

وإن امرأ قد سار عشرين حجة إلى منهل من ورده لقريب وفوقكم من يعلم أسراركم ، ولو شاء لهتك أستاركم ، يعاملكم في الدنيا بحلم، وتقضى عليه في الآخرة بعلم ، فليكن الموتُ منكم على ذكر ، لئلا تَأْتُوا بنُكُر ؛ فإنكم متى استشمر تموه لم بجمتحُوا ، ومتى ذكر تموه لم تمزحوا ، وإن نسيتموه فهو ذاكر كم ، [ وإن تمتم عنه فهو ثائركم ، وإن كرهتموه فهو زائركم ] (١) . قلنا : فا حاجتُك ؟ قال : هي أطولُ من أن تُحد ، وأكثر من أن تُحد . قلنا : فساعُ الوقت ؟ قال : ردّ فارت المُمْر ، ودفعُ ناذل الأمر . قلنا : ما إلى ذلك سبيل ، ولكن لك ما شئت من متاع الدنيا وزخرفها . قال : لا حاجة لى فيها .

\* \* \*

قوله \* وإن امرأ قد سار عشرين حجة \* محرف عن قول قائِله :
وإنّ امرأ قد سار خمسين حجة \* والبيت لأبى محمد التيمى (٢) أنشده دعبل (٣) :
إذا ما مضى القَرْنُ الذى أنتَ فيهمُ وخُلفَّتَ فى قَرْنِ فأنت غَرِيبُ
والبيت بمده . قال دعبل : وتزعم الرواة أنه لأعرابي من بنى أسد . وقال خلاد

(١) ليس في ١ . (٢) في ط: التميمي . (٣) اللاّ لي م \_ ذيل : ٣ .

الأرقط : كنّا على باب أبى عمرو بن المسلاء ومعنا التيمى ، فذكرنا كتاب الحجاج ابن يوسف إلى قتيبة بن مسلم: إنى وإياك لِدَتَان ، وإن امرأ قد سار خمسين حجة لقَمِن أن رده (١) . فأصلحناه بيتاً ، فاجتلَبَه التيمى فى شعره .

[من رسائل البديع]

من البديم وكتب البديع إلى أبى القاسم الكرخى (٢): أنا وإن لم ألق تطاول الإخوان إلا القالقاسم بالتطوّل ، وتجمل الأحرار إلا بالتجمّل ، أحاسب الشيخ على أخلاقه ضنًا عا عقدتُ الكرخى بالتطوّل ، وتجمل الأحرار إلا بالتجمّل ، أحاسب الشيخ على أخلاقه ضنًا عا عقدتُ يدى عليه من الظنّ به ؛ والتقدير في مَذْهَبه ، ولولا ذاك أثلث في الأرض بحال إن من خالف ، وأواخِذُه بأغماله ؛ فإن أعار في ضافتُ ظلاله ، ونفسا مراعية ، وقلبا متعظا ، ورجوعا عن الذهاب ، وتروعا عما يقرعه من هذا الباب ، فرشت لمودّته صدري ، وعقدت عليه جوامع حَصْرى (٢) ، ومجامع عُمْرِى ؛ وإنْ ركب من التعالى غَيْر مركب ، وذهب من التعالى في غير مذهب ، أقطعتُه خطة أخلاقه ، ووليته جانب إعراضه ، فكنت امراً :

لا أذودُ الطيرَ عن شجر من تَمرِه

فإنى أطال الله بقاء الشيخ مولاى وإن كنت في مقتبل السن والممر، فقد حلبت مُطرى الدهر ، وركبت ظهرى البر والبَحْو ، ولقيت وَفْدَى الخير والشر، وصافحت يدى النَّفع والضر، وضربت إبعلى المُسْر واليُسْر ، وبلوت طمعى الحُلُو واللُو ، ورضعت ثد بى العُر ف والنَّكُر ؛ فا تكاد الأيام تريني من أفعالها غريبا ، وتسمعنى من أقوا لِها (٤) عجيبا ، ولقيت الأفراد ، وطارَحْتُ (٥) الآحاد ؛ فا رأيت أحدا إلَّا ملأت حافق سميه وبصره ، وشغلت حيِّى فكره ونظره ، وأثقلت كفه فى الحُرن ، وكفّته فى الورْن ؛ وودً لو بارزَ القِرْن بصفحتى ، أو لقي الفَصْل بصحيفتى ،

<sup>(</sup>١) ق ط: أن يزيد . (٢) الرسائل : ٦٠ . (٣) في ط، والرسائل : خنصري .

 <sup>(</sup>٤) ف ١ : أهوالها . (٥) ف ١ : وطوقت .

فا لى صنر تُ هذا الصغر في عينه ؟ وما الذي أزرى بي عنده ؟ حتى احتجب وقد قصد تُه ، ولزم أرضه وقد حضرته ، وأنا أحاشيه أن يجهل قَدْرَ الفضل ، أو يَجْحد فضل العلم، أو يتطى ظَهْرَ التيه، على أهليه، وأسأَله أن يختصنى من بينهم بفضل إنعام إن زلت بي مرة قدم رأى في قصده ، وكأنى به وقد غضب لهذه المخاطبة المجتحفة، والرتبة المتحيّفة، وهو في جَنْب جفائه يسير، وإن أقلع عن عادته إلى الوفاء، ونزع عن شبعته في الجفاء ؛ فأطال الله بقاء الاستاذ وأدام عزه وتأييد،

ومن البديع المه وله إليه رقمة<sup>(١)</sup> :

يمزُ على اللهُ على عن قدَرِي، ويمزُ على اللهُ على عن قدَرِي، ويمزُ على اللهُ على عن قدَرِي، ويسعد برؤيته رسولى ، دون وُسولى ، ويَرِدَ شِرْعَة الأُنْسِ به كتابى ، قبل ركابى ، ولكن ما الحيلةُ والمواثق جمة :

وعلى أن أسمى ولي س علىَّ إدراكُ النجاح

وقد حضرتُ دارَه ، وقبَّلتُ جدارهُ ، وما بى حبُّ الجُدْرَان ، ولكن شغفاً بالقُطَّانِ ، ولا عِشْق الحيطان ، ولكن شوقا إلى السكّان ، وحين عَدَتِ الموادِى عنه ، أمْليتُ ضميرَ الشوقِ على لسان القلم ، معتذِراً إلى الشيخ على الحقيقة ، عن تقصيرٍ وقع ، وفُتورٍ في الخيدُمةِ عَرَض ، ولكني أقول :

إِنْ يَكُنْ نَرْكِي لقَصْدِكَ ذَنِبًا فَكَنِي ٱلَّا أَرَاكَ عِقَابًا

وله جواب إلى رئيس هراة عدنان بن محد<sup>(۲)</sup>: ورد كتابُ الشيخ الرئيس سيدى، عدنان بن فظلت وفودُ النم تَثْرَى على ، ومثات لدى وبين يدى ، ووجدتُ سيدى وقد أُخَد محد مكارمَ نفسِه ، فجملها قلادة غَرْسِه ، وتتبع الحاسن من عنده ، فحلَّى بها نَحْرَ عبده الله عبده (۲) ، وما أشعبَه رائع حُلِيه ، في نحر وَليّه ، إلّا بالنُرَّةِ اللاَّبَةِ ، على عبده (۲) ، وما أشعبَه رائع حُلِيه ، في نحر وَليّه ، إلّا بالنُرَّةِ اللاَّبَةِ ، على

<sup>(</sup>١) الرسائل: ٦٧. (٧) الرسائل: ١١١ (٣) في ١: فكساها لعبده.

[ الدَّهْمَة ](١) الـكالحة(٢) ، لا آخذَ الله الشيخ بوصف نَزَعَه عن عرضه ، وزَرَعه في غير أرضه ، ونعت سلَّخه من خلقه وخلقه ، وأهداء إلى غير مستحقَّه ، وفَصْل ِ استفاده من فَرْ عِه وأصله ، وأُوصله إلى غير أهله . ذكر حديث الشوق ولوكان الأمرُ بالزيارة حمّا ، أو الإذن [ جَزْماً ](٢) أطلق عزما ، لكان آخر نظرى في الكتاب، أول نظرى إلى الركاب، ولاستمنت (١) على كُلَف السير بأجنحة الطير، لكنه \_ أدام الله عز"ه \_ صرعني (٥) بين يد سريعة النبذ، ورجل وشيكة الأخذِ، وأراني زهداً في ابتناء ، كحسو في ارتناء، ونزاعاً (١) في نزوع، كذهاَب في رُجوع، ورغبة فيَّ كرغبة عني ، وكلامًا في الفِلاف ، كالضرب تحت اللَّحاف ، فلم أُصرِّحْ بالإجابة وقد عرض بالدعاء ، ولم أُعْلِن بالزيارة وقد أُسرٌ بالنداء ، ولو لم يَدْعني بلسان المُحاجَاة ، ولم يجاهِر ني بغم المناجاة ، لكنتُ أسرعَ إليه من الكرم إلى عطفيه (٧) ، وفكرتُ في مُرَادِ الشيخ ، فوجدتُه لايتمدّى الكرم يشبّ نارُه ، والفضل يُدرك ثاره، وإذا كان الأمرُ كذلك فما أولاه بترفيه مولاه، عن زَغْرَةٍ صاعدة، بسفرة باعدة (٨)، و نكباء جاهدة ... ... وقدزادسيدى في أمرِ المخاطبة، وماأحسن الاعتدال، وقد كفانا منه الأستاذ، وأسأله ألّا يزيد، وقد بدأ ويجب ألّا يميد، فلا تنفع كثرة المدّ ، مع قلة المدود ، والزيادة في الحدّ مع نقصات المحدود نقص من الحـــدود (٩) ، وربّ ربح أدّى إلى خُسْرَان ، وزيادة أفْضَتْ إلى نُمُّسَان ، ورأى الشيخ في تشريفه بجوابه موفّق إن شاء الله تعالى .

\* \* \*

من النقد اجتلب قولة في أول هذه الرسالة من قول أبى إسحاق الصابى في جواب كتاب ليمض إخوانه:

(١) من ١ . (٢) الكالحة : العابسة . (٣) ساقط من ١ .

<sup>(</sup>٤) في ١: استمنت على السير أجنعة الطير . (٥) في ط: وصرفتي .

<sup>(</sup>٦) في ١: ونزاع . (٧) في ١ : طرفيه . (٨) في ط: بزفرة قاصدة .

<sup>(</sup>٩) في ١ : والزيادة في الحد نقس من المحدود ،

وصل كتابك مشحوناً بلطيف برّك، موشّحاً بفامِر فَصْلِك، فاطقاً بصحّة عهدك، من رسالة صادقاً عن خلوص ودِّك، وفهمتُه وشكرتُ الله تعالى على سلامتك شُكرَ المخصوص بها ؛ ووقفْتُ على ما وصفته من الاعتداد بى ؛ وتناهيت إليه من التقريظ لى ، في الزدت على أن أعر تمنى خلالك، وتحلقنى خصالك؛ لأنّك بالفضائل أولى، وهى بك أحرى ، ولو كنت في نفسى ممن يشتملُ على وصفه حَدى إذا حددت، أو يحيط بكاله وصفى إذا وسَفَت ، لشرعْتُ في بلوغها والقرب منها ، لكن المادحَ لك مستنفد لك وسقمه وقد بخسك ، ومستنفر طوفة وقد نقصك ، فأبلغ ما يأتى به المُشنِى عليك ، ويتوسَّل إليه المُطْرِى لك ، الوقوف في ذلك دون منتهاه ، والإقرار بالعجز دون

ونقل البديعُ ما ذكره من تَرَّكُ السفر والبغية (١) بمـا حضر من قولِ ابن الروى(٢):

أما حقُّ حامِى عرضِ مثلك أن تَرى له الرِّفد والنَّر فيه أوجب وَاجبِ الْقَت لَكَى تزداد أَنْهَاكَ نَعْمةً وتغنى بوجه ناضر غير شاجب وكى لا يقولَ القائلون أثابه وعاقبه والقول (٢٠ جَمُّ المساغب وليس عجيبا أنْ ينوب تسكرتم عُديت (١٠ به من آمل لك عائب ذِما ِي لا ذِما م سفينة وحق لا حق القلاص النجائب

ودخل على أبى المتاهية ابنه ُ (٥) ، وقسد تصوّف، فقال : ألم أكن قد نهيتُك عن هسندا ؟ فقال : وما عليك أن أنمو د الخير ، وأنشأ عليه ! فقال : يا بنى ، يحتاجُ المتصوّف إلى رقة حال ، وحلاوة شمائل ، ولطافة معنى ، وأنت ثقيلُ الظل ، مظلم الهواء ، داكِدُ النسيم ، جامدُ المينين ، فأقبل على سوقك فإنها أعود عليك . وكان يزازا .

<sup>(</sup>١) ق ط : والبعثة . (٣) ديوانه : ٧ . (٣) في ط : والقوم جم المشاغب .

<sup>(</sup>٤) ق ط : غريب . (٥) ف ط : ودخل أبو المتاهية على ابنه محمد .

# فقر من كلام المتصوفة والزهاد والقُصّاص

نورُ الحقيقةِ أحسنُ من نَور الحديقة . الزهد قطع العلائق ، وهَجْر الخلائق . الدنيا ساعة ، فاجملها طاعة . التصوّف تَرْكُ التكلّف. قيل لتصوّف: أتبيع مرقعتك؟ قال : أَرَأَيْتُم صيادا يبيع شبكَته ! وقيـــل لبعضهم : لو تَرُوَّجْتَ ! قال : لو قدرت أن أطلق نفسي لطلقتها ، وأنشد :

تجرَّدُ من الدنيا فإنك إنمــا للسقطت إلى الدنيا وأنتَ مجرَّدُ الدنيا نَوْم والآخرة يقظة ، والمتوسط بينهما الموت ، ونحن في أضغاث أحلام . ذو النون: العبد بين نعمــة وذنب ، لا يصلحهما إلا الشكر والاستغفار . غيره: ينبغي للعبد أنُّ يكون في الدنيا كالمريض لابد له من قوت ، ولا يوافقه كل طمام . ليس في الجنة نعيم أعظم من علم أهلها أنها لاتزول . ابن المبارك: الزهدُ إخفاء الزهد. إذا هرب الزاهدُ من الناس فاطلبه ، وإذا طلبهم فاهرب عنه . من أطلق طَرْ فه كثر أَسْفُه. من سُوء القدر فَضْل النظر. من طاوعَ طَرْفه تابع حَتْفَه، ومن نظر بعين الهوى حار ، ومن حَـكم على الهوى جار ، ومن أطال النظر لم يدرِك الغاية ، وليس لناظر نهاية . ربما أبصر الأعمى رُشْدَه ، وأَضلّ البصير قَصْدَه . وقيل : ربَّ حرب جُنِيت من لفظة ، وربّحبّ غُرِسَ من لحظة ، وأنشد :

نظرت إليها نظرةً لو كسوتها سرابيل أبدان الحديد المسرّد ولانَتْ كما لانَتْ لداود في اليَدِ

لرّ قت<sup>(۱)</sup> حواشيها وفُضّ حديدُها وقال سعيد بن حميد :

إلى بمضمون الضمير تشير فإنّ مماريضَ البلاءِ كثيرُ ولا مثل حُكم الحبِّ كيف بجورُ

نظرت فقادَ تُنبي إلى الحَدُّف نظرةُ ۗ فلا تصرفنّ الطَّرُّف في كلّ منظر ولم أَر مِثْلَ الحبِّ أسقم ذا هوَّى

<sup>(</sup>١) في ١ : لرق -

لقد صنت ما بی فی الضمیر لو آنه (۱) یُصان لدی الطَّرْف النموم ضمِیرُ عَیر ه (۲):

اليوم أيقنت أن الحبَّ متلفة وأن صاحبَه كيف الحياة لمن أمسَى على شَرَف من المنيَّة بالموم عينيه أحيانًا بذنبهما ويحمل الذنبَ إذا نأى أو دَنَا فالقلبُ عندكم وقلبُه أبداً

وأن صاحبَه منه على خَطَرٍ من المنيَّةِ بين الخوفِ والحَذَرِ ويحملُ الذنبَ أحيانًا على القَدرِ وقلبُه أبدًا منه على سَفَرٍ

ونظر محمد بن أسباط الصوفي إلى أبى المثنى الشيبانى وقد نظر في وَجْهِ غلام مليح، فقال [ إباك و ] (٢) إدمان النظر [ فإنه ] (٢) بكشف الخبر، ويفضَحُ البشر، ويطول به المكثُ في سقر. وقال المقلى الصوفى: شكوتُ إلى بمض الزهاد فساداً أجدُه في قلبي، فقال: هل نظرت إلى شيء فتافَتْ إليه نفسك ؟ قلت: نم ، قال: احفظ عينيك ؟ فإنك إن أطلقتهما أوقعتاك في مكروه، وإن ملكتهما ملكت سائر جوارحك. وقال مسلم الخواص لمحمد بن على الصوف: أوْصِني. فقال: أوصيك بتقوى الله في أمرك كله ، وإيثار ما يحبّ على عبتك ، وإياك والنظر إلى كل ما دعاك بتقوى الله في أمرك كله ، وإيثار ما يحبّ على عبتك ، وإياك والنظر إلى كل ما دعاك إليه طر فك ، وشوقك إليه قلبك ؟ فإنهما إن ملكاك لم تملك شيئا من جوارحك ، ويصيا لك أمراً ولم يردّا لك قولا.

قال بمض الحسكما : إنّ الله عزّ وجل جمل القلبَ أميرَ الجسدِ ومَلِك الأعضاء ؟ فيميعُ الجوارحِ تَنْقَادُ له ، وكلّ الحواسَ تطيمُه ، وهو مديرُها ومصرَفها ، وقائدُها وسائقها ، وبإرادته تنبعثُ ، وفي طاعته تتقلّب ؛ ووزيره العقل ، وعاضده الفهمُ ، ورائدُه المينان، وطليمته الأذنان. [ وهما في النقل سواء، لا يكمانه أمراً، ولايطو يان

<sup>(</sup>١) في ط: كأتما. (٢) في ا: وقال. (٣) من ١.

<sup>(</sup>٤) في ط : حتى تبلغ بهما ما يطالبانك به ﴿

دونه سرًّا: يريد المين والأذن ](١). وقيل لأفلاطون: أيهما أشد ضرراً بالقلب السمع أم البصر ؟ قال : هما للقلب كالجناحين للطائر لايستقلّ إلّا بهما ولا ينهض الأعمى يمشق ولا برى ، والأصم يمشقُ ولا يسمع ؟ قال : لذلك قلت : إن الطائر قد ينهضُ بأحسد جناحيه ولا يستقلُّ مهما طيراناً ، فإذا اجتمعا كان ذهابه أمضى ، و[طيرانه](٢) أَوْحَى(١). وقال الأسود بن طالوت الجارودي: نظر إلى أبو النمر الصوفي وقد أُطلتُ النظرَ إلى غلام ِ جميل، فقال : وبحك ! إنَّ طَرْ فَكَ لِمِظْيمِ مااجتني من البلاء قد عرَّضَك للمكرو، وطول العناء، لقد نظرت إلى حَتْفٍ قاتل للقلوب، وبلاء مظهر للميوب، وعار فاضح للنفوس، ومكروه مُذْهِل للمقول، أكل هـــذا الاغترار بالله جرأك عليه حتى أمنت مَكْرَه، ولم تَخْفُ كِيدَه؛ اعلم أنك لم تكن ق وقت من أوقاتك، ولا حالة من حالاتك (٥)، أقرب إلى عقوبة الله منك في حالتك هذه ، ولو أخذك لم يتخلُّهمنك الثقلان، ولم يَقْبَلُ فيك شفاعة َ إنس ولا جان . ونظر محمد بن ضوء الصوفي إلى رجل ينظرُ إلى غلام مليح ، فقال : كني بالعبد نقصا عنـــد الله، وضَّمة عند ذوى المقول، أن ينظُرُ إلى كل ما سنَّحَ له من البلاء. ونظر [أبو](٢) مسلم الخشوعي فأطال النظر ، فقال : إنَّ في خُلُق ِالسموات والأرض واختلافُ الليل والنهار لآيات لأولى الألباب. ثم قال: سبحان الله! ما أهجمَ طَرْ في على مكروه نفسه (٧) ، وأدمنه على تسخّط سيده ، وأغراه بما بهي عنه ، وألهجَه بما حدّر منه ! لقد نظرت إلى هذا نظراً شديدا خشيتُ أنه سيفضحني عند جميع مَنْ يمرفني في عَرْصَة القيامة ؛ ولقد تركني نظري هذا وأنا أُسْتَحِي من الله تعالى إنْ غفر لى ! ثم صدق . ونظر غالبُ (٨) المضرور إلى غلام جميل على فرس رائع ، فقال : لاأدرى بم

 <sup>(</sup>١) ساقط من ١ . (٢) في ١ : بقريهما . (٣) من ١ . (٤) أوحى : أسرع .

<sup>(</sup>a) ف ١ : من حالاته . (٦) ف ١ : مسلم . (٧) ف ط : نفسى .

<sup>(</sup>A) في ط: غالية .

أداوى طَرَ فِ ، ولا بم أعالج قلمي ؟ ما أتوبُ إلى الله من ذنب إلا رجعت فيه ، ولا أستغفرُ و من أمر إلا أتيت أعظم منه ، حتى لقد استحييتُ أن أسألَه المنفرة لما يلحق قلبي من القنوط من عفوه ، لعظيم حالى بالمنكر الذي أسنمُه . فقال له قائل : وأي منكر أتيت ؟ فقال : أتريدُ مني أكثرَ من نظرى هذا ! والله لقد خشيت أن يبطل كل عمل قدمته ، وخير أسلفتُه ، ثم بكي حتى ألصق خدَّه بالأرض .

ورأى بعضُ الزهّاد صوفيا يضحَكُ إلى غلام جَميل ، فقال له : يا خاربَ القلب ، ويا مفتضح الطَّرْف ؛ أما تستحى من كرَ امر كاتبين ، وملائكة حافظين ، يحفظون الأفعال ، ويكتبون الأعمال ، وينظرون إليك ، ويشهدون عليك ، بالبتلاء الظاهر ، والفِلّ الدخيل المخاص ، الذى أقت نفسك فيه مقامَ مَنْ لا يُبَالِي من وقف عليه ، ونظر من الخلق إليه .

وقال أبو حزة بن إبراهيم : قلت لحمد بن المسلاء الدمشق وكان سيد المتصوفة ، وقد رأيتُه يماشي غلاماً وضيئاً مدة ثم فارقه : رلم عجرت ذلك الفتى بمد أن كنت له مواصلا ، وإليه ماثلا ؟ فقال : والله لقد فارقته من غير قلى ولا ملل ؟ وقد رأيت قلى يدعونى إذا خلوت به ، وقربت منه ، إلى أمر لو أتيته لسقطت من عين الله عز وجل ؟ فهجر تُه تذبها لله ولنفسى عن مصارع الفتن ، وإنى لأرجو أن يمقبنى سيدى من مفارقته ما أعقب الصابرين عن تحارمه ، عند صدق الوفاء بأحسن الجزاء ؛ ثم بكي حتى رحمته .

قال أبو حمزة : ورأيتُ مع أحمد بن على الصّوقى ببيت المقدس غلاما جميلا ، فقلتُ : منذ كم سحبك هسذا الفلام ؟ فقال : منذ سنين ، فقلت : لو سرتما إلى بعض المنازل فكنها فيه كان أحمد لسكما من الجلوس فى المسجد بحيثُ يراكما الناس ؟ فقال : أخلفُ الحتيالَ الشيطان على به وقت خَلُوتى ، وإنى لا كره أن يرانى الله على معصية فيفر ق بينى وبينه يوم يظفر المحبّون بأحبابهم ، قال أبو الفتح البستى :

تنازع الناسُ في الصوفّ واختلفوا فيه وظنّوه مشتقّا من الصوفّ ولست أنحل هذا الاسم غير فتّى صافّ فصُوفّ حتى لقّب الصوف

ورأى بقراط (١) رجلًا من تلامذته يتفرس فى وَجْه أو حَيا (٢) ، وكانت فائقة الجُمال ؛ فقال : ما هذا الشغل الذى منمك الروية والفكرة ؟ فقال : التعجبُ من آثار حكمة الطبيعة فى صورة أو حَيا ، فقال : لا يجملن نظرك لشهوتك مركبا، فيجمع لك فى الوحول الأذية (٢) ؛ ولتَكُن نفسُك منه على بال ، إن آثار الطبيعة فى وَجْه أوحَيا الظاهرة تحق بصرك ، وإن فكرت فى صورتها الباطنة تحد نظر ك . وقال بعضهم : رأيتُ جاريةً حسناه الساعد ؛ فقلت : يا جارية ، ما أحسن ساعدك ! فقالت : [أجل، لكنه] (١) لم تختص به ، ففض بصر حسمك عما ليس لك ، لينفتح بصر عقلك فترى مالك .

#### [ الرأى والحوى ]

وقال بمضُ الفلاسفة اليونانيين : فصّلُ ما بين الرّ أَى والهوى أنّ الهوَى يخصّ والرأى يعم ، وأنّ الهوى في حيز<sup>(٥)</sup> الماجل، والرأى في حيز<sup>(٥)</sup> الآجل، والرأى بيق على طول الزمان ، والهوى سريعُ الدبور والاضمحلال ، والهوى في حيز الحس، والرأى في حرّ المقل.

وقال بمضُ الحكاء: من انقاد لهواه عرضته الشهوات. وقال آخر: من جَرَى مع هواه طِلْقَا<sup>(۲)</sup>، جمل عليه للذل طرقا. وقال ابن دُريد: أوصى بمضُ الحكاء رجلا فقال: آمرك بمجاهدة هواك ؛ فإنه يقال: إنّ الهوى مفتاحُ السيئات، وخصيم الحسنات، وكلّ أهوائك لك عدو، وأعداها هوّى يكتُمك نفسه، وأعدي منه هوى يقلّ لك الإثم في صورةِ التقوى ؛ ولن تفصل بين هذه الخصوم إذا تناظرت لديك إلا بحزّهم لا يشو به وهن، وصدّق لا يطمع فيه تكذيبُ ، ومضاه لا يقار به

 <sup>(</sup>١) في ط: سقراط. (٢) الضبط من ١. (٣) في ط: فيجمع لك ذحول الأذية به وهذامنا .
 (٤) من ١. (٦) في ط: في حير. (٦) يقال: عدا طلقا ، أي شوطا .

التثبيط ، وصبر لايغتاله الجزع ، وهمة لا يتقسّمها التضييع ، وقال أبو المتاهية (١) : لا تأمن الموتَ في طَرْف وفي نفَس ولو تمنّعت بالحجَّـاب والحرسِ فَ جنب مدّرع منا ومُثّرسِ عَافَدَةً في جنب مدّرع منا ومُثّرسِ ما بالُ دِينك تَرضي أنْ تدنَّسَهُ ﴿ وَتُوبُك الدَّهُ مَعْسُولٌ مِنَ الدَّنْسِ ترجو النجاءَ ولم تسلُكُ مسَالكُها إنَّ السفينةَ لا تجرى على يَبَس

#### [ بدائه في مجالس الحلفاء ]

خرج شبیب بن شیبة من دار المهدی فقیل له: کیف رأیت الناس ؟ قال: شبیب والمهدی رأيتُ الداخل راجيا والخارجَ راضيا . نحا إلى هذا الممنى ربيمةُ الرق فقال :

قد بسطَ المهدى كفَّ الندى للناس والعفو عن الظالم فالراحلُ الصادِر عن بابه مبشرُ للواردِ القــادم وقال مسلم بن الوليد في نحو هذا المعني :

جزيت ابنَ منصورِ على نَأْي دارهِ جزاء مقرِّ بالصنيمة شاكِر فتى داغمَ الأموالَ واصطنع المُلَا وأثبتَ نيرانَ الندى للمشائر (٢) [ترى الناس أرسالاعلى بابداره ] (٢) وقال المتنى<sup>(1)</sup> :

وألقى النمَ الضحَّاكَ أعلم أنهُ قريبٌ بذِي الكُفُّ المندَّاةِ عهدُهُ دخل خالد بن صَفُوكان على أبي العباس السفاح ، وعنده أخواله من بني الحارث عالد بن ابن كَمْبِ فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي أَخُوالَى ؟ فَقَالَ : هُمْ هَامَةُ الشَّرْفَ ، وَعِرْ نَيْنُ الْكُرَم ، والسَّفَح وفَرسُ الجود، إنَّ فيهم لخصالًا ما اجتمعَتْ في غيرهم من قومهم ؟ إنهم لأطولم أمما،

<sup>(</sup>١) ذيل اللآلي : ١٢ . (٢) في ط : بالمشاعر ..

<sup>(</sup>٣) من ا ، ومكان بقية البيت بياض بالأصل . (٤) في ط : البسق ، والتصحيح من ا ، والبيت في ديوان المتنى : ١ ـ ٢٨ .

وأكرمهم شيما، وأطيبهم طما، وأوفاهم ذيما، وأبعدهم هما، الجرة في الحرب، والرّفد في الجدّب ، والرأس في كل خَطْب، وغيرهم بمنزله المَحْب (١) ، فقال: وصفت أبا صفوان فأحسنت ، فزاد أخواله في الفخر ؛ فنضب أبو المباس لأعمامه ، فقال: الخرس ياخاله ؟ قال: أعلى أخوال أمير المؤمنين! قال: وأنت من أعمامه ؟ قال: كيف أفاخِر قوما هم بين ناسج برد ، وَسائس قر د ، ودابغ جِلْد ، دلّ عليهم هدهُد ، وغرقهم جُرد ، وملكتهم أمّ ولد ! فأشرق وَجْهُ أبي المباس . قال يموت بن المزرع : سممت خالى الجاخظ، وذكر كلام خالد هذا، فقال: والله لوفكر في جَمْع معايبهم، واختصار اللفظ في مثالبهم بعد ذلك المدح المهذب سنة لكان قليلا ، فكيف على بديهته لم يَرض له فكرا .

هَكذا أورد هذه الحكاية الصولى وقد جاءت بأطولَ من هذا وليس من شَرْطِنا . قال مَمْن بن أَوْس الهذلى<sup>(٢)</sup>:

بین معن ابن أوس ومعاویة

وان معن بن اوس المعدى المعرك ما أدرى وإنى لأوجَلُ وإنى أخوك الدائمُ الودِّ لم أحلُ كأنك تشغى منك داء مساءتى وإن سُوْ تنى يوما صبرتُ إلى غد ستقطع فى الدنيا إذا ما قطمتنى وفى الناس إن رثت حبالك واصل إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته ويركب حدَّ السيف من أن تضيمه وكنتُ إذا ما صاحبُ رامَ طنتى (1)

على أينا تأتى النية أولُ إذا ناب خطب (٣) أونباً بك مغرل وسُخْطِى وما في ريبتى ما تَمَجَّلُ ليمقب يوما آخر منك مُقبلُ عينك فانظر أى كف تبدّلُ وفي الأرض عن دار القلى متحوَّل على طرف الهجران إنْ كان يمقِلُ إذا لم يكن عن شَفرة السيف مَزْ حلُ وبدًّل سوءًا بالذي كان يعمل (٥)

<sup>(</sup>١) العجب : مؤخر كل شيء .

<sup>(</sup>٢) ديوان الحماسة : ٣ \_ ١٣٣ . (٣) في الحماسة : إن ابزاك خصم .

<sup>(</sup>٤) ق ١ : هجرتي . (٥) ق الحماسة : بالذي كنت أفعل .

قلبتُ له ظَهْرَ المِجَنّ ولم أدُمْ على المهد إلا ربّما أتحوّل إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تسكد عليه بوجه آخر الدهر تقبل ودخل عبد الله بن الزبير على مماوية بن أبي سفيان وأنشد شعر مَعْن فقال: لمن هذا ؟ فقال: لي يا أمير المؤمنين . قال : لقد شعرت بعدى يا أبا بكر ! ثم دخل عليه مَعْن فأنشده الشعر بعينه ، فقال : يا أبا بكر ، ألم تقل إنه شعرك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، إنه ظئرى، فا كان له فهولى .

أرادمعاتبة معاوية فعاتبه بشعر معن؛ ليبلغ عافى نفسه، وليس ادَّعاؤه له على حقيقة منه. وقال خالد بن صفوان: دخلتُ على هشام بن عبد الملك فاستَدْ نَانِي حتى كنت بين علابن أقرب الناسِ إليه ثم تنفس الصعداء، وقال: يا خالد، ربَّ خالد جلس مجلسك هو وهشام أشهى إلى حديثا منك! فعلمت أنه أراد خالداً القسرى (١١). فقلت: أفلا تعيده يا أمير المؤمنين ؟ فقال: هيهات! إن خالداً أدل فأمل، وأوجف فأعجف، ولم يدع لراجع مرجعاً. وتمثل بهذا البيت:

إذا انصرفت نفسى عن الشيء لم تَكَد عليه بوجه آخر الدهر تُقيل وروى أبو حاتم عن أبي عبيدة قال (٢): كان عبسد الملك بن مروان في سمره مع وعبس عد أهل بيته وولده وخاسته فقال لهم: ليقل كل واحد منكم أحسن ما قيل من الشعر، الملك ولينفسل [ مَنْ ] (٢) رأى تفضيله ، فأنشدوا وفضلوا ، فقال بعضهم: [ امرؤ القيس ، وقال بعضهم: ] (١) النابغة ، وقال بعضهم : الأعشى ، فلما فرغوا قال : أشعر الناس والله من هؤلاء الذي يقول : وأنشد بعض هسذه الأبيات التي أنشد ، وهي لمس

وذي رَحِم قَلَّمْتُ أَطْفارَ ضِنْنهِ بحلمي عنه وهو ليس له حُلُم

<sup>(</sup>١) في ط: القشيري . (٢) الأمالي : ٢ ــ ١٠١ . (٣) من ١ ، والأمالي .

<sup>(</sup>٤) المختار : ١٩٩ ، اللاّ ليُّ : ٧٣٣ ، وذيله : ١٠٤ .

يحاول رغمي لا يحاولُ غيرهُ فإن أعفُ عنه أُغْض عيناً على قَدَّى وإن أنتصر منه أكُنْ مثل دائش صبرتُ على ما كان بينى وبينهُ ً وبادرتُ منـــه النأيَ والمر4 قادرُ ويشتم عرضي في المنيَّب جاهداً إذا سُمْتُه وَصْلَ القرابةِ سامني فإن أدْعُه للنّصف كِأْبَ إجابتي فلولا اتقاء الله ِ والرحم التي إذاً لمَلَاه بارقُ وَخَطَمُتهُ ويسعى إذا أبنى ليهدِمَ صالحي يودُّ لو انِّي معدِمْ ﴿ ذُو خَصَاصةٍ ويمتدُّ غماً في الحوادث نـكبتِي فا زلْتُ في ليني له وتعطُّفي وخَفْضي له مني الجناحَ تألَّفا وصَبْرِي على أشياء منه تُريبني لأَسْتَلَّ منه الضِّفن حتى استللته رأيتُ انثلاماً بيننا فرنَمْتُهُ وأبرأتُ غلَّ الصدر منه توسُّما فأطفأت نار الحرب بيني وبينه

وكالوت عندى أن يَحُل به الرغم وليس له بالصَّفْح عن ذنبه عِلْمُ سهامَ عدو يُستهاض بها العظمُ ومايستوى حَرْبُ الأقاربِ والسّلمُ على سهمه ما كان في كفّه السهم(١) وليس له عندى هَوَانْ ولا شتم قطيعتُها تلك السفاهةُ والإثمُ ويَدْعو لحكم جائر غيرهُ الحُكم رعايتُها حقٌّ وتعطيلها ظُلم بوسمر شَنَارٍ لا يشابهُه<sup>(٢)</sup> وَسُمُ وليس الذي يبني كمن شَأْنُه الهَـدُمُ وأكره جهدى أن يخالطة العدم وما إنْ له فيها سَنَالا ولا غُنم عليه كما تحنو على الولدِ الأمُّ لتُدُّنيَهِ منى القرابةُ والرَّحْمُ وكظمى على غيظى وقدينفع الكظمُ وقد كان ذا ضِمْن يصوبه الحزم (٣) برفتى أحيانا وقد يُرْ قَع الثُّلْمُ بحلمي كما يُشْفَى بالادوية الـكَلْمُ فأصبح بعد الجرب وهو لنا سَلُّمُ

<sup>(</sup>١) في ١: ما كان يمكنه ، وفي الأمالي : مادام في كفه .

<sup>(</sup>٢) في الأمالي : لايشاكه ، وهو بمعناه . (٣) في الأمالي : يضيق به الحزم .

#### [من رسائل ابن العميد]

وكتب أبو الفصل بن العميد إلى أبى عبد الله الطبرى: وصل كتا بك فصادفى رسالة الم قريب عهد بانطلاق ، من عنت الفراق ، وأوقفنى مستريح الأعضاء والجواع من الطبرى حر الاشتياق ؟ فإن الدهر جرى على حكمه المألوف في تحويل الأحوال ، ومضى على رسمه المعروف في تبديل الأبدال ، وأعتقنى من خالتك عتقا لا تستحق به ولاء ، وأبرانى من عهدتك براءة لاتستوجب معها دركا ولا استثناه ، ونزع من عُنق الشوق ماء السلو ، وشن على ما كان يحتدم في ضميرى من نيران الشوق ماء السلو ، وشن على ما كان يحتدم في ضميرى من نيران الشوق ماء السلو ، وشن على ما كان يلهب في صدرى من الوَجد ماء اليأس ، ومسح أعشار قلبي فلأم فُطور ها النامي المصبر ، وشعب أفلاذ كبدى ، فلاحم صدوعها الدهاب فيك رجوعا دونك ، وكشف عن عيني ضبابات ماألقاء الموكى على بصرى ، ودفع عنها غيابات ما سدكه الشك دُون نظرى ، حتى حدر النقاب عن صفحات ودفع عنها غيابات ما سدكه الشك دُون نظرى ، حتى حدر النقاب عن صفحات شيمك ، وسفر عن وجوه خليقتك ؛ فلم أجد إلا منكرا ، ولم ألق إلا مستكبراً ، فوليت منها فرارا ، ومُلِثتُ رعباً ، فاذهب فقد ألقيت حبلك على غاربك ، ورددت

وفى فصل من هذه الرسالة: وأما عذرُك الذى رُمْت بَسْطَه فانقبض ، وحاولْت تمهيدَه و تقريرَه فاستَوّفَزَ وأعرض ، ورفعتُ بضبعه فأنخفض ، فقد ورد ولقيته بوجه يؤثر قبوله على ردِّه ، وتزكيته على جرحه ، فلم يف بما بذلته لك من نفسه ، ولم يقم عند ظنّك به . أنَّى وقد عُطّى التذميمُ وجهه ، ولفَّ الحياء رَأْسَه ، وغضَّ الحجلُ طَرْفَه ؟ فلم تتمكن من استكشافه، وولَّى فلم تقدر على إيقافه ، ومضى يعثرُ في فضولِ ما يغشاه من كرب حتى سقَط ، فقلنا : لليد والفم ؟ ثم أمم بمطالمة ما محبه فلم أجده إلا تأبَّطَ شرّا ، أو تحمل وزراً .

( ١٦ \_ زهر الآداب \_ ثان )

<sup>(</sup>١) الفطر : الشق وجمه فطور ، وفي ط : قطور .

وقوله هذا محلول من عقد نظمه ؛ إذ يقول :

منالنتد

قَدُ لَكُ النَّمْبِ (١) أَرْبَيْتَ فِي الغلواء أنتَ الذي شتَّتَّ شَمْلَ مسرَى . وقدحتَ نارَ السُّوقِ في أحشاني منى فهلًا بِمْتَنى بفلاء أهلًا فجُدْتَ بِمِذْرَةِ شَوْهَاء طَرْف ولم ترزق من الإصغاء فتراجمَتْ تمشِي على استِحْيَاء كبد ولم تمسّع جوانب داء دَاوتْجوًى بجوّى وليس بحازم من يستكفُّ النارَ بالحُلْفَاء أثرتُ جوارحُهُ على الأدواء

اقْرَ االسلامَ على الأمير وقل لهُ ورضيتَ بالثمن اليسير معوضة ً وسألتك العُتْسَى فلم تَرَنِي لها ورَدَتْ مموِّهةٌ فلم يرَفَعْ لها وأعار منطقها التدمتم سكتة لم تشف من كمد ولم أنبرد على من يشف مِنْ كمد بآخر مثلِهِ وله إليه رسالة : أخاطب الشيخ سيدى \_ أطال الله بقاءه \_ مخاطبة مُحْوج بروم

الترويحَ عن قَلْبه ، ويريغ (٢) التفريجَ من كَرْ بِه ؟ فأكاتبه مكاتبة مصدور ، يريدُ أن ينفتُ بعضَ مابه ، ويحقّف الشكوى من أوصابه ، ولو بقيَتْ في التصرّ بقيسة " لسكتّ، ولو وجدت في أثناء وجدى تخرجة بتحلُّمها تجلُّدا لأمسكت ؛ فقديما لبسْتُ الصديقَ على علَّاته ، وصفَحْتُ له عن هَناته ، ولكني مناوب على العزاء ، مأخوذٌ عن عادتي في الإغضاء، فقد سلّ من جفائك ماترك احتمالي جفاء، وذهب في نفسي من ظلمك ما أنزف حلى(٢) فجمله هباء ، وتوالى على من قُبْع ِ فعلِك في هجر يستمر

على نسَق ، وصدّ مطَّرِدٍ متَّسِق ، مالو فُضَّ على الوَدى ، وأَفيض على البشَر لامتلأتْ منه صدورُهم، فهل أقدرُ على ألَّا أقول ، وهل نكِلُك إلى مراعاتك ، وهل نشكوك إلى الدهر حليفك على الإضرار ، وعقيدك على الإفساد ، وأشكوه إليك ، فإنكما وإن كنتما في قطيمة الصديق رَضِيمَى لِبَان، وفي استيطاء مركب المقوق شريكي عنان،

(۲) يرينع : يطلب ، وفي ط : يريد. (١) اتأب : خزى واستحيا ، وفي ط : انثد .

<sup>(</sup>٣) في ا : ماانتسف .

فإنه قاصر عنك في دقائق مخترعة ، أنتَ فيها نسيجُ وَحْدِك ، وقاعدٌ عما تقومُ به من لطائفَ مبتدعة، أنْتَ فيها وحيدٌ عصرك ، أنَّها متفقان في ظاهرٍ يَسُرُ الناظرَ ، وباطن ِ يسوء الخابر، وفي تبديل الأبدال، والتحول من حالٍ إلى حال، وفي بثِّ حبائل ِ الزورِ، ونَصْبِ أَشْرَاكِ الغرور ، وفي خلف الموعود ، والرجوع في الموهوب ، وفي فظاعةٍ اهتضام ما يُمِير ، وشناعة ارتجاع ما يمنح ، ومَصْد مشارَّة الأحرار ، والتحامل عند ذوى الأخطار ، وفي تكذيب الظنون ، والميل ِ عن النباهة للخمول ، إلى كثير من شِيمَكَمَا التي أسندتما إليها ، وسنتكما التي تعاقدتُما عليها ، فأين هو نمن لا يجاري فيه نقض عُرى العهود، ونكث قُوك العقود؟ وأتَّى هو عن النميمة والنيبة ، ومشى الضَّرَّاء في النِيلة ، والتنفق بالنفاق في الحيلة ، وأين هُو نمن ادَّعي ضروبَ الباطل، والتحلَّى بما هو منه عاطل ، وتنقَّص السلماء والأفاضل؛ هذا إلى كثير من مساوٍ منثورة أنت اظمُها ، ومخازِ متفرقة أنت جاممُها . أنت أيَّدك الله إنْ سوَّيتَه بنفسك، ووزنته بوزنِك، أظلمُ منه لذويه ، وأعقُّ منه لبنيه؛ وهبك على الجلة قد زعمت. مفتريًّا عليه. أنه أشدُّ منكُ قدرة ، وأعظمُ بَسُطَة ، وأتم نصرة، وأطلق يدا في الإساءة، وأمضى فى كل نكاية شَبَاة ، وأحدٌ في كل عاملة شداة (١) ، وأعظم في كل مكروه متغلغلا ، وآلف إلى كل محذور متوصلا ، إن الدهر ليس بمُمتِب من يجزعُ ، وإن المُتنبَى منك مأمولة ، ومن جهتك مرقوبة ، وهيهات ! فهل توهَّم أنه لو كان ذا روح وجثمان ، مصوراً في صورةِ إنسان ، ثم كاتبتُه أستعطفه على الصلة وأستعفيه من الهَجْرِ، وأذكُّره من المودة ، وأستميل (٢) به إلى رعاية المِقة ، وأستمد على ما أشاعه الفراقُ في نفسي من اللَّوْعة ، وأَضْرَمه بالبعادِ في صدري من الحرقة ، كان يستَحْسِنُ ما اسْتَحْسَنْته من الاضطراب عند جوابي، ويستجيز ما اسْتَجَرْته من الاستخفاف بكتابي.

وله فصل في هــــذه الرسالة ، وقد ذكر دعواه في الملم : وهبُك أفلاطون نفسه

<sup>(</sup>١) الشداة : بقية القوة وطرفها وحدكل شيء. (٢) في ١ : وأشتمل .

فأين ماستنته من السياسة ، فقد قرآناه ، أنجد فيه إرشادا إلى قطيعة صديق ، وأحسبك أرسطا طاليس بعينيه ، أين ما رَسَعته من الأخلاق ، فقد رأيناه فلم نر فيه هداية إلى شيء من العقوق ، وأما الهندسة فإنها باحثة عن المقادي ، ولن يعرفها إلا من جهل مقدار نفسه ، وقدر الحق عليه وله ؛ بل لك في رؤساء الآداب العربية [ منا ربح ومضطرب ، ولسنا نُشَاحَك . لكن أنحب أن تتحقق بالغريب من القول ، دون الغريب إ(1) من الفعل ، وقد أغربت في الذهاب بنفسك إلى حيث لاتهتدى للرجوع عنه . وأما النحو أفلن ترفع عن حذق فيه ، وبصر به ، وقد اختصر ته أوجز اختصار ، وسهلت سبيل تعليمه على من يجملك قدوة ، وبرضي بك أسوة ، فقلت : الغدر والباطل وماجري بجراها مرفوغ ، والصدق والحقوما صاحبهما مخفوض، وقد نصب والباطل وماجري بجراها مرفوغ ، والصدق والحقوما صاحبهما مخفوض، وقد نصب بالعروضي ذي اللهجة فأعرف قدر حذقك فيه ، إلا أني لا أراك تتعرض بلكامل فيه ولا وافر ، وليتك سبحت في بحر المجت حتى تخرج منه إلى شط التقارب .

#### وفي فصل منها أيضا :

وهبنى سكتُ لدعواك سُكوتَ متعجّب ، ورضيتُ رِضاَ متسخّط ، أرْضى الفضلُ اجتذابَك بأهدابه من يدى أهليه وأصحابه ، وأحسبك لم تزاحِمْ خطابَه ، حتى عرفت ذلة نَفَره (٢) وقلة بصره ، ناصدقنى هل أنشدك (٢) :

لو بِأَبَانِين جاء يَخْطُبُها ضرَّج ما أَنْف خَاطبٍ بِدَم

وليت شعرى بأى حلى تصدّيت لَهُ ، وأنت لو تتوجت بالثريّا ، وقلدت قلادة النملك ، وعنطقت على عنطقة الحوزاء، وتوشَّحْتَ بالمجرة لم تكن إلا عُطلًا، ولو توضَّحْتَ بأنوارِ الربيع الزاهر ، وسرّجت في جبينك غُرَّةَ البدرِ الباهرِ ، ما كنتَ إلا عُطلًا،

<sup>(</sup>١) ساقط من ١. (٢) في ط: قلة فقره ، وهذا من ١. (٣) ياقوت: ٢٧

سيامع قلَّة وفائك، وضَّمْفِ إخائك، وظلمة ماتتصرَّففيهمن خِصالك، وتراكم الدُّجَي على ضلالك ، وقد ندِمْتُ على ماأعرتك من ودّى، ولكن أى ساعةٍ مَنْدَم، بمد إفناء الزمان في ابتلائك ، وتصفُّحي حالاتِ الدهر في اختيارك ، وبعد تصييع ما غرسته . ونقض ما أسسْتُه ، فإن الودادَ غرسٌ إذا لم يوافق ثرى ثريا ، وجوًّا عَدْيًّا (١٠) ، وماء رَوِيًا ، لم يُرْجَ زَكَاؤُه ، ولم يجر نماؤُه ، ولم تفتّح أزهارُه ، ولم تجن ثمارُه ؟ وليت شعرى ، كيف ملك الضلالُ قيادى حتى أشكل على ما يحتاجُ إليه المعروجان ، ولا يستغنى عنه المتآلفان، وهما ممازجة طَبْع، وموافقة شَـكُل ِ وخُلْق، ومطابقة خِيم (٢) وخُلُق، وما وصلتنا حال تجمعنا على اثتلاف، وحمَّتناً من اختلاف، وبحن في طرفى ضدّين ، وبين أمرين متباعدين ، وإذا حصَّلت الأمر وجدتُ أقل ما بيننا من البعاد أكثر مما بين الوِهاد والنَّجَادِ، وأبعد مما بين البياض والسوادِ، وأيْسَر مابينتا من النفار أقل ما [ بيننا من النضار، وأكثر ما ](٣) بين الليــل والنهار ، والإعلان والإسرار.

### [ حسن التأتى ]

قال أَسَد بن عبد الله لأبي جمفر المنصور : يا أميرَ المؤمنين ؛ فَرْطُ الخُيلَاء ، أسد بنعبد الله المنور وهيبةُ المزة ، وظلُّ الخلافة ، يكفُّ عن الطلب من أمير المؤمنين إلَّا عن إذْنِه . فقال له : قل ، فقد والله أصبتَ مَسْلَك الطلب ؛ فسأل حوائجَ كثيرةَ قُضِيَتْ له. وقال عمرو(٤) بن نهيك لأبي جمفر المنصور : يا أميرَ المؤمنين ، قد حضر خَدَمك الإعظام والهيبة عن ابتدائك بطلباتهم ، وما عاقبة مذين لهم عندك ؟ قال : عطاء يريدهم حياء ، وإكرام يكسوهم هيبة الأبد ، قال عيسى بن على : ما زال المنصور

<sup>(</sup>١) عذا البلد يعذو : طاب هواؤه . (٢) الحيم : الطبع . (٣) ساقط من. ١ (٤) في ط: عثمان .

يشاورُ نَا فِي أَمْرِهِ حَتَى قَالَ إِبِرَاهِمِ بِنَ هَرَّمَةً فَيهُ (١):

إذا ما أراد الأمن ناجي ضميره فناجَي ضميراً غير مختلف المَقْلِ إذا اختلفت بالأضعفين قُوى الحبل ولم 'يشركِ الأدنين في جُلِّ أمرهِ

### فقر في ذكر المشورة

المَشُورةُ لِقَاحُ العقل ، ورائدُ الصواب ، وحَزْمُ التدبير . المشاورة قبل الساورة . والمشورةُ عينُ الهداية .

ابن الممتز: من رضي بحالهِ استراح، والمستشيرُ على طرف النجاح. وله: مَن أكثرَ المشورة لم يمدم في الصواب مادحاً ، وفي الخطإ عاذراً .

بشار بن برد: المشاور بين إحدى الحسنيين: صواب يفوزُ بشمرته ، أو خطأ يُشارك في مكروهه ، وقال :

بِمَزْم نصيح ِ أو مشورة ِ حازم ولاتحسب الشورى عليك غضاضة فإن الخوافي قوة للقوادم وما خيرُ سيف لم يؤيَّدُ بقائم نؤوما فإن الحرَّ ليس بنــاثم وأَدْنِ إلى القرب المقرّب نفسه ولا تُشهد النجوى امراً غير كاتم

إذا بلغ الرأى المشورة فاستَعِنْ وما خير كفّ أمسك الغلّ أختها وخَلِّ الهويني للضعيف ولا تــكُنْ فإنك لاتستطرد الغم بالمني (٢) ولا تبلغ المليا بغير المكادم

دخل الهذيل بن زُفَرَ على يزيد بن المهلب في حالات لزِمَّته فقال: أيها الأمير، قد عظمُ شأنُك أن يُستمانَ بك أو يستمانَ عليك ، ولستَ تفعل شيئًا من المعروف إلا وأنتَ أكبرُ منه ، وليس العجبُ من أن تفعل ، بل العجب من ألَّا تفعل ؛

(١) المختار من شعر بشار: ٢٠٠ ، ذيل اللَّآلَى \*: ٢١ . (٢) في ط: بالحجي .

#### [ تأريخ الكتب]

استخلص القاضى أبو خليفة الفضل بن حباب الجحى رجلا الأنس به ، فقال : أُغَيِّر ثيابي وأعود ، قال : ما أفمل ، إيناسك وَعد ، وإبحاشك نقد ، وكان أبو خليفة من جلَّة المحدثين ، وله حَلاوة معنى وحسن عبارة وبلاغة لفظ . قال الصولى: كاتبت أبا خليفة في أمور أرادها فأغفلت التاريخ منها في كتابين ، فكتب إلى بعد نفوذ الثانى : وصل كتابيك \_ أعزاك الله \_ مُهم الأوان ، مُظلِم المكان ، فأدَّى خبراً ماالقرب فيه بأولى من البُهد ؛ فإذا كتبت أكرمك الله تعالى ـ فلتكن كتبك مرسومة بتاريخ ؛ لأعرف أدنى آثارك ، وأقرب أخبارك ، إن شاء الله تعالى .

وقال بمض الكتاب: التاريخ عمودُ اليقين ، ونَافى الشك، به تُمْرَ ف الحقوق، وتُحفَظُ المهود.

وقال رجل لأبى خليفة سَلَم عليه : ما أحسبك تمرف نسبي (١) . فقال: وجهك يدلُّ على نسبك ، والإكرامُ يمنع من مسألتك، فأوْ جِدْ لى السبيلَ إلى معرفتك .

وسأل أبوجمفرالمنصور قبل أن تفضى إليه الحلافة شبيب بن شيبة ، فانتسب له فمرفه أبو جمفر ، فأتنى عليه وعلى قومه ؛ فقال له شبيب : بأبى أنت وأى ! أنا أحبّ الممرفة وأَجلك عن المسألة . فتبسّم أبو جمفر وقال : لطف أهل المراق ! أنا عبد الله بن محمد [ بن على ] (٢٠ بن عبد الله بن المباس . فقال : بأبى أنت وأمى ! ما أشبهك بنسبك ؛ وأدلّك على منصبك .

### فيقر وأمثال يتداولها العمال

الولاية حلوة الرضاع مراة الفطام . غبار العمل خير من زعفران العطلة . ابنالزيات: الإرجاف وائد الفتنة . عبد الله بن يحيى: الإرجاف وائد الفتنة . حامد بن العباس : غرسُ البلوى يثمر الشكوى . أبو محمد المهلمي : التصرف أعلى وأسنى ، والتعطل أَصْفَى وأعنى . أبو القاسم الصاحب : وعْدُ الكريم الزّمُ من

 <sup>(</sup>١) في ١: تثبتني . (٢) ساقط من ١ . (٣) في ١ : الكون .

دَين الغريم . ابن الممتز : ذلُّ العَزْ لِي يضحك من تِيه الولاية . وقال :

كم تائه بولاية وبمَزْلهِ رَكَضَ الرّيدُ

سُكُو الولاية طيب و اخارها صَمْبُ شديدُ وقال : من ولى ولاية فتاه فيها فأُخبره أنَّ قدره دونها . العزل طلاقُ الرجال وحيض المهال . وأنشدوا:

لحاهُ الله من حَيْضٍ بَنيضٍ وقالوا العَزْلُ للعال حَيْضُ فإنْ يكُ هَكذا فأَبُو عَلى من اللاني يَثِينُ من الحيين

منصور الفقيه:

لنا الجفا وتَبَدَّلُ یا مَنْ تولّی فأبدی أليس منك سميعناً من لم يمت فسيُعزل

وقال أيضاً :

إذا عُزل المره واصلتُه (١) وعند الولايقِ أستكبرُ لأن المولَّى له نخوةٌ ونفسى على الذلِّ لا تصبرُ

[منصور الفقيه]

ومنصور هذا هو منصور بن إسماعيل بن عيسى بن عمر التيمي 🖰 . وكان يتفقّه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه ، وهو حلو المقطمات ، لاتزالُ تندر له الأبيات مما يُسْتَظْرُ ف معناه ، ويُستحلّى مغزاه ، [وببق ثناه ]<sup>CT)</sup>، وهو القائل لما كفّ بصره:

مَنْ قال ماتَ ولم يستَوْفِ مُدَّتهُ لعظم نازلة نالَتْهُ معدور

وليس في الحكم أن يحيافتًى بلفَتْ به يَهايةُ ما يخشى المقادير فقل له غيرَ مُرْ تَأْبِ بغفاتهِ أو سُوء مذهبه قد عاش منصورُ

<sup>(</sup>١) في ط: واليته . (٢) في ط: ابن عمر التميمي ، وهذا من ا . (٣) ليس في ١ .

وعتب على بعض الأشراف ، وكانت أمُّه أمة قيمتها ثمانية عشر دينارا فقال :

بأبيه ولم يفتنى بأمه فاتنى ورام شتمي ظلماً سكتُ عن نصفٍ شَتْمِه

وقال :

لو قيل لى خُذْ أمانًا من حادث الأزمان لَمَا أُخَذْتُ أَمَاناً إِلَّا مِنِ الْإِخْوَانِ

وقال :

وفوّضتُ آمرى إلى خالقي رضيت بمسا قسمَ اللهُ لي كما أحسن اللهُ فيما مضَى كذلك يُحسن فيما بَق

وقال :

لو كنت منتفعا بمل مك مَعْ مواصلة الكبائر ما ضرَّ شُرْب السمّ واء لَم أن شرب السم ضائرُ \*

وقال :

إذا القوتُ تأتَّى لـ ك والصحةُ والأمنُ وأصبحتَ أَخَا حُزْنَ فَلَا فَارِقْكَ الْحُزْنُ

ورأيت له في أكثر النسخ \_ على أنَّ أكثر الناسِ يرويه لإبراهيم بن المهدى،

وهو الصحيح:

والعيبُ يَعْلَقُ بالكبير كبيرُ واسكان منزلنا هو الهجور

لولا الحياء وأننى مشهورُ لحَلَات منزلنا الذي نحتلَهُ

وهذا كقول الصاحب أبي القاسم :

[ دعتني عيناك نحو الصبا دعاء يكرر في كل ساعَهُ فلولا وحقك عذر المشيب لقلتُ المينيك سمماً وطاعَه \*

وقال ابن دريد في معنى البيت الأول فأحسن : ] (١) إذا رأيت امراً في حال عُسْرَتهِ مُسَافِياً لك ما في وُدِّه خَللُ فلا تمن له أن يستفيدَ غِنى فإنه بانتقال الحالِ ينتقِلُ [تفعر الحال بكثرة الأموال]

لحمد بن وكان لحمد بن الحسن بن سُهل صديقٌ قد نالته عُسَرةٌ ، ثم ولِّي عملا ، فأتاه محمد الحسن بن الحسن بن سُهل صديقٌ قد نالته عُسَرةٌ ، ثم ولِّي عملا ، فأتاه محمد الحسن بن الله عليه ، فرأى منه [ نبوةً و ] (١) تفيّرا ، فكتب إليه :

لَّنْ كَانَتِ الدنيا أَنَالَتُكَ ثُرُوةً وأصبحت ذا يُسْرِوقد كُنْتَ ذا عُسْرِ لقد كَشَلَ الفقر لقد كشف الإثراء منك خلائقاً من اللؤم كانت تحت تَوْبِ من الفقر وقال أبو المتاهية في عمرو بن مسعدة ، وكان له خِلَّا قبل ارتفاع حاله ، فلما علَتْ رُبِّيته مع المأمون تنبِّر عليه :

غَنِيت عن العمد القديم غنيتا وضيّة عمداً كان لى ونسيتاً وقد كنت لى أيام ضَمْف من القوى أَبَرَ وأَوْفَى منك حين قو يتا تجاهلت عما كنت تُحسِن وَصْفَهُ ومت عن الإحسان حين حِيبتا

رسالة البديع وكتب بديع الزمان إلى أبي نصر بن المرزبان فيا ينتخرط في هذا السلك (٢٠): كنتُ الى نصر المرزبان فيا ينتخرط في هذا السلك للإخوان ، ابن المرزبان أطال الله بقاء الشيخ سيدى وأدام عزّه - في قديم الزمان أتمـتى الخير للإخوان ، وأسألُ الله تمالى أن يُدر عليهم أخلاف الرزق ، وعد هم أكناف الميش ، ويؤتيهم أصناف الميش ، ويوطئهم أكناف العز ، وينيلهم أعراف الجيد ؛ وقُصاراى الآن أن أرغب إلى الله تمالى ألا ينيلهم فوق الكفاية ؛ فشد ما يَطْنُونَ عند النعمة ينالونها ، والدرجة بملونها ، وسَرع ما ينظرون من عال ، ويجمعون من مال ، وينسون في ساعة اللدونة أوقات الخشونة ، وفي أزمان المذوبة أيام الصعوبة . وللكتّاب مَزِيّة في هذا الباب ؛ فبيناهم في الغربة أعوان كما انفرج المشط ، وفي العُطلة إخوان كما

<sup>(</sup>١) من ١٠ (٢) الرسائل: ٩٣.

انتظم السِّمْطُ، حتى إذا لحظهم الجدُّ لحظةً حَمْقًا. بمنشور عمالة، أو سَكَّ جمالةٍ ؟ عادَ عامرُ مودَّتِهم خرابًا ، وانقلب شرابُ عهدهم سرابًا ، فما انسمت دورُهم إلا ضاقت صدورُهم ، ولا غَلَتْ قدورُهم إلَّا خَبَتْ بدورهم. ولاعَلَتْ أمورُهم إلاأسبِلَت ستورُهم، ولا أوقِدَتْ نارُهم إلا الطفأ نُورهم، ولا هَمْلَجتْ عِتَاقهم إلَّا فظمت أخلاقُهم، ولا صَلَحَتُ أَحْوَالُهُم ، إلا فَسَدَتَ أَفْعَالُهُم ، ولا كُثُرَ مَالْهُم (') ، إلَّا قُلَّ جَمَالُهُم ، وعزَّ معروفهم ؛ وورمَت أنوفهم ، حتى إنهم ليصيرون على الإخوان مع الحطوب خَطْبًا ، وعلى الأحرار مع الزمان ألْبَا(٢) . فُصَارَى أحدهم من المجد أن ينصبُ تحته تَخْتُه ، وأن يوطئ استه دستَه، وحَسْبُه من الشرفدار يصهرجُ أرْضَها ، ويزخرف بمضّها، ويزوِّق سقوفها ، ويملِّق شفوفها(٢) ؛ وناهيه من الشرف أنْ تغدو الحاشية ُ أمامَه ، وتحمل الغاشية قدَّامه، وكفاممن الكرم ألفاظ فقاعيّة (١)، وثيابٌ قداعية (٥)، يلبسها ملوما<sup>(١)</sup> ، ويحشوها لُوما، وهذه صفةُ أفاضلهم. ومنهم من يمنَحُكَ الودَّ أيام خُشكاره حتى إذا أخصب جمل ميزانَه وكِيلَه ، وأسنانه أكيله، وأنيسه كِيسه، وألينه رغيفَه، وأمينَه يمينه ، ودنانيره سَمِيره ، وصندوقه صديَّقَه ، ومنتاحه ضجيمَه، وخاتمه خادِمَه، وجمع الدرَّة إلى الدرَّة (٧) ، ووضع البَدْرَة على البدرة ، فلم تقع القَطْرَة من طَرْفه ، ولا الدرة (٧) من كفِّه ؛ ولا يخرج ماله عن عهدة خاتمه ، إلى يُوم مَأْتُمه ، وهو يجمعُ لحادث حياً نه ، أو وارث وفاته ، يسلُكُ في الغَدْرِ كُلُّ طريق ، ويبيعُ بالدرهم ألْفَ صديق ؛ وقد كان الظنُّ بصديقنا أبي سميد \_ أيَّده الله تعالى \_ أنه إذا أخصب أوانا كَنَفًا من ظلَّه ، وحبَانًا من فضله ، فَمَنْ لنا الآن بمدله ؟ إنه \_ أطال الله بقاءه \_ حين طارت إلى أذنه عُقاب المخاطبة بالوزير ، وجلس من الديوان في صَدْرِ الإيوان ،

<sup>(</sup>١) في ١ : ولاكثر جالهم إلا قل اهتبالهم وقل معروفهم .

<sup>(</sup>٢) هم عليه ألب ــ بفتح الهمزة وكسرها : أي مجتمعون عليه بالظلم والعداوة .

<sup>(</sup>٣) ق ١ : شقوفها . ﴿ (٤) ق ط : يراعته ، والتفقيع : التشدق في الكلام .

<sup>(•)</sup> في ط: وثياب شفاعته . وفي الرسائل : ثياب شقاعية . ﴿ (٦) في ط: كسبها .

<sup>(</sup>٧) في ط: الدرة.

افتض عُذْرة السياسة لدى ، بتمرض بمض المختلفة إلى ، وجمسل يمرضه للهلاك ، ويتسبب إليه بمال الأتراك، وجملت أكا تبه مرة وأقصيدُ أخرى، وأذكّره أنّ الراكب ربما استنزل ، والوالي ربما عُزِل ، ثم يجف ريق الخجل على لسان العذر؛ فتبق الحزازة في الصدر ، وما يجمعني والشيخ إن كان زادَه قولى إلا علوًا في تحكمه ، [ وغلوًا في تهكمه ] (٢٠) ، وجعل يمشى الجَمَزى في ظلمه ؛ [ ويبرأ إلى من علمه ] (٢٠) ، فأقول : إذا رأيت ذلة السؤال مني وعزاة الرد منه لى :

قل لى متى فوزنتَ سُرْ عة ما أرى يا بَيْدَق (٣)

وما أضيم وقتاً فيه أَضَمْتُه ، وزماناً بذكره قطَمْتُه ، هلم إلى الشيخ وشرعته ، فقد نكأ القلب بقر عه ، وكيف أصف حالا لايقرع الدهر مَرْ وَةَ حالِه ، ولا ينتقض عروة إجلاله ؟ فا أولاني بأن أذكره مجملا ، وأتركه مفسلا ، والسلام .

وكتب إلى بمض إخوانه في أمر رجل ولى الأشراف ( عن عن الم

وسالةأخرى للبديم

فهمت ماذكرت أطال الله بقاءك من أمر فلان أنه ولى الأشراف، فإن يصدق الطير (٥٠ يكن إشرافا على الهلاك ، بأيدى الأثراك ، فلا تحزُ نُكَ ولا يتُه فا لحبلُ لا يبرم إلّا للفتل ، ولا تمجبك خلمته فالثور لا يزيّنُ إلا للفتل ، ولا يرعك نفاقه فأرخص ما يكون النفط إذا غلا ، [ وأسغل ما يكون الأرنب إذا علا ] (٢٠) ، وكأنّى بهوقد شنّ عليه جران المود شنّ المطر الجود ، وقيد له مركبُ الفجار ؛ من مربط النجاد ، وإنما جراله الحبل ايُصفَع كما سُفِع من قبل ، وستعودُ تلك الحالة إحالة ، وينقلبُ ذلك الحبل حبالة ، فلا يحسد الذئب على الإلية يُمطاها طمعة ، ولا يحسب الحبّ يُنثر للمصغور نعمة ، [وهبه ولّى إمارة البَحْرَين أليس مرجعه ذلك المقل ، ومصيره ذلك الفضل ، وقوله ذلك المصغور نعمة ، الأهل ] (١٠) ، وقوله ذلك

۱) من ۱ . (۲) ساقط من ۱ .

<sup>(</sup>٣) الفرزان : من لعب الشطر مج أعجمي معرب ، البياذقة : الرجالة ، ومنه بيذق الشطر ج.

<sup>(</sup>٤) الرسائل: ١١٩ . (٥) في ط: فإن تصدق الطيرة تكن .

التول ، وفعله ذلك الفعل ، فكان ماذا ؟ أليس قد سلب أكثر مما أعطى ، وما حرم أفضل مما أوتى ، وما عدم أوفر مما غنم ! مالك تنظر الى ظاهره ، وتعمى عن باطنه ؟ أكان يعجبك أن تكون قعيدته فى بيتك ، وبغلته من تحتك ، أم كان يسر اله أن تكون أخلاقه فى إهابك ، وبو أبه على بابك ، أم كنت تود أن تكون وممبطك أفراسه، وعليك فى إذارك ، وغلمانه فى دارك ، أم كنت تر ضى أن تكون فى ممبطك أفراسه، وعليك لباسه ، ورأسك رأسه ؟ جعلت فداك ، ما عندك خير مما عنده ، فاشكر الله وحد على ما آتاك ، واحد ما أعطاك ، ثم أنشد :

إنَّ المَنِيِّ هُو الراضي بميشته لامَنْ يظلُّ على الأَقدارِ مَكتبًا [ في البخل ]

ألَّف سهل بن هارون كتاباً يمدح فيه البخل ويذمُّ الجودَ ، ليظهر قدرته على البلاغة ، وأهداه للحسن بنسهل فى وزارته للمأمون ، فوقَّع عليه : لقد مدحتَ ماذمَّه الله ، وحسَّنتَ ما قبَّح الله ، وما يقوم صلاحُ لفظك بفساد معناك ، وقد جملنا نوالك عليه قبول قولك فيه .

وكان الحسنُ من كرماء الناسي وعقلائهم . سُئل أبو الميناء (٢٦) عنه ، فقال: كأنما شيء عن الحسن بن خلف آدم في ولده ، فهو ينفع عيلتهم ، ويسد خلّه م ولقد رفع الله كلدنيامن شأنها، سهل إذ جعله من سكّانِها ، أخذ هذا للمني أبو الميناء من قول الشاعر :

وكأن آدم كان قبل وفاتِه أوساك وهو يجودُ بالحوباءِ (٣) بِبَنيه أن ترعاهم فرعيتُهم وكفيت آدمَ عيلةَ الأبناء وأخذ أبو الطيب المتنى آخر كلام أبى الميناء فقال (١):

قد شرف الله دُنيا أنْتَ ساكِنُها وشر فَ الناسَ إذ سوّاك (°) إنسانا

<sup>(</sup>١) الوجعاء : السافلة وهي الدبر . (٧) في ط: أبو العتاهية .

<sup>(</sup>٣) الحوباء: النفس . (٤) ديوانه: ٤ ــ ٣٣٢ . (٠) ق ١: سموك .

وقيل للحسن بن سهل : لم قيل : قال الأول ، وقال الحكيم ؟ قال : لأنه كلام قد صرّ على الأسهاع قبلنا ، فلو كان زللًا لما أنقِل إلينا مستحسّنا.

# ومن أمثال البخلاء واحتجاجهم وحِكمهم

أبو الأسود الدؤلى: لا تُجاود (١) الله ، فإنه أجودُ وأبحد، ولو شاء أن يوسِّع على خُلقِه حتى لا يكون فيهم محتاج فمل . وقال : لو أطَمْناً المساكين في إعطائنا إياهم كنا أسوأ حالامهم . وقال الكندى : قولُ « لا » يدفع البلاء ، وقول « نعم » يزيل النم . وقال : سماع الغناء ير سام (٢) حاد ؛ لأنّ المرء يسمع فيطرب، فيسمح فيفتقر ، فينتم فيمرض فيموت . وقال لابنه : يابني ، كُنْ مع الناس كاللاعب بالقاد، إنما غرضه أخذ متاعهم ، وحفظ متاعه . وقال [غيره : ](١) منع الجميع أدضى للجميع . إذا قبح السؤال حسن المنع . وقال ابن الجمع : من وَهَب في عمله فهو محدوع ، ومن وَهَب بعد المَرْ ل فهو أحق ، ومن وَهب من جوائز سلطانه أو ميراث لم يتمّب فيه فهو مخدول ، ومن وهب كيسه وما استفاد بحيلته فهو المطبوع على قلبه ، المختوم على محمه وبصره .

ومن إنشاداتهم :

ليس في مُنْعِرِ غير ذي الحقّ بُخُلُّ

لا تجدُد بالمطاء في غير حقّ وقال كثير:

حقيقة تقوّى أو صديق تُرَ افقه ولم يفتلتك (٤) المال إلّا حَقَائْقُه

إذا المالُ لم يوجبُ عليك عطاؤُهُ منعت وبعضُ المنعرِ حَزْمٌ وقوةُ

ابن المعتز :

 <sup>(</sup>١) جاودت فلانا: غلبته بالجود، وقط : لا يجاوزوا جودالله . (٧) البرسام : علله يهذى فيها.
 (٣) ق ط : وقال . (٤) افتلت الشيء : أخذه بسرعة ، وق ط : ولم يعتملك .

يارب جُود جر فَقْر (١) امرى ( فقام للناس مقامَ الذليل فاشدُد عُرا مَالِك واستَبْقِهِ فالبُخْلُ خير من سؤال البخيل وكتب بعضُ البخلاء يصفُ بخيلا : حضرت \_ أعزَّكُ الله \_ مائدةً فلان للقدر المجلوب، وآلحين الْتَاح، والشقاء الغالب،فرأيت أواني تروق العيونَ محاسنها،ويونق النفوس ظاهرها وباطمها ، وترهى اللحظات ببدائع غرائبها ، وتستوفى الشهوات بلطائف عجائبها مكلَّلة بأحسن من حلى الحسَّان ووجوهِما، وزَهْر الرياض ونُورها ؟ كَأْنَّ الشمسَ حَلَّت بساحتها ، والبدر يغرف من جوانبها (٢) ، فددت يداً عنها الشراهة ، وغلبها القدر الغالب ، وجرَّها الطمع الكاذب ، وإذا له مع كَسْرِكُل رغيف لحظة نَـكُر ، ومع كُل لُقُمْـةٍ نَظْرة شزر ، وفيا بين ذلك حُرقٌ قائمة ، يصلي بها مَنْ حضره من الغلمان والحشم. ، [ وقام بين يديه من الولدان ]<sup>(٢)</sup>والخدم ، ومع ذلك فترة المفشىّ عليه من الموت ؛ فلما وضمت الحربُ أوزارها برفع الخوان، وتجلت عنه سماديرُ ﴿ فَا الغشيان ، بسط لسانَ جهله، ونصر ما كان (٤) من بخله، ونظر إلى مؤاكله ، نظر المسترقّ له بأكلته ، المالك لَخيْطِ رقبته ؛ يظنُّ أنه أولى من وَالديه بنسبته ، وأحقَّ بماله من وَلده وعياله ، يرى ذلك [ فضلا ، وحقاً لازما ، وأحرا واجباً ] <sup>(ه)</sup> نزل به الكتابُ والسنة ، واتَّفق عليه قُضَاهُ الأمة ، فإنَّ دفعه رد حَكم القضاة عليه ، وإن سمَح به فنيرُ محمود عليه .

## فِقر لابن الممتز وغير. في الصديق والصدق

إنما سُمّى الصديقُ صديقا لصدقه فيا يدَّعيه لك، وسُمِّى المدو عدوًا لمدوه عليك إذا ظفر بك . علامةُ الصديق إذا أرادالقطيمةُ أن يؤخَّر الجواب، ولايبتدى بالكتاب لايفسدنك الظنُّ على صديق قد أصلحك اليقين له . إذا كثرت ذنوبُ الصديق

<sup>(</sup>۱) في ا : جر في فقر . (۲) في ط : من حافتها . (۳) من ا . (٤) السيادير : ضعف البصر أو شيء يتراءي للارنسان من ضعف بصره عن السكر وغشي الدوار والنعاس . (٤) في ط : ونس ما ظهر . (٥) من ا .

تَحَدَّقَ السرورُ به ، وتسلطت النهم عليه. من لم يقدم الامتحانَ قبل الثقة والثقة قبل الأُنس أثمرت مودّتُه ندما . نُصْح الصديق تأديبُ ، ونصحُ المدو تأنيب . ظاهرُ العتاب خيرُ من باطن الحقد . نُجشِ الودّ بمثل العتاب :

تَوْكُ المتاب، إذا استحق أخ منك المتاب، ذريمة الهَجْرِ وكتباً بوإسحاق الصابي إلى صديق له من الحَيْس : محن الصحبة كالنسرين، لكني واقع، وعلى الطائر أن ينشَى أخاه ويراجع، من قلَّ صدقه قل صديقه، من صدقت لهجته ظهرت حُجَّته. الصادق بين المهابة والحبة. من عُرِف بالصدق جاز كذبه، ومن عرف بالكذب لم يَجُزُ صِدْقه، ومن عام الصدق الإخبار بما تحتمل المقول.

## [ كتاب الحسن بن ممهل إلى أبي عام ]

وكتب الحسن بن وهب إلى أبى تمام الطائى: أنت حفظك الله تَحْتَدِى من البيان في النظام مثل مانقصد نحن في النثر (۱) من الإفهام، والفصل لك \_ أعزك الله \_ إذ كنت تأتى به في غاية الاقتدار ، على غاية الاقتصار ، في منظوم الأشمار ، فتحل متمقده ، وتربط متشرده ، وتضم أقطاره (۲) ، وتجلو أنواره ، وتفصله في حدوده ، ونخر حه في قيوده ، ثم لاتأتى بهمهملا فيستمهم، ولامشتركا فيلتس، ولامتمقدافيطول، ولا متكلفا فيحول ؛ فهو منك كالمجزة تضرب فيه الأمثال ، وتشرح فيه المقال ؛ فلا أعدمنا الله هداياك واردة ، وفوائدك وافدة ، وهي طويلة .

وفي هذه الرسالة يقول أبو تمام وقد أرى أنه قال ذلك في غيرها (٣) :

[ لقد جَلَّى كتابُك كل بَثَ جَو وأَساب شاكلة الربِيِّ فضضت ختامَه فتبلَّجَتْ لى غرائبُه عن الخبر الجلِيِّ وكان أغَضَّ في عيني وأندى على كبدى من الزهر الجيني

(۱) ق ط: في الدرر . (۲) في ط: وتنظم أشطاره . (۳) ديوانه : ١-٣٤٤ والقطمة كلها وما بعدها إلى صفحة ٨٣٦ من ١. وأحسَن موقعا مني وعندي من الْبُشري أنت بَعد النعيّ كتبت به بلا لفظ كريه على أذن ولا لفظ قمي وضُعِنَ صَدْرُه مالم تضمَّن صدورُ الغانياتِ من الحلِيّ فإن تَكُ من هداياك الصفايا فربَّ هدية لك كالهدى ائن غرَّ بنها في الأرض بكرا لقد زفَّتُ إلى سمع كُفٍّ وقال البحترى في الحسن بن وهد(١):

باللفظ يقرب فهمه في بمده كالروض مؤتلق بحمرة ورده أو كالبرود تخيرت لمتوج من خاله أو وشيه أو عَسْبِه وكأنها والسمع معقودٌ بها وجه الحب بدا لمين عبه

وإذا تألق في النديّ كلامه أأ مسقول خلت لسانه من عضبه وإذا دَجَتْ أَفْلَامَهُ ثُمُ انتحت بِرَقَتْ مَصَابِيحُ الدَّجِ فَي كُتْبُهُ منَّسا ويبعد نيله في قُرْبه حكم فسأنحها خلال بنائه متدفّق وقليبها من قليه وأنيق زهرته وخضرة عشبه

أنشد بمضَّ الكُتَّابِ هــذه الأبيات أبا المباس ثملبا فاستمادها حتى فهمها ، ثم قال : لو سمع الأوائل هذا ما فضَّلوا عليه شعرا .

#### وقال بعض الكتاب :

ورسالة ألفاظهـــا فى النظم كالدّرّ النثبر جاءتُ إليك كأنها الته وفيقُ في كل الأمورُ بأدق من شکوی والح سن من حياة في سُرُورُ لو واجهت أعى لأم مَجوهو ذوطَرْف بَصِيرُ فسكأنها أمل سرك من بمد يأس فيالسرُ ورْ

(۱) ديوانه : ۲ ــ ۱۹۸.

( ۱۷ ـ زهر الآدا**ب ـ تا**ن )

او کالفقید إذا أتَّتُ لقدومه بُشْرَی البشیرُ او کالمنام لساهر او کالأمان لستجیرُ کتبت بحبر کالرَی او کُفرنمی من کفور فکانا هو باطل ما بین حق مُسْتَنیرُ

وقال أحمد بن أبى العباس بن ثوابة ](١):

مادِرةً من رأيه وندى كفيه عن مثل الله على كل الخلائق بين البيض والأسل مُهْرَقِهِ نوريضاحكُ دَمْعَ الواكف الخضل ينتشها وربما كان فيه النفع للملل (٢) وكرق والدهر يعطيك من غَمّ ومن جَذَل

فى كل يوم صدورُ الكتب صادِرةً عنى عن خَط أقلامِه يجرى القضاء على كأن أسطره فى بطن مُهْرَ قِهِ لما به على العابه على العابه على العابه على العابة على العابة على العابة على العابة من نود ومن حُرق وقال آخر:

ورق مثل رقراق السراب (\*) وألفاظ كأيام الشباب

مدادُ مثل خافیة الغراب وأقلام کأرواح الجواری<sup>(ه)</sup>

### [ بلاغة عُمْرو بن مَسْمدة ]

قال أحمد بن يوسف: دخلت على المأمون ، وفي يده كتاب ، وهو يماود قراءته مرة بعد مرة ، ويصمّد فيه بصرَه ويصوّبه ؛ فالتفت إلى وقد لحظنى في أثناء قراءته الكتاب فقال: أراك مُفَكِّرا فيا تراه منى ! فقلت : نم ، وقي الله أمير المؤمنين المخاوف ! قال: لا مكروه إن شاء الله ، ولكنى قرأت كتابا وجدته نظير ماسممت الرشيد يقوله عن البلاغة ، فإنى سممتُه يقول : البلاغة التباعد من الإطالة ، والتقرب من البغية ، والدلالة بالقليل من اللفظ على الكثير من المبي ، وما كفت أتوهم أن

<sup>(</sup>١) من ١ . (٢) في ١ : غلل . (٣) في ١ : الفلل .

<sup>(</sup>٤) في أ : الشراب . (٥) في ط : كأطراف الحراب .

أحداً يقدر على هذه البلاغة (١) حتى قرأت هذا الكتاب من عمرو بن مسمدة إلينا فإذا فيه :

كتابى إلى أمير المؤمنين ومن قِبَلي مر الأجناد والقوّاد في الطاعة والانتياد على أحسن ما تكونُ عليه طاعةُ جُنْدِ تأخَّرَتْ أعطياتهم ، واختلَّت أحوالهم ! ألا ترى ياأحمد إلى إدماجه [المسألة ق الإخبار] (٢)، وإعفائه سلطانه من الإكثار. ثم أمرَ لهم برزق عمانية أشهر .

وف عُمْرُو بن مسمدة يقول أبو محمد عبد الله بن أيوب التيمي (٣):

يداً كاتب أو يَدَا حاسِب بهييج من شوقك الغالب ويَبُكى على عصرُ. الذاهب كفاك أبوالفضل عمرو الندى مطالعة الأمل الكاذب العمرو بن مسعدة الكاتب ءً في المزُّ والشرف الثاقب وأهل الخلافة من غاَلب ومعتصَم الراغبِ الراهب علىالضيف والحار والصاحب بوالطرف والطقلةالكاعب وندعوه للجلل الكارب بشيمته (۱) ليّن الجانِب

أعِيِّني على بارق نامنب خني كوخيك بالحاسب كَأْنُ تَأْلُفُ فِي السَّاءِ فروّی منــازلَ تذکارها غريب يحن لأوطانه وسِيدْق الرجاء وحُسْن الوفاء عريض الفناء طويل البنا بنی الملك طود له بیتـــه ٔ هو المرتجَى لصروف الزمان جوادٌ بما ملكت كنهُ بأدم الركاب ووشى الثيا نؤمله لجسام الأمـــورِ خصيب الجناب مطير السحاب

<sup>(</sup>١) في ١ : المبالغة . (٢) العبارة من ا. وفي ط : إلى إدماجه في الأجناد .

<sup>(</sup>٣) اللآلي : ١١٤٤ . (٤) في ا : بسامة .

بروّی القنا من نحور المدا الله تبدت (۲) بأ کوارها کأن نماما تمادی بنا بردْن نَدَی کَفْك المرتَجی ولله ما أنت من حابر (۵) يُساق المدا بكثوس الردی و تلك الحلائق أعطيتها و تلك الخلائق أعطيتها کسبت الثناء و کَسْبُ الثنا يجلو ستور الدجا وهذا الشمر يتدفق طبماً وسلاسة .

ويمرق (۱) في الجود كاللاعب حراجيج (۱) في مهمة لاحب تزايل من برد حاصب (۱) ويقفين من حقك الواجب بسجل لقوم ومن خارب ويسبق مسألة الطالب وكم نلت بالحتف من هارب وفضل من المانع الواهب وظنتُك أيضيع بالغائب وظنتُك أيضيع بالغائب

### [الكلام الجيد الطبع]

قلت: والكلامُ الجيد الطبع متبول في السمع ، قريبُ المثال ، بعيد المنال ، أنيق الديباجة ، [رقيق الزجاجة ] (٢) ، يدنو من فَهُم سامعه ، كدنو من وه (٢) صانعه ، والمصنوع مثقف الكعوب ، معتدلُ الأنبوب ، يطرد ماه البديع على جنباته، ويجول رَوْنَق الحسن في صفحاته ، كما يجول السَّحْر في الطَّرْف الكحيل ، والأُثر في السيف المسقيل ، وحل الصانع شعره على الإكراه في التعمل وتنتيح المباني دون إصلاح الماني يعني آثار صنعته ، ويطني أنوار صيغته ، ويخرجه إلى فساد التعسف ،

<sup>(</sup>١) ف ط: ويغرق . (٢) ف ١: تسدت .

<sup>(</sup>٣) الحرجوج: الناقة السمينة العلويلة ، أو الشديدة أو الضامرة .

<sup>(</sup>٤) مذه رواية ١ ، وف ط :

کان نماما تباری بنا بوایل من برد عاصب (م) فی ط: جابر . (٦) ساقط من ا . (۷) فی ط: فهم -

وقبُع التكاف ؛ وإلقا الطبوع بيده إلى قبول ما يبعثه هاجسُه، وتنفئه وساوسه، من عير إعمال النظر ، وتدقيق الفكر ، يخرجه إلى حَدّ المشهر الرث ، وحيّر الغث ؛ وأحسن ماأجرى إليه وأعول عليه التوسط بين الحالين ، والمنزلة بين المنزلتين، من الطبع والصنعة . وقد قال أعرابي للحسن البصرى : علمني دينا وسيطا ، لا ساقطا سقوطا ، ولا ذاهبا فروطا . قال الحسن : أحسنت ، خيرُ الأمور أوساطها . والبحترى عن هذا القوس ينزع ، وإلى هذا النحو يرجع .

#### [من الشمر الجيد]

ومن الشعر الذي يجرى مع النفس قولُ أبن المعتر يمدح المسكّنفي ، إذ قدم من الرَّقَة لابن المعتر بعد القبض على القرمطي فقال (١):

لا ورمّان النهود فوق أغصانِ القــدودِ وعناقيـــد من أصدا غ ووَرُد من خُدودِ وبكور من وُجومٍ طالعـــات بالسعـــود ورســـول جاء بالميــ ماد من بَعْدِ الوعِيـــد ونمـــيم من وِصَال في قَفَا طولِ الصـــدود ما رأت عینی کظّنی زارنی فی یوم ِ عِیــــد فى قباء فاختِى الــ الوُّنِ من لبس الجــديد كلِي قاتل جند ئُ بسيف وعَمُسِودِ قاتل النــاسَ بمينيــ ن وخدين وجيد(٢) قد سقانی الخر<sup>(۳)</sup> من فیــ ـه على رغم اكحسُودِ وتعمانَقُناً كأنا وهُوَ في عقسدِ شديد

<sup>(</sup>١) ديوانه : ١ ـــ ١١٣ . (٢) في ١ : بخدين وعينين وجيد .

<sup>(</sup>٣) في ط. ، الديوان : الراح .

نقرع الثَّفْرَ بثَفْر طيبٌ عند الورود قطر مُمزت بجمود [ مثـــل ما عاجل بردُ ترجع أرواحُ الوفود سحرا من قبل أَنْ ی کجبّار عنید ](۱) ومضى يخطر في المث دم بالجدة السعيد مرحباً بالملك القسا يا مذل البُّني يا قا تل حيّات الحقُودِ خالد باق جمديد عشْ ودُمْ في ظِلٌّ عَيْش فلتد أصبح أعدا وك كالزرع الحميد ثم قد صاروا حديثاً مثــل عادٍ وثمود جاءهم بحسر حديد تحت أجبسالي بُنسُودِ فيـه عَقْبَانُ خَيـول فوقها أُسْـدُ جُنُـودِ کل خطی تمدید وردُوا الحــربَ فدوا وحسام شره الحد يالى قَطْع ِ الوَدِيد ما لهــذا الفتح يا خير ر إمام من نديد(٢) فاحد الله فإن ال حَمْد منساح المزيد

وقول على بن الخليسل مولى يزيد بن مَزْيَد الشيبانى ، وكان يُرى بالزندقة : قال الفضل بن الربيع : جلس الرشيد يوماً للمظالم فجعلت أتصفح الناس وأسمع كلامهم، فرميت بطر فى ، فرأيت فى آخرهم شيخاً حسن الهيثة والوجه ما رأيت أحسن منه ؛ فوقف حتى تَقوّض المجلس ، ثم قال : يا أمير المؤمنين ؛ رقمتى ! فأص بأخذها ، فقال : إنْ رأى أمير المؤمنين أن يأذن لى بقراءتها ؛ فأنا أحسن تعبيراً لخطى من غيرى وقال له : اقرأ. فقال : شيخ ضعيف ، ومقام صحب ، ولا آمَنُ الاضطراب ؛ فإن رأى

(۱) من ۱ . (۳) في ۱ : خديد .

لعلی بن الحلیل أميرُ المؤمنين أن يصلَ عنايتَه بأمرى في الإذن بالجلوس فمل ، فقال : اجلس ، فجلس وأنشأ يقول :

> ياخيرَ مَنْ وخدت بأرحلهِ ل رأتك الشمس طالعة خيرُ البرية أنتَ كامهم وكذاك ان تنفك خيرهمُ لله ما هارون مِنْ ملك تت عليه لربه نِعَمْ من عِنْزَةٍ طابَتْ أَرُومَتُها متهللين على أسرتهم إنى لجأتُ إليك من فَزَع إِنْ راعني من هاجسٍ فَرَعْ بيض أَوَانس لا قُرُون لها وأجاذب الفِتْنَيَان بينهمُ للماء في حافاتها حبَبْ والله يعلمُ في بنيته

بجب الرسكاب بمَهْمَهُ جَلْسِ تطوى السباسِ في أَزَمْتُها ﴿ طَيَّ التَّجَارُعَاتُمَ الْيُرْسِ (١) سجدت لوجهك طلعة الشمس في يومك الغادي وفي الأمس تُمسِي وتصبيح فوق ما تُمُسِي عف السريرة طاهر النفس تزداد حِداتها مع اللبس أهل العفاف ومنتهى القُدُّس ولدى الهياج مصاعبُ شُمْسِ قد کان شرَّدَنی ومن کَبْس لما استخَرْتُ الله عِنهداً عَمْتُ مُحوكُ رِحْلَة المنْس واخترت حِلمك لاأجاوِزهُ حتى أُغَيَّبَ في ثَرَى رَمْسِي ﴿ كُمْ قَدْ سَرِيتَ إَلَيْكُ مَدَّرِعًا ﴿ لَيَلَا يَمُوحُ كُمُحَالِكُ النَّفْسِ كان. التوكّل معند. تُرْسي ما ذاك إلَّا أنني رجل الصبو إلى نَفَر من الإنس يقتلن بالتطويل والحنس صفراء مثل مُجاَجةِ الوَرْسِ نظم كَرَقُم ِ صَحَاتُفُ الفُرْسِ ما إن أضعت إقامة (٢) الخيس

(١) البرس: القطن أو شبيه به أو قطن البردى .(٢) في ط: قيامة ...

قال : ومَنْ تَـكُون ؟ قال: على بن الخليل ، الذي يقال إنه زنديق. فقال له : أنت آمن ، وأمر له بخمسة آلاف درهم .

الله عند و المناس المبرد لرجل يصفُ دعوة دعًا بها الله عز وجل، وقد رأيتها في عازم الباهلي عند معد بن عازم الباهلي :

وسارية لم تَسْرِ في الأرض تَبْتنى علا ولم يقطع بها البيد (1) قاطع مرت حيث لم تُحُد الركاب ولم تُسَنِع لورد ولم يقصر لها القيد مانع عمر وراء (2) الليل والليل ضارب بجثمانه فيه سَمِير وهاجع إذا وردَتْ لم يردُد الله وَفْدَها على أهلها ، والله رَاه وسامع تفتّح أبواب السموات دونها إذا قرع الأبواب منهن قارع وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع وأني

#### [ أجوبة حسنة ]

لرجل من ودخل رجل [ من شيبان ] (٣) على مَمْن بن زائدة فقال : ما هذه الغَيْبة ؟ فقال : أيها الأميرُ ، ماغاب عن العَبْنِ مَنْ يذكره القَلْب ، وَمَا زال شوق إلى الأمير شديدا ، وهو دون ما يَبِجبُ له ، وذكرى له كثير ، وهو دُون قَدْرِه، ولكن جنوة الحجّاب، وقلة بشر الغلمان ، منعانى من الإتيان ! فأص بتسميل إذْنه وأجزل صِلَتَه .

لمن وقال أبو جمفر المنصور لمن بن زائدة : كبرت يا مَمْن ! قال : في طاعتك ياأميرَ المؤمنين . قال : إنك لجَلْد ، قال : على أعدائك . قال : وإنّ فيك لبقيّة ، قال : هي لك يا أميرَ المؤمنين . قال : فأى الدولتين أحبُّ إليك ؛ هذه أم دولة بني أمية ؟ قال : ذلك إليك يا أمير المؤمنين ؛ إن زاد برُّك على برّهم كانت دولتك أحبَّ إلى .

معن بنزائدة ومعن هذا هو معن بن زائدة بن عبد الله [ بن زائدة بن مَطَرَ بن شَرِيك بن عمرو

<sup>(</sup>١) في ١: البعد . (٢) في ط: بجنح . (٣) من ١٠

أخى الحوفزان بن شريك بن عمرو بن قيس (١٦) بن شرحبيل بن منبه بن هام بن مُرَّة بنذُهْل بن شيبان. وبنو مطَر بيت شيبان، وشيبان بيت ربيمة. وكان ممن أجودَ الناس ، وفيه يقول مَرْ وَان بن أبي حفصة ويعم بني مطر:

بنو مطرَ يوم اللقاء كأنهم أسودٌ لها في غِيل خَفَّان أشبُلُ هُ يمنعون الجارَ حتى كأنما لجارهم بين السَّمَا كَبْنِ منزلُ ولا يستطيعُ الفاعلون فمالهم وإن أحسنوا في النائبات وأجاوا بَهاليلُ في الإسلامسادُوا ولم يَكُنْ كَأُوّلُهم في الجاهلية أولُ م القومُ إن ةالوا أصابوا وإن دُعُوا أَجابوا وإن أَعْطَوا أَطابوا وأَجْرَ لُوا

أخذ البيت الأول ابن الروى وزاد فيه فقال:

تلقاهمُ ورِماح الخطِّ بينهم كالأسد البسها الآحامَ خَفَّانُ

أتى قوم من المرب شيخا لهم قد أرْ تَى على الثمانين وأهدف (٢٦) على التسمين، فقالوا: لشبخ من المرب إنَّ عدوٌّنا استاق سَرْحَنا ، فأشِرْ علينا بمــا نُدرك به النَّأْر ، وننني به العارَ .

فقال: الضمفُ فسخ هِمَّتي، ونكث إِبْرَام عزيمتي، ولكن شاوِرُوا الشجمانَ من ذوى المَرْم ، والجبناء من ذوى الحزم ؛ فإنَّ الجبان لَا يَأْلُو بِرأَيْهِ مَا يَقِي مُهَجَكُمٍ ، والشجاع لايألو برأيه مايشيد ذكركم، ثم اخلصوا من الرأى بنتيجة تبعد عنكم معرَّة نَقْصِ الجبان ، وتهوَّد الشجمان ، فإذا نجم الرأيُ على هذا كان أنفذ على عدوكم من السَّهُم الصائب، والحُسام القاضب.

قال الأسمعي : سممت أعرابية تقول لرجل تخاصِمُه : والله لو صُوِّر الجهل لأَظلم الأعرابية ممه النهار ، ولو سوّر المَقْلُ لأضًاء ممه الليل، وإنك من أفضلهما لمُعْدِم ؛ فخَفِ الله، واعلم أنَّ من وراثك حَكَما لا يحتاجُ المدَّعِي عنده إلى إحضار البينة .

قال الفرزدق مهجو كليما :

ولو يُرمى بلؤم بني كليب بحومُ الليل ماوضَحَتْ لساري

(۱) مناء : أشرف . (۲) مناء : أشرف .

للفرزدق

# ونو لبس النهارَ بنو كُلَيب لدنّس لؤمُهم وَضَحَ النهارِ [ من جيد كلام الأعراب ]

وقال سفيان بن عُيينة : سممت أعرابيا يقول عشية عَرَفة : اللهم لا تحرمْـنِي خيرَ ماعندك لِشرِّ ما عندى ، وإن لم تققَبَّلْ تَمَبى ونَصَبى فلا تَحْرِمنى أَجْرَ المصاب على مصيمته .

وقال آخر منهم لصديق استبطأه فَلاَمَهُ : كانت لى إليك زَلَّة بمنى من ذِكرها ما أُمَّلْتُ مِنْ تَجَاوُزك عنها ، ولستُ أعتَذِرُ إليك منها إلا بالإقلاع عنها .

وقال آخر لابن عم له: والله ما أَعْرف تقصيراً فأقلع ، ولا ذنباً فأعتب ، ولست أَقولُ: إنك كذبت ولا إنني أَذنبت .

وقال آخر لابن عم له: سأتخطّى ذنبك إلى عُذْرِك ، وإن كنت من أحدهما على يَقين ، ومن الآخر على شكّ ، لتتمَّ النمعةُ منى إليك ، وتقومَ الحجَّةُ لى عليك .

وأسيب أعرابي بابن له ، فقال، وقد قيل له اصبر: أعلى الله أبحلَّهُ أم في مصيبتى أُتسَدًا والله لَلْخَرَع من أَمره أحبُ إلى الآن من الصَّبرِ! لِأَن الحَزْعَ استكانة، والصبرِ قَساوة ، ولأن لم أجزع من النقص لا أفرح بالمزيد .

ودعا أعرابي فقال: اللهم إنى أعوذُ بك أن افتقرَ في غِنَاكَ ، أو أَصْلَ في هُدَاك، أَوْ أَصْلَ في هُدَاك، أَوْ أَشَام في سُلْطاَنك ، أو أَشْطَهد والأمر إليك .

قال الأصمعى: سممتُ أعرابيا يَمظُ رجلا وهو يقول: وَيْحَك! إنْ فلانا وإنْ ضحك إليك، فإنه يضحك أمنك؛ ولئن أظهر الشفقة عليك، إنَّ عقارِبه لتسرى إليك؛ فإنْ لم تتخِذه عدوًا في علانيتك، فلا تجمله صديقاً في سربرتك.

سمع أعرابي رجلا يقعُ في السلطان فقال : إنك غفل لم تَسِمك التجارب ، وفي النصح لَسْعُ العقارب ، كأني بالضاحك إليك ، وهو بالثر عليك .

وحذَّر بمضُ الحكماء صديقا له صحبه رجل ، فقال : احذَرْ فلانا ، فإنه كثيرُ

المسألة ، حسن البحث ، لطيف الاستدراج، يحفظُ أول كلامك على آخره ، ويعتبرُ ما أخَّرت بما قدَّمت ، فلا تظهرنَّ له المخافة ، فيرى أنْ قد تحرَّزْت ؛ واعلم أنَّ من يقظة الفيطنة إظهارُ الفقلة مع شدة الحذر ، فبائه مبائة الآمِن، وتحفظُ منه تحفظَ الخائف؛ فإنَّ البحث يظهر الخنَّ الباطن ، ويُبدُى المستكنَّ السكامن .

أتى أعرابي رجلا لم يكن بينه وبينه حُرْمة في حاجةٍ له ، فقال : إنى امتطيتُ إليك الرجاء ، وسَرَيْتُ على الأمل ، ورافقت (١) الشكر ، وتوسَّلْت بحُسْنِ الظن ، فقل الأمل ، وأخسِن المثوبة ، وأكرم السَّفَد ، وأقيم الأود ، وعجَّل السّراح . قال الأصممى: وسممتُ أعرابيا يقول: إذا ثبتت الأصول في القلوب، نطقت الألسنةُ بالفروع ! والله يعلمُ أنَّ قلمي لك شاكر ، ولساني ذاكر ، ومحال أن يظهر الود المستقيم ، من الفؤاد السقيم .

ومدح أعرابى رجلا فقال: إنه ليفسل من العار وجوها مسودّة، ويفتح من الرأى أبواباً منسدّة.

وقال أعرابي (٢):

كم قد ولدتُم من رئيس قَسُورِ سَدَ كَتُ أَنامِلُهُ بِقَائِم مُرْهَفُ مَا إِن يريد إِذَا الرماحُ تشاجرَتْ يلقى السيوف بوجهه وبنخره [٥٠ ويقول للعلَّرْ في اصطبر لِشَبَا القَنا وإذا تأمّل شخص صيف مُقبل أَوْمى إلى الكَوْماء هذا طارق

داى الأظافر فى الخيس المُطرِ (٣) وبنشر (٤) فائدة وجذوة منبر ورعاً سوى مر بال طيب المُنصر ويقيم هامتَه مقامَ المِنفَر فمقرتُ دكنَ المجد إن لم تُمقر متَسر بل سر بال مَحْل (١) أغبر محرتى الأعداد إن لم تنحو

<sup>(</sup>١) ف ! : ووقفت . (٢) المختار من شعر بشار ١٧٩ ، اللآلئ " . ٣٧٨ ، وانظر اللآلئ" في نسبها . (٣) في ا : القمطر . (٤) في المختار : ويبث . (٥) من ا .

<sup>(</sup>٦) ق ١ : سربال ليل .

وقال :

فلم يرَ الناسُ وجداً كالذي وجَدَا و اهد مثل قَلْبِ الظُّنْبِي ماخضِدا(٢) صَرْ وَلَا يَأْمِنَ الْأَعِدَا ۗ إِنْ وَرَدَا

قامت تَصدّی له عمداً لغفلته جَيْداء رَبْداء (١) لم تمقد قلائدها فراح كالْحَائِم الصَّدْيَان ليس له وقال آخر:

الظلماء ملتحفات بأردية على رِنبةٍ منهن مستَثِرات و بِينَ على اللذات معتكفات سُلیمی وجادَتْ بمدها عَبرَ آیی

ومكتبات بمد وَهْن طرقْنَـني دسيسن رسولا ناصحا وتلونه فبتُّ أعاطيهنَّ صرفَ مَسَابةً <sup>(٣)</sup> فياوَجْدَ قلمي يوم أتبعتُ <sup>(١)</sup> ناظرى

وقال الأحنف بن قيس : من لم يستوحش من ذُلِّ المسألة لم يأنَفْ من الرد . وقال سنيان الثورى لأخ له : هل بلغك شي؛ مما تكرهُه عمن لاتمرف ؟ قال :

لا . قال : فأقلل ممن تمرف .

أخذه ابن الرومى فقال :

لابن الرومى

فأقلل ما استطعت من الصحاب يكونُ من الطمام أو الشراب

ويُلنى الرَّيُّ في النَّطَفِ العِذابِ

عدوُّك مِنْ صديقك مُستَفاد فإنَّ الداءَ أكثر ما تراهُ فدَعْ عنك الكثيرَ فكم كثير يُماف وكم قليل مُستطاب وما اللحج الملاح مرويات

[ من المدح ]

وقال رجل لخاله القسرى: والله إنك لتَّبْدُل ما جلَّ ، وتجبر ماانفلَّ ، وتكثر ماقلٌ ؟ ففضلُك بديع ، ورأيك جميع ، تحفظ ما شذٌّ ، وتؤلف ماندٌ .

وسئيل أعرابي عن قومه ، فقال : يقتلون الفَقْر عند شدَّة القرَّ ، وأدواح الشقاء، وهبوب الحِرْ بياً و(٥) ، بأسنمة الحَرْور ، ومُترَعَات القدور ، تهشُّ (١) وجوهُم عند

 (١) في ا: رعاء . (٣) في ط: ماحصدا . (٣) في ط: مدامة . (٤) في ط: إتلاه . (٥) الجربياء : الشمال أو بردها ، أو الربح بين الجنوب والصبا . (٦) في ا : تحش .

طلب المعروف ، وتعبس عند لمعاني السيوف .

ووصف أعرابي قوما ، فقال : لهم جودُ كرام اتسمت أحوالها ، وبَأْسُ ليوث تتبعُها أشبالُها ، وهِممُ ملوكِ انفسحت آمالُها ، وفَخرُ آباء شَرُفَتْ أخوالها .

وقال خالد بن صَفُوان ـ وقد دخل على بمض الوُلَاة: قدمت فأَعطيت كلاَّ بقِسْطِه من نظرك [ ومجلسك ] (١) ، وصوتك ، وعَدْلِك ، حتى كأنك من كلّ أحد ، وَحتى كأنكَ لسْتَ من أحد .

وذكر خالد رجلا ، فقال : كان والله بديع المنطق ، ذاق الجرأة ، حَزْل الألفاظ ، عرب اللسان ، ثابت المقدة ، رقيق الحواشى ، خفيف الشفتين ، بليل الريق ، رحب الشرف ، قليل الحركات ، خفي الإشارات ، حُلُو الشمائل ، حسن الطلاوة ، حييًّا جَرِيًّا ، قؤولا صَمُوتًا ، يفل الحزّ (٢) ، ويصيب الفاصل . لم يكن بالهذر في مَنْطِقه ، ولا بالخرق في خليقته ، متبوعا غير تابع ، كأنه علم في وأسه ناد .

وقال بمض البلغاء لرئيسه: إنّ من النعمة علىالمُشيني عليك أنه لا يَأْمَنُ التقصير، ولا يخاف الإفراط، ولا يحذر أن تَلْحقه نقيصةُ السكذب، ولا ينتهى به المَدْحُ إلى عاية إلّا وجد في فضلك عَوْنا على تجاوزها ؛ ومن سعادة حِدّك أنّ الداعي لايعدم كثرة المشايعين، ومساعدة النيّة على ظاهر القول.

# ألفاظ لأهل العصر في ضروب المادح

قد وضعت كثرة التجارب في يد مرآة العواقب. قد نجدته صروفُ الدهور، وحثَّكُتْه مصايرُ الأمور. قد أرضَمَتْه الحنكة بلبانها، وأدََّ بَتْه الدَّرْ بَة في إبَّانها. فلان نوازلُ التجارب حنّكته، وفوادِحُ الأيام عرَّكَتْه. هو عارف بتصاريف

<sup>(</sup>١) من ١ . (٢) ق ١ : يقل الحر .

[الأيام، آخذ برهان التجارب، نافذ في مجال التحصيل والتميز. قد صحب الأيام، وتوتى ](١) النقض والإبرام. هو ابنُ الدهر حنكة وتجريبا، وعُوداً على الدهر صليبا، قد أدّبه الليلُ والنهار، ودَارت على رأسه الأدوار، واختلفت به الأطوار. له همة تلا جناحُها إلى عنان النجم، وامتد صباحها من شرق إلى غرب، لا يتماظمه إشراف الأمر إذا أخطره بفكره، وانتساف المستخر إذا ألقاه في وَهْمه، همُّتُه أبعد من مناط الفرق وَهُمه، همُّتُه أبعد من مناط الفرق و أله من منكب الجوزاء. أوسعُ من الأرض ذات المرض. هو حى القلب، منشر ألصد درد، وكان له في كل جارحة قلبا.

كأن قلبه عين، وكأن جسمه سمع. شهاب مقدم، وقدح مقوم. [وهوشهم"](1) مشدود النطاق . قائم على ساق ، قد جد واجمهد، وحشر وحشد، شمّر عن ساق الجد ماأطاق ، قد ركب الصعب والذَّلول ، وتجشّم الحَرْنُ والشّهول ، وقطع البر والبحر، وأمل السيف والرمْح ، وأمرج الدُّم والشهب .

هو مولود في طالع الكال، وهو جملة الجال. قد أصبح عين المكارم، ورَيْن مصره، وهو عَلَمُ الفضل، وواسطة المحافل. هو فَرْدُ دهره، وشمس عصره، وزيْن مصره، وهو عَلَمُ الفضل، وواسطة عِقْد الدهم، ونادرَة الفلك، ونُكْتة الدنيا، وغُرَّة المصر. وقد بايعته يَدُ المَجْد، ومالت به الشورى إلى النصر (؟). فلان بزيدُ عليهم زيادة الشمس على البدر، والبحر على القطر. هو رائش نبلهم، و رَبْعة (؟) فضلهم، وجُمّة وردِهم، وواسطة عِقْدهم. هو صَدْرُهم وبَدرُهم، ومن عليسه يدورُ أمرهم، يُنيف عليهم إنافة صفحة الشمس على كُرَة الأرض، كأنهم فلك هو قُطبُه، وجَسد هو قَلبُه، ومملوك هو ربيد هو مشهور بسيادتهم، وواسطة قلادتهم، موضعه من أهل الفضل موضع الواسطة من المعتد، وليسلة المم من الشهر، بل ليلة القدر إلى مطلع الفجر، أفضل وأنعم وأسمت في الإحسان وألحم، وأسرَج في الإكرام وألحم، قسم من

 <sup>(</sup>۱) من ۱.
 (۲) ف ۱: شورى إلى النس . . (۳) ق ۱: وبقية .

إنمامه ما يسع أنما ، وتلتى السعادة أنما ، أعطاه عنان الاهتمام حتى استوتى على قَصَبِ المرام . رُدّ عنه الدهر الحص (١٦ الجناح ، وما حكه مقادة الفجاح . أولاه من معهود البرّ ومألوفه، وقصرت الأعداء عن مِثاته وألوفه. أولاه إسمافا سمّحا، وعطاه سحّا، ومننا صفوا وعفوا . أفاض عليه شعاب البرّ ومسايله، وجمع له شموب الجميل وقبائله، وهطلت عليه سحائب عنايته، ورفرفت حوله أجنحة رعايته، قد فك بكرمه من قيد السؤال ، وممر أله الاهتلال . راشه بعد ماحمة الفقر ، وأرضاه وقد أسخطه الدهر . ملا الميون وسهر دوننا لتحقيق الطنون . قد شمت من كرمه أكرم سحاب، ملا الميون وسهر دوننا لتحقيق الطنون . قد سد ثُلُمة حالى ، وأدر حلوبة آمالى . وحصلت من إنعامه في أخصب جناب . قد سد ثُلُمة حالى ، وأدر حلوبة آمالى . ما أخلو من طل إحسانه ووابله ، وغار إنعامه وقابله . قد استمطرت منه بنو ه غزير ، وسريت في ضوء قر منير .

قد كرعتُ من برِّم في مشارع تغزر ولا تنزُر ، ورقلتُ من طوله في ملابس تطول ولا تقصر . إقامته في ظلِّ ظليل وفَصْل جزيل ، وربح بليل ، وسيم عليل ، وما ، رَوِى ، ومهاد وطى ، وكن كنين ، ومكان مكين . أنا آوى إلى ظلَّه كما يأوى الطير المذعور إلى الحرم ، وأواجه منه وَجه المجد وصورة الكرم . أنا من إنمامه بين خبر مستفيض ، وجاه عريض ، ونعم بيض . قد استظهرت على جَوْرِ الأيام بعد له ، واستتَرتُ من دهرى بظلًه . ما أرد فيه طَرْ في وأعد من خالص مِلكي منتسب إلى عطائه ، يجميل رأيه .

مسافة بصرى تبعد إن سافر تُ فى مواهبه ، وركائب فكرى تطلّح ( إن الفيئها فى استقراء صنائمه . نعمته نعمة عثّالأمم ، وسقت النعم ، وكشفت الهموم ورفعت الهمم . نعمة قد سطع صباحها مستغيراً ، وطنب شعاعها مستطيراً ، قد عرفتنى ( أيضَه حتى استنفدت شُكْر لسانى ويدى وأتعبت ظهرى ، وملأت صَدْرى . يَعَمُه عندى مشرقة الجو ، مغرقة النوء ، مونقة الضوء . تتابعت يعمه

<sup>(</sup>١) طائر أحص الجناح : قليل الشعر . (٢) طلح البعير : أعيا . (٣) في ط : عركتني .

تتابع القطر على القفر ، وترادفت مِنَنُه ترادف النبي إلى ذوى الفقر . إممه أشرقت بها أرضي ، و مُطِر بها رَوْضي ، وورى لها زَنْدى ، وعلا معها جَدّى ، وأنانى الرمانُ يمتذرُ من إساءته ، وجاءنى الدهرُ ينتظرُ أصى . يعمة أنعمت البال ، وسرّت النفس والحال . نعم تعم عموم المطر ، وتريدُ عليه بإفراد النفع عن الضرد . نعم تَعَمْ من التماسها، وتَسْفُر القراع عن اقتراحها . له أياد قدعمت الآفاق ، ووسمت الأعناق ، وأياد قد حبست عليك الشكر ، واستعبدت لك الحر . مِنَنُ توالى القطر ، واتسمت سعة البر والبَحْر، وأثقلت كاهل الحر . عندى قلادة منتظمة من مِننه قد جعلها وقفاً على نحور الأيام ، وجلونها على أبصار الأنام . أياد يقصر عن حقوقها جهدُ القول ، وتزهر فيها سواطع الإنمام والعلول . أياديه أطواق في أجياد الأحرار ، وأفلاك تدورُ على ذوى الأخطار .

له مِنَنَ مِضعف عن تحملها عواتق الأطواد ، ويتضاعف حلها على السَّبْع الشداد ، لو تحمل الثَّقَلَان ثقلَ هذا الامتنان لأثقل كواهلَهم وأضعف عواتقَهم . أياد يغرض لها الشكر ويحتم ، ومنن يبتدأ بها الذكر ويُختم . أياد تثقل الكاهل ، ومِنَن تُتُعبُ الأنامل . مِنن تضعف منن الشكر ، وينشر معها قوى النَّشر .

مِنَن هي أحسن أثراً من النيث في أزاهير الربيع ، وأخلى موقماً من الأمن عند الخائف المروع . إن أتعبت نفسي في تعداد مننه وحَصْرِها فسأطمع في إحصاء السحاب وقطرها أياد لا يحصى أو يحصى عاسن النجوم، ومِنَ لا يحصر أو يحص أقطار النيوم. أياد كعدد الرمل والنمل ، أعيت على العد ، ولم تقف عند حد .

زادَتْ أياديه حتى كادت تجهد الأعداد (١) ، وتسبق الإعداد . أياديه عندى أغرد من قطْر المعلم ، وعوارفه لدى أسرعُ من رَجْع البصر . رفعتنى من قدر التراب إلى سمّك السحاب . استنبطه من الحضيض الأوْهَد ، إلى السناء الأبحد ، وقد نبّهه عن خول ، وأجرى الماء في عوده بعد ذبول ، ورقاه إلى ذروة من الجد بعسد نزول . فضائل تزل أقدام النجوم لو وطِئتُها ، وتقصر هِمَمُ الأفلاكِ

<sup>(</sup>١) في ١: الاعتداد .

لو طلبتها . ثبتَ قدَمُه في الحلّ المنيف ، ومكّنَه من جوامع التشريف . جذب بضبعهِ من السقط المنحطّ إلى المرفع المشتطّ .

# ولهم في أدعية من صدور الكتب تليق بهذه الأثنية والمادح

أطال الله له البقاء كطول بده بالمطاء ، ومد له في العمر كامتداد ظله على الحر ، وأدام له المواهب ، كما عود به الشمائل . وأدام له المواهب ، كما أفاض به الرغائب ، وحرس لديه الفضائل ، كما عود به الشمائل . تولى الله عنى مكافأته ، وأعان على الحير نتيته وفيله ، وأصحب بقاءه عز السيط يديه لأوليائه على أعدائه ، وكلاءة تذب عن ودائع منه عنده، وزاد في نعمه وإن عظمت ، وبلغه آماله وإن انفسحت ، ولا زال الفضل بأوى منه إلى رُكْن منيع ، وجناب مربع .

لازات الألسنُ عليه بالثناء ناطقة ، والقاوبُ على مودّته مطابقة ، والشهاداتُ له بالفضل متناسقة . لازال يعطفُ على الصادر والوارد ، عَطْفَ الأمّ والوالد . أبقاه اللهُ للجميل يُمْسِلِي معالَمَه ، ويعجم مكارِمَه ، ويعمر مدّارِجَه ، ويثمّر نتائجه . أدام اللهُ أيامَه التي هي أيام الفضائل وموافيتها ، وأزمان المآثر وتواريخها .

أدامه الله للمواهب ، سامية النوائب ، موفية على مُنيّة الراجى وبغية الطالب . أبقاء الله للمطاء يفضّه بين خدمه ، والجال يفيضُه على إنشاء نعمه . والله يتابع له أيام العلاء والنبطة ، والنه البر تع أنواع الخدم في رياض فواصِله ، ويكرع أصناف الحشم في حياضٍ مواهبه . والله يبتيه طويل النداع ، مديد الباع ، مليّا بالاتصال (١) والاصطناع . جزاه الله عن نعمة هيّاهابعدان أسبغها ، وعادفة ملّاها (٢) بعد أنسوغها ، أفضل ما جزاه الله عن نعمة هيّاهابعدان أسبغها ، لازال مكانه مصانا (٢) للكرم، ممانا للنمم ، لاتريمه المواهب ، ولا ترومه النوائب ، بُسِطت بالعلا يَدُه ، وقرن بالسعادة جَدّه ، وجُمل خير عوميه غده ، ولا زالت الأيام والليالي مطاياه ، في أمانيه وآماله جَدّه ، وجُمل خير وميه غده ، ولا زالت الأيام والليالي مطاياه ، في أمانيه وآماله

(١) في ط: بالإفضال . (٢) في ط: حلاماً . (٣) في ا : مغلياً بالنعم لاتريمه . ( ١٨ ــ زهر الآداب ــ ثان ) [وأيامه](١) ، وصرف صروف النِيرَ عن إصابة إقباله وكماله .

وقال ابن المتز في القاسم بن عُبيد الله :

أَيَّا حاسداً يَكُوى التلمَّف قلبُهُ ﴿ تصفّح بني الدنيا فهل فيهم له ُ فإن حدَّ تَتَـٰكَ النفسُ أنك مثله فَجُدُ وأَجِد رأيًّا وأقدم على العِدا وشدًّ عن الإثمر المآزِرَ واصْبِر وعاسِ شياطينَ الشبابِ وقارع النه واثب وادفع صَرْعَةَ الضُّر واجبرِ فإن لم تطق ذا فاعذر الدهر َ واعْتَرِفْ

إذا ما رآه غازياً وسُطَ عَسْكُو نظیر تری ؟ ثم اجتمد وتفکّر بنَجُوى ضلال بين جنبيك مضمر لأحكامه واستنفر الله يغفر

#### [سناعة الكلام]

قال الجاحظ: صِناعةُ الكلام ِ عِنْق نفيس ، وجَوهر ْ كَمِين ، هو الكَنْزُ الذي لاَ يُفْـنَى ولا يَبْلَى، والصاحبُ الذي لاُ يَمَـلُّ ولا 'يْقْلَى، وهُو الميارُ على كلَّ صناعة، والزِّمامُ احكل (٢) عبارة ، والقِسْطاسُ الذي به يَسْتبينُ نَقْصُ كُلِّ شيء ورُجْحانه ، والراؤوق الذي يُعرف به صَمَاه كلُّ شيء وكَدَره . والذي كلُّ عِلم عليه عِيمَال ، وهو لكلِّ تحصيل آلةٌ ومثال .

وقال ابن الرومى :

كَفَّاه مُعْثَرُلِيا مِثْلَه صَفَدا(") ما عُذْرُ معتزلي مُوسر منعَتْ إن قالَ داك فَقَدْ حلَّ الَّذِي عَقَدا أيَزْ عُم القدَر المحتوم ثبَّطَه وقال [ ابن الرومي ](نا) :

حُجَجٌ تضلُّ عن الهدى وتَحُورُ لذوى الجدَال إذا غَدَوْا لجدالهم فهوَتْ وكلُّ كاسرٌ مَـكُسورُ وهن(٥) كآنية الزُّجاج تَصادمتْ ونوهْبِيه والآسِرُ المَاْشُورُ فالقايلُ المقتولُ ثَمَّ لِضَمْفه

(١) من ١٠ (٧) في م: على كل عبارة . (٣) الصفد : العطاء . (٤) من م .

(ه) في ١ : وهم ·

وقال [أبو العباس](١) الناشئ يفتخرُ بالسكلام:

ونحن أناسُ يعرفُ الناسُ فَضْلَنا بِالسُّنِنا زِينتْ سُدورُ المحافلِ تُنير وُجوهُ الحقِّ عند جَوا بِنا صَمَتْنَا فَلِم أَنْثُوكُ مُقَالًا لصامتٍ وقال يصفُ أصحابه :

فلو شهدت مقاماتى وأنديتي ف فتية لم يلاق الناسُ مذْ وُجِدوا مجاوِرو الفضل أَفْلاكُ المُلَا سبل الت كأنَّهم فى صدور الناسِ أفثيدةٌ يُبِدُون للناس ما تُنْخُفِى ضمائرهم دَلُّوا على باطن ِ الدنيا بظاهِرها مطالع الحقِّ مارِمنْ شُبْهةٍ غَسِقَتْ (٣) وقال سميد بن حُميد:

قالت: أكتُم هواي واكن عن اسمى بالمزيز المهيّين قلت : لا أَسْتَطيع ذلك ، قالت : صِرْتَ بمدى تقولُ بالإجبارِ وتخَلَيْتَ عن مقالةِ بشر بــــن غياث لَــذُهب النجَّارِ وقال أبو القاسم بن عباد الصاحب(١):

كنتُ دهماً أقولُ بالإستطاعه وأَرى الجَبْرَ ضاَّةً (٥) وشَناعَه ففقدت استطاعتي في هوى ظَــــني فسممًا للمُجِبرين وطاعه وقال أيضا<sup>(1)</sup> :

ولما تناءت بالحبيب دِياَدُ (٦) وضرِنا جيما مِنْ عيَانِ إلى وهُم (٧) (٢) الوطيد : الثابت . (٣) غسقت : أظلمت .

(٤) اليِّدَيمة : ٣ \_ ٧٤٧ . (٥) الضلة : الضلال . (٦) في اليِّديمة : بالأحبة دارهم . (٧) في م : وصودرت منه من عيان على وهم ، وق ا : وضودر منه عن عيان على وهم .

إذا أظلمتُ يوما وُجُوهُ المسائل وُقَلْنَا فَلَمْ نَتُرَكُ مَقَالًا لِقَائِلِ

بَوْمَ الخصام وماه الموت يَطَّرُدُ لهم شبيهاً ولا 'يَلْفُون إِنْ فقدوا قوى محلّ الهدى عُمد النّعي الوُطُد<sup>(٢)</sup> تحس ما أخطئوا فمها وما عَمَدُوا كأنتهم وَجَدُوا منها الذي وَجَدوا وعِلْمِ مَا غَابَ عَنْهُمْ بِالذِّي شَهْدُوا إلَّا وَمِنْهُمْ لَدَيُّهَا كُوكُتُ يَقَدُ

الحَجَبَّار

تمكِّن منَّى الشوقُ غير مُخَالس كَمَنزليَّ قد نَمَكَّنَ من خَمْمَرِ [ من النسيب ]

وأنشد محمد بن سلّام بعض هـذه الأبيات التي أنشدها ، وزعم أنها لأبي كبير لاق الطارية الهذلى ، ورُوبت ليزيد بن الطُّـتَرِيّة وغيره ، والرواة أيدْخلون بمض الشمر في

بمض وهي (١) :

فَوَ غَثْ وَأَمَّا خَصْرُهَا فَبَتِّيلُ(٢) بنَعْمَانُ مِن وَادِي الأَرَاكُ مَقِيلُ لنا من أُخَلَّاءِ الصفاءِ خَلِيلُ عدوً ولم يُؤمَّنُ عليه دَخِيلُ وخُو ْفَ العِدا فيه إليكِ سَـبِيلُ؟ عَنُودَ النوى محجوبة لطويل عَــَمْلُ ذَى يوم الحساب تَقِيلُ ويا نُور عيني ، هل إليك سبيلُ بعيد ، وأشياعي (٢) لديك عَلِيلُ فأفنيت علاتي، فكيف أقول؟ ولا كل يوم لى إليك رسول (١)

عُفَيلية أمَّا مَلَاتُ إزارِها تَقَيَّظُ أَكْنَاف الحِمَى وُ يَظِلمُا فياخُلَّةَ النفس التي ليس دُوبَها ويا من كتمناً حُبَّه لم يُطَعُ له أَمَا مِنْ مَقَامَ أَشْتَكَى غُرُ ۚ بِهُ النَّوَى أَلِيسِ قَلْمُلَّا نَظُرُهُمُ إِنَّ نَظِرَتُهَا إِلَيْكِ ؟ وَكَلَّا لِيسِ مَنْكُ قَلْمِلُ وإنَّ عناءَ النفسِ مادمتُ هَكَذَا أراجعة فلبي على فَراْع معال أَ كُبِ لِم بكتب عليك قَتيل فلانحملي وِزْرِي وأنْت ضعيفة ٛ فيا جنَّةَ الدنيا ويا مُنْتَعَى المني فديتك، أعداً ي كثير، وشُقَّتى وكنتُ إذا ما جثتُ جثتُ بعلَّةٍ فَمَا كُلُّ يُومِ لِى بأرْضُكِ حَاجَةً ۚ

وأنشد ابن ُ سلّام لأبي كبير ( ) الهذلي :

وإنى لستَسْنَ لِمُ اللهَ كُلَّمَا

لأبي كبير

لَوَى الدَّين مُعْتَلُّ وشَحَّ غَرِيمُ

(١) الحاسة : ٣ \_ ٢٨٨، الوفيات : ٣ \_ ٣٢٧ .

<sup>(</sup>٧) الملاث : الموضماليني يدار به الشيء . والبنيل ، الهضم الدقيق -(؛) في م ، سبيل . (ه) في ط: الكثير . (٣) ق ا : وأنساري .

ولا مخلفات حين هِجْنَ بنَسْمَةً (١) إليهن هُوجًا، الْهَبِّ عَقِيم إذا ما هَبَطْنَ الناعَ قد ماتَ نَبْتُهُ أَبَيْنُ به حتى يَميش هَشِيمُ

سحائب لامِنْ صيِّب ذي صَواعِق ولا مُعرقات ماؤهن حَمِيم

## [ ابن حطان والحجاج ]

ولما ظفر الحجّاج بممران بن حِطّان الشارى قال: اضربوا عُنُقَ ابن الفاجرة ، فقال عمران: لبنسما أدَّبكَ أهلُك يا حجَّاج! كيف أمنت أن أُجيبك بمثل مالقيتني به ؟ أبعدَ الموت منزلة أصانِمك عليها ؟ فأطَّرق الحجاج استحياء ، وقال : خَلُوا عنه ؟ فحرج إلى أصحابه فقالوا: والله ما أطْلَقك إلا الله ، فارْجِعْ إلى حَرْبه ممنا . فقال : هيهات ! غلَّ يداً مُطْلِقِها واسترقَّ رقبةً مُفْتِقُها ! وأنشد :

أأَقَاتِلِ الحِجاجَ عن سُلطاًنِهِ بيدٍ تُقِرٍّ بأنَّهَا مَوْلَاتُهُ عَفَّتْ على عرفانه حَهلاته مُ ماذا أَقُولُ إذا وقفت مُوازيا ﴿ فِي الصَّفِّ واحتجَّتُ لَهُ فَعَلاتُهُ وتحدَّثَ الْأَكْنَاء أنَّ سَنائِما غرست لدَى فَحَنْظَلَت نَخَلاته أأَقُول جار على ؟ إنى فيكمُ للْحقّ مَنْ جارَتْ عليــه وُلَاته وجوادحي وسلاحها آلاتُه

إنى إذاً لأَخُو الدُّناءة والذي تالله ماكِدْتُ (٢) الأمير بآلة أُخَدُ أَبُو تَمَامُ (٢) هذا ، فقال معتذراً إلى أبي المغيث موسى بن إبراهيم الرافعي : أَأْلِسِ ( ' ) هُجْرَ القولِ مَنْ لوهَجَوْ لهُ كريم متى أمْدَحْه أمدحه والورَى

إِذاً لَمْجَانَى عنه معروفُهُ عِنْدى مَمِي وإذا(٥) ما لمته لمتهُ وَحْدِي

<sup>(</sup>١) ق م : تنسمت ، وق ١ : تبسمت . (٢) ق ١ : لاكدت .

<sup>(</sup>٣) ديوانه : ١٣٩ . (٤) ف الديوان : أسربل .

<sup>(</sup>٥) في الديوان : ومتى .

رَ رَبِّ بَ بَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا لَهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُونُ اللَّهُ الللْمُونُ اللَّهُ الللْمُونُ الللْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُونُ الللْمُونُ الللْمُولِمُ الللْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

بين جرير والفرزدق

وكان الفرزدق عمل بينا ، وحلف بالطلاق أنَّ جَرِيراً لابنقضه ، وهو : فإنى أنا الموتُ الذي هو نازلُ بنفسك فانظُرْ كيف أنتَ مُحَاوِلُه فاتصل ذلك بجرير فقال : أنا أبو حَزْرَة ، طلقت امرأة الخبيث ، وقال (٣) : أنا الدَّهْرُ يُفْيني الموتَ والدهرُ خالِد في في عَمْلِ الدهرِ شيئاً يُطاوِلُهُ وَإِنّا أشار جرير إلى قول عمران .

وهو عُرْان بن حِطَّانِ بن ظبیان بن (٤) سهل بن معاویة بن الحارث بن سدوس ابن سنان (٥) بن ذهل بن ثملبة ، ویکنی أبا شهاب ، وکان من الشَّر اق (٢) ، وکان من أخطب الناس وأفْسَحهم ، وکان إذا خطب ثارت الخوارجُ إلى سلاحها ، وکان من أقبع الناس وَجْها ، قالت له امرأته وکانت في الجال مثله في القبح : إلى لأرجو أن أكون وإياك في الجنة ؛ لأن الله رزقك مِثْلِي فشكرت ! وابتلاني عثلك فصبرت

## [أعرابي وبعض الولاة]

ودخل أعرابي على بعض الوُّلاة فقال: أصلَح الله الأمير، اجعلني زِماماً من أَرَّتك، فإنى مِسْمَر حرْب، ورَكَّاب نُجُب (٧)، شديد على الأعداء، ليِّن على الأصدواء، ليِّن على الأصدواء، منطوى الحصيلة، قليل الثميلة (٨)، غرار النوم، قد غذَ تُدى الحروبُ أَفَاوِيقُها، وحَلَيْتُ الدهرَ أَشْطُره، فلا عُنَمْكَ منى الدَّمَامة، فإنَّ تحتَها لشَهامَة.

<sup>(</sup>١) في ١ : إن . (٢) جلل هنا : يسير . (٣) ديوانه : ٤٨٣ .

<sup>(</sup>٤) ق ١: بن سعل . (٥) ق ط : بن شيبان . (٦) الفعراة : الخوارج . و ق م ي ١ : من القعد . (٧) مسعر حرب : موقد نار الحرب . و ق ط : ركاب لجب ، و ق م : يجد .

 <sup>(</sup>A) الثميلة : البقية من الطعام والشراب في البطن ، وفي ا : منطوى الحضيلة .

#### [الدنيا]

قال المسيح عليه السلام. الدُّنيَّا لإبليس مَزْرَعة ، وأهلها له حُرَّات.

وقال إبليس لعنَّه الله : العجَب لبني آدم يحبُّونَ الله ويَمْصُونَه ، وأبيغضونني وأيطيمونني .

## [ أربع كلات ]

حرج الزهرى يوما من عند هشام بن عبد الملك فقال: ما رأيتُ كاليوم ، ولا سمت كأربع كلات تسكلم بهن رجل عند هشام ؛ دخل عليه فقال: ياأمير المؤمنين؛ احفظ عنى أرْ بَع كلات ، فيهن صلاحُ مُلْسكك، واستقامةُ رعيتِك . قال: ها يَهنّ . قال : لا تَمِدنَ عِدةً لا تَشِقُ من نفسك بإنجازها ، ولا يغر ّنَكَ المُرْ تَقَى وإن كان مَمْهُلا إذا كان المُنْحدر وَعُرا ، واعلم أن للأعمال جزاء فاتق المواقب ، وأن للأمور بَعْتَات فَكُنْ على حَدَر .

قال عيسى بن دَأْب : فحدّثت بهذا الحديث الهادى (١) وفي يده أَمْمة ، قد رفعها إلى فِيهِ فأمسكها ، وقال : ويحك ! أَعِدْ على ! فقلت : ياأمير المؤمنين، أسِغ لُقُمتك، فقال : حديثك أحبُ (٢) إلى .

#### [ معاوية وعمرو بن سعيد ]

ولما عقد معاوية البيْمة الريد قام الناس بخطبون؛ فقال اممرو بن سميد: قُمْ يَا الْمَا أُمِية . فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أمّا بمد فإن يزيد بن معاوية أجل تؤمونه ، وأمل تؤملونه ، إن استضفتم إلى حِلْمه (٢) وسيمَسكم ، وإن احتجتُم إلى رَبَّيه أرشدكم ، وإن افتقرتُم إلى ذات يده أغناكم ، جَدَع قارح (٢) ، سُو بِقَ فَسَبَق ،

<sup>(</sup>١) ق ط: المهدى . (٢) ق 1: أعجب . (٣) ق ط: إن استطاعتم إلى حكمه .

<sup>(</sup>٤) الجذع : الشاب الحدث . والقارح : الشديد المحرب .

ومُو جِدَ فَجِدَ ، وَقُورِ عَ فَقَرَع ، وهو خَلفُ أمير المؤمنين ، ولا خلف عنه . فقال له مماوية : اجلس ، فقد أَبْلَنْتَ .

وعَمْرُو بنُ سميد هذا هو الأشدَق ؛ [وإنما سُمى الأشدق ] (١) لتشادقه (٢) في السكلام ، وقيل: بل كان أفقم (٣) مَا ثِل الشدق، وهذا قول عوالة بن الحسكم السكلي، وهو خِلَافُ قول الشاعر :

تشادق حتى مال في القول شد أنه وكل خطيب لا أبالَك أشدق وكان أبو سعيد بن الماص أحد (١) خطباء بني أمية وبلغائهم .

ولما مات سميد دخل عمرو على مماوية فاستَنطَقه فقال: إنَّ أُولَ كُل مَرَكِ صَمْب، وإن مع اليوم غدا. فقال معاوية: وفي هذه العلة إلى من أوصى بك أبوك؟ قال: أوصى إلىَّ ولم يُوسِ في. فقال معاوية: إن ابن سميد هذا لَأَشْدَق!

### [ توامنع الرشيد ]

قال ابن السماك للرشيد: يا أمير المؤمنين، توانشُمُك في شرفك أفضلُ من شرفك؛ إنَّ رجلا آناه الله ما لاو جَالا وحَسَبا ، فواسَى (٥) في حَماله ، وعف في جاله، وتواضع في شرفِه ، كُتب في ديوان الله عز وجل .

#### [ للمتنبي في الحمي ]

نالت أبا الطيب المتنبي عدَّة بمصر، فكان بمض إخوانه من المصريين يُكثر الإلمام به ، فلما أبلَّ قطمه ، فكتب إليه : وصُلتني أعزَّكُ اللهُ مُمتلًا، وقطمتني مُبِلًا، فإن رأيت ألَّا تكدر الصحة على ، وتحبّب العلة إلى ، فعلت .

وفي هذه الملة يقول(١٦):

<sup>(</sup>١) من م . (٢) في ١: لتشدقه . (٣) الفقم: تقدم الثنايا المليا فلا تقم على السفلي .

<sup>(</sup>٤) ق م : آخر . (٤) ق ۱ : فأسنى . (٦) ديوانه : ٤-١٤٥ .

أقمنتُ بأرض مِصْرَ فلا ورائى عَلَيْلُ الْحِسْمِ مُمْتَنِعُ القيامِ وزایرین گان سها حیاه يَضِيقُ الْجِلْدُ عن نَفْسِي وعنها إداً ما فارقَتىنِي غَسَّلْتْـنِي كأن الصّبح يَطرُ دها فتجرى أُراقِبُ وقتها رمن غير شوق ويصدُقُ وعدُها والصدقُ شرُّ

تَخُبُّ بِي الركاب<sup>(۱)</sup> ولاأماى شديدُ السُّكُر من غيرِ المُدَامِ فَلَيْسَ تَزُورُ إِلَّا فِي الظَّلَامِ ِ بَدَلْتُ لَمُمَا الْطَارِفَ والحَشَايَا ﴿ فَمَا فَتْهَا ، وَبِاتَتْ فَي عِظارِي فتُوسِمُهُ بأنواع ِ السقام ِ كأنا عاكمان على حَرَام مدامعها بأربعة سجام مَرَاقَبَةً المَشُوقِ المُسْتَهَامِ إذا ألقاكَ في السَكُربِ العِظامِرِ

ألفاظ لأهل المصرفي العيادة وما جانسها من ذكر التشكي والمرض وتلونه وسوء أثره والانزعاج لِموارضه

عرض لى مرضٌ أساء بالنجاة ظني ، وكاد يصرف وجه الإفاقة عني. هو شُوري بين أمراض أربعة : مُدَاع لايخت ، وحُتَّى لا تُنت (٢١)، وزُكَام لا يحف، وسُعال لا يَكُفّ . عِلَّة هو في أشرِها مُمْتَقل ، وبقَيْدِها مُكَبَّل .

أمراض تلوَّنت على "، وأساءت في وإلى ، فأنا أشكر ُ الله تعالى إذ جملها عظة وَنَدُ كَبِرا ، ولم 'يبني منها الآن إلا يسيرا ، أحسب أن الأمراض قد أقسمت على أن تجعل أعصائي مَرَ اتمها ، [ وآلت على أن تُصيّر جوارحي مرابَعها ] (٣) .

عِلَلَ لايصدر منها [آت إلالتكدير ورد](٢)، ولايمزل منها والي إلابولي عهد. قد كرَّت تلك العلة فعادت عِلْلا ، [ وسقتني بعد نَهَـل عَلَلا ] (٢٠) . علل بَرَ تَه بَرْ ي الْأَخَلَّة ، ونقصته نَقْصَ الأهلَّة ، وتركته حَرَضاً، وأوسَمَتْه مَرَضا، وغادرته والخيالُ أَكْثُفُ منه جُثَّةً ، والطيفُ أُوفر منه قُوَّةً . عرض له من المرض ما صار معه القنوطُ

<sup>(</sup>١) في الديوان : تخب بي المطنى . (٢) أغبته الحمى ، وأغبت عليه : أخذته يوما و نزكته يوما . (٣) من م ، ١ .

يُغاديه ويُراوحه ، واليأس يُخاطبه ويُصافحه . قد ورَدَ من سو · الظن أَوْخَمَ المناهل، وبات من حسن (١) الرجاء على مراحل . طالعتُ الكرم يترجَّج نجمه بين الإضاءة والأفول ، وتمثلُ شمسه بين الإشراق والغروب .

أصبح فلانٌ لا ُيقِلَ<sup>(٢)</sup> رأسَه ، ولا يحور ظله، ويدُ المنية تَقُرَع بابه . ما هو للملة الا عَرض ، ولسمهم المنية إلا غَرَض . شاهدت نفسى وهى تَخْرج ، ولقيت رُوحى وهى تَعْرُج ، وعَرفت كيف تكون السَّكْرة ، وكيف تقع الغَمْرة ، وكيف طَعْمُ البعد والفراق ، وكيف تلتفُّ الساق بالساق . مرض لحقتنى رَوْعته ، وملكتنى لَوْعَته .

وجدت في نفسي ألما أوحشه (() آنسه وآنسه أوحشه . بلغني من شكايته ماأوحش جناب الأنس، وأرّانى الظُلمة في مطلع الشمس . قد بلغني ما عَرضَ لك من المرض ، وألم بك من الألم؛ فتحامل على سوداء صدري، وأقذى سواد طرف ، وقد استنفد القلق لعلمتك ما أعده الصبر من ذخيرة ، وأضعف ما قوّاه العزم من بصيرة . ونبي يتقلَّب على حدَّ السيف إلى أن أعرف انكشاف العارض وزياله ، وأتحقق انحساره وانتقاله . أنهى إلى من الخبر العارض ، حسمَ الله مادَّته ، وقصر مُدَّته ، ما أرانى الأفق مظلما ، وطريق العيش مُهما .

# فِقر في تهوين العلة بحسن الرجاء وذكر المشاركة والاهتمام علولها والاستشار بروالها

إن الذي بلغني من ضَعْفِه قد أضعف المنة ، وإنْ لم يُضعف الظنَّ بالله والثَّقة ، قد استشفَّ المافية من ثوب رقيق . ما أكثر ما رأينا هده العلل حَلَّت ، ثم تَجلَّت ، وتوالت ثم تولَّت . خبَر ني فلان بعلَّتك فأشركني فيها ألما وقلَقا ، فلا أعل الله لك جسما ولاحالا، فليست نِكاية الشغل في قلمي بأقل من نِبكاية الشكاية في جسمك،

<sup>(</sup>١) في م : حسى ، وفي ط : وحشى . ﴿ ﴿ ﴾ لايقل : لايحمل .

<sup>(</sup>٣) عرج: صعد. (٤) ق ١: أمسه آنسه.

ولا استيلاء القَلَقِ على نفسى بأيسر من اعتراضِ السّتم لبدنك ، ومن ذَا الذى يصحّ جسمه إذا تألت إحدى يديه ، ومن يحل محلّها فى القرب إليه؟ أنا منزعج لشَكَاتك، مبتهج بمُكَافاتك ، إن كانت علَّقُهُك قد قَرَحَت (١) وجرَحت ، فإنّ صحتك قد آسَت (٢) وآنست . بلغتنى شَكَاتك نارْتَعْت، ثم عرفت خِفَّتها فارْتَحْت . الحد لله على قُرْبِ المدة بين الحِحْنَة والمنتحة ، والنقمة والنعمة ، وعلى أنّا لم سَهالك بأيدى المخافة حتى تدارك بحُسُن الرأفة ، ولم نستسلم لخطة الحذر حتى سَلم من وَرْطَة القدر .

# ولهم فى شكاة أهل الفضل والسؤدد

شكاتُه التى تتألَّم منها المروءُ والفضل، ويسقم منها الكرم المَحْضُ. شكاته التى غَصَّت بها حلوقُ المَجْدِ ، وحَرِجَت (٢) لها صدورُ أهل الأدب والعلم، وبدا الشحوبُ معها على وَجْه الحرية ، وحرم معها البشرُ على غُرَّة المروءة .

قد اعتلَّ بملَّته الكَرَم، وشكا بشكايته السيفُ والقلم. شكاة عرضت منه لشَخْص الكرم الغضَّ، والشرف المَخْض.

لو قبلت مهجتی فدیة ، دون وعکه ، لتجدُّتُ بها ، وساعة أنس بفقدها لبذلنها طالما بأنی أَفْدی الکرم ولا غیر ، والفضل ولا ضَیْر .

# ولهم في تنسم الإقبال وذكر الإبلال

قد شمّت بارِقَة العافية ، وشَمِعْتُ رائحة الصحة . أقسل صُنْعُ اللهِ مِن حيث لم أحتسب ، وجاءنى لُطْفه من حيث لا أرْنقب ، وتدرَّجْت إلى الإبلال وقد حسبته خُلما ، ورضيت به دون الاستقلال غُنما . وقد تخلَّصتُ إلى شَطِّ العافية لما تداركنى الله تعالى بلطيفة من لطائفه ، وجعل هبة الروح عارِفَة من عَوَارفه ، وتنسمتُ رَوْحَ الحياة ، 'بمسد أن أَشْفَيتُ على الوفاة ، وثَنَيْتُ وجهى إلى الدنيا بعد مواجهتى للدار

<sup>(</sup>١) قرحت : جرحت ، (٢) آست : داوت . (٣) حرجت : ضاقت .

الأخرى . قد صافَعَ الإقبال(١) والإبلال ، وقارب النهوضَ والاستقلال(٢). سيُريك اللهُ من العافية التي أَذَاقك ويسبخ ثُومها ، ولا يميد عليك مكروهَها . قد استقلُّ استقلالَ السيف خُودث عهده، وأُعِيد فِرِنْدُه (٣)، والقمر انكشف سِرَارُه (١)، وذاعت أسراره. حين استقلَّت يدى بالقلم، بشَّر تك با محسار الألم. قدأ تاك اللهُ بالسلامة الفائضة ، وأزال من الشكاة العارضة .

أَبَلَّ فَانْشَر حَت الصدور ، وشمل السرور. الحمد لله الذي حرس جِسْمَك وعافاه، ومَحا عنه أُثَرَ السقم وعَفَّاه . الحمد لله الذي جعل العافية عُقْبي ماتشكيت ، والسلامة عِوَضاً عما عا نَيْتٍ . الحمد لله الذي أعفاك من مُعَاناة الألم ، وعافاك للفَصْلِ والكرم ، ونظمني ممك في سلكَ النعمة ، وضمَّني إليك في مُنبلج الصحَّة .

الحمد لله الذي جمل السلامة أمَوْ بك الذي لاتفضوه ، وسيفك فيما تأمُّله وتَرْجوه . الله يَجْمَل السلامة أطول بُرْدَ يك ، وأشدهما سُبوعًا عليك، ويدفع في صدور المكارم دون رفعك ، وفي نحور المُحَاذِيرِ قبل الانتهاء إلى ظِلَّك ، لازالت العافية شِعارَك ، ماواصل ليلك نهادك .

فقر في أدعية العيادة والاستشفاء بكتبها

أَغِنَاكُ اللهُ عِن الطِّ والأطباء، بالسلامة والشفاء، وجمله عليك تَمْحِيصاً لاتنفيصاً ، وتذكيراً لانكيرا ، وأدبا لاغضباً .

الله يدرُ لك صَوْبَ المافية ، ويُضْفِي عليك ثوبَ الكفاية الوافية. أوْصَل اللهُ تَعالى إليك من برد الشفاء ما يكفيك حَرٌّ الأدواء.

كتابك قد أدًى روحَ السلامة في أعضائي، وأَوْصَل برد العافية إلى أحشائي. تركبي كتا ُبك والنم تَثِبُ إلى صحّتى، والحطوب تتجافى عن مُهجّى، بعد أمراض اكتنفت ، وأسقام اختلفت . قد استبق كتا ُبك والعافية إلى جسمى كأنهما فرَسَا (١) في ١ : الإقلال . (٧) في ١ : وقارن النهوس والاستقبال ، وفي م : والاستبلال . (٣) الفرند : جوهر السيف ووشيه . ﴿ ٤) السرار : الليلة التي يستسر فيها القمر ــ

أى يختنى .

رِهَان تباريا ، ورَسيلا<sup>(۱)</sup> مِضْمَار تجاريا . أبدلني كتا ُبك من خُزون الشكاية سهولَ المافاة ، ومن شدَّة التألَّم ، رجاء التنقير .

## قطعة من كلام الأطباء والفلاسفة

الماقل يتركُ ما يحبُّ ليستغنى عن العلاج بما يكره.

جالينوس: المرض هَرَم عارِض ، والهَرَم موض طبيعي . وله : مجالسة الثقيل حَمَّى الروح .

بختيشوع: أكلُ القليل مما يضرّ أصلح من أكل الكثير مما ينفع.

يوحَنَّا (٢) ابن ماسويه : عليك من الطمام بما حَدُث ، ومن الشراب بما قَدُم .

وقال له المأمون: ماأحسن ما ُيتنقّل به على النبيذ؟ قال: قول أبي نُوَاس، يريدقوله:

الحد لله ليس لى مثل خرى شرابي وَنُقليَ الْقُبَلُ

ثابت بن قُرة : ليس شيء أضر بالشيخ من أن تكون له جارية حسناء، وطبًّاخ حادق ؛ لأنه يُكثر من الطعام فيسقم ، ومن الجاع فهَوْرَم .

غيره : ليس لثلاث حيلة: فقر يخالطُه كسَل ، وخصومة يخامرها حَسَد، ومرض يمازِجه هرم .

ثلاث يجب مدارًاتُهم: السلطان، والمريض، والمرأة.

ثلاث يُمْذَرُون على سوء الخلق : المريض ، والسافر ، والصائم .

## فقر في ذكر المرض والصحة والموت والحياة لغير واحد

سُيثان لا يُعرفان إلَّابِمد ذهابهما : الصحة والشباب. بمرارة السقم توخَّد حلاوةُ الصحة . هذا كقول أبي تمام (٢٠٠):

إِسَاءَ أَدَكُرَتْ حَسْنَ فِعْلِهِ إِلَى وَلُولَا الشَّرْى (١) لِمُورَفِ الشَّهِدُ

(١) الرسيل: الرسول، وفي ١: رسلا. (٧) في ط: حنة. (٣) ديوانه: ١٣١

(٤) الشرى : الحنظل .

· وقوله أيضا<sup>(١)</sup> :

والحادثاتُ وإنْ أصابكَ بُوْسُها فهو الذي أدْراكُ كيفَ نعيمُها ما سلامةُ بدَن معرض للساعات ؟ قال أبو النحم :

إنَّ الفتى يصبح للسقام كالنَرض المنصوب السّمام أصاب رام

وقيل لبمض الأطباءوقد نهكته الملّة: ألّا تتمالج؟ فقال: إذا كان السهاء (٢) بطل الدواء، وإذا قدّر الرب بطل حَذَرُ المربوب، ونِمْمَ الدواء الأمل، وبئس الداء الأجل. بزرجهر: إنْ كان شيء فوق الحياة فالصحة، وإن كان شيء فوق الموت فالمرض، وإن كان شيء مثل الحياة فالفرق، وإن كان شيء مثل الموت فالمقر.

غيره: خير من الحياة مالاً تَطِيبُ الحياةُ إلا به، وشر من الموت ما يُتَمَنَّى الموت له. قال المتنى في مرثية أم سيف الدولة (٤):

أطاب النفسَ أنكِ مُتَّ مَوْنَا كَمَنَّتُهُ البَواقِ والخوالِي وزُلْتِ ولم نَرَى يوماً كربها تُسَرُّ النفسُ (٥٠ فِيهِ بالزوالِ رَوَاقُ اليزِّ فوقك (٢٠ مُسْبَطِرُ ومُلْكُ على ابنِكِ ف كمالِ للوت باب الآخرة .

الحُسن : ما رأيتُ يقيعاً لاشك فيه أشبه بشك لايقين فيه من الموت .

ابن الممتز : الموت سَهَمْ مُرسَل إليك ، وعمرك بقدر سفره نحوك ، أخذه بعض أهل العصر ، فقال :

لاَتَأْمَنَ الدهرَ الخؤو ن وخَفْ بوادرَ آفته فالموت سَهُمْ مرسلُ والعمرُ فَدُّد مسافَتِهُ

(١) ديوانه: ٣١٠. (٢) في ديوانه: أنباك.

(٣) في مامش ١ : أي القضاء . وفي ط : إذا كان الداء من السهاء .

(٤) ديوانه : ٣ ـ ١٣ . (٥) في الديوان : يسمر الروح . (٦) في الديوان : حولك .

البستى(١):

لا يغرنك أننى ليّنُ المس فمزى (٢٢) إذا انتضيتُ حُسامُ أَنا كَالُورْدِ فيــــه راحةُ قَوم م فيه لآخرين زُكام وقال آخر (٣):

إن الجمهولَ تضرُّنى أخلاقهُ ضررَ السُّمالِ لمن به استسقاه ولآخر ، وهو البستى(١):

فلا تكن عَجِلًا في الأَمن تطلبه ُ فليس يحمد قبل النّضج بُحْرَ انُ وقال آخر (١):

لا تمتمِد الا رئيساً فاضلًا إن السكيان (١) أطبُّ للأُوجاع وقال آخر:

وإنى لأختص بعضَ الرجال وإن كان فَدْماً ثقيلا عَبَاما<sup>(٥)</sup> فإنَّ الجُبُنُّ<sup>(٦)</sup> على أنهُ ثقيل وخيمُ يُشَهِّى الطَّماما وقال المتنبى<sup>(٧)</sup> :

لعلَّ عَتْبَك مجمودٌ عواقبهُ وربما صحَتْ الأجسامُ العلل وقال أيضاً (^):

أُعِيدُهَا نَظَرَاتِ مِنْكَ صادِقةً أَنْ تَحْسِبَ الشَّحَمَ فَيمَنْ شَحْمُهُ وَرَمُ الْعِيدُهَا وَالْمُ

قال أبو المنذر هشام بن محمد السائب السكلبي : كان بلالُ بن أبي بُر "دةَ جَلْداً حين ابتُلى ، أحضره يوسف بن عمر في قيودِه لبعض الأمر ، وهُم بالحِيرة ؛ فقام خالدُ بن

<sup>(</sup>١) اليتيمة : ٤ \_ ٣٩٤ . (٢) في اليتيمة : فغربي . (٣) في ١ : وقال .

<sup>(</sup>٤) فى ط: إن الكبار. (٥) الفدم: العي عن الكلام فى ثقل ، والعبام: العياالثقيل، وفى ط: عيام ـ بالياء . (٦) الجبن ـ بتشديد النون ، هو الجبن. (٧) ديوانه ٣ ـ ٨٦. . (٨) ديوانه : ٣ ـ ٣٦٦ .

صفوان فقال ليوسف: أيها الأميرُ! إن عدو الله بلالا ضربني وحَبَسني ولم أفارق جاعة ، ولا خَلَمْتُ بداً من طاعة ؛ ثم التفت إلى بلال فقال: الحسد لله الذي أزال سلطانك، وهد الركانك، وأزال جالك، وغير حالك؛ فو الله لقد كنت شديد الحجاب، مستخفاً بالشريف ، مظهراً للمصبية! فقال بلال: يا خالد؛ إنما استطلت على بثلاث ممك هن على : الأمير مُقْبِل عليك، وهو عنى ممرض. وأنت مُطلَق، وأنا مأسور. وأنت في طينتك، وأنا غريب! فأفحه.

[ويقال: إن آل الأهم زِعْنفة دخلت فى بنى مِنقَرَ ، فانتسبت إليهم ] (١٠) . وكان سبب ضرب بلال خالداً فى ولا يته أن بلالا مر بخالد فى موكب عظيم، فقال خالد: \* سحابة صيف عن قليل تَقَشَّعُ \* فسمه بلال فقال: والله لا تقشم أو يصيبك منها شُؤبوب برد (٢٠) ، وأمر بِضَرْ بِه وحَبْسِه .

#### [ رثاء قدح ]

وقال أبو الفتح كشاجم برثى قدما له انكسر (٣):

عَرَانِي الزمانُ بَأَخْدَاثِه فبعضاً أَطَقْت وبعضاً فَدَحْ
وعندى فَجائعُ للحادثاتَ وليس كَفَجْمَتِنا بالقَدَحْ
وعاه المُدَام وتاجُ البنان<sup>(ع)</sup> ومُدْنِي السرور ومُقْصِي التَّرَحْ
ومعرض رَاح متى تكسه ومستودع السرِّ منها يبح
وجسم هواه وإن لم يكن يُرَى للهواء بكف شَبح<sup>(٥)</sup>
يردُّ على الشخصِ تمثالهُ وإنْ تَتَخِذْه مراةً صَلَحَ
ويَمْبَقُ مِن نَكُهاتِ الْدَام فتحسب منه عَبِيراً نَفَحْ

<sup>(</sup>١) من م ، ١ . (٧) الشؤبوب \_ بضم الشين : الدفعة من المطر .

 <sup>(</sup>٣) ديوانه : ٣٧ .
 (٤) في الديوان : وتاج الندام ، وفي ط : وتاج الكرام ..

<sup>(</sup> ٥ ) في الديوان : يرى كالهواء بكف سنح .

ولاشيء في أُخْتِها مارَجَع ورَقَّ ؛ فلو حلَّ في كِنَّةٍ لا فيه من شكله ينفسح يكادُ مع المـــاء إن مسّهُ هُوَى مَن أَنامل مجدولةٍ فيا عجبا مِنْ لطيفٍ رَزَحُ به للزمان غَرِيمْ<sup>د</sup> مَلح فأَفقد نِيه على ضِنَّةً كأنّ له ناظرا يبتغي فتى يَتَعَمَّدُ غَيْرَ الْلَح أقلب ما أبقت الحادثا تمنهوفي المين دَمْعُ يسُح وقد قدح الوجد مني به على القَلْبِ من ناره ماقدح وأعجب من زمن مانح وآخرُ يسلب تلك اللِنَعُ فلا تبعدنَ فكم من حَشَّى عليك كلم وفَلْبِ فَرحْ (١) سيُقْفِرُ بعدك رَسم الفَّبُوقِ وتُوحِس منك منا في الصَّبع

#### [من طرائف الوصف]

ومن أحسن ما قيل في وصف قدّح ، قول ابن الروى يصف قدما أهداه إلى على وصف قدح الروى لابن الروى لابن الروى ابن يحيى المنجم (٢٠) :

> كلَّ عقل ويَطِّي (٣) كلَّ طَرْ فِ ما يونيه واسف حقٌّ وَسُفِ مي وإن كان لايناجي (٥) بحَرَ ف أخطأتُه من رقّة المستشفّ بضياء ، أرقِقُ بذاك وأَصْفِ لا علاجاً بكيمياء ، مُصف مُتَوالِ ولم يصنَّر لرَسْف

وبديع من البدائع يَسْنِي رَق<sup>(1)</sup>ڧالحسن ِ والملاحة ِحتى كنم الحيِّب في الملاحة بل أند تنفذ<sup>(۲)</sup> المينُ فيه حتى تراها كَهْوَا. بلا هَبَاه مَشُوب مینغ من جوهر مصفی طباعا وسط القَدْرِ لَمْ بَكُبُّرُ لِجَرْعِ ِ

( ۱۹ ــ زحر الآداب ــ ثان )

 <sup>(</sup>۲) ديوانه : ۳۳ .
 (۳) يطي : يستميل .
 (۵) في الديوان ، ۱ : بل أحلي ، وإن كان لا يناغي . (١) قرح : جوح. (٤) في الديوان : وفي .

<sup>(</sup>٦) ق ١: تبعد .

بل حليم عنهن في غير ضعف حكاه القيون أحكم عطف من حبيب يُوهى بحسن وظر ف مثله فارسا على بطن كفت

لا عجول على المتول جَمولُ فيه نون ممترب عطَّفَتُه مثل عطف الأسداغ في وجَنَاتٍ ما رأى الناظرون قدًّا وشكلاً وقال أبو القاسم التنوخي :

والتنوخي

بَدَتْ لك فى قَدَح مِنْ نَهَارُ ومالا ولكنه غيرُ جَار تأمَّات نوراً محيطاً بِنارُ وهذا النهاية فى الاحمرار (١) لفَرْطِ التَّنافِي وبعد النِّفَارُ بسيطانِ فاتفقا فى الجوارْ إذا قام للسَّقْى أو باليسار له فردُ كمِّ من الجِلقار

وراح من الشمس مخلوقة بَدَتُ هُوالا ولكنه جامدٌ ومالا اللهاية و الابيضاض وهذا فهذا النهاية في الابيضاض وهذا وما كان في الحق أن يُقرَنا لفرَّط ولكن تجاور شكلاها السبيط كأنَّ الديرَ لها باليمين إذا تدرجَ ثوبا من الياسميين له وقال أبو القتح كشاجم يرثى منديل كمُ (٣):

رثاء منديل لكشاجم

فإنما أَبْكِي عَلَى دَسْتَجَهُ (٣) فَجَادَت النفسُ بِهَا مُحُرَجَه بفقد من يُحْسِن أَنْ يَنْسِجَه من رقَّة المشَّاق مُسْتَخْرَجه أَيدى دَبا(٤) في نَسْق مُزْوَجَه طَاوُسة نَخْتَال أو دُرَجه (٥)

مَنْ يَبْكِ مِنْ وجُد على هالك جاذبنيها رَشَا أُ أَغْيَدُ بديمة في نَسْجِها مثلها كأنما ويقة أشكالها كأنما مفتول أهدايها كأنما تفريق أعلامها

 <sup>(</sup>۲) دیوانه : ۳۰ .
 (۳) الدبا : أصغر الجراد والنمل ،وق ط : ربا .

<sup>(</sup>١) ليس ڧ م ، ١ .ط: مسبجة ، وڧ م : سبجة .

<sup>(</sup>ه) ق م ، ۱ . تدرجه .

لَبِيسَةُ (١) جدَّدُها حسنها كم رقعةٍ من عند مَمْشُوقةٍ أو مسحة من شنة عَذْبَة تحيات لِطافٍ بها كانت لَسْح ِ الـكاس حتى ترى وخاتم 'يُعْقَدُ فيهـــا إذا وأَنْقِي (٢) الحامَ بها كلَّما فاستأثرَ الدَّهْرُ بهـــا إنهُ فأَسْبَحَتْ في كم مُخْتَالَةٍ وقال أيضا يصف سقوط الثلج (٣): الثلجُ يَسْقُط أم لُجِيْنٌ يُسْبَك راحتْ به الأرضُ الفضاء كأنها شابت مَفارُقها فبيّن سِيحُكها أَدِ بِي (٤)على خُضر الفُصون فأصبحَتْ وتردَّتِ الأشجارُ منه ملاءَ، كانت كودِ الهند طُرِّىَ فانكنى والجوَّ مندَاجِي الهواء<sup>(٥)</sup> كأنهُ فَذِي مِن الأُوتَارِ حَظَّكَ إنْمَا لِيَتَّحِرَكُ الْإِطْرَابُ حَيْنَ تَحَرَّكُ لُكُ فاليوم يوزَنُ بالملاحةِ إنهُ وقال أيضاً <sup>(١)</sup> :

لَارَثَّةُ السَّلْكِ ولا مُنْهَجِه تُرْسَلُ في أثنائها مُدْرَجَه أُتَّرْدُ حرَّ الكَبد المُنْضَحَه تسكِّنُ مني مُهنِّجَةٌ مُزْعَجه منها لآثارِ القَذَى مخرجَه آثرتُ مِنْ كَنِي أَن أُخْوِجَه كَلَّله المازِجُ أو توَّجَه ذو همَّة مُجْلِيَة مُرْهجَه مُلجِمَة في هَجْرِنا مُسْرِجَة

وصف سقوط الثلج

أمَّ ذا حَصَى الـكافورِ ظُلَّ يفرُّكُ فى كل ناحية بثَغْرِ تَعَنْحَكُ طوراً وعهدى بالشيب مُنَسِّكُ كالدرّ في قُضُبِ الزبرجدِ يُسلك عمًّا عليل بالرياح تهتَّكُ فى لَوْن أبيضَ وهو أسود أحلكُ خِلَعْ أَتَعَنْبَرُ أَلَاةً وتُمَسَّك سيُطَلُّ فيه دَمُ الدِّنان ويُسْفَك

<sup>(</sup>١) اللبيس : الثوب قد أكثر لبسه فأخلق ، وفي ط : لينة . (٢) ڧ١: وألتي.

 <sup>(</sup>٣) ديوانه: ١٤٠ . (٤) في ١ : أوفى . (٥) في المديوان: من أرج الهواء .

<sup>(</sup>٦) ديوانه : ٧٩ .

واليوم يوم ساۋه تُرَّه باکر فهذی صَبیحة قَرَ<sup>۱)</sup> ثَلْج وشمسْ وصَوْبُ غَادِيَة والأرضُ من كل جانب غرَّه فأصبحت قد تحولَت دُرُّه وقِيعانُها زَبَرْجَدَةُ تُمَارُ<sup>(٢)</sup> ممن أُحِبّه ثَغْرَه كأنها والثلوجُ تضحكها دُرًّا علينا فأُسرَعت تَثْره كَأْنَّ فِي الجِو أَيديًّا نثرتْ وكان عهدى بالشيب يَسْقَـكُرَ. شابَتْ فسُرَّتْ بذاك وابتهجَتْ فاجْل علينا الكؤوسَ بالحُمْرَ، قد جليت بالبياض<sup>(٣)</sup> بلدتنا

وقال الصنورى :

م فإنَّ ذَا يومْ مفضَّض ذَهِّب كؤوسك باغلا ض وفي خُلَى الـكافود يُعرَضُ الجوُّ ُ يجلى ف البيا ورْدُ على الأغصان يُنفَضُ أزعمت! ذا تَلُعِ وذا والوَّردُ في تشرين أَبْيَضْ وردُ الربيع موردُ

وقال البستى :

كم نَظَمْناً عقودَ لَهُو ٍ وأُنْس وَفَعَتْمُنَا الدُّنَّانَ في يوم ثَلْجٍ فكأنّ الساء تنحلّ كافو

وصف الجد

وقال الأمير أبو الفضل الميكالي يصف الجمد :

ربِّ جنِين من حَيَا النمير سللته من رحم الغدير او أكرُّ تجسَّمتُ من نُور لو بقيت سيلكا على الدهور

مهتّك الأُستارِ والضميرِ كأنها معاثف البلود أو قطعٌ من خَالصِ السَكَافور لمطّلت قلائد التُّحُور

وجَمَّلْنَا الزمانَ لِلَّهُو ِ سِلْكُا

عُزل الكأسُ فيه رُشْداً ونُسْكَا

راً علينا وُنحنُ نَفْتَقُ مِسْكَا

<sup>(</sup>١) قرة : باردة ، والصبيحة : الصبح . (٧) في الديوان : تغار .

<sup>(</sup>٣) في م : قد جليت في البياض بلدتها .

وأخجلت جواهم البحور [ وسميت ضرائر الثغور ](١) يا حُسْنَهُ في زَمن ِ الحرور إذ قَيْظُهُ مثل حَشَى الْمَهْجُور مُهْدِى إلى الأكبادِ والصدُورِ رَوحاً يُجلِّى نَفْثَةَ المصدور وبَحْلِبُ السرورَ للمَقْرُورِ

ألفاظ لأهل العصر في وصف الثلج والبرد والأيام الشتوية

أَلْقِ الشَّتَاءُ كَلْكُلُّه ، وأحلَّ بنا أَثْقَالُه . مدَّ الشَّتَاء رِواقَه ، وأَلْقِ أُوراقَه ، وحلَّ نِطَاقه . ضرب الشتاه بجِرَ انه ، واستقلّ بأركانه، وأناخ بنوازله ، وأَرْسَى بسكلا كله، وكلَح بوجهه ، وكشّر عن أنيابه .

قد عادت [هامات] (٢) الجبال شيبا ، ولبست من الثلج بُردا قشِيباً. شابت مفارق البروج، لتراكم الثلوج، ألم الشيب بها وابيضَّت لمها. قد صار البردُ حجاباً ، والثلج حجازًا، بَرْ ذُ يغيِّر الْأَلُوان، وينشفالأبدان. رد يقَضْقِضالأعضاء، وينقضالأحشاء. برد يُجْمدالريقَ فِالْأَشداق، والدمع فِىالآماق. بَرْ دُ حال بينالـكلبوهَرِير. ، والأسد وزَّئيره ، والطيرِ وصفيره ، والماء وخرِيره . نحن بين لثق ، ورثق ، وزلق (٣٪ . يوم كَأْنَّ الْأَرْضَ شَابَتْ لَمْـَوْلُهِ . يوم فضَّى الْجِلْبَابِ، مِسْكِيَّ النقاب، عبوس قَمْطُوبِر، كَشَّر عَنْ نَابِ الزمهرير، وفرش الأرض بالقَوارير. يوم أخذت الشَّمال زِمامه، وكسا

يوم كأن الدنيا فيه كافُورة ، والأرضةارورة ، والسماء بلُّورة. يومأرضه كالقوارير اللامعة ، وهواؤه كالزنابير اللاسعة . يوم أرضُه كالزجاج، وساؤه كأطراف الزِّجَاجِ (٥٠). يوم يثقل فيه الخفيف إذا هِم، ويخف الثقيل إذا هِمَ ، نحن فيه بين أطباق البرد، فما نستغيث إلا بحرِّ الراح وسَوْرَة الأقداح . ليس للبردكالبُرُّ د ، والْحَمْرِ ، والْجَمْرِ . إذا كلِّب الشتاء فترباق سمومه الصلاء ، ودَرَقُ سيوفهِ الطُّـلَاء (٦٠) .

<sup>(</sup>۱) من م، آ . (۲) من ۱ . (٣) لثق يومنا : ركدت ريحه وكثر نداه .

<sup>(</sup>٤) ألصر : البرد ، أو شدته .

 <sup>(</sup>٤) الصر : البرد ، أو شدته .
 (٥) جم زج .
 (٦) الصلاء : النار ، والدرق جم درقة ، وهي ترس من جلود . الطلاء : الخر .

# نقيض ذلك من كلامهم في وصف القيظ وشدة الحر

قوى سلطان الحرّ ، وبُسِط بساطُ الجَمر . حَرُّ الصيف كحدُّ السيف . أوقدت الشمس نارَها ، وأذكت أوارها . حرُّ يلفح حُرَّ الوجه . حَرُّ يشبه قَلْبَ الصبُّ ، ويُذيب دماغ الضّبُّ . هاجرة كأنهامن قلوب العشاق ، إذا اشتعات فيها نارُ الفراق . هاجرة تحكى نارَ الهَجُر ، وتُذيب قَلْبَ الصخر . كأن البسيطة من وَقدة الحر، بساطُّمن الجر . حَرُّ تهرب العرْباء من الشمس، قد منهرَ ت (١) الهاجرةُ الأبدان ، وركبت الجنادبُ الهيدان . حر يُنْضِج الجاود ، ويُذيب الجلود .

أَيَّامِ كَأَيَّامِ الفُرْقَةَ امتدادا ، وحرُ كَحَرَ الوجد اشتدادا . حرُ لا يطيبُ معه عيش ، و لاينفع معه تَلْج ولا خيش . حمارة النيظ تَمْلَى كدم ذى النيظ . آب آب بيش مِنْ جَله ، وتنور قَسْطَله (٢٠) .

هاجرة كقلب المهجود ، أو التنود المَسْجُود (٢) . هاجرة كالجحيم الجاحم ، بجر أذالَ السائم .

# [ف المجلة النداحة]

قال بمض الحكاه: إياك والمجلة ، فإنّ المرب كانت تَكْنيها أمّ الندامة ؟ لأنّ ساحها يقول قبل أن يعلم ، ويعزم قبل أن يعلم ، ويعزم قبل أن يعلم ، ويعزم قبل أن يعدّر ، ويتخمدُ قبل أن يجرّب، ويدمّ قبل أن يَخْبُر ، ولن يصحب هذه الصفة أحد إلّا سحب الندامة ، واعتزل السلامة .

#### [استمناح]

ولما وَلَى المهتدى (٤) سلمانَ بنوهب وزارته قام إليه رجلُ من ذوى حُرْ مَته، فقال: أعزَّ اللهُ الوزير ! أما خادمك المؤمِّل لدولتك السميدُ بأيامك المنطوى القلب على وُدَك ، المنشورُ اللسان بمدحك ، المرتهن بشكر تعمتك ، وقد قال الشاعر :

(۱) نی ۱: ضمرت . (۲) القسطل: الغبار . (۳) المسجور: المحمی . (٤) هکذا فی ۱، م ، والصناعتین : ٤٨ ، وفی ط : المهدی محمد بن الوائق بن المعتصم . وفيت كل صديق ودَّنى عُثاً إلا المؤمل دولاتي وأيّا بِي فإنني ضامنُ لاَلّا أكافِئهُ إلابتسوينه فَضْلِي وإناى

وإنى لسكما قال القيسى: مازلتُ أَمْقَطَى النهارَ إليك، وأستدلُّ بفضلك عليك، حتى إذا جنَّنى الليلُ ففضَّ البصرَ ، ومحا الأثر ، أقام بدنى ، وسافر أملى ، والاجتهاد عُذْر ، فإذا بلغتك فقَدُّ . قال سليان : لا عليك ؛ فإنى عارفُ بوسيلتك ، محتاج إلى كفايتك واصطناعك ، ولست أؤخر عن يوى هذا توليتك ما يَحْسُنُ عليك أثره، ويطيب لك خَرَهُ إن شاء الله .

وكتب محمد بن عباد إلى أبى الفضل جمفر بن محمود الإسكاف وزير الممتز بالله وكان محمد بن عباد يستمنح الممتز يختص به ، ويتقرّب إليه قبل الوزارة : ما زلت \_ أيدك الله تمالى \_ أذم الدهر وزير المعتز بذمّك إياه، وأنتظر لنفسى ولك عُقباً، وأتمنى بزوال سال من لاذَنْبَ له إلاعاقبة محمودة تكونك بزوال حاله، وأترك الاعتذار في الطلب على الاختلال الشديد؛ ضنّا بالممروف عندى إلّا عن أهله ، وحَبْساً لشمرى إلا عن مستحقه .

فو تع فى كتابه: لم أُوَّخر ذِ كُرَكَ ناسياً لحقك، ولا مُهْمِلًا لواجبك، ولا مرجياً (٢) لمُهُمِ الله الجبك، ولا مرجياً (٢) لمُهِمِ أُمْرِك ، ولكنى ترقبت اتساع الحال ، وانفساح الآمال ؛ لأخصّك بأسناها خَطَرا، وبأجلها قدرا، وأغو دها بتَفْع عليك ، وأوفرها رِزْقاً لك، وأقربها مسافة منك ؛ إذا كنت ممن يَحْفِزه (٢) الإعجال ، ولا يتسّع له الإمهال ، فسأختار لك خير ما يشير إليك الوقت . وأنم النظر فيه ، وأجعله أول ما أمضيه إن شاء الله .

ولما ولى سليان بن وهب الوزارة كتب إليه عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: أبي دهرُنا إسماقنا في نفوسنا وأَسْمَفَنَا فيمن نحبُّ ونكرمُ فقلت له نُعْماك فيهم أَعَمًا ودَعْ أَمرَنا، إنَّ المهمَّ المقدم فمعجب من لطيف شكواه في بنئته، وقضي حَوا بُجه.

 <sup>(</sup>١) فالصناعتين : فقط . (٢) في ط : موهنا . (٣) يدفعه .

[وو قع عبيد الله في كتاب رجل اعتد عنده بأثر جميل: وقفت على ما ذكرته من شكايتك، فوقع ذلك عندنا الموقع الذي أردته، وصدر جوابنا إليك بما شكرته، ولم تعدّ ظننا، وما قدرنا فيك، ثم اعتدت الاعتداد حتى كأنك لم تكاتبنا ؟ فلا تفسدن تالد إحسانك بطارف امتنانك، واقتصر من وصف سالفك على ذكر مستأنفك](١).

[ حسن تقسيم ]

وو قع عُبيد الله فىأمر، رجل خرج عن الطاعة: أنا قادرٌ على إخراج هذه النعَرة (٢٠) من رأْسه ، والوحرة من نفسه .

و نحو هذا التقسيم قول قُتَيْبَـة بن مُسلم بخراسان: من كان في يده شيء من مال عبد الله فلينذه، أو في فه وَلْمَيْلْفظه ، أو في صدره فلينفثه .

وقال عبد الله بن على، بمد قَتَله مَنْ قتل من بنى أمية، لإسماعيل بن عمرو: أساءك ما فملت بأصحابك ؟ قال : كانوا يداً فقطمتها ، [ وعضدا ففتتها، وحرة فنقضتها ] (٣) ، وركناً فهدَمته ، قال : إنى لخليق بأن ألحقك مهم . قال : إنى إذا لسميد .

وقال المنصورُ لجرير بن عبد الله : إنى لأُعِدُكُ لأَمْرُ كبير ! قال : ياأمير المؤمنين ؟ قد أُعدُّ الله لك منى قلباً معقوداً بنصيحتك ، ويدا مبسوطة بطاعتك ، وسيفاً مساولًا على أعدائك .

وكتب الحسن بن وهب إلى القاسم بن الحسن بن سهل يمزّيه : مَدَّ الله في عمرك موفوراً غير منتقَى، وممنوحاً غير ممتحَن ، ومعطى غير مُسْتَلَب .

ومن جيد التقسيم مع المطابقة قولُ بعض الكتاب: إنَّ أهل النصح والرَّأْيِ لا يساويهم أَهْلُ الأَفْن (٤) والغِش ، وليس مَنْ جمع إلى الكفاية الأمانة كن أضاف إلى المَحْزِ الحَيانة.

(١) من م ، ١ . (٢) النعرة : الحيلاء والكبر . (٣) من ١ .

(٤) الأفن : ضعف الرأىوالعقل .

وقالت هند بنت النمان بن المدنر لرجل دَعَتْ له وقد أُولاها يداً : شَكَرتُكَ يدُ نالمها خَسَاسة (١) بمد ثَرْوَة ، وأغناك الله عن يَدِ نالمها ثروة بمد فاقَةٍ .

ومن بديم التقسيم في هذا النوع قول البحتري (٢٠):

من بديم التقسيم

كَأَنْكَ السيفُ حَدَّاهُ وَرَوْنَقَهُ والنيث وَابِلُه الدَّانِي ورَّيقهُ مل السَكارم إلا ما تُجمّعهُ أو المواهب إلا ما تفرّقهُ

وقال الحسنُ بن سهل يوما للمأمون: الحمد لله يا أمير المؤمنين على جزيل ماآتاك؛ وسبي مأعطاك؛ إذ قسم لك الحلافة، ووهب لك معها الحجيّة، ومكّنك بالسلطان، وحرّه لك بالعددة، وحرّه لك بالعددة، وقربها بالسياسة، فن فُسِح (٢) له في مثل عطيّة الله لك؟ أم مَن ألبسه الله تمالى من زبنة المواهب ما ألبسك؟ أم من ترادفَت نعم الله تعالى عليه تراد فها عليك؟ أم من حولها وارتبطها بمثل محاولتك؟ أم أى حاجة بقيّت لرعيّتك لم يجدوها عندك؟ أم أى ما قد يتم للإسلام انتهى إلى غايتك ودر جتك؟ تمالى الله! ما أعظم ما حَس الفرن الذي أم أى قد يم للإسلام انتهى إلى غايتك ودر جتك؟ تمالى الله! ما أعظم ما أدى شكرها إلى أنت ناصره! وسبحان الله! أية نعمة طبّقت (١٠) الأرض بك إن أدّى شكرها إلى بارتها، والمنعم على العباد بها؟ إن الله تمالى خلق الشمس في فلكها ضياء يستنير بها جميع الحلائق؟ فسكل حوم زها حسنه و نوره فهى ألبسته زينته لما اتصل به من نورها . وكذلك كل ولي من أوليا الك سَمِد بأفماله في دولتك، وحَسُنَتُ من نورِها . وكذلك كل ولي من أوليا الك وتدبيرك، وأسمَد نه من حسنك وتقويمك .

# [ فَينْة وأربعة من عشاقها ] قال بمضُ الظرفاء: اجتمع لقَيْنَةٍ أربعة من عشَّاقها ، وكلَّهم يُورِّي (٥) عن

<sup>(</sup>۱) الحصاصة : الفقر (۲) ديوانه : ۲ ــ ۱۳۵ ـ (۳) في ط : فتح ، وفي ا : فسيح الله لم . . صت . (٥) يخنى ، وفي ط : يداري .

ساحبه أمرَه، ويُخفِي عنه خبرَه، ويُومَ إليها بحاجبه، ويناجبها بلَحْظه؛ وكان أحدُهم غائبًا فقدم، والآخر مقيا قد عَزَم على الشخوص، والثالث قد سلَفَتْ أيامُه، والرابع مستأنفة مودَّته؛ فضحكَتْ إلى واحد، وبَسكَتْ إلى آخر، وأَفْصَتْ آخر، وأطمعَتْ آخر؛ واقترح كلُّ واحد منهم ما يشاكِلُ بثَّه وشأنه؛ فأجابته، فقال القادم: جُعلت فدَاك، أنحسنين:

ومن يَنْأَ عن دار الْمَوى يُكْثِر البُكَا وقولَ لَعلَى أو عَسى سَيكُونُ (۱) وما اخترتُ نَأْى الدار عنك لَسْلُوة ولكن مقادير لهن شُؤونُ فقالت : أُحْسِنُه ، ولا أُقِم لَحْنه ، ولكن مطارحه لنستغنى به عنه ، لقر بهمنه ، وأنا به أخذق ، ثم غنت :

وما زلت مُذ شَطَّتُ بك الدارُ باكيا أُوَمِّلُ منك المَطْفَ حين توُّوب فأضعفْتَ ما بي حين أَبْتَ وزِدْ تَـنِي عذا با وإعراضا وأنتَ قَرِيبُ

وقال الظاعن : جُملت فدَاك ، أتحسنين :

أَزِفَ الفِراقُ فَأَعِلْنَى جَزَعاً ودَعِى المتابَ فإننا سَفْرُ إِن الْحَبُّ يَصِدُ مَقْتُرِبا فإذا تباعد شَقَّه الذَّكُر قالت: نم، وأحسن منه ومن إيقاعه، ثم غنَّتْ:

لأقيمن مأتما عن قريب ليس بمد الفراق غَيْرُ النَّحيبِ رِبِمَا أَوْجَعِ النَّوى للقلوب (٢) ثم لاسيًا فراق الحبيب

ثم قال السالف: جملت فداك، أتحسنين:

كُنّا نُماتبكم ليالى عُودُكم حُلُو اللّذَاقِ وفيكمُ مستَّمْتَبُ فَالْإِنَ حَيْنَ التَّنكُم مَنْعُمْ فَالْإِن حَيْن بَدَا التَنكُّر مَنكُم ذهب المِتّابُ فليسعنكم مذهب (٢) قال: لا ، ولكن أحسنُ منه في ممناه ، ثم غنت:

<sup>(</sup>۱) في ۱: ويكون . (۲) في ط: أوجع النوى القلب حزنا ، وفي م: أوجع الهوى للقلوب . (٣) في ط: فليس فيكم معتب .

وسلتك لماكان ودُّك خالصاً وأعرضتُ لما صار نَهْباً مقسّما ولن يلبث الحوض الجديدُ بناؤه إذا كنثر الورَّادُ أن يتهدّما فقال المستأنف ؛ أتحسنين ، جملت فداك :

إنى لأعظم أَنْ أَبُوحَ بحاجتى وإذا قرَأْت صحيفتى فتفهّمى وعليك عَهْدُ الله إِنْ أَبْتُنتهِ أَحداً ولا آذنته بتكلّم فقالت: نعم، ومن غناء صاحبه ؟ ثم غنت:

لممرك ما استودعت سرًّى وسرها سوانا حِدَاراً أَن تَدِيعَ السرائر ولا خالطتها الله مُقْلَتَاىَ بَنَظْرَةَ فَتَمْلُم نَجُواناً الميونُ النواظرُ ولكن جملت الوَهْمَ بينى وبينها رسولا فأدى ما تُتِجِنَّ الضائر أَكَاتُمَا فَالنفسخوفا من اللهوى عافة أن يُنْرى بذِ كُوكُ ذَاكِرُ فَعَنْمُوا وكلّهم قد أوما بحاجته ، وأجابته بجوابه .

# [من أدب ابن المتز]

قال أبو العباس بن المتر: كان لنامجلس حظ أرسلت بسببه خادمة إلى قَيْنَة فأجابت، بينه وبين فلما مرّت في الطريق وجدّت فيه حارسا فرجعت ، فأرسلتُ أعاتبها فكتبت إلى : لم خارية أتخلف عن المسير إلى سيدى في عشيتي أمس لأرى (٢٠) وَجْهَةُ البارك وأجيب دعاءه، إلا لملّة قد عر َ فَتْها فلانة ، ثم خِفْتُ أن يسبق إلى قلبه الطاهر أتى قد تخلّفتُ بغير عذر ؛ فأجبَبْتُ أن تقرأ عذرى يخطّى، ووالله ماأقدر على الحركة ، ولا شيء أسر إلى من رؤيتك ، والجلوس يين يَدَيْك ، وأنت يا مولاى جاهى وسَنَدى ، لا فَقَدْت قربك ، ولك رأيك في بسط المُدْر موفقاً .

وكتبت في أسغل الكتاب :

أليس من الحرمان حظٌّ سُلبته ﴿ وَأَحْوِجْنِي فِيهِ البِّلا ۚ إِلَى الْهُذَّرِ

 <sup>(</sup>١) في ط: خاطبتها . (٧) في ١: على . (٣) في ١، م: كان أنا مجلس وعدت فيه خزامي جاريتنا . وكتبت إلى : لم أتخلف عن المسير إلى سيدى في عشية أمس . . .

فصبراً فا هـذا بأوّل حادث رَمَّتني به الأقدار مِنْ حيثُ لا أَدْرِى فَاجْبَها : كَيْفَ أَردَ هُذُر مِن لا تتسلّط النهمة عليه ، ولا تهتدى المَوْجِدة إليه ! وكيف أعلمه قبول المعاذير ، ولستُ آمَن بعض خواطره أن تشير إلى انتهاز فرصة فيا دعا إلى الفرقة ؛ وإن سَلِمْتُ من ذلك فن يُجِيرني من توكّله على تقديم المُذْر ووقوعه مواقع التصديق في كل وقت، فتتصل أيامُ الشغل والعِلّة، وتنقضى أيامُ الفراغ والصحة ؛ فتطولُ مدةُ الغيبة ، وتَدرُس آثار المودّة ، وكتبتُ في آخر الرقمة :

إذا غِبْتُ لم تعرف مكانى لذة ولم يلق نفسى لَهُوها وسُرورها وحدّثتُ سماً واهناً غير مُمْسِك لقولى ، وعيناً لا يرانى ضَمِيرُها

كتاب له إلى وكتب إلى بعض الوزراء: ما زال الحاسدُ لنا عليك أيها الوزير يَنْصِبُ الحبائلَ، بعن الوزراء ويطلب النوائل، حتى انتهز فرصته ، وأبلنك تشنيعا زُخْرَفه ، وكذبا زَوَّره ، وكيف الاحتراس ممن يحضر وأغيب، ويقول وأمسك ، مرتصدا لا يَنْفل، وما كراً لا يَفْتر؛ ورعا استنصح الناش ، وصدق الكاذب ؛ والحظوة لا تُدْرَكُ بالحيلة ، ولا يجرى أكثرها على حسب السَّبَ والوسيلة .

فأجابه: حصول الثقة بك \_ أعز لله الله \_ تُمني عن حصورك ، وصدق حالتك يحتج عنك ، وما تقر ر عندنا من نيتك وطويتك يُمني عن اعتذارك .

وقد قال ابن المتز :

من شعره

أُخْنَى عليك الدهر مقتدراً وال ما زلت تَلْقَى كلَّ حادثة حا فالآن هل لك فى مُقاربة فلة لله إخوان فقدتهم (() سَ أين السبيلُ إلى لقائهمُ أم

والدهر الأم غالب ظَهرا حتى حَنَاك وبيَّس الشمرا فلقد بلغت الشَّيْب والكِيْرا سكنوا بطون الأرض والحَفْرا أم من يحدِّث عنهم خَبرا

(١) في ا : بلغتهم ،

تمدّ إليه حِيدها وَهْيَ تفرق (٣)

غنایَ لغیری وافتقاری علی نفسی

كما ذلَّ إشراقُ الصباح على الشمس

ساق توشَّحَ بالمنديل حين وَتُبُ كأنما مَدَّ سيراً من أديم ِ ذَمَبُ

كم مورق باليشر مُبْتَسم الأَجْتَنِي من عُسْنِه تَمرًا ما زال يُوليني (١) خلاقة وصبرتُ أَرْقُبه وما صَبرا وعدو غیْب طاَلِ لدی لو یستطیع ٔ لجاوز القدرا يُورِى زنادى كى يُخادِعنى ويُطير في أثوابيَ الشَّرَرَا وقال أيضا :

وإنى على إشفاق عيني من القذي لتجمح مني نَظْرَةُ ثُم أُطْرِقُ كَمَا خُلِّئَتَ (٢) من بَرُ دِ مَاءْ طَوِيدةْ

> ومازلتُ مذشدَّت يدى عقْد مِثْزَ رَى ودلٌ على الحدَ مَجْدِي وعِفَّتي وقال(نا) :

سَمَى إلى الدَّن بالمِبْزَالِ يَنْقُرُهُ لما وَجاهاً بَدَتْ صفراء صافيةً وقال :

لبست صفرةً فكم فتنت م**ن** أغين قد رأيتها وعُقُول صَبَغْته م بزعفران الأصيل مثل شُمْس الغروب تَسْحَبُ ديلا

والشمس عند طلوعها ، وعند غروبها ، تمكن الناظر إليها فيمكن التشبيه بها ؟ قال قَيْس بن الخطيم <sup>(ه)</sup> :

فرأيتُ مثلَ الشمس عِنْدَ طُلُوعها ﴿ فِي الْحُسْنِ أَو كَدُنوِّهَا لِمُروبِ

(١) في ١ : مازات محتملا . ( ٣ ) حلثت : منمت . ( ٣ ) رواية ألبيتين في ط : ولمانى على إشفاق نفسى من العدا لتسنح منى نظرة ثم أطرف کا حلثت . . . . . . . . . . . وهي تعزف

وهذه رواية ۱ ، م . (٤) المختار من شعر بشار ۲۰۹ . (٥) ديوانه : ١٧ .

# [ جربر في المدينة ]

ولما قدم جرير بن الحَطَفَى المدينة اجتمع إليه أهلها ، وقالوا : ياأبا حَزُّ رَةً! أنشدنا من شعرك ، قال : ماتصنعون به ؟ وفيسكم من يقول(١):

إنى سربت وكنتُ غير سروب وتقرِّبُ الأحلامَ غير قريب

ما تمنعي يقظا فقد نوّلتهِ في النوم غير مُسرّد<sup>(٢)</sup> محسوب كان المبي يُلْقِي بهـ ا فلقِيتُها ﴿ فَأَمِوْتُ عَن لَمُو ِ امْرِيُّ مَكَذُوبِ فرأيتُ مثل الشمسِ عند طلوعها ﴿ فِي الْحُسُنِ أُو كَدُنوِّهَا لَمُروب تخطو على رد تبين عدمهما عدق مخافة حار يَمْوُوب (٢)

#### [ يمتوب بن داود ]

وقُّع بزيد بن خالد الكوفى رقمة إلى يمقوب بن داود ضمنها :

قل لابن داود والأنباه سارُهُ لا يُعْرِزُ الأَجْرَ إِلَّا مَنْ له عَملُ الذي لَمْ تَزل يُعْنَاه مُذْ خلِقَتْ فيها لباغي نَدَاه العَلُّ والنهَـلُ إن كنت مسدى معروف إلى دجل لفضل شكر فإنى ذلك الرجل فَامْنُ عَلَى بِبرِّ مِنْكُ يَنْمَشُنِي فَإِنْنِي شَاكُرُ المُووف محتمل

قال يعقوب: قد جرَّ بنا شكرك فوجدناه قد سبق برَّنا ، وقد أمرت لك بعشرة آلاف درهم [ تصلح حالك ]<sup>(۱)</sup> ، وليست آخر ما عندنا لك ، فاستوفاها حتى مات .

ولما سخط المهديّ على يمقوب أحضره ، فقال : يايمقوب ! قال : لبَّيْك يا أمير المؤمنين تلبية مكروب لِمَوْ جِدتك ، شَرق بنُمَّتك . قال : ألم أرفع قَدْرَك وأنتَ خامل، وأسيّر ذكرك وأنتُ هامل (°)، وألْبسُك من نِمَم ِ الله تعالى و نِعَمِي مالم

<sup>(</sup>٢) المسرد : المقطع . (١) اللاَل : ٢٤ ، ١٩٠ ، الأمال : ٢ \_ ٣٧٧ . عذق مخافة طائر لغيوب (٣) هكذا بالأسول وفي ط: يخطو على برد يبين خطاها (٤) من ١ . ﴿ (٥) هامل : متروك . وق ١ ، م : غافل .

أَجِدْ عندكُ طاقةً لحمله ، ولاقياماً بشكْرِه ؛ فكيف رأيت الله تعالى أظهر (١)عليك ، وردَّ كَيْدَكَ إليك .

قال: ياأميرَ المؤمنين؟ إن كنت قلت هذا بتيقَن وعلم فإنى ممترف، وإن كان بسماية الباغين، ونَمائم المماندين، فأنت أعلمُ بأكثرها؟ وأنا عائد بكرمك، وعميم شرفك.

فقال: لولا الحنث<sup>(٢)</sup>فى دَمكلاً لبستك قيصاً لاتَشدعليه زرَّا؛ ثم أمر به إلى الحبس، فتوتى وعو يقول: الوفاه ياأمير المؤمنين كرَم ، والمودة رَحِم ، وما على العفو نَدَم ، وأنت بالعفو جَدير ، وبالمحاسن خَلِيق .

فأقام في السجن إلى أن أخرجه الرشيد .

\*\*\*

أخذ معنى قول المهدى: « لألبسنك قيصاً لا تشدّ عليه زرا » أبو تمام فقال: من النقد طوّقته بالحسام طَوْق ردّى أغناه عن مَس طَوْقِه بيدٍه وقال المائى:

طوَّقته بحسام طوق داهيةٍ لايستطيعُ عليه شَدًّ أزرار

ولما قبض المهدى على يعقوب ورأى أبو الحسن (٢) النميرى مَيْلَ الناس عليه وكان رجع الى يعقوب عقلهاً به قال :

يمنوب لا تبعد وجُنَّبْتَ الردى فلأبكين كا<sup>(1)</sup> بكى النَّمْن الندى لو أَنَّ خيرك كان شرًا كله عند الذين عَدَوْا عليك لما عَدَا أَخَذُ هذا المبي بعض الحدثين [في الغزل]<sup>(0)</sup> فقال:

لو أن عِمرك كان وَسْلا كله <sup>م</sup> مما أقاسى منك كان قليلا

<sup>(</sup>١) أظهر : أعان . (٣) في ط: الحسب! (٣) في ١ : أبو الحسين .

<sup>(</sup>٤) ق ط: فلا بكينك مابكي . (٥) من ١ .

# [ احمد بن أبي دُوَاد والواثق ]

قال أبو الميناء: قال لى أحمد بن أبى دُواد: دخلت على الواثق فقال لى: مازال اليوم قومْ فى ثَلَّبْك ونَقَّصك ! فقال : ياأميرَ المؤمنين، لـكل امرى، منهم ما كتسب من الإثم ، والذى تولَّى كِبَرَه منهم له عذاب عظيم، والله أولَّ جزائه ؛ وعقاب أمير المؤمنين من ورائه ، وما ذلَّ على المير المؤمنين عمن كُنْتَ نَاصِره ، وما ضاق مَنْ كنتَ جاراً له ، فا قلت لهم يا أمير المؤمنين ؟ قال : قلت يا أبا عبد الله :

وسعى إلى بصرم (١) عَرَّة معشر جمل الإله خدودَهن نما له ألاعب قال الفتح بن خاقان : ما رأيت أَظرف من ابن أبى دواد ؛ كنت يوما ألاعب المتوكل بالنَّر د ، غاستُوذن له عليه ، فلما قَرُب منا همت برفمها، فنمنى المتوكل وقال: أجاهر الله بشيء وأستُره من عباده ؟ فقال له المتوكل : لما دخَلْتَ أراد الفتح أن برفع النَّر د ! قال : خاف يا أمير المؤمنين أن أعلم عليه ! فاستحليناه ، وقد كنا تجهمناه .

ظرف بن أبى دواد

#### [من خطباء العرب]

شبيب فيل لبعض الأمراء: إن شبيب بن شيبة يتممّل الكلام ويستدعيه ، فلو أمرته ابن شببة أن يصعد المنبر فجأة لافتضح ؛ فأمر رسولا فأخذ بيده فصعد به المنبر، فحمدالله وأنى عليه ، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال : إنّ لأمير المؤمنين أشباها أربعة : الأسد الخادر ، والبحر الزاخر ، والقمر الباهر ، والربيع الناضر ، فأما الأسد الخادر فأشبه صولته ومضاءه ، وأما البحر الزاخر فأشبه جوده وعطاءه ، وأما القمر الباهر فأشبه حُسنَه وبهاءه ، ثم نزل .

وهذا السكلام يُنسَبُ إلى ابن عباس يقوله في على بن أبي طالب رضي الله عنهما، وكان شبيب بن شيبة من أفصح الناس وأخطهم ، ويشبَّه بخالد بن صفوان ؛ غير أنَّ

(١) ق ط: بعيب . (٧) ق ا: نمالا .

خالدا كان أعلى منه قدراً فى الخاصة والعامة . وذكر خالد شبيباً فقال : ليس له صديق فى السرَّ ولا عدو فى العلانية . وكانت بينهما معارضة للنسب والجوار والصناعة . ولما قال الشاعر (١) :

فنح شَيِيباً عن قِرَاع كتيبة وأَدْنِ شبيباً من كلام مُلَفَق <sup>(٢)</sup> وكان لا ينظر إليه أحد وهو يخطب إلا تبين فيه الحجل . عالد عال أن تا ما من شفر (؟)

وقال أبو تمام لعلى بن الجهيم (٣) :

لوكنت يوماً بالنجوم مُصَدِّقاً لزعمتُ أَنَّك نلتَ شكلَ عُطارِدِ (1) أُوقدَّ مُتْكَ السِّنُ خِلْتُ (1) بالنه خَالِد أُوقدَّ مُتْكَ السِّنُ خِلْتُ (1) بالنه خَالِد

وقالت له امرأة : إنك لَجميل يا أبا صنوان . قال : كيف تقولين هذا وما في عمودُ الجال ولا رِدَاؤه ، ولا بُرْ نُسه . عمودُه الطول ، ولست بطويل ، ورداؤه البياض ، ولست بأبيض ، وبُرْ نسه (٧) سواد الشعر ، وأنا أشمط ! ولكن قولى : إنك لمليح .

وكان خالد طفظا لأخبار الإسلام، وأيام الفتن، وأحاديث الخلفاء، ونوادر الزواة، وكل ما تصرف فيه أهل الأدب، وله يقول مكى بن سوادة :

عليم بتغزيل الكتاب (^) ملقّن ذَكُورْ لما سدّاه أولَ أولا يَبُدُ قَرِيعٌ (^) القوم (١٠) فى كل مَحْفل ولو كان سحبانَ الْحطيبُ ودَغفلا ترى خطباء الناس يومَ ارتجالهِ كأنهم الكرّوْوَان صادفَ أَجْدَلَا (١١)

( ۲۰ \_ زهر الآداب \_ ثان )

خالد بڻ صفوان

<sup>(</sup>١) في ط: وكان شبيب كما قال الشاعر . (٢) في ١: يلزق . (٣) ديوانه: ٨٦

<sup>(</sup>٤) في الديوان : لزعمت أنك أنت بكر عطارد . (٥) في الديوان : قَلْت بأنه .

<sup>(</sup>٦) في الديوات : انشمت . (٧) الدنس : كل توب رأسه منه .

<sup>(</sup>٨) ق ١: الـكلام . (٩) يبد: يفلب . قريم : غالب . (١٠) ق ١: القول .

<sup>(</sup>١١) في ا : أبصرن ، وفي م : صادفن ، والأجدل : الصقر .

سعبان أما سَحْبَان الذي ذكره فهو خطيبُ العربِ بأُسْرِها غير منازع ولا مدافع ، وكان إذا · خطب لم يُعدُ حرفاً ، ولم يتوقف ، ولم يتحبَّس ، ولم يفكر في استنباط ، وكان يسيل غَرْ باً (١) ، كَأْنه آذَيُّ بَحْرٍ .

ويقال: إنّ مماوية قدم عليه وَفْد من خراسان وجّههم سميد بن عبّان ، وطلب سَعْبان فلم يوجد عامّة النهار ، ثم اقتصاب ناحيم من ناحية كان فيها اقتصاباً ، فدخل عليه فقال: نكلم ، فقال: انظروا لى عصاً تقيم من أودى. فقال له مماوية: ما تصنع مها ؟ فقال: ما كان يَصْنَعُ موسى عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب ربّة وعصاه بيده فجاءوه بعصا فلم يَرْضَها. فقال: جيئونى بمصاى ، فأخذها ، ثم قام فتكلم منذ صلاة الظهر إلى [أن فاتت] (٢) صلاة المصر ، ما تَنَحْنَحَ ، ولا سمل ، ولا توقف ، ولا تجبّس ، ولا ابتدأ في معنى فخرج منه إلى غيره حتى أمّة ولم يبق منه شيء ، ولا سأل عن أى جنس من الكلام يخطب فيه ، فا زالت تلك حاله وكل عين في السمّاطين (١٠) شاخصة إلى أن أشار له معاوية بيده أن اسكت ، فأشار سحبان بيده أن دَهْمى لا تَقْطَعُ على كلاى ، فقال له معاوية : [ الصلاة . فقال : هى أمامك و نحن في صلاة يتبعها تحميد و تحجيد، وعظة و تنبيه و تذكير و وعد و وعيد . فقال معاوية : ] (٥٠) أنت اخطب المرب ، فقال سحبان : والسجم ، والجن والإنس .

وكان ابنه عجلان حُلْوَ اللسان ، جيد السكلام ، مليح الإشارة، يجمعُ مع خطابته شمراً جيداً، ويضرب الأمثال إذا خطب ، وينتزع (٢٦ النادر من الشمر، والسائر من المثل ، فتحدُّل خُطْبته ، وكان يَزِن كلامه وَ زُنا .

هلان

<sup>(</sup>١) في طد: عرقا . (٢) انتَّرَع ، (٣) من ١ ، م ٠

<sup>(</sup>٤) سماط القوم: صفهم . (٥) زيادة من م ١٠٠

<sup>(</sup>٦) في ط : ويجمع ، وفي م : ويبتدع .

#### [ دغفل النسابة ]

وأما دَغْفُلَ الذي ذَكْرِهِ مَكِي بن سَوادة فهو دَغْفُلُ بن حَنْظُلَة بن يزيد أحد بني ذهل ابن ثملية النسَّاية، وكان أعلمَ النأس بأنْسَاب العرب، والآباء، والأمهات ،وأحفظهم لمثالبها ، وأشدُّهم تنقيراً وَ يَحْنَاً عن معايب العرب ، ومثالب النسب .

قال لهمماوية يوماً: والله لثن قلت في هذا البيت (١) من قريش ما تجد في آل حَرْبِ مقالا ؟ فثبستم دَغفل ؟ فقال له معاوية : والله لتخبرتي بتبسمك ، وما انضمَّتْ عليه جوانحُـُك ، أولاً ضرِّ بنَّ عنقك ، وما آمَنُ<sup>(٢)</sup> أن تَـكذبَ أو تزيد .

فقال : يا أ مير المؤمنين ، أنم من بني عبد مناف كَسَنَام كُو ما. فتيَّة (٣) ، ذاتٍ مراعًى حصيب، وماء عَذْب، وأَكْمَة بازة، فهل يوجد في سَنام هذه مَدَب قُرَ اد(١)

فقال له مماوية : أَوْلَى لك ! لو قلتَ غير هذا ؟ أما على ذلك لو رأيتِ هنداً وأباهاٍ، وزوجها ، وأخاها وعمَّها ، وخالها ، لرأيت رجالا تَحَارُ أبصارُ مَنْ رآمَم فيهم (٥) ، فلا تجاوزهم إلى غيرهم، جلالة وسهاء .

# [ وصف العصا لأعرابي ]

وعلى ذكر المصالق الحجَّاج أعرابيا فقال: من أين أقبلت؟ قال: من البادية: `` قال : ما بيدك؟ قال : عصا أركِزُ هَا لصَلَاتِي، وأُعِدُّهَا لِمُدَاتِي، وأُسوقُ بِها دابِّتي، وأَقْوَى بِهَا عَلَى سَفَرَى ، وأَعْتَمِدُ بِهَا فَ مَشْيَى ؛ لَيَنْسِع بِهَا خَطُورِي، وأَعْبُرُ بِها (٧) النهر فتؤمنى ؟ وألق عليها كسائى فتستُرنى من الحر ، وتقينى من القُرِّ ، وتُدْيني ما بعد ملى ، وهي مِحْمَل سُفْرتى، وعَلَاقة إدَاوتى(٧)، ومِشجَب ثيابي(<sup>٨)</sup>، أعتمدُ (١)

<sup>(</sup>١) في ط: النسب. . . لما . (٧) في ١ : وما أذم أن تكذب ولا تبرثة .

 <sup>(</sup>٣) الكوماء: الناقة العظيمة السنام.
 (٤) مدب قراد: موضع الدبيب.

<sup>(</sup>٠) ق م : من تأملهم . (٦) ق ط : أبث ، وني م : وأثب .

<sup>(</sup>٧) الإداوة : إناء صغير من جلد يتخذ للماء . (٨) المشجب : ما توضع عليه الثياب .

<sup>(</sup>٩) فَ ١ : وأعتصى ، ونسرها : بأتوكأ .

بها عند الضِّراب، وأَقْرَع بها الأبواب، وأتقِّي بها عَقُور الكِلَّاب، تنوبُ عن الرُّمَح في الطَّمَان ، وعن الحِيرُ ز<sup>(١)</sup> عند منازلة الأَقْرَان ، ورِ ثُنَّهُا عن أَبِي ، و أورثها بمدى ابني ، وأَهُشُ (٢) بها على غَنيى ، ولى فيها مآرِبُ أخرى ، كثيرة

# [ عــز"ة ]

قال النضر بن شميل: كتب سلمان بن (٢٦) على إلى الخليل بن أحمد يستدعيه الخروج إليه ، وبمث إليه بمال كثير ، فرده وكتب إليه (١) :

أبلغ سلمانَ أنى عنه في سَمَةٍ وفي غنَّى غير أني لَسْتُ ذامَّالِ يموت هُزلا ولا يَبْقَى على حَال ويمثلُ ذاك النبي في النفس لا المالي كالسَّيْل يَهْشَى أُصول الدَّ ندِن (٧) البالي فاعمل لنفسك ، إنى شاغل بالى

یسخُو بنفسیَ آنی لا<sup>(ه)</sup> أری احداً والفَيُّهُ فِي النفسِ لا فِي المال نَعْرِفهُ ۗ والمالُ يَنْشَى أَنَاساً لا خَلاقَ (٢) لهم كل امرى بسبيل الوت مريهن أخذ مذا الطائي فعال(٨):

فالسيل حرب للكان العالي لا تُنكِرى عطلَ الكريم من الفِنَى وقال أيضاً يصف قوماً خُصوا بابن أبي دواد (١):

وعَدَّتْنَا من دون(١١) ذاك العَوَّادِي نزلوا<sup>(۱۰)</sup> مرکز النّدَی وذُرَاهُ غير أن الرُّبا إلى سُبُل الأنسيواء أدْنَى والحظُّ حظ (١٣) الوهاد

<sup>(</sup>١) الحرز : الموضع الحصين ، وق ط : الحرب . ﴿ (٢) هش الشجر: خبطه ليتساقط ورقه فترعاه الدواب. (٣) في ١: بن خبيب. (٤) معجمالأدباء : ١١ ـ ٧٦ . (٥) في ط: شحا. (٦) في ١ : لا طباخ . والطباخ كسحاب القوة .(٧) الدندن : ما اسود من نبات أو شجر.

<sup>(</sup>A) ديوانه : ٢٤٦ . (٩) ديوانه : ٧٦ . (١٠) في الديوان : لزموا ب

<sup>(</sup>١١) في الديوان : عن مثل ذاك . (١٢) في ط : عند .

وهذا الشعر من أصلح شعر الخليل ، وكان شعره قليلا ضعيفاً ، بالإضافة إليه ، الخليل وهو أستاذ النحو والغريب .

وقد اخترع علم العروض من غير مثال تقدمه ، وعنه أخذ سيبويه ، وسميد بن مسعدة ، وأعة البصريين ، وكان أوسع الناس فيطنة ، وألطفهم ذهنا . قال الطائي (١):

فلو نُشر الخليل إذاً لعفَّت رَزاياه (٢) على فِطَن ِ الخليل

# [من رسائل الصابي]

تعزية له

وكتب أبو إسحاق الصابي إلى ممد بن عباس يعزيه عن طفل<sup>(٣)</sup> :

الدنيا ، أطال الله بقاء الرئيس، أقدار ترد في أوقاتها، وقضايا تَجْرِى إلى غاياتها، ولا يُرد منها شيء عن مداه ، ولا يصد عن مطلبه ومنعاه ؟ فعي كالسهام التي تثبت في الأغراض، ولا ترجع بالاعتراض ؛ ومن عرف ذلك معرفة الرئيس لم يغض عن الزيادة ، ولم يَقْنَط من النقيصة، وأمن أن يستخف أحد الطرفين حلمه، ويستنزل أحد الأمرين حَرْمَه، ولم يَدَعُ أن يوطن نفسه على النازلة قبل نزولها، ويأخذ الأهبة للحادثة أقبل حلولها ، وأن يجاور الحير بالشكر ، ويساور الحِنة بالصبر ؛ فيتخير للخادة الأولى عاجلا ، ويستمرئ عائدة الأخرى آجلا .

وقد نفَذَ من قضاء الله تعالى فى المولى الجليل قَدْرًا ، الحديث سنًّا ، ماأرْ مَض (٢) وأَوْمَض ، وأَقْلَق وأقضٌ ؟ ومسنى من التألَّم له ما يحقُّ على مثلى ممن توافت أيادى الرئيس إليه ، ووجبت مشاركتُه فى المر عليه ، فإنا لله وإنا إليه راجمون ، وعند الله عُحسبه غُصْناً ذَوى ، وشهاباً خَبَا ، وفرعا ذَلَ على أُصله ، وخَطِيًا أَنبته وَشِيجُه (٥) ؛

<sup>(</sup>١) ديوانه: ٥٠٣ . (٢) في م: إذا لفقت بلادته . (٣) اليتيمة: ٢٧٨\_٠

<sup>(</sup>٤) أرمس : أوجع . (٥) الوشبيع: اشتباك القرابة .

وإياه أسألُ أن يجملَه للرئيس فَرَطا صالحا ، وذُخْراً عتيدا، وأَن ينفَمه يوم الدين حيث لاينهمُ إلا مثلُه بين البنين ، بجوده ومَجْدِه .

ولئن كان المصابُ عظيا، والحادثُ فيه جسيا، لقد أحسن اللهُ إليه، وإلى الرئيس فيه ؟ أمّا إليه فإن الله نزهه بالاخترام ، عن اقتراف الآثام ، وصاله بالاحتضاد عن ملابسة الأوزار ، فورد دنياه رشيدا ، وصدر عنها سميداً ، نق الصحيفة من سواد الذنوب ، برى الساحة من درّن الميوب ، لم تدنّسه الجرائرُ ، ولم تعلَقْ به الصغائر والكبائر ، قد رفع اللهُ عنه دقيق الحساب ، وأشهم له التواب مع أهل الصواب ، وألحقه بالصديقين الفاضلين في المَاد ، وبَواً أه حيث أفضلهم من غير سمّى ولا اجتهاد .

وأما الرئيس فإن الله عز وجل لما اختار ذلك له قبضة قبل رؤيته إيا ه على الحالة التى تكون معها الرقة ، ومعاينته التى تتضاعف معها الحر قة ، وحَمَاه من فِتْنَة المرافقة ، ليرفقه عن جزع المفارقة ، [ وكان هو المبقى ] (١) فى دنياه ، وهو الواحد الماضى الذخيرة لأخراه ؛ وقد قيل : إن تسلم الجلّة والسّخل (٢) هدر ؛ وعزيز على أن أقول قول المهون للأمر من بعده ، وألّا أوفى التوجّع عليه واجب فقده ، فهو له سلالة ، ومنه بقضه (٣) ، ولكن ذلك طريق التسلية ، وسبيل التعزية ، والمنهج المسلوك فى ومنه بقضه مثله ، عمن يقبل منفعة الذكرى وإن أغناه الاستبصار ، وألا يأبى ورود الموعظة وإن كفاه الاعتبار ، والله تمالى بقى الرئيس المسائب ، ويميذه من النوائب ، ويرعاه بمينه التى لاتنام ، ويجعله فى حِمَاهُ الذي لا يُرام ، و يُبقيه موفودا غير منتقص ، ويعد الى السوء أمامه ، وإلى المحذور قدّامه ، ويبدأ بى من بينهم فى هذه الدعوة ، ويقد منا أما الله المنا أما من أسعد أحوالى ، وأعدها من أبلغ أما نتي وآمالى .

<sup>(</sup>١) ليس في ١ . (٢) الجلة \_ بالكسم : المسان من الإبل ، والسخلة بفتح السين : ولد الشاة . وجمه سخل . (٣) البضمة : القطمة من اللحم .

وله إلى بعض الرؤساء

وكتب إلى بعض الرؤساء :

قد جرت المادة ـ أطال الله بقاء الأمير ـ بالتمهيد للحاجة قبل موردها، وإسلاف الفنون الداعية إلى تجاحها، وسالك هذه السبيل يسىء الظن بالمسئول؛ فهو لايلتمس فضله إلّا جزاء، ولا يستدعى طَوْله (١) إلّا قضاء؛ والأمير بكرمه الغريب، ومذهبه البديع، يؤثر أن يكون السلف له، والابتداء منه، ويوجب للمهاجم برغبته عليه حقّ الثقة به منه ، والحدد أنه الذي أفرده بالطرائق الشريفة، وتوحّده بالخلائق المنهنية وجمله عين زمانه البصيرة، ولهمته الثاقبة المنيرة.

[من رسائل البديع]

وكتب البديع في بابه إلى بعض أصحابه (٢): لك أعز لله عادة فضل ، في كل بعض أصحابه فصل ، ولنا شبه مقت في كل وقت ؛ ولعمرى إن ذا الحاجة مقيت الطلّمة ، ثقيل الوطأة ، ولكن ليسوا سواء (٢) ؛ [أولو حاجة تحتاج إليهم الأموال ، وأولو حاجة تحوجهم الآمال . والأمير أبو تمام عبد السلام بن الفضل (١) المطيع لله أمير المؤمنين \_ أيده الله \_ إن أحوجه الزمان فطالما خدمه ، وإن أهانه فكثيراً ما أكرمه ونقمه . وقديماً أقلة السرير ، وعرقه الخور نق والسدير . وإن نقصه المال فالمرض وافر ، وإن جفاه الملك فالفَعنل ظاهر ، وإن ابتلاه الله فلينبتك عبه فينظر كيف تفعلون . وأنت تقابل مورده عليك من الإعظام بما يستحق من الإكرام ، فلا تنظرن إلى ثوب بال فَتَحْتَهُ شرف على البُر و ما وراءه من الجد ، ولكن إن نظرت في شامخ أصله ، وراسخ عقله ، وشهادة الفراسة له . ثم ليأت بعد هذه الآيات ما هو قضية المروءة معه ، والأخوة معى بَالِفاً في ذلك غاية جهده ، والسّيف لايرى في غمده ، والحد لله حق محده ،

<sup>(</sup>١) الطول : النعمة والفضل ، وفي ١ : ظنه . ﴿ ﴿ ﴾ الرسائل : ١٦٠ .

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى صفحة ٨٩٢ من م ، ١ . ﴿ ٤) في الرسائل : بن جعفر .

وله إلى أبى إسحاق إبراهيم بن أحمد بن حَزة: لو كانت الدنيا \_ أطال الله بقاء الشيخ \_ على مرادى تَجْرى ، لاخترت أن أضرب به \_ ذه الحضرة أطناب عمرى ، وأنفق على هذه الخدمة أيام دهرى ، ولكن في أولاد الزناكثرة، ولمين الزمان نظرة، وقد كنتُ حظيت من خدمة الشيخ الحسن بشرعة أنس نقصها بعضُ الوشاة على ، وذكر أنى أقت بطوس بعد استئذاني إلى مرّ و ، وفي هذا ما يعلمه الشيخ ، فإن رأى أن يحسن جبرى بكتاب يطرز به مقدى فعل إن شاء الله تمالى .

وله في هذا الباب إلى أبي نصر الميكالي :

الشيخ \_ أعزه الله \_ ملك من قلمي مكانا فارغا ، فنزله غـــير منزل تُعلَّمة ، ومن مودتى ثوبا سابفا ، فلبسه غير لبسة خلمة ، ومن نصب تلك الشائل شبكا ، وأرسل تلك الأخلاق شركا ، قنص الأحرار فاستحثّم ، وصاد الإخوان واستر قهم .

وتالله ما يغبن إلا من اشترى عُبداً وهو يجدُ حرّا بأرخص من العبد عمنا وأقل في البيع غبنا ، ثم لايهتبل غرّة وجوده ، وينتهز فرصة امتلاكه بجوده ، وأنا أنم للشيخ على مكرمة يتيمة ونعمة وسيمة ، فليمترل من الرأى ماكان بهيا ، وليطلق من النشاط ماكان عقيا ، وليحلل حبوة التقصير ، وليتجنب جانب التأخير ، ولينتض عُذْرتها وينقض حجّها وعُمرتها ، برأى يجذب المجد باعه ، ويممر النشاط دباعة ؛ وتلك حاجة سيدى أبى فلان . وقد ورد من الشيخ بحرًا ، وعقد به جشراً ، وما عَسُر وَعْد هو مستنجز ، ولا بَعد أمر هو منتهزه ، ولا ضاعت نعمة أنا بريد شكرها ، وعزيم نشرها ، وولى أمرها ؛ وهذا الفاضل قرارة ما نها ؛ وعاد بنائها ؛ وقد شاهدت من ظرفه ما أعجز عن وصفه ، وعرفت من باطنه ما لم يُدر بظاهره ، ورأيت من أوله ما نم على آخره ، ثم له البيت المرموق ، والنسب الموموق ، والأولية القديمة ، والشيمة الكريمة ؛ وقد جَمَعَتْنا في الود حافة ، ونظمَتْنا في السفر رفقة ، وعرفى بما أنهض له وفيه ، فضمنت له عن الشيخ كرماً لايغلق بابه ، وغدقاً لايخلف سحابه ؛ فليخرجني الشيخ من عهدة هذه الثقة ، زادها إليه تأكدا . وإن رأى أن النه سحابه ؛ فليخرجني الشيخ من عهدة هذه الثقة ، زادها إليه تأكدا . وإن رأى أن

أسأل الشيخ فى معناه عرفنى كيف المأتى له ، وإنما أطَلْتُ ليملم صِدْقَ اهتماى ، وفَرْطَ تقليدى للمنّة والنزاى .

وله جواب عن صنيعة بصاحب هذه المناية: ورد فلان سيدى وهو عين بلدتنا وإنسا نها، ومقلها ولسانها؟ فأظهر آيات فضله، لاجرم أنه وسل إلى الصميم من الإيجاب السكريم؛ وهو الآن مقيم بين رَوْح ورَيْحان وجنة نميم، تحيّتُه فيها سلام، وآخر دعواه ذكرك وحسن الثناء عليك بما أنت أهله، وأنا أصدق دعواه، وأفتخر به افتخار الحصي بمتاع مولاه، وقد عرفته ولسنه، وكيف يجرى في البلاغة رسنه، فا ظنك به ؟ وقد ملكتها الجالس ولحظها الميسون، وسل صارماً من فيه يعيد شكرك ويبديه، وينشر ذكرك ويطويه؛ والجماعة تمدح لمدحه، وتجرح بجرحه. فرأيك في تحفظ أخلاقك التي أثمرت هذا الشكر، وأنتجت هذه المآثر الغر موفقا إن شاء الله تمالى.

ومن إنشائه (١) في مقامات الإسكندرى ، قال : حدثنا عيسى بن هشام ، قال : لما نَطَقَنَى الفِي بفاضل ذَيْله ، اتَّهمت بمال سلَبتُه ، أو كنز أصبتُه ، ففرنى الليلُ ، وسرت بى الخيلُ . وسلكُت ُمق هربى مسالك لم يَرُضُها السيرُ ، ولا اهتدت إليها الطميرُ ، حتى طويتُ أرضَ الرُّعْبِ ، وتجاوزتُ حدّه ، وصِرتُ إلى حِمَى الأمن ووجدتُ بَرْدَه ، وبلفتُ أذربيجان وقد حفِيت الرواحلُ ، وأكلَّتُهما المراحل ، ولا بلغتها .

نُولنا على أن المقام ثلاثة فطابَتُ لنا حتى أقنابها شهرا فبينا أنا يوماً في بعض أسواقها إذ طلع رجل برُ كُوَةٍ (٢) قد اعتصدها ، وعصا قد اعتمدها ، ودنيّسة (٣) قد تَقَلَّمها ، وفوطة قد تطييلسها ؛ فرفع عقيرته وقال : اللهم يامبدئ الأشياء ومعيدَها ، وعيى العظام ومبيدَها ، وخالق المصباح ومديره ،

<sup>(</sup>١) المقامات : ٤٩ ، وهي المقامة الأذربيجانية .

<sup>(</sup>٢) الركوة: وعاء يجمع فيه ما يحصله . (٣) الدنية: القلنسوة .

وفالق الإصباح ومنيره ، وموصل الآلاء سابفة إلينا ، وتُمْسِك السماء أن تقع علينا ، وبارئ النَّسَم أزواجا ، وجاعل الشمس سراجا ، والسماء ستَّففا ، والأرض فراشا ، وجاعل الليل سكَنا والنهار معاشا ، ومنشئ السحاب ثقالا ، ومرسل الصواعق نكالا ، وعالم مافوق النجوم ، وما تحت التخوم . أسألك الصلاة على سيد المرسلين محد وآله الطاهرين ، وأن تمينني على القُربة أثني حَبْلَها، وعلى المُسْرَة أعدو ظلّها، وأن تُسَهِّل لى على يدَى مَنْ فَطَرَتُهُ الفِطْرة، وأطلمته الطُهْرة، وسعد بالدِّين المتين، ولم يَعْمَ عن الحق البين ، راحلة تَطوى هدذا الطريق ، وزاداً يسمني والرفيق . ولم يعمّ عن الحق البين ، راحلة تَطوى هدذا الرجل أفصح من إسكندريناً أبي الفتح . والتفتُ لفتة ، فاذا هم أم الفتح . فقلتُ : ما أما الفَتْح ؛ مَلَف هذه الأرض كمدُك ،

قال عيسى في هشام: فناجيت نفسى بانهدا الرجل افصح من إسلاندرينا البالفتح. والتفتُّ لفتة ، فإذا هو أبو الفتح . فتلتُ : يا أبا الفَتْح ؟ بَلَغ هذه الأرض كيدُك ، وانتهى إلى هذا الشَّمْبِ صيدك ، فأنشأ يقول :

أَنَا جَوَّالَةُ البَلا و وجَوَّالِهُ الأَّفُقُ أَنَا خُذْرُوفَةُ الزَمَا نِ وَتَمَّارَةُ الطُّرُّقُ لاَتَكُمْ بِنِي لك الرشا دُعلي كُذْ يَتِي وذُقْ

وقال الطرماح بن حكيم :

من الدهم إذ أهل الصفاء جميعُ سَواكِنْ في أوكارهنّ وقُوعُ وأيامهن الصالحات رُجوعُ ومثل فراق الظاعنين يَرُوعُ ](١) وما أنس م الآشياء لاأنس بيمة وإذ دهرنا فيه اعتراز وطَيْرُنَا فهل لليالينا بنعف مليحة كأن لم يرعك الظاعنون إلى بلّى

#### [الشباب والمشيب]

وقال على بن محمد [ بن الحسن ](٢) العلوى :

لعلی ب*ن ع*د العلوی

واهاً لأيام الشبا بومالبيس من الزخادف

(١) من صفحة ٨٨٩ إلى هنا من ١ ء م . (٢) ليس ق ١ .

وذهابهن بمسالاً عرف من المناكر والمَعَادِف أَيَام ذكرك في دوا وينالمسباصد رَالمسحائف واهماً لأيَّامي وأ يَّا م الشهياتِ الرَّاشِف المنارسات البَّان قُمْ باناً على كُثُبِ الرَّوَادِف والجاعلاتِ البَدْرَ ما بين الحواجبِ والسوالف أيام 'يُظهِرْنَ الحلا ف بغير نِيَّات المخالف وقف النعم على المسباً وذلات من يَثْكَ الواقِف

وقال ابن الممتز :

لابن المعتز

وألقت قناعَ الخزِّ عن وَاضع الفَّنْرِ بَصُّهُرَ قَ مَاءُ الرَّعْمِرانَ عَلَى النَّحْرِ عنانك عن ذات الوِشاحين والشَّذْرِ كأنَّ هلَال الشهرِ ليس من الشهرِ دَعَتْنِي إلى عهد الصِّبا رَبَّـةُ الحدرِ وقالت وماه المسينِ يخلطُ كُخْلَما لمن تطلبُ الدنيا إذا كنت قابضاً أراك جملتَ الشيبِ للهَجْرِ عِلَّةَ وقال [أحد بن أبي طاهر] (\*):

لأحمد بن أبي طاهر

كُلَفِي بكاسات المُقار كُم في بكاسات المُقار كُم من الشقائق والبَهاد رَجَ تَحْتُ خَصْرِكُ في الإزار مك في البريَّة من أيجاد وجهى بما يحكى الجاد<sup>(7)</sup> كُ فقلت ذا غير الفباد كُ إلى القبود من الدياد ]<sup>(4)</sup>

یا من کیلفت بحبه و وحنتی وحیاة ما فی وجنتی وولوع رِدْفَک بالترَجْ ما أن رأیت لحسن وج لا رأیت الشیب من [ قالت غبار قد علا هذا الذی نقل اللو

<sup>(</sup>۱) في ا: وركابهن لما . (۲) زيادة من م ، ۱ . ' (۳) رواية البيت في م : ولقد رأيت خفية مسحت مشيى بالخار (٤) من م .

عني بحسن الإعتذار لَّا مذ خلقتِ بلانَّهَارِ قالت ذهبت بحجتي يا هذه أرأيت ليــ

> ᆀᆂ الكاتب

الما تمكن طر أنها من مقتلِي صَدَّتْ صدودَ مفارقِ متحَمِّل(٢) والشيب ينمزها بألاً تفعّلِي

وقال خالد الكاتب(١): نظرت إلى بعين من لم يَمُدلِ لما رأت شيباً ألم بمفرك وظللتُ أطُلب وصَّلَما بتملُّق وقال ابن الروم<sup>(٣)</sup> :

لاينالروى

قَصيرُ الليالي والشيبُ مخلَّدُ فقالوا نهارالشيب أهدكى وأرشد واكن ظلَّ الليل ِ أَنْدَى وَأَبْرَ دَ ومرجوعُ وهَّاجِالمابيحرِمْدِد(١)

كني حَزَا أن الشباب معجّلُ وءَزِّ الدُّعن ليل الشباب مَعاشرٌ فقلت: نهارُ المراءِ أهْدَى لسعيهِ مَحَار الفتي شيخوخة أو منيّة

وقال:

فى لذةٍ لستُ أدرِى ما دَوَاعِيها بَرْدَ النسيم ولا ينفكُ ^يحييها فَجنَّة باتساق المُزن يستيها شَجُو على النفس لاينفك أيشجيها لنفسه لا لحلم كان يُصبيها(٥) والنفسُ أوجب إعجابًا بما فيها

كان الشبابُ وقلبي فيه منفمِسْ رَوْح على النفس منه كَادَ أُبَرْ ِ دُهَا كأن نفسى كانت منه سارحةً " يمضى الشبابُ ويبق من لُبَانته ماكان أعظم عندى قدر سمته ما كان يُو زَن (٢٦) إعجابُ النساءِ بهِ

 (١) النوبرى: ٢ - ٢٧ ، اللالك : ٣٣١ . (٢) رواية البيت في النوبرى : صدت صدود مجانب متحمل (٤) في هامش م : المجار : الرجع. وفي ا :

لنفسه ولالحلم كان يصبيها

لما رأت وضح المشبب بعارضي

وق ۱: متجمل. (۳) دیوانه : ۳۹۲ مرمد . (٥) رواية البيت ق م :

ها أعظم عندى قدر نعمته

(٦) في ١ : يؤذن .

وقال(١):

إذا مارآتك البِيض صدَّت وربما وما ظلَّمتْك الغانياتُ بصدِّها أعِرْ طَرْفك المرآة وانظر فإن نَبا إذا شَيْت عينُ الفتي شَيْب (٢) نفسهِ وقال كشاجم :

وَ قَفَتْنِي مَا بَيْنِ خَزْنِ وَبُوس إِذْ رأتني مشَطَّتُ عاجًا بماج وقال<sup>(۱)</sup> أبو نواس :

بكرت تب**م**ِّرنى الرَّشادَ كأُننى وقال أحمد بن زياد السكاتث<sup>(ه)</sup> :

وتقول: وَيُحكَ قد كبرت عن الصِّبا فإلى متى تَصْبُو وأنت متيَّمْ فأَجَبْنُهُا إِنَّى قد غَرَفْتُ مَذَاهِي ولما رأيتُ الشيبَ حلّ بياضُهُ ولو خِلت أنى إن تركت تحيتى ولكن إذا ماحل كرة فساعت كأن هذا البيت ينظر إلى قول الأول: وجاشت إلىّ النفسُ أول ص:

غدوتَ وطَر فُ البيض نحوك أَمْوَر (٢) وإن كان في أحكامها ما يجور بمينيك عنك الشيب فالبيض أعذر فمينُ سِوَاء بالشناءة أجْدَر

اكشاجم

وثَنَتْ بَمْدَ ضحْكَةٍ بُمْبُوسِ وهى الآبنوس بالآبنوس

لأبىنواس

لا أهتدى لمذاهب الأبرار ورتمى الزمانُ إليك بالأُغذَار متقلّب في راحةٍ الإقتار فصرَ فَتُ معرفتي إلى الإنكار .

بَمُـفُرَقُ رأسي قلت: أهلا ومَوْحَماً تَنَكُّبَ عَنِي رُمْتُ أَنْ بِتَنكِبا به النفسُ يوما كان للكُرْ ه أَذْهَمَا

فردَّتْ إلى معروفها فاستقرَّت

<sup>(</sup>١) البيتان : الثالث والرابع في ديوانه : ٤٤٠ . (٧) أصور : ماثل .

 <sup>(</sup>٣) في الديوان: وجه نفسة . (١) في ط.: وقال أيضا . (٥) المختار من شعر بشار : ٣٣٩ ، الحاسة : ٤٩٨ ، ديوان الماني : ٢-٧٥٧ .

المتنبى أبو العليب (١):

النّكر ْ تُ طَارَقَة الحوادثِ مرةً ثم اعترفْتُ بها فصارتْ دَيْدَنَا الروى ابن الروى (٣):

لابن الروى ابن الروى (٣):

لاح شَيْبي فَصِرْتُ أَمرَحُ فيهِ مَرَحِ الطِّرْفِ فِي الهِذَارِ الْحَلِّي وَتَوَلَّى وَتُولِّى الشبابِ فازددت غَيًا في ميادين باطلِي إذ تولَّى إنَّ مَنْ ساءه الزمانُ بشيء لأحق الْوَرَى بأن يتسلّى المتنبي [المتنبي:

الله المتنبي (المتنبي:

المتنبي أثراني أسوء نفسي لما ساءني الدهر؟لاء لممري، كلا ] (٣)

المتنبي أثراني أسوء نفسي لما ساءني الدهر؟لاء لممري، كلا ] (٣)

المتنبي أثراني أسوء نفسي لما مضي فها وما يُتوقِعُ أَنْ المَا أَنْ المُنْ المَا أَنْ الْمُرَاتِي أَنْ المَا الْمَا أَنْ المَا أَنْ المُلْمُ المَا أَنْ المَا أَنْ المَا أَنْ المَا أَنْ الْمَا أَنْ الْمَا أَنْ الْمَا أَنْ المَا أَنْ المَا أَنْ المَا أَنْ المَا أَنْ

الله المياةُ لجاهِل أو غافل عمّا مضَى فيها وما يُتوقّعُ ولمن يُنالطُ ف الحقائق نفسَه ويَسومها طلبَ الْمُحال فَيطمعُ

البحتري [البحتري(٥)]:

ويكفيك من حَقَرْ تخيّل باطل تردى به نفسُ اللَّهيف فترجعُ وقلما تصعُّ منالطات أهـــل المقول عند أهل التحصيل، وما أحسن ما قال

لأبي عام الطاني (١٦):

ليبَ الشيبُ بالمَغَارِقِ بل جدد فَأَبْكَى تُماضرًا ولموبا<sup>(٧)</sup> يا نسيبَ الثَّغَام<sup>(٨)</sup> ذَبُك أبق حسناتى عند الحسان<sup>(١)</sup> ذُنُوباً

<sup>(</sup>۱) ديوانه: ٤-١٩٧. (٧) ديوانه: ٢٦. (٣) ليس في ديوانه المطبوع بأيدينا وهو ليس في م ، ولا ١. (٤) هكذا في ١، م ، وفي ط: البعترى ، وها في ديوان المتني: ٢-٢٦٩. (٥) زيادة من ١، ليست في ط ، والبيت في ديوان البعترى: ٨٧.

 <sup>(</sup>٦) ديوانه : ٢٠٠ . (٧) تماضر ولعوب : من أسماء النساء كما في الديوان .

 <sup>(</sup>A) التفام : نبت أبيض الثمر والزهر ، يشبه به الشيب .

<sup>(</sup>٩) في الديوانُ : عند الغواني .

لو رأى الله أنَّ في الشيب فَضَّلا جاوَرَتُهُ الأراد في أَلِخُلد شيباً وقد جاءً في التشاغل عن الدهر وأحداثه ، ونكباته ، ومصائبه ، وفجماته ، والتسلى عن الهموم ، بحساء الكروم شمر كثير ؛ فما يتملَّق منه بذكر الشيب قول لان الروى ابن الروى :

وِأَشْرِبُهَا صِرْفًا وَإِنْ لَامَ لُوَّمُ فإنى رأيت الكأس أكر مَخُلةً وفَتْ لى ورأسي بالمشيب معممً وصَأْتَ فَلِم تَبِخُلُ عَلَى ۗ بُوسُلِمِ ۗ وَقَدْ بِخِلَتْ بِالوسل عَنِي تَكْتُمُ (١) ومَنْ صَارِمُ اللذَاتِ إِنْ خَانِ مِضْهَا لِيْرُ غِمَ دَهُمُ السَّاءُ فَهُو أَرْغُمُ أمِنْ بعد مثوى المرء في بَطْن أمهِ إلى ضيق مَثْوًاه من القبر يسْلَم ولم يَبْقَ بين الضيق والضيق فُرحة أَبِي الله ! إنَّ اللهُ بالمبد أَرحم!

سأغرض عمن أعرض الدهر دونه

وقال المَطوى :

للعطوى

أَعَجِنْهُ أَنْ أَنَاحَ بِيَ الدهــــر فَاكْتُه إِلَى الأقداح لاتُرَدّ الهُمُوم يُنشِينَ أَظْهَا راً حِدَادا بشُرْبِ ماء قراح أحمدالله، صارت الكأسّ تأسُّو دون إخوانى الثقاتِ جراحي وقال ابن الروى [ ونَحَلَّهُ بشارا ] (۲٪ :

وإرعاءها قلبي لأهتز معجبا تناسى فَ كُرها لتَهُوْرُبَ مَغُوبا لأجدل مسروراتها ولأطربا فأُضْحَتْ مَفَرًا من هموى ومَهْرُ بَا

وقد كنت ذاحالٍ أطِيلُ ادِّ كارها فبدُّ لْتُ حالا غير ها تيك ، غايتي وكنتُ أُديرالكأس ملاًّ ي رَو يَهَّ وكانت مزيداً في سرورى ومُثْمَّدَيِّي

وهذا كما قال في قَيْنَةَ وإن لم يكن من هذا الباب(٢):

كأنَّما يَوْمُها يومان في يومر شاهدت في بعين ما شاهدت مُسْمِمَةً

<sup>(</sup>١) في ١ : وقد جملت بالوصل تسكني ونكتم (٢) من م ، ١ . (٣) ديوانه : ٢٧٤

ظلتُ أشربُ بالأرطال لَا طَرباً بذاك بل طلبا للسُكْرِ والنوم ومن مليح شعره في الشيب (٢): ومن مليح شعره في الشيب (٢): ومن مكيد الدُنيا إذا ما تنكرت (٢) أمور وإنْ عُدّت صفَاراً \_ عظائم

أُنِيحَ لَهُ مِنْ بَيْمِنْ (٢) الأَدَاهِمُ

وهنَّ لُعَيْني طالعاتُ نَواجِمُ

و مِنْ نَكَدِ الدُنيا إذا ماتنكرت (٢) إذا رمت بالمنقاش نَقْفَ أَشَاهِي روِّعُ منقاشي (١) نجوم مسأنحي

الكشاجم وقال أبو الفتح كشاجم:

أخى قُمْ فَمَاوِنَى عَلَى نَتْفُ ِشَيْبَةٍ فَإِنِى مِنْهَا فَى عَذَابِ وَفَ حَرْبِ ِ إذا ما مضى المنقاش يأتى بها أتت وقدأخذت من دونها جارة الجَنْب كجان على السلطان بُجْزَى بذَنْبهِ تَمَلَّق بالجيرانِ من شدَّةِ الرعبِ

وقدوشَّحتهذا الكتاب بقطع محتارة فى الشيب والشباب وجنتُ هاهنا بحُمُلة، وهذا النوع أعظم من أن محيط به اختيارا، أو نبلغه اختبارا.

# شذور لأهل العصر في وصف الشيب ومدحه وذمه .

ذَوَى غُمُنُ شبابه رو بدت فى رأسه طلائِع المشيب . [أخذ الشيب بِمَنات شبابه] (٥٠٠ . غزاه الشَّيْب بجيوشه . طَرَّز الشيبُ شبابه ، أَقْمَر ليلُ شبابه .

أَجَعه بلجامه ، وقاده بزِ مآمه ، علاه غبارُ وقائع الدهرِ . وذنُ هذا لابن المتر \* هذا غبارُ وقائع الدهرِ . وذنُ هذا لابن المتر \* هذا غبارُ وقائع الدهر \* بينا هو داقد في ليسل الشباب أيقظه صبحُ المشبب ، طوى مراحلَ الشباب ، وأنفق عمره بغير حساب . جاوز من الشباب مراحل ، ووددَ من الشّببِ مناهل . فَلَّ الدهمُ شباً شبابه ، ومَحا محاسنَ دُوَائه. قضى با كورة الشباب، وأنفق نَضَارة الزمان .

أَخْلَق بُرْدَةَ الصِّبا ، ونهاه النهي عن الهوي . طار غرابُ شبابه. انتهي شبابه ،

<sup>(</sup>١) ديوانه: ٢٠١ . (٢) ق ١: تكدرت . (٣) في الديوان : من دونهن . (٤) في الديوان ، م : يرواغ منقاشي . (٥) من م ، ١ .

أنتهى شبابه ، وشاب أترابه . استبدل بالأدم الأبلق، وبالفراب المَقْمَق (١٠) . انتهى إلى أشد الكهل (٢٠) ، واستعاض من حَلَك الفراب بقادمة النَّسر . افتر عن نَابِ القارح ، وقرع نَا جِذَ الحلم ، وارتاض بلجام الدَّهرِ ، وأدرك عصر الحُنكة وأوان المسكة (٢٠) . جمع قوَّة الشباب إلى وَقارِ الشيب ، أسفر صبح المشيب ، وعَلَتْه أَبهة الكِبر . خرج عن حدّ الحداثة ، وارتفع عن غرَّة الفرارة . نَفَض حبرة الصبا ، ووَلَّى داعية الحجا . لما قام له الشيب مقام النصيح ، عدل عن علائق الحداثة بتو بة نَصُوح .

الشيب حِلْية المقل وشِيمة الوقار . الشيب زبدة مُحَصَّنُها الأيام ، وفِضَة سبكتها التجارب . سرى في طريق الرُّشد بمصباح الشَّيب . عصى شياطين الشباب ، وأطاع ملائكة الشَّيْب .

الشيخ يقول عن عِيان ، والشاب عن سَماع . في الشيب استحكام الوَقار وتناهى الجلال، ورميسَم التجرِبة، وشاهد الحُنْكة . الشيب مُقدَّمَة الموت والهرَم، والمؤذِن بالخَرَف، والقائد للموت . الشيبُ رسول المنية . الشيب عُنُو ان المساد . والموت ساحل ، والشيبُ سفينة تقرب من الساحل . صفا فلان على طول الممر ، صفاء التّبن على شفت (٢٠) الجر .

لقد تناهت به الأيامُ شهذيبا وتحييها ، وتناهت به السّنُّ تجريباً وتحنيكا . قد وعظه الشّنُبُ بو خُطِه ، وخَبَطه (الشّنبُ بو خُطِه ، وخَبَطه (السّنبة وسِبْطَه ، قدتضاعفت عقودُ عمره، رأحدت الأيام من جسمه. وجد مس الكبر، ولحقه صَفف الشيخوخة، وأساء إليه أثرالسن، واعتراض الوَهن . هو من ذوى الأسنان العالية ، والصحبَة للأيام الخالية . هو هِمْ هَرِم ، قد . أخذ الزمان من عَقْله ، كما أخذ من عمره .

ثَلَمَهُ الدهم ثَلَمُ الإناء، وتركه كذي الفارب المنكوب. والسَّنام المحبوب. وماه من قوسه الكِيرَ. أريق ماه شبابه، واستشنَّ أديمه. كسر الزمان جناحه،

( ۲۱ \_ زهر الآداب \_ ثان )

<sup>(</sup>١) العقمق : طائر أباق بسواد وبياس، يشبه صوته العين والقاف . (٢) ق م: الكمال .

<sup>(</sup>٣) المسكة : ما يمسك الأبدان ، والعقل الوافر . (٤) ق ط : مقت ، وق م : مقب .

<sup>(</sup>٥) ق م ، ۱ : وخطبه .

ونقض مِرَّته . طوى الدهر منه ما نشر ، وقيده الكبر ، رسف رسفان المقيد، هو شيخ مجتث الحِثة ، واهي المنه ، مغاول القوة، ومفاول (۱) الفتوة ، ثقلت عليه الحركة، واختلفت إليه رُسل المنية . ما هو به شمسُ العصر على القصر ، أركانه قد وهت ، ومُدَّنه قد تناهَت . هل بعد الغاية مزلة ، أو بَعْد الشيب سوى الموت مرحلة ؟ ماالذى يُرْ جَى بمن كان مثله فى تماجز الخُطا ، وتخاذل القوى ، وتدابى المدى ، والتوجه إلى الدار الأخرى ، أبعد دقة العظم ، ورقة الحلا ، وضَعْف الحس ، وتخاذل الأعضاء ، وتفاوت الاعتدال ، والقرب من الزوال .

والذي بق منه ذَمَاء يَرقُبه المَنُون بَمَرْ صَد ، وحُشاشة هي هَا مَة اليوم أو عد . قد خَلق عمره ، وانْطُوكي عيشُه، وبلغ ساحلَ الحياة، ووقف على ثَميَّةِ الوداع، وأَشرف على دار المقام ، فلم يبق إلا أنفاسُ معدودة، وحركات محصورة . نَصْب غديرُ شَبابه.

### فقر لغير واحد في ذكر المشبب

قيس بن عاصم: الشيبُ خطام المنية . أكثم بن صينى : المشيب عنوان الموت . الحجاج بن يوسف : الشيبُ ندير الآخرة . غيره : الشيبُ نومُ الموت . المتبى: الشيبُ عجم الأمراض . المتابى : الشيبُ ندير المنية . محمود الوراق : الشيبُ أحد الميتين . ابن الممتز : الشيبُ أول مواعد الفناه . وقال : عظم الكبير فإنه عرف الله قبلك ، وارْحَم الصغير فإنه أغرُ بالدنيامنك . غيره : الشيب قناعُ الموتِ . الشيب عَامٌ قَطْرُ والنموم . الشيبُ قذى عين الشباب . نظر سلمان بن وهب فى المرآبة فرأى الشيب ، فقال ؟ عيب لا عدمناه ! وقيل لأبى الميناء : كيف أصبحت ؟ فقال : فى داء يتمناه الناش!

ابن الممتز :

أَنْكُرَتْ شرّ مشيبي ووَلَّتْ بدموع في الرداء سجُوم اعذرى يا شرّ شيبي بهم إنّ شيبَ الرأسِ نورُ الهموم مسلم بن الوليد(٢٦):

(۱) في ا وهامش م : معاول . (۲) المختار من شعر بشار : ۳۳۷ ، اللَّآلَى : ۳۳٪ النَّويري : ۲ ـ ۲ .

الشُّنبُ كُرُهُ وكُرُهُ أَن أَفَارِقهُ أَعْجِبُ لشيء على البغضاء مودودٍ يَمْضِي الشبابُ فيأتي بمده (١) بدل والشيبُ يذهبُ منقوداً بمنقود

وقال آخر :

لو أَنَّ عُمْرَ الفتى حِساَبُ كان له شَيْبُه فَذَلِك (٢)

وقال بعضهم<sup>(٣)</sup> :

ولى صاحبُ مَا كَنْتُ أُهُوى اقترابَهُ فَلَمَّا التقينا كَانَ أَكُرُمَ صَاحبِ عزيز علينا أنْ يفارقَ بعد ما تمنَّيتُ دهراً أن يكونَ أَنجَانِي

يمنى الشيب، يقول: لم أكن أشتهى اقترابه، فلمّا حل كان أكرم صاحب، عزيز علىَّ مجانبته ؛ لأنه لا يجانَبُ إلا بالموت .

أبو إسحاق الصابي:

والعمرُ مشـلُ الـكاس ير سب في أوَاخرِها القَذَى أبو الفضل الميكالي(1):

أَمْتِعْ شبابَك من كَمُورٍ ومن طرَب ولا تُميخ لملام سَمْعَ مُكْتَرِثِ غيرُ عُمْرِ <sup>(ه)</sup> الفتى ريعـــانُ جدَّتهِ والممرُ من فضة والشيبُ من (٦) خَبَثِ وفى ذكر الخضاب \_ الجضاب أحدُ الشبابين \_ عبدان الأصبهاني (٧٠) :

وهو ناع منفص لی(۸) حیاتی ليَ أنسُ إلى حضور وَفاتي ما تطلّبت خُلَّة الفانمات(٩) ما تُرينِيه كل يوم مِرَاتى

فى مشيبى شمَاتة للسداتى ويعيب الخيضابَ قَوْمٌ وفيهِ لا ومن يعلم السرائرَ أنى إنما رُمْتُ أن ينيب عني

(١) ف المختار : وقد يأتى له خلف . (٢) في ط : عذابا .

<sup>(</sup>٣) المختار من شعر بشار: ٣٣٧. (٤) اليتيمة: ٤ ـ ٣٠٠.

 <sup>(</sup>٦) ق اليتيمة : كالمبت . (•) ف اليتيمة : فخير عيش .

<sup>(</sup>٧) النويري : ٢ – ٢٩ ، وفي ط : الأصفهاني . ﴿ ﴿ ﴾ في النويري : لحياتي .

<sup>(</sup>٩) في النويري : ما به رمت خلة الغانيات ، وفي ط : حلية .

وهو ناع إلى نفسي ومَنْ ذا سرَّهُ أن يرى وجومَ النَّمَاةَ ابن المنز (١٠):

رأت شيبة قد كنتُ أغفلتُ قَصَّمًا ولم تتمهَّدُها (٢) أَكُفَ الخَواضِرِ فقالت أَشَيْبُ ما أَرى ؟ قلتُ : شامة فقالت : لقد شانَقْكَ عند الحبائب الأمير أبو الفضل الميكالي (٢) :

قد أَبَى لَى خِشَابَ شَيْبِى فؤاد فيه وجد (١) بَكَتْم سِرِّى وَلَوْع خَافَ أَنْ يُعدث (٢٠) الخضابُ نُصُولا ونصولُ الخِضاب شَى الأ بَدِيع وقالوا: الخضاب من شهود الزور ، والخضاب حدادُ الشيب . [ إن خضب الشعرُ ] (٧) فكيف يخضب الكِبر . الخضاب كفنُ الشيب .

ابن الرومي :

ليس تُغنِى شهادة الشَّمَر الأس ود شيئاً إذا استشنَّ الأدبم الميرجو مسودٌ أنْ يزكى شاهد الخصب ؟ أين (٨) ضلَّ الحليم ! المرى ما للخصاب لدى الأبد صار إلا التكذيب والتأثيم يدَّى للكبير شَرْخَ شباب قد تولَّى به الشباب القديم والسوادُ الدَّعِيُّ أوْجَب تكذيب با إذا كذّب السواد الصميم وله أيضا في هذا المدى :

وَلَّ اللَّهِ اللَّهُ اللْحَالِمُ اللْحَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَالِمُ اللْحَالِمُ اللْحَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَالِمُ اللْحَالِمُ اللْحَالِمُ اللْحَل

<sup>(</sup>١) ديوانه: ١٣٦ . (٢) رواية الديوان:

 <sup>(</sup>٣) البنية: ٤ ـ ٠ ٠ ٠ . (٤) ق ط . مراد عدائلي . (١) ق ١ : إن ضل .
 (٦) ق البنيمة : سير بديع . (٧) زيادة من م ١٠ . (٨) ق ١ : إن ضل .

وقال(١):

غِشُّ النَّوَانِي فِي الهُوَى إِيَّاكُا فَكَذَّبْنَهُ فِي وُدَّهِنَّ كَذَاكا أَى الدواهي غيرهن دَها كا بلأَنْتَ ويحك خادَعْتُكَ مُناً كا

رَكْتُ لونَ مَشِيبِي غيرَ مخضوبِ رغِبتُ عن شَعَرٍ في الوجهِ مكذوب رمني بحِلْمِي الذي أعطتُ وتجربي قد يوجد الحلْم في الشبانِ والشيبِ قل المسوِّد حين شيّب: هكذا كذب الغواني في سوادعِدَارِهِ هيهات غَرَّكُ أَن يُقال غوائرُ لا تحسين خدعهن بحيلة وقال أبو الطيب المتنبي<sup>(٢)</sup>:

وَمِنْ هَوَى كُلِّ مَنْ لِيسَتْ مُمُوّهة وَمِنْ هُوى الصدقِ فى قولِي وعادتهِ ليتَ الحوادثَ باعَشْنِى الذى أخذَتْ فما الحدَاثَةُ مِنْ حِلْمٍ بمانعةٍ غيره:

يا خاصب الشيب بالحناء يَسْتُرهُ سَل الإله (٢) له سِتْراً من النارِ وقد سلك أبو القاسم مسلكا طريفاً في قوله :

نَفْسا يَشَيعُ عِيسَها إِذْ آبا<sup>(1)</sup>
ويقولَ بَمِسُ القائلين تَصَابَى
ولثَمْتُ مَن فِيها البرود رُصَابا
عتباً (۲) والقاكم على غضابا
ويخوتُ مَحْوَ النَّقْس منه شَبابا (۷)
واعتضت من جِلْبابه حِلْبابا

أَفْدِى المفاضِبَةُ التي أَتْبَعْتُهُا والله لولا أَنْ يسفهنى الصِّبَا (٥) للكسرت دُمْلجها لضِيق عِناقهِ بِنْتُم فلولا أَن أُغَيِّر لِمَّتَى لِخَصْبَت شَيْبًا في عِذَارى كَامِنا وخلمته خَلْعَ النجاد مذبحا

<sup>(</sup>۱) ديوانه: ۱۳۲، النويري: ۲-۳۱. (۲) ديوانه: ۱ - ۱۲۹، النويري: ۲-۳۱. (۳) في ۱: المليك . (٤) في ۱: ما آبا . (٥) في ١: الهوي .

<sup>(</sup>٦) في ١ : عبثاً ٠ (٧) رواية هذا البيت في م ، ١ :

لمططت شيبا في عذاري كاذبا وعوت عو النفس عنه شبابا

ولبست مبيض الحِد ادعليكم لو أنى أجد البياض خِسَابا وإذا أردت إلى المشيب وفادة فاجعل إليه مطيّك الأحْمَابا فلتأخذن من الزمان عامة ولتدفعن إلى الزمان عُرابا ماذا أقول لربب دَهْر خان جَمَع المِدَاةَ وفرّق الأَحْبَابا

#### [ الوليد غلبت عليه لذاته ]

وقيل للوليد بن يزيد بن عبد الملك لَمَّا علبت عليه لدَّاته ، وملكته شهواته : يا أمير المؤمنين ؟ إن الرعية ضاعت بتصييمك أمرها ، وتركك ما يجب عليك من مصلحتها . فقال : ما الذي أغفلناه من واجب حقها! وأسقطناه من مفروض ذِمَامها؟ أَمَا كُرمُنا دائم ، ومعروفُنا شامل ، وسلطاننا قائم ؟ وإنحا لنا ما يحن قيه ، بُسط لنا في النعمة ، ومُكِّن لنا في المكرمة ، وأذلت لنا الأمة ، ومُدَّ لنا في الحُرمة ، فإن تركتُ ما به وسع ، وامتنعت عما به أنهم ، كنت أنا المزيل لنعمتي بما لا ينال الرعية ضرة ، ولا يؤودُهم يَقْله . ياحاحب ، لا تَأذَن لأحد في المكلام .

على الوليد وقال عمرو بن عتبة للوليد بن بريد وكان خاصا به : يا أمير المؤمنين ؟ أنطقتنى بالأنس وأنا أسكت بالهيئية، وأراك تأمرنا بأشياء أناأخا فها عليك، أفاسكت مطيماً أم أقول مشفقاً ؟ قال : كل مقبول منك ، معلوم فيه ثقتك ؟ ولله فينا عِلْمُ غيب نحن صائرون إليه ! وتعود فتقول . فقتل الوليد بعد ذلك بشهر .

# [مع الحجاج]

عبد الملك وقال عبد الملك بن مرّ وان للحجاج: إنى استعملتُك على المراق (') ، فاخْرْج إليها والمجاج كييش الإزار (٢)، شديد الفِرَار ، قليل المِثَار، مُنْطَوَى الخَصِيلة ، قليل البميلة (٢)، غرار النوم ، طويل اليوم ، واضغط الكوفة ضَغطة تَحْيِق منها البصرة .

(١) في ١ : على الخراج . (٢) رجل كميش الإزار : مشمره .

 <sup>(</sup>٣) الحصيلة : لمم الفخدين والعضدين والذراعين، الثيلة : البقية من الطعام والدراب ف الرطن.

وشكا الحجاجُ يوما سوء طاعةِ أهسل المراق(١) ، وسقم مذهبهم ، وسخط المجاج طريقتهم ، فقال له جامع المُحاربي: أما إنهم لوأُحبّوك لأطاعوك، على أنهم ماشينوك (٢٠ الحاري لبلدك ، ولا لذات يَدُك ، إلا لِمَا نَقَمُوه من أفعالك ؛ فدَعْ ما يُبعُدهم عنك إلى ما يدنيهم منك ، والتمس العافية عمن دونك تُعْلَمُها عمن فوقك ، وليكن إيقاعُك بعد وعيدك ، ووعيدُك بعد وَعُدَك ثلاثاً .

فقال له الحجاجُ: والله ماأرى أن أردَّ بني اللَّخْنَاء (٣) إلى طاعتي إلا بالسيف. فقال جامع: أيها الأمير؟ إنَّ السيفَ إذا لاق السيف ذهب الخيار. قال الحيجاج: الخيارُ يومند لله . قال حامع : أجل ، ولمكن لاندرى لمن يجمله الله .

فغضب الحجاج وقال : ياهناه ؛ إنك من محارب ، فقال حامع :

وللحرب مُعمِّنا وكنا مُحاَربًا إذا ما القَنَا أَمْسَى من الطمن أحرا فقال له الحجاج: والله لقسد همتُ أن أُخْلِع لسانك، فأَصْرِبَ به وجهك. فقال جامع : إن صَدَقَمَاكُ أغضبناك ، وإن كذَّبْناكُ أغضينا الله . فقال الحجاج : أجل، وسكن سلطانُه (ن)، وشُنِل ببعض الأمر، وخرج جامع وانسلٌ من سنوف الناس(٥)، وانحاز إلى جبل العراق.

وكان جامع لَسِنا مُفَوَّها ، وهو الذي يقولُ للحجاج حين بني واسطا : بَنْيَتُهَا في غير كبلدك ، وأورثتها غَدْرَ ولدك .

وكان الحجاجُ من الفصحاء البلغاء، ويقال: ما رُثَّى حضري أفْصُع من الحجاج ومن الحسن البصرى . وكان يحبُّ أهل الجهارة والبلاغة ، ويُؤثُّرُهم ويقربهم .

ولما دخل أيوب<sup>(٢٦)</sup> بن القِرِّية على الحجاج ، وكان فيمن أسر من أصحاب عبـــد الرحن بن الأشمث بن قيس الكندى قال له : ما أعددتَ لهذا الموقف ؟ قال : ثلاثة وابن القرية

<sup>(</sup>١) عيون الأخبار : ٢ - ٢١٧ . (٢) في ١ : ماسئموك . (٣) في ١ : الليكماء .

<sup>(</sup>٠) في ا : الشام . (٤) ڧ١: ما به .

<sup>(</sup>٦) وفيات الأعيان ١ \_ ٨٣ ، البيان والتبيين ١ \_ ١٨٩ ، الطبرى : ٨ \_ ٣٧ .

حروف (١) ، كأنَّها ركب وُقوف: دُنْيا ، وآخرة ، ومعروف.

فقال له الحجاج: بئسما مَنْ يُت به نفسك يا بْنَ القِرْ ية، أثر انى ممن تخدعُه بكلامك وخُطبك ؟ والله لأنت أقربُ إلى الآخرة من موضع نَفْلي هذه.

قال : أَ قِلْنِي عَثْرَ تِي ، وأُسِنْنِي رِيقى ، فإنه لابد للجواد من كَنْبُوة ، والسيف من نَبْوَة ، والحليم من صَبُوَّة .

قال: أنت إلى القبر أقربُ منك إلى العفو، ألستَ القائل وأنت تحرّض حِزْبَ الشيطان، وعدو الرحمن: تندّوا بالحجاج قبل أن يتمثّى بكم! وقد رُويت هـــذه اللفظة للنَّشْبَان بن القَبَعْثَرى. ثم قدمه فضرب عنقه.

قال الخُرُ عَي لأبي دُلَف \_ وأخذه من قول ابن القِرَّية :

له كلم فيك معقولة إذاء القلوب كر كب وقوف

وبمث الحجاجُ إلى عامله بالبصرة: اخْتَرْلى عشرة من عندك . فاختار رجالا فيهم كثير بن أبى كثير ، وكان عربيًا فصيحا ، فقال كثير : ما أرابى أفلت من يد الحجاج إلا باللَّحْن ، فلما دخلنا عليه دعانى فقال: ما اسمُك ؟ فقلت: كثير . قال: ابن مَنْ ! فقلت في نفسى : إن قلتُ ابن أبى كثير لم آمن أن يتجاوزَها ، قلث : ابن أبا كثير : فقال : اعزب لمنك الله ولمن مَنْ بعث ممك !!

#### [من المديح]

وقال النابغة الذبياني يمدحُ آلَ جَفْنَة (٢):

ولله تميناً من رأى أَهْلَ قُبُةِ أَضَرَّ بَمْنِ عادى وأكثر نافما وأَعْظَمَ أحلاماً وأكثر سيّدا. وأفضل مشفوعاً إليه وشَافِما متى تَلْقَهُمُ لا تَلْقَ للبيت عورةً فلا الضيف ممنوعا ولا الجارُ ضَائِما

(١) في ط، م: صفوف . (٧) ديوانه: ٧٤ ، ماعدا الثالث .

الحجاج مکثع

الذبياني

گلنا یغة الجعدی

وأنشد محمد بن سلام الجحمي للنابغة الحمدي(١):

جوادٌ فما 'يُبْقِي من المال باقيا على أَنَّ فيه ما يسوء الأَعاديا

فتى كَمُلَتُ أخلاقُهُ<sup>(٢)</sup> غيرَ أنهُ فتى تم فيه ما يَسُرُّ صَدَيقَهُ

[أشم طويل الساعدين شَمَرُ دُلُ إذا لم يَرُح للمجد أصبح غاديا ](٢)

للحليثة

ومن حُرِّ المدح وجيّد الشعر قول الحطيثة (١) : تَزُورُ امْوَأَ يُمْطَى عَلَى الحَدِ مالهُ ۖ

ومَن يُمْطَ أَعَانَ الحامدِ مُحمدِ ويملم أنَّ المرءَ غيرُ مخلَّدِ بْهِلًا واهنز اهنزاز المند تَجِدْ خيرَ نارِ عندها خَيْرُ مُو قِد

يَرَى البخلَ لا يُبْقِي على المرء ماله كسوب ومِتلاف إذا ماسألته ُ متى تأتيه تَمْشُو إلى ضوء نارهِ

وصمع عمر بن الخطاب رضي الله تمالي عنه هذا البيت فقال : ذاك رسول الله صلى

الله عليه وسلم . وقوله <sup>(ه)</sup> :

وإن غضبوا جاء الحنيظة ُ والحِدُّ من اللوم أوسُدوا المكانَ الذي سَدُّوا وإنعاهدوا أوفوا وإن عقدوا شَدُّوا وأنأنهموا لا كدَّرُوها ولا كَدُّوا بَنَى لهمُ آباؤهم وبَنَى الجَدُّ وما قلت إلا بالذي عَلمَتُ سَمْدُ

يسوسون أحلاماً بميداً أناتُهـــا أقِلُوا عليهم لا أبا لأبيكُم أولئك قوم إن بَنَو ا أحسنوا البنا وإنكانت النعاء فيهم جزوا بهسا وقال منصور النمري :

ويَرْوَى القَناَ فِي كُنِّهِ والْمَناصِلُ حرام عليها منه مَثْنُ وكَاهِلُ ترى الخيل يوم الحرب يَظْمَأْن تحتهُ حلال لأطراف الأسينة نَحْرُهُ

<sup>(</sup>١) الشمراء : ٢٠٧ ء ديوان الماني : ٣٦ . (٢) و الشعراء : خبراته .

 <sup>(</sup>٣) من م ، ١ - (٤) ديوان الماني : ٤٣ ، مهذب الأغاني : ٣ \_ ٣٧ .

<sup>(°)</sup> ديوان المعانى : ٣٨ ، مَهَدب الأغانى : ٢ \_ ٣٣ . (٦) ق.ا : أفناء .

وقال آخر :

فتى دهم، شَطْرُ انِ فَيَا يَنُوبُهُ فَقَى بَأْسِهِ شَطْرٌ وَقَى جُودِهِ شَطْرُ فَلَا مِنْ رُبْعَاةَ الخَيْرِ فَي عَيْنَهُ قَدَّى وَلَا مِنْ زَثْيِرِ الحَرْبِ فِي أَذْنِهِ وَقَرْمُ

## [ الشراب أُوّل الخراب ]

وقال بعضُ الظرفاء ، الشرابُ أُولُ الخراب ، ومِفْتَاح كُلَّ باب ، يَمْحَق الأموال ، ويُدْهِبُ الجدال ، ويَهْدِم المروحة ، ويُوهِنُ القوة ، ويَضع الشريف ، ويُهِبِن الظريف ، ويُدِلُ المزيز ، ويفلس التجاد ، ويَهْتِك الأستاد ، ويودث الشّنَاد .

وقال يزيد بن محمد المهلبي :

لممرُكُما يَحْصَى على الكَأْسِ شَرَّها وإن كان فيها لَدَّةُ ورَخَاهُ مراداً تُريك النيَّ رشدا وتارةً تحيّل أن الحسنين أساءوا وأن المديق الماحض الودمبغض وأن مديح المادحين عجاء وجرَّبْت إخوان النبيذ فتلما يدومُ لإخوان النبيذ إخاء

#### [ في التطفيل ]

عُوتِب طُفَيلى على التطفيل فقال: والله ما 'بنيت المنازلُ إلا لِتُدْخَل، ولا نُصبت الموائد إلا لتُو كل ، وإنى لأجمع فيها خلالا ؛ أدخل ُمجالسا ؛ وأقعد مؤانسا ، وأنبسط وإن كان ربُّ الدار عابسا ؛ ولا أَتَسكلَف مَفْرَ ما ؛ ولا أَنفِق درهما ؛ ولا أتسكذما .

وقال ابن الدراج الطفيلي لأصحابه: لا بهوانسَّكم إغلاقُ الباب، ولا شدّة الحجاب، وسوء الحواب، وعُبوس البواب، ولا تحذير الفراب<sup>(١)</sup>، ولا منابذة الأَلتاب؛ فإنَّ ذلك صائرُ مَن إلى محمود النَّوَّال، ومُغن لِكم عن ذُلُّ السؤال،

<sup>(</sup>١) في ١، م: ولاغب الثواب ولا تحذير العقاب.

واحتملوا اللُّــكُزَة المُوهِنة . واللَّطْمَـة المزمنة ، في جنب الظفر بالبُّغيَّة ، والدرَّكُ للْأَمنية ، والرَّموا الطَّوْزَجَة (١) للمعاشرين ، والخِفَّة للواردين والصادرين ، والتَّملَق للمُنْهِين والمطربين ، والبشاشة للخادمين والموكلين ؛ فإذا وصلتم إلى مُرَادكم فكأُوا عتكرين ، وادّخروا لغدكم مجتهدين؛ فإنكم أحقّ بالطمام ممن دُعِي إليه، وأولَى به ممن وُضع له ، فحكونوا لوقته حافظين ، وفي طَلبه مشمّرين ، واذكروا قـــول ایی نواس :

لِتَخْمُسُ(٢) مالَ الله من كلِّ فاجر وذِي بِطْنَةِ للطيِّبَاتِ أَكُولِ

هذا يقوله أبو نواس في أبيات تستندر كلُّها ، ويستظرف جلُّها ، وهي<sup>(٣)</sup> : استظراد ــ يَهُمْ بِدَا مَنْ رَامَهَا بِزَكِيلِ(١) لأبي نواس وإن وَاجِهَـتُهَا آذَنَتْ بِدُخُول عَبُورِيَّةٍ (٥) تُذُ كَى بِغَيْرٍ فَتِيل من الظلِّ في رثِّ الإناء (٧) ضَلْيل جَمَاً زَوْرُها عن مبرك و مَنِيل بصفراء من ماه الكروم شَمُولِ دعا همه من صَدْرِه برَحِيلِ تصابيتُ واستجملت غيرَجميل وذلَّات صَمُّباً كان غير ذلول

وخَيْمة نَاطُور برَأْسٍ مُنيِنةٍ إذا عارضتها الشمس فاءت ظلالها حطَطْناً بها الأثقالَ فل هيرة تأنَّت (٢) قليلًا ثم فاءت بمَـدْقة كَأَنَّا (٨)لدَيْهَا بين عِطْفَى نَمَامَةٍ حلَّبْتُ لأَصحابي بها دِرُّةَ الصِّبا إذا ما أَنَتْ دون اللَّمَاةِ من الفتي فلما توافَى الليلُ جنعاً من الدجي <sup>(٩)</sup> وأعطيت من أهوى الحديث كابَدَا

<sup>(</sup>١) في ط : المطارحة . (٢) خستهم : أخذت خس أموالهم .

<sup>(</sup>٣) ديوانه: ٣١٠ ، الشعراء: ٧٧٤ . (٤) الزليل مصدر كالزلل: الانزلاق .

<sup>(•)</sup> العبورية : نسبة إلى الشعرى العبور لأنها إذا طلعت بالغداة فهو أشد الحر .

 <sup>(</sup>٦) في الديوان ، ١ : تأيت : تلبثت .
 (٧) في الديوان : الأباء : وهو حمد أباءة وهي القصية ، والمراد برث الأباء الحيمة .

(٨) في ط : كأن .

<sup>(</sup>٩) في الديوان : فلما توفي الشمس جميع من الدحي .

فَنْتَى وَقَدُ وَسَّدْتَ يُسُرَاى خَدِّهُ (١) أَلَا رَبَّا طَالْبِتُ غَيْرً مُنيلِ فأنزلت حاجاتی بحقوکی مُساعدی و إِنْ کَان أَدْنی صاحب وخلیل(۲) فأصبحت ألْحَى السكرو السكر محسن ألا ربَّ إحسان عليك (٢) ثقيل كني حَزَنًا أنَّ الجواد مقرَّر عليه ولامعروف عند بخيل سأبغى الغِنى إما وزير (\*) خليفة يقومُ سواء أو مخيفَ سبيل ِ بكل فتى لا يُسْتَطاَر فؤادهُ (°) إذا نواه الزخْفان باسم قتيل لتَخْمس مالَ اللهِ من كل فاجر وذي (٦) بِطنَة للطيبات أكُول ألم ر أَنَّ المَالَ عَوْنُ عَلَى التَّقِ وَلَيْسَ جَوَادٌ مُعْذِمٌ كَبَخِيلِ

أَلْفَاظَ لَأُهُلُ الْمُصِرُ فِي صَفَّةَ الطَّفِيلِينِ وَالْأَكَّلَةُ وَغِيرُهُمْ

شيطانُ مَعدته رَجِيم ، وسلطانها ظلوم . هو آكلُ من النار ، وأَشْرَبُ من

لو أكل الفيلَ ما كَفَاه ، ولو شرب النيلَ ما أَرْوَاه ، يجوبُ البلاد ، حتى يقع على جَفْنَة جواد . يرى ركوبَ البريد ، في حضور التَّريد .

أصابعه ألزم للسُّواء ، من سَفُود الشُّوّاء ، وأنامله كالشبكة في صيد السمكة .

هو أجوعُ من ذئب مُعْتَسَّ بين أعاريب . العيون قد تقلُّبت ، والأكباد قد تلهبت ، والأفواه قد تحلبت .

امتدت إلى الخوان الأعناق، [واحتدت بحوه الأحداق] (٧٤)، وتحلَّبت له الأشداق. [ رجع إلى طرائف الوصف ]

سأل المهدى صباح بن خاقان عن طائر له جاءمن آفاق النابة، فقال: يا أمير المؤمنين، لو لم يَبِن ْ بحسن الصفة لَبَانَ بحسن الصورة . قال : صِفه لي . قال : نم يا أمير

> (٢) في الديوان ۽ ا : ودخيل -(۱) فی ط : یغطی إذا وسدت .

<sup>(</sup>٣) في الديوان : على . (٤) في الديوان ، ا : إما جليس خليفة .

<sup>(</sup>٦) في الديوان : أخي بطنة . (٧) من ا . (٥) في الديوان : جنانه .

المؤمنين ، قُدَّ قَدَّ الجَلَمُ (١) ، وقوَّم تقويم القلَم ، ينظر من جَمْرَ تين ، ويلفظ بدرّ تين ، ويمشى على عقيقتين ، تكفيه الحَبّة ، وتُرويه النبَّـة (٢) ، إن كان فى قفص فلقه ، أو تحت ثوب خرقه ، إذا أقبل فدّيناه ؛ وإذا أدر حيناه .

### [ أحظى النساء عند المهدى ]

ودخل عبدُ الله بن مصمب الزبيرى على المهدى ، فقال : ويحك يازُبيرى ؟ دخلت على الخيزران، فلما قامت لِتُصْلِح من شأنها نظرت (٢٠) إلى حُسنة! فقلت: ياأمير المؤمنين؟ أدركك في ذلك ما أدرك المخزوى حيث قال (١٠):

بينا نحن بالبَلاكث (٥) بالقاً ع سِرَاعا والمِيسُ نَهُوى هُويًا خطرتَ خَطْرَ أَعْلَى القلَّبِ مِنْ ذَكَ اللَّهِ وَهُنَا فَمَا استطاءت مُضِيًّا قلت: لبيك إذ دعانى لك الشَّوْ ق وللحادَ يَبْن كُرَّا اللَّطِيَّا فَامَ فَرَفْت الستور عن حُسْنة.

ثم قال لى : يازُبيرى ، واسوأتاه من الخيزران! ثم انثنى راجماً إليها . فقلت : يا أمير المؤمنين ، أدركك في هذا ما أدرك جميلا حيث يقول (٢٠٠ :

وانت التي حببت شَفْباً إلى بَدًا إلى وأوطانى بلاذ سواها حلت بهذا قطاب الواديان كِلَاهُمَا فدخل على الخيزران ، فالبث أنْ خرج ؛ قال الزبيرى : فدخلت فقال : أنشدنى فانشدته لسَخْر بن الجمد :

هنيئاً لكأس جدها (٧) الحبل بمدما عقدنا لكأس موثقاً لا نخونها وإشمانها الأعداء لما تألّبوا حوالي واشتدّت على ضغونها

<sup>(</sup>١) المقس . (٧) ق م ، ١ : المبة . (٣) ق م ، ١ : تطربت .

<sup>(</sup>٤) لسان العرب \_ مادة بلكث . (٥) في ١ ، م : من ، بلاكث ، والبلاك : موسم .

<sup>(</sup>٦) معجم مااستعجم: ١- ٧٣٠ ، والسان \_ مادة بدأ . وقد نسب البيَّت الأول إلى كثير ، شغب وبدأ : موضعان ، وبدأ ينون ولا ينون . (٧) في م ، ١ : جذبها .

فإن تصبحى وكّلت عيني بالبكا وأشمت أعدائى فقرّت عيونها فإن حراما أن أخونك ما دعا ببلبل<sup>(۱)</sup> قُرْى الحام وجُونها وما طرد الليلُ البهار وما دعَت على فَنَن وَرْقَاء شاك رَنينها<sup>(۲)</sup> فأمر لى على كل بيت بألف دينسار . وكانت الخيزدان وحسنة أحظى النساء عند الميدى .

# [ رجع إلى طرائف الوصف ]

وصف غلام ووسف اليوسنى غلاما فقال: كان يعرف المراد باللَّحْظ ، كا يعرفه باللَّفظ ، ويُما بِن في الناظر ، ما يجرى في الخاطر (٢٦) ، أقرب إلى داعيسه ، من يد مُعاطِيه ؟ حديد الذهن ، ثاقب النهم ، خفيف الجسم ، يُغنيك عن الملامة ، ولا يحوجك إلى الاستزادة . وقال أبو نواس :

ومنتظر رَجْع الحديث بطرَ فه إذا ما انتهى مِنْ لِينه فَضَع النُصْنَا إذا جمل اللّحظ الحفظ الحفى كلامَهُ جملت له عيمى لتفهمه أذنا وقال(1):

وإلى لطَرْفِ المين بالمين زَاجرُ فقد كِدْتُ لا يَخْفَى على ضميرُ وقد طرق هذا الممنى وإن لم يكن منه [ من قال ] (٥٠):

بَوْتُ أَخِلَاء هـ ذا الزمان فأقلَلْتُ بالهَجْرِهِ منهم نَصِيبِي وَكَالُمُ إِنِ تصفحته (٢) صديقُ العيان عدوُ النيبِ تفقدُ مساقطَ لَحْظِ المريب فإن الميونَ وجوهُ القاوبِ وهو كقول المهدى:

ومطَّلُع من نفسه ما يَسُرُّهُ عليه من اللحظ الحق دليلُ

(١) ق ١ : بيليل ، وهو واد ، كما ق معجم مااستعجم . (٧) ق ١ : زبينها .

(٣) في ط: مايحوى الخاطر . (٤) في ط: غيره . (٥) ليس في ا .

(٦) في ط: تصفحتهم .

إذا القلبُ لم يُبدُ الذى فى ضميره فنى اللَّحظ والألفاظ منه رَسولُ ودخل خالد بن صَفُوان على على بن الجمم (١) بن أبى حديفة فألفاه بريدُ الركوب، ركوب الحار فتربِّب إليه حمار ليركبه، فقال خالد: أما علمت أن المَيْر (٢) عاد، والحماد شَناد، مُنْكَر الصوت، قبيح الفَوْت، مُنزَلِّج (٣) في الضَّحل، مرتطم في الوحل، ليس بركوبة فيل، ولا بمطية رَحْل، راكبهُ مقرف (١)، ومساره مشرف.

فاستوحش ابن أبي حذيفة (٥) من ركوب الحمار وترل عنه ، وركب فرساً ودفع الحمار إلى خالد فركبه ، فقال له : ويحك يا خالد ! أَ تَنْهَى عن شيء وتأتى مثله ؟ فقال : أصلحك الله ! عَيْر من بنات السكر بال (٢) ، واضح السربال، مختلج (٧) القوائم ، يحمل الرَّجْلَة ، ويبلغ المقبة ، ويمنعنى أن أكون جَباراً عنيداً ، إن لم أعترف بمكانى فقد صللت إذاً وما أنا من المهتدين .

#### [ تغير الحال ]

قال ابن دأب: خرجت مع بمض الأمراء في سفر، إلى الشام، فر " بى رجل كنت أعرفه حَسَنَ الحالِ من أصحاب الأموال الظاهرة في حال رثة، فسلَّم على "، فقلت: ماالذي غير حالك ؟ فقال: تنقلُ الزمان ، وكر الحدثان ؛ فآثرت الفرّب في البُلدان ، والبُمْد عن المعارف ، والخُلَّانِ ، وقد كان الأمير الذي أنت معه صديقاً لى ، فاخترت البُمْد من الاشكال ، حين حَسَّني الإقلال ، واستعملت قول الشاعر (٨):

ساُعْما نَص (٩) العدر حَدَّ مَنْ الماد الله الماد الما

سأُقْمِل نَصَ (٩) الهِيسِ حتى يَكَفِّنِي غنى المَـــال يوماً أو غِنَى الحدثان ﴿ وَاللَّهِ مُوالِنَّ وَاللَّهِ المُلْمَوْتُ خَيْرُ مَنْ حَيَاةً يُرَى ۚ لِمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهَاءُ مَسُّ هُوَ اللَّهِ عَنْ اللَّهَاءُ مَسْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهَاءُ مَسْ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

<sup>(</sup>١) في م ، ١ : بن أبي الجهم بن حذيفة . (٧) العبر : الحار .

 <sup>(</sup>٣) في ط: مرتج. (٤) أقرف فلانا : وقع فيه وذكره بسوء ، وبه : عرضه للتهمة.
 (٩) في م ، ١ : العدوى . (٦) الكربال : كورة بفارس ، وفي ١ : عبر الكرا ،

وأضح السربال ، وق م : من بنات الكداد . (٧) في ط : محكم ، وفي ا : محلج . (٨) اللاّل : ٣٥٣ . (٩) نس نافته : استخرح أقصى ماعندها من السير .

متى يتكلم ُ يُلغَ حُكُمُ كلاَ مهِ وإنْ لم يَقُلُ قالوا عَدِيمُ بَيانٍ كَانَ الفتى في أهله بورك الفتى بغير لسانٍ ناطق بلسان قال ابن دَأْب: فلما اجتمعتُ مع الأمير في المنزل وصفت له الرجل، فقال لى: ويحك! اطلبه حتى أصلح من حاله، فطلبته فأَعْوَ زنى .

#### [من الرثاء]

وقال(١) أبو الشِّيص برثى [ فتيلا(٢) ]:

أبو الشيس يرنى قتيلا

خَمَّلَتُه المنونُ بَمْدَ اختيالٍ بلا صَفَّيْن مِنْ قَناً ونِصَالِ في رداء من الصفيح صقيل وقيصٍ من الحديد مُذَالِ<sup>(٣)</sup>.

حارثة بن بدر يرثى

وقال حارثة بن بَدْر الغُداني(ن) يرثى زيادا:

صلى الإله على قبر وطهره (٥) عند الثويّة يسنى فَوْقَه المُورُ (٢) تهدى إليه قريش نَمْشَ سيّدها فَمْ حَلّ الندى والعزّ والخيرُ (٧) أبا المنيرة والدنيا مفجّعة وإنَّ مَنْ غَرَّت الدنيا لَمَغْرُود قد كان عندك للممروف عَارِفَة وكان عندك للنّكْرَاء تَسْكِيرُ وكنت تُغْشَى فَتْمُطِى المَالَ من سَمَة فالآنَ با بك أمسى وهو مهجور ولا تلين إذا عوشرت معتسراً وكان أمْرَكُ ما بوسرت ميسورُ لم يَعْرِف الناسُ مذَّعَيْبَ فَتَنْهُم ولم أيجَلِّ عظلاما عَنْهم ور فالناس بمدك قد خفّت حلومهم كأنما نقيّحت فيها الأعاصير اخذ هذا البيت من قول مهلهل بن ربيمة في أخيه كليب، وكان إذا انتدى لم على حَلْ قد إلا عبيا له، إحلالا ومهابة:

<sup>(</sup>۱) الشعراء: ۸۲۰. (۲) ليس ق ۱. (۳) المذال: الطويل الذيل . (۱) ق ط: الفزارى . (۱) ق ط: وشهره. (۱) المور: الفيار المنزدد ، والنزاب تثيره الربح . (۷) المخبر: السكرم والصرف .

أنبثت أن النار بعدك أوقدت . واستبَّ بعدك ياكُليبُ المجلس وتحدثوا في أمر كلِّ عظيمة لوكنت عاضرَ أمرُهم لم يَنْبِسوا

وكان حارثية ذَا بَيَان وجَهارة [ وأدب ](١) ، وكان شاعرا عالما بالأخبار الزية بن [ والأنساب ] ( " ، وكان قد غلب على زياد ، وكان حارثة منهوما في الشراب، فعُوتب زيادٌ في الاستنثار به ، فقال : كيف أطرِّح رجلا يُسايرني مذ دخلت اامراق ، ولم يصكُكُ ركابُه ركابى، ولا تقدَّمني فنظرت إلى قَفَاه ، ولا تأخَّر عني فلويت عنقي إليه، ولا أُخذ على الشمس في شتاء قط ، ولا الرَّوْح في صيف، ولا سأَلته عن باب في العلم إلَّا قدّرت أنه لا يُحسن غيره.

وقال له زياد : من أخطب ؟ أنا أم أنت ؟ فقال: الأمير أخطب إذا توتمد أووعد ، وَرَقُ وَرَعَدُ ، وأَنَا أَخَطَتُ فِي الوفادة ، والثناء (٢٠ ، والتحسر (٣) ، وأنا أكُذَب إذا خطبت ، وأحشو كلاى بزيادات [ مليحة ](١) شهيّة ، والأمير يَقْصد إلى الحق ، وميزان المدل، ولا زيد في كلامه، ولا ينقص منه.

فقال له زياد : [ قاتلك الله ! ](١) لقد أُجدتَ تخليص صفتي وصفتك .

ولما مات زياد جفاه عبيدُ الله [ ابنه ] (١) ، فقال [ له حارثة : أبها الأمير ، ما هذا الجفاء مع معرفتك بالحال عند أبي المغيرة ؟ فقال له عبيد الله : [(` إن أبا المغيرة بلغ مبلغًا لا يلحقه فيه عيب ، وإغسا أنْسَب إلى من يغلبُ على ، وأنت تُديم الشراب ، وأنا حديثُ السن ؛ فمنى قرَّ بتك فظهرت منك رَائْحَةُ الشراب لم آمَنُ ۖ أَن ُ يُظُنَّ بِي [ ذلك ](١) ، فدَع الشراب وكن أول داخل وآخر خارج.

فقال له حارثة : أنا لاأدعه لمن يملك ضرى ونَفْعي، أأَدَعهُ للحال عندك، ولكن صَرَّفَىٰ فَى بِمض أعمالك . فولًّا • سُرَّق <sup>(1)</sup> من بلاد الأهواز .

قال أبو الأسود (٥) الدؤلي وكان صديقا لحارثة :

<sup>(</sup>١) من ١٠، م . (٢) في م ، ١ : والبناء . (٣) التحبير : التحسين ، وفي ١ : التخبير . (٤) في ط: شرق بلاد . (٥) في الشعراء ٧١٥ : هذا الشعر منسوب إلى أنس بن أبي أناس وهو من كنانة من الدؤل رهط أبي الأسود الدؤلي .

<sup>(</sup> ۲۲ ـ زهر الأداب ـ ثان )

أَحَارُ بِنَ بِدِرُ قِدْ وُرِلِيتَ وِلَايَةً فَكُنْجُرَ ذَا فِهَاتَخُونُ وَتَسْرِقُ ولا تدعن للناس شيئًا تصيبه فَظُّكُ من ملك العراقين سُرَّق (١) يقول بما يَهُوَى وإمَّا مُصدَّق فما الناسُ إلا إقائل فكذب يقولون أقوالا بظن وتهمة فقال له حارثة :

فإن قيل هانوا حقِّقُوا لم يحقَّقُوا

جزاك إله العرش جَيْرَ جزائه ِ أمرتَ بشي لو أمَر ْت بغير هِ

فقد قلت ممروفا وأؤسيت كافيا لأانهيتني فيه لِأُمرك عَاصِيا

#### [وصف امرأة]

قال الأصممي : سمعت امرأة من العرب تُصفُ امرأةً وهي تقول : سَطعاء بضَّة ، بيضاء غضَّة ، دَرْماء (٢) رَخْصَة ، قَبَّاء طَفْلة ، تنظر بميني شادن ظَمَآن ، وتبسم عن منور الأفحوان، في غبّ المهتان، وتشير بأساريع الكثبان، خلقها عميم، وكَلَامُها رخيم ، فهي كما قال الشاعر :

كأنها في القُمُوس الرقاق مُتَخَة (٢) ساق بين كني ساق أعْجَلَما الشاوى عن الإحراقِ

ووصف أعرابي امرأة يحبّما فقال: هي زينة [ف](٢) الحَسُور ، وباب من أبواب السُّرور؟ ولَذَكرها في المغيب، والبعد من الرقيب، أشهى إلينا من كل ولد ونَسبب؛ وبها عرفت فضل الحود العين ، واشتقت بها إليهنَّ يوم الدين .

[من كلام الأعراب]

وسئل أعرابي عن سفَر أَ كُدى فيه ، فقال: ما عنمنا إلا ما قَصَّر نَا من صلاتنا ،

<sup>(</sup>٢) امرأة درماء : لاتستبين كعوبها ومرافقها . (١) في ط: مشترق .

<sup>(</sup>٣) في ا: فخذ . (٤) من م ، ١ .

فأمًّا ما أكاته منا الهواجر ، ولقِيَتُه منا الأباعر ، فأمرٌ استخففناه ، لمـــا أمَّلناه .

وقال عبد قيس (١) بن خُفاف البُرْجى لحاتم الطائى ، وقد وفد عليه فى دماء حملها قام ببعضها ، وعجز عن بعض : إنى حملت دماء عوَّانَ فيها على مالى وآمالى ، فأمّا مالى فقدَّمته ، وكنتَ أكبرَ آمالى ، فإنْ تَحْمِلْها فكم من حقّ قضيت ، وهم كفيت ، وإن حال دون ذلك حائل لم أذمم يومك ، ولم آيس من غَدِك .

وقيل لأعرابى: لم لا تَضْرِبُ فى البلاد؟ فقال: يمنعنى من ذلك طِفْل بادك، وليس سافِك، ثم إنى لستُ مع ذلك واثقا بنتُجْح طَلِبتى، ولا ممتقدا بقضاء حاجتى، ولا راجيا عطف قرابتى؛ لأنى أقدم على قوم أَطَذَاهم الشيطان، واستما لَهم السلطان، وساعدهم الرّمان، وأسكرتُهُم حداثةُ الأسنان.

وخرج المهدى بعد هَدْأَة من الليل يطوفُ بالبيت ، فسمع أعرابية مر جانب أعرابية المسجد تقول : قوم متظلمون ، نَبَتْ عنهم الميون ، وفَدَحَتْهم الدُّيون ؛ وعضَّتْهم السنون ، باَدَ رجالهم ، وذهبت أموالهم ، وكثر عيالهم ؛ أبناء سبيل ، وأنْضَاه طريق، وصية الله ، ووصية رسول الله ، فهل آمِر "بخير ،كلاً ه الله في سَفَره، وخلفه في أهله. فأمم نصراً الخادم ، فدفع إليها خسمائة درهم .

# [من أدب البديع]

ومن إنشاء البديع في مقامات أبي الفتح الإسكندري (٢): حدثني عيسي بن هشام المقامة قال: كنت ببغداد ، في وقت الأزاد (٢) ؛ فحرجتُ إلى السوق أعتامُ من أنواعه (١) لا بنياعه ، فسرتُ غير بميد إلى رجل قد أخذ أنواع الفواكه وسقمها ، وجمع أنواع الرُّطَب وسنّفها ؛ فقبضتُ من كل شيء أحسنه ، وقرضتُ من كل نوع أجوده ؛ وحين جمتُ حواشي الإزار ، على تلك الأوزار (٥)، أخذتُ عيناى رجلا قد لفَّ رأسه

<sup>(</sup>١) في م : قيس بن خفاف ، وانظر الأمالي : ٣ ـ . ٣ . (٣) المقامات : ١٥ .

<sup>(</sup>٣) الأراذ : نوع من التمر . ﴿ ٤) أعتام : أختار . ﴿ ﴿ ﴾ ] في م ، ا : الأزرار .

[ ببرقع ](١) حياء ، ونصب جسده ، وبسط يدَه ، واحتضن عِيالَه ، وتأبُّط أطفاله ، وهو يقول بصوت يَدْ فَع الضمف في صدره، والحرَضَ في ظهره:

ويلى على كَفَّين من سَويق ِ أُو شَخْمَة تُضْرَبُ بالدقيق ِ رَبِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل تُعيمنا عَنْ نهج الطريق بإرازِقَ الثروةِ بمد الضيق مَمِّلُ على كُفَّ فتَّى لبيق ِ ذى حَسب ٍ فى مجده عربق ُ يُنْقِذَ عَيْشي من يد الترنيق<sup>(1)</sup> يُهدى إلينا قدم التوفيق قال عيسى بن هشام: فأخذتُ من فاضل الكيس أخذةً وأنَّلْتُهُ إياها فقال:

يامَنْ حَبَانى بجميل برّ. أَفْضَى إلى الله بحسن سرّ. واستحفظ الله جميل ستر. إن كان لاطاقة كىبشُــُكْرِ.

فَاللَّهُ رَبَّى مِن وَرَاءِ أَمْرُهُ

قال عيسى بن هشام: فقلت: إن في الكيس فَصْلا ، فابْرُزْ لي عرب باطنك أخرُ ج لك عن آخره . فأماط لِثامه ، فإذا شيخنا أبو الفتح السكندري ، فقلت : و محك ! أي داهية أنت ؟ فقال:

تقضى العمر تشبيها على الناس وتَمُويهاً أَدى الْآيامَ لا تَنْبَقَى على حال فلُحكِيها ويوما شِرَّ تِي فِيهَا فيوما شرُّها في

وسأل البديع أبا نصر بن المرزبان \_ عارية \_ بمض ما يتحمَّل به ، فأمسك عن إجابته ؛ فأعاد الكتاب إليه بما نسخته (٥):

لا أزالُ \_ أطال الله تمالى بقاء مولانا الشيخ \_ بسوء الانتقاد، وحسن الاعتقاد،

<sup>(</sup>١) من ١ ، والمقامات . (٣) الحرديق : المرق ، وفي ١ : الجرديق . (٣ يفتأ : يسكن .

<sup>(</sup>٤) النرنيق : النكسير . (٠) الرسائل : ٨٧ .

أَمْسَحُ جبينَ الخجل؛ وأمدُّ يمين المَجَل ؛ ولضعف الحاسّة ، في الفِراسة ، أحسِب الوَرَمَ شَحْهِ، والسرابَ شراباً ، حتى إذا تجشمت موارده ، لأشرب باردَه ، لم أجدُ شيئاً .

وما حسبت الشيخ سيدى ممن تمنيه هده الجملة حتى عرضت على النار عوده ، ونشرت بالسؤال جُوده ، وكاتبته أستميره حلية جمال ، سحابة يوم أو شَطْرَه ، بل مسافة ميل أو قدره ، فَهَاص في الفطنة غوصاً عميقاً ، ونظر في الكَدْييس (١) نَظراً دقيقاً ، وقال : هذا رجل مشحوذ الدُية ، في أبواب الكُدْية (٢) ، قد جمل استمارة الأعلاق طريق افتراسها ، وسبب احتباسها ، وقد منتى ضرسه ، وحدّث بالحال نفسه ، ولا لطيفة في هذا الباب ، أحسن من التفافل عن الجواب، فَصْلا عن الإيجاب ، وكلا فا في أبواب الردِّ أقبح مما قرع ، ولا في شرائع البخل أوحش مما شرع ؛ ثم المُذر له من جهتى مبسوط إن بسطه الفَصْل ، ومقبول إن قبيله الحد ، وإنما كانبته لأعيد الحال من جهتى مبسوط إن بسطه الفَصْل ، ومقبول إن قبيله الحد ، وإنما كانبته لأعيد الحال من جهتى مبسوط له على نفسى أن أريحه من سَوْم الحاجات من بمد ، هن لم يَستحى من « أعضى » ؛ وعلى حسب جوابه أجرى المودة فيا بمد ، من أعطنى ، لم يَسْتَحْي من « أعفنى » ؛ وعلى حسب جوابه أجرى المودة فيا بمد ، فإن رأى أن يُجيب فعل إن شاه الله .

وله إلى سمل بن محمد بن سلمان (٢): أنا إذا طويت عن خِدْمَة مولاى \_ أطال رسالته إلى الله بقاءه \_ يوماً لم أرفع له بَصرى ، ولم أعده من عمرى ، وكأنى بالشيخ \_ أعزه الله \_ سمل بنعمد إذا أغفلت مفروض خِدْمته ، من قَصْدِ حضرته ، والمثولِ في حاشيته ، وجَمَلة غاشيته ، يتول : إن هذا الجائع لَمَا شَبِع تضلّع ، وأكسى وتلفَّع (٤) ، وتجلّل و تَبَرُ قَع ، وتربَّع وترفَّع ، فا يطوف بهذا الجَناب ، ولا يَظهَرُ بهذا الباب؛ وأنا الرجل الذي آواه من قَدْر ، وأغناه من فَدْر ، وآمنه من خَوْف ، إذ لا حُرَّ بوادِي عَوْف ؛ حتى

<sup>(</sup>١) الكيس: خلاف الحق. (٢) المكدية بضم المكاف: السؤال.

<sup>(</sup>٣) الرسائل: ٨٨. (٤) ق م ، ١: فتستفع .

إذا وردت عليه رُقعتي هذه ، وأعارها طَرْف كرمه وظرَّف شِيمه ، ونَظَر في عنوانها اسْمِي قال : بُمداً وسحقاً، [وسبّا وتبّا](١) ، وحتّا وبحتاً، وطَمْنا وكَمْنا، فما أكذبَ شَرَابَ أخلاقه، وأكثر أُسْرَب نفاقه ، فالآن أنحلُّ من عقدته ، وانْتَبَه من رَقْدَتْه . وكاتبني يستعيدني، كلا لاأزوجه (٢) الرَّضَا ولا أُفَلَامة، ولا أمنحه المُـنَى ولا كرامة، بل أدعُه بركب رَاسه ، و ُبقَاسي أنفاسه ، فستأتيني به الليالي ، والكيس الخالي ، ثم أُرِيه ميزانَ قَدْره، وأُذِيقُهُ وبالَ أمره، حتى إذا بلغ موضع الحاجة من الرقمة قال: مَأْرُبَةً لا حَفَاوَةً ، وَوَطَرَ سَاقَةً ، لا نِزَاغٌ شَاقَه ، فَهَذَا بِذَا . ولا أَبِعَدُ مِن تلك الهمم المالية ، والأخلاقالساميةأن يقول:مرحبا بالرّقمة وكاتبها، وأهلا بالمخاطبة وصاحبها. [وقصاء الحاجة بإنحائها، وإرازها، وهي الرقعة التي سالت إلى من التمسته، كما اقترحته عَا طَالْبَتَهُ ، فَرَأْيُهُ فَيِهِ مُوفَقَ إِنْ شَاءَ اللهِ تَعَالَى (<sup>٣٦</sup>) .

رسالة إلى

وله أيضا (1) إلى بمض الرؤساء يسأله إطلاق محبوس [بسببه (٥)] : الشيخ \_ أطال بعض الله بقاءه \_ إذا وصل يدى بيده لم ألمس الجوزاء إلا قاعداً ، وقد نَاطَها مِنَّةً في عُنُقَ الرَّوساء الدهر ، وصاغها إكليلا لجبين الشُّكر . وما أنْصَر بَدِي عن الجزاء ، ولساني عن الثناء ؛ وهذا الجاهلُ قد عرف نفسَه، وقلع ضرسه ، ورأى ميزان قَدْرِه، وذاق وبالَ أمره ، وجهز إلى كتيبة عجائز عاجزات ؛ فَأَطْلَقْن المويل والْأليل(١٦)، وبمثنني شفيماً إلى ، واستمنَّ بي على ، وتوسَّلُن بكامة الاستسلام ؛ ولحمة الإسلام ، في ممنى (٧) هذا الغلام ؟ فإن أحبُّ الشيخُ أن يجمعَ في الطُّولِ إذاء الحوض إلى العفر ، وينظم في الفَصْل ما بين الروض والمطر ، شنَّم في إطلاقه مَسكَارِمَه ، وشرَّف بذلك خادمه ، وأنجزنا بالإفراج عنه ، مُوَقَّقًا إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) في ١ ، م : يستفيد مي كلالا لا أربحه الرضا . (۱) من م ۱۰

<sup>(</sup>٤) الرسائل : ٩٩ . (٣) ليس و ١٠

<sup>(</sup>٧) في ط : في فك . (٣) الأنف ، ورفع الصوت بالدعاء ، والصراخ عند المصبة .

#### [ عنـــو ]

وقال رجل لإبراهيم بن المهدى: اشفع لى إلى أُمير المؤمنين فى فَكَ أَخى من الأمون بعنو حَبْسه ، وكان حِبوسا فى عِدَاد المُصاة ، فقال المأمون: ليس للماصى بمد القُدْرة عليه ذَنب، وليس للمصاب بمد الملك عذر . فقال: صدقت ؛ فما طَلِبَتك ؟ قال: فلان حَبْه لى . قال: هو لك .

وسأل أبو عبادة أحمد بن أبي خالد (١) أن يطلق له أسارى ، ففعل ، فقال له : قد وأحمد بن أبي خالد أسراك . فقال : لا فَكَ الله رِبّابَ الأَحرارِ من أياديك !

# ألفاظ لأهل المصر في التهنئة بالإطلاق من الأسر

الحمدُ لله حَمْدَ الإخلاص ، على حسن الخَلَاسِ ، الذى أَفْـضَى بك من ذِلَّةِ رِقَّ ؛ إلى عزَّة عِتْق ، ومن تَصْلِيَةِ جحبم ، إلى جنَّةِ نسيم .

خرج من المِقاَل ، خروج السيفِ من الصَّقال . خرج من إساره ، خروج البَدْرِ من سِر ارِه . الحَدُ لله الذي فكَّ أسراً ، وجعل من بعد الْعُسْرِ يُسرا . خرج من البلاء ، خروج السيف من الجلاء .

قد جمل الله لك من مضايق الأمور مخرجا نَجِيحاً ، ومن مغالق الأهوال مسرحاً . فسيحاً .

#### [ أبو نواس عدح الأمين ]

مدح أبو نواس الأمين محمداً في [أول] خلافته بقسيدته التي يقُول فيها<sup>(۲)</sup>: أقول والهيسُ تعرَوْدي الفَلاة بنا صُدر<sup>(۲)</sup> الأزمة من مثني ووُحْدانِ يا ناق لا تسأى أو تَبْلُمي ملكا تقبيلُ راحتــه وال<sup>2</sup>كُن سِيّانِ مقابلا بين أملاك تفضلهُ ولادتان من النصور ثنتان

(۱) في م ، ۱ : أحمد بن خالد . (۲) ديوانه : ٦٥ . (٣) اعروري : سار ڧالأرض وحده . والصعر : جم أصعر أو صعراء ، من الصعر وهو الميل .

متى تحطِّر إليه الرَّحْل سالمة تَسْتَجْمعي الخَلْق في تمثال إنسان قال [ الحسن ] (١) : هذا لأن محمدا ولده المنصور مرتبن من قبَل أن أباه هارون الرشيد بن المهدى بن أبي جعفر المنصور ، ومن قبل أن أمه أمّة العزيز بنت جعفر بن [ أبي جعفر] (١) المنصور ، وكان المنصور دخل عليها وهي طفلة تلعب ، فقال : ما أنت الازبيدة ، فغلب عليها هذا اللقب ، ولم يَل الخلافة مَنْ أبواه هاشميان غير على بن أبي طالب وأمّه فاطمة بنت الني صلى الله عليه وسلم والمنه نالم عليه والمنه والأمين محد بن الرشيد .

رجع القول ـ فلما أنشده القصيدة قال: ما ينبغى أن يُسْمَع مدحُك بعد عَرِاك ف . الخصيب بن عبد الحيد(٢):

إذا لم تَزُرُ أَرْضَ الخصيب ركا ُبنا فأى فتى بمــــد الخصيب تزورُ فتى يشترى حسنَ الثناء بمالهِ ويعلم أنّ الدائراتِ تدورُ فا فانه (٣) جودُ ولا حلَّ دونه ولكن يسيرُ الحودُ حيث يَسِيرُ (١)

فقال : يا أمير المؤمنين ؟ كلُّ مدح في الحصيب وغيره فَمدْخ فيك ؟ لأنى أقول-ثم ارتجل :

معادّة والنيّمْن وجاءت لك العلياء (٥) مقتبلَ السنَّ السنَّ عَسَلَ السنَّ عَلَيْ مَهَنَا مِهِ النَّمْن والأَمْن يب ثنائه (٦) وزادت به الأيامُ حسنا إلى حُسْن مَا اللهِ عَسَدُ وأسكن أهل الخوف في كنف الأمن ليك بصالح فأنت كما نشْني وفوق الذي نشي

ملكت على طير السمادة واليُمْن بحصيا وجود الدين تحيا مهنأ لقد طابت الدنيا بطيب ثنائه (٢) لقد فك أرقاب الهُمَاة (٢) محدد أنائها عليك بصالح

 <sup>(</sup>١) من ١ . (٢) ديوانه : ٩٩ . (٣) في الديوان : فما جازه .

<sup>(</sup>٤) في الديوان : ولكن يصير . . . يصير. (٥) في ١ ، م: وحزت عليك الملك .

 <sup>(</sup>٦) ق ١ ، م : بطيب محد . (٧) ق ١ : أغلال المفاة .

وإن جرتِ الألفاظُ يوما بمدحة لفيرك إنساناً فأنْتَ الذي تَمْـنِي قال : صدقت ، مَدْحُ عبدي مَدْحُ لي ؛ ووَصْلَه وقر به .

\* \* \*

من النقد

وأما قول أبي نواس<sup>(١)</sup>:

\* إذا نحن أثنيا عليك بصالح \*

فن قول الخنساء (٢):

فا بلغ المُهُدُون للناسِ مِدْحَة وإن أطنبوا إِلَّا الذي فيك أَفْ مَسْلُ وما بلغت كُفُّ امريُّ متناوَلًا من المجد إلّا والذي ينلت أَطُول وفد الأخطل على مماوية فقال: إنى قد امتدحتك بأبيات فاسممها ، فقال: إنْ كنت شَبَهْ تَدَى بالحية ، والأسد، أو الصقر، فلا جاحة كى بها، وإن كنت [قلت] (٢٠) كا قال الخيساء وأنشد البيتين ، فقل .

فقال الأخطل: والله لقد أحسنَتْ، وقد قلت فيك ببتين ماهما بدوبهما، ثم أنشد (1): إذا مت مات المُرْفُ وانقطع النَّدَى فلم يبق إلا من قليل مصرَّدِ ورُدَّت أَكف السائلين وأمسكوا عن الدين والدنيا بحزن (١٥) مجدَّدِ وقول أبى نواس: \* وإنْ جَرَّتِ الألفاظُ يوماً (٢) عِدْحَةٍ \*

من قول كثيّر في عبد المزيز بنّ مروان :

متى ما أقل في سالف الدهر مِدْحَة فا هي إلَّا لابن ليلي المَعْظَمِ وقال الفرزدق (٧):

وما أمرتنى النفس ف رِحْكَةٍ لها ﴿ إِلَى أَحَدِ إِلَا اللَّكَ ضَمِيرُهَا وَلَمَا أَشَدُ أَبِي ضَمِيرُها وَلَمَا أَصَدِ بنُ أَن دُوَاد قصيدته (٨٠):

## \* ستى عهدَ الحمى صوبُ (٩) العِهاد \*

(١) ديوانه : ٦٦ . (٢) ديوان الماني : ٢٧ ، أخبار أبي تمام : ١٤٣ .

(٣) من م . (٤) ديوان المعانى : ٢٧ . (٥) في م : بخلق ، وفي ا : بخلف .

(٦) ق ا : منا . (٧) أخبَار أبي تمام : ١٤٣ ، وفيه وفي ا : وما وَامرتني .

(A) دیوانه : ۷۸ ، وتمامه : وروش حاضر منه وباد . (۹) فی ۱ ، م : سبل .

وانتهى إلى قوله<sup>(١)</sup> :

وما سافرتُ في الآفاق إلّا ومِنْ جَدُّواكُ راحلَتي وزادى مُتيمُ الظنِّ عندكَ والأماني وإنْ قَلَقَتْ رِكَابِي في البلادِ قال له ابن أبي دُوَاد: هـــذا المني لك أو أخذته ؟ قال: هو لي ، وقد ألمت فيه بقول أبي نواس (٢٠):

وإنْ جَرتِ الْأَلْفَاظُ يُومَا بَمِدْحَةٍ لَهْيُركَ إنسانا فأنتَ الذي نَعْمِنِي ﴿
وَأَخَذُهُ الْمُتَنِّى فَقَالُ (٢٠):

أَشَرْتَ أَبَا الحُسينِ بمدح قوم نُرْلَتُ بهم فرحت (١٤) بغيرِ زادِ وظنّوني مدحتُهمُ مُرادِي وأنتَ بما مدحتُهمُ مُرادِي وأما قول أبي تمام: « وما سافرت في الآفاق ـ البيت » .

فن قول المثقب العبدى [ وذكر ناقته ](ه) :

إلى عَمْرُو بن حمدانِ أَبينى (٢) أخى النجدات والجُد الرسين وأما قول أبى نواس (٧) \* فا قاته جود ولا حَلّ دونهُ \* . . . البيت . فمن قول الشمردل بن شريك [البربوعي ] (٥) :

ما قصّرَ الجُد عنكم يا بنى حكم (^) ولا تجاوزكم يا آل مسمود يحل حيث حلتم لا يربحكُم ما عاقب الدهم بَنْ البيض والسُّود إن يشهدوا يوجد المروف عندهم خِدْناً وايس إذا غابوا بمَوْجُود وقد قال السكيت بن زيد الأسدى:

يسير أبان قريع السما ح والمسكرمات مماً حيث سارًا(١)

<sup>(</sup>۱) دیوانه: ۷۹، النبیان: ۱ ــ ۳٦۰. (۲) النبیان: ۱ ــ ۴۲۰، أخبار أبی تمام: ۱۹۲ (۳) دیوانه: ۱ ــ ۴۲۶. (۱) ق الدیوان ، م: فسرت . (۵) من ۱ . (۱) ق ا : المل عمر و ومن عمر أتقى . (۷) دیوانه: ۹۹ . (۸) ق ط : بابی حسن . (۹) ق ا : یوسیر . . . قرین . . . حیث صارا .

```
وقول أبي نواس أيضاً :
```

\* فُـتَّى يَشْتَرِى خُسْنَ الثناء بماله \*

مأخوذ من قول الراعي :

فتى يشترى حُسْنَ الثناء بمالِه إذا مااشترى المَخْزَاةَ بالَمَجْدِ بَيْهُسُ

دخل أبو نُخُمُّلة على أبي المباس السفاح، فاستأذنه في الإنشاد، فقال: لعنك الله؟ رجم الى أَلَسْتَ القائل لسلمة بن عبد الملك:

أمسلمة ۗ يا نَجْلَ خَيْرِ (١) خلينة ٍ ويا فارس الهَيْجَا ويا حِبَلَ الأرض شكرتك إنَّ الشكرَ حَمْلُ من التق وما كلُّ من أوليته الممة يقضي وألقيتَ لما أنِ أُتيتك زائراً علىّ لحافاً سابغَ الطولِ والدرضي ونبهتَ من ذكرى وماكان خاملًا ولكنّ بمض الذكر أنْبَهُ من بمض ثم أمره بأن ينشد ، فأنشده أرجوزة يقول فيها :

كنا أناساً نرهب الهلاكا ونرك الأعجاز والأوراكا زُورْ وقد كَفَرّ هذا ذاكا وكلّ ما قد مرّ في سواكا واسم أبي تخيلة (٢) الجنيد بن الجون ، [ وهو مولى لبني حماد (٣) ] ، كان مقصداً راجزاً. قيل للخنساء: لقد مدحت أخاك حتى هجوت أباك! فقالت :

جَارَى أَبَاهُ فَأَقْبِلا وهُمَا يتعاوَران ملاءة التُحُضِّر<sup>(1)</sup> ساوَى هذاك القدر بالقدر (٦) حتى إذاجدً الجراء <sup>(٥)</sup>وقد وعلَّا مِبِياحُ النَّاسِ أَنهُما؟ قال المجيب هناك لا أدرى برقت صحيفة وكجه والدم ومضى على عَلَواتُه بَحْرى

(١) في ١ : يا نجل كل . ﴿ (٢) في الحزانة : ١٣٥١، أبو نخيلة : المهلشاعر لاكنيته . وقال ابن قتيمة : اسمه يعمر ، وكني أبا نخيلة ، لأن أمه ولدته إلى حس نخلة ، ويكي أبا الجنيد . (٣) في ١ : حان . ﴿ (٤) العضر : ارتفاع الفرس في عدوه . (٠) الجراء : جرى الفرس . (٦) ق آ ، م : العدر بالعدر .

أُولى فأُولى أن يُسَاوِيهُ لولا جلالُ السنِّ والكَرْ وها كأنهما وقد بَرزَا صَقْرَان قدحَطًّا إلى وَكْرِ

· وقيل لأبي عبيدة : ليس هذا في مجموع شعر الخنساء . فقال : الماّمّةُ أسقط من أن يجاد علمها بمثل هذا .

وقد أحسن البحترى في هدذا ؛ إذ يقول في يوسف بن أبي سميد ، [ و محد (١) ] ابن يوسف الطائي (٢) :

جد أبى سميد إنهُ تَرَكَ السهاكَ كَأَنهُ لَمْ يَشَرُفِ قَاصِمَتُهُ وَهِى الرَّدَى للمُمتَّدِقِ قَاصِمَتُهُ وَهِى الرَّدَى للمُمتَّدِقِ قَاصِمَتُهُ وَهِى النَّذَى للمُمتَّدِقِ وَإِذَا حَرَى التَّقِ شَأُوا كَمَا فَالْمَنْصُفُ (٢) وإذا حَرَى في غايةٍ وجريتَ في أخرى التَّقِ شَأُوا كَمَا فَالْمَنْصُفُ (٢)

\* \* \*

من النقد قول الخنساء: ﴿ يَتَّمَاوُرُ انْ مَلَاءَةُ الْحُضْرُ \*

أبرع استمارة، وأنصع عبارة، وقد قال عدى بن الرقاع(١):

يتماوران من الفُبار مُلاءةً عَبْراء محكمة (٥) هما نسجاها تُطوَى إذا ورَدا مكاناً جاسياً فإذا السفايكُ أسهلت نَشرَ اها وإلى هذا أشار الطائى في قوله (٢٠):

أنثير عَجَاجةً في كل آمُور يهيمُ بها عدىُ بنُ الرُّ قَاع ِ وأول من نظر إلى هذا المسى شاعر جاهلى من بنى عقيل(لاكم فقال : أَلَا يَا دَيَارَ الحَيِّ بالسَّبُمَانِ عَمْت حِججاً بمدى وهن ثَمَانِ

أَلَّا يَا دَيَارَ الْحَيِّ بِالسَّبُمَانِ عَمْنَ حِجِجًا بِمَدَى وَهُنْ تَمَانِ فَلْمَ يَبِقَ مُنْهَا غَيْرُ نُوْي مُهَدَّيْمِ وَغَيْرُ اثْنَافِ كَالُّ كِيٍّ رِعَانِ

 <sup>(</sup>١) من م ، ١ . (٢) ديوانه : ١٢٢ . (٣) المنصف : النصف . (٤) المختار من شعر بشار ، ٣٦٣ ، معاهد التنصيص : ١ ـ ٩٩٣ ، الطرائف الأدبية : ٩٦ .
 (٥) في المختار : بيضاء محدثة . (٦) ديوانه : ١٩٣ . (٧) في معجم ما استعجم واللال ، واللالي : ٣٣٠ . الشعر لابن مقبل، وفي ياقوت : قبل إنه لابن أحمر ، أو لابن مقبل .

وآيات ماب أورق اللون سافرت به أزيحُ والأمطارُ كل مكان قِفَارٌ مَرَوْرَاة تحارُ بها القَطَا ﴿ وَتَمْسَى بِهَا الْجَابَانِ تَقْتُرِ بَانَ (١) يثيرُان من نَسْج ِ الغبارِ عليهما قيصين أسمالًا ويَرْ تَديان

ومن مستحسن رثاء الخنساءوليلي وغيرهما من النساء

قال أبو المباس أحمد بن يحيى النحوى: أنشد أبو السائب المحروى قول المنساء الخنساء (٢):

وإنَّ صِخْراً لمَوْلانا وسيِّدُنا وإنَّ صِخْراً إذا نَشْتُو لنحَّارُ وإنَّ صَخْرًا لِتَأْتُمُ الْمَدَاةُ بِهِ كَأَنَّهُ عَلَمْ ۚ فِي رَأْسِهِ نَارُ فقال: الطلاقُ لى لازم إن لم تـكن قالت هــذا وهي تتبخُّتُر في مشبها ، وتنظر في عطفها .

ومن مستحسن رثاء الخنساء قولها ترثى أخاها سخر أراً:

فاذهب فلا يبعدنك الله مِنْ رجل منّاع ِ صنيم وطلّاب لأوتارِ مركباً في نصابٍ غـــير حَوّار وما أضاءت نجومُ الليل ِ للسادِي وكلُّ نفس إلى وفت عقدار

كنت فينا صريحا غير مؤتشب فسوف أبكيك ما ناَحَتْ مطو َ لَهُ ` أبكى فتى الحيّ نالته منيّعه ُ وقولها [ تَمنيه ]<sup>(1)</sup> :

مَطَّاع أُودية للوِّنرِ ۖ طَلَّابا لاقَى الوغَى لم يكن للموت هَيَّامَا نَهُدُ التليل<sup>(ه)</sup> لزُرْقِ السُّمْرِ رَكَابِا شهّاد أنجيةٍ شدَّاد أوهيةٍ سمُ المُداة وفكَّاك المُناةِ إذا يهدى الرعيلَ إذا جار السبيلُ بهم

والخنساء اسمها تماضر بنت عمرو [ بن الحارث ] (٢) بن الشريد بن رياح بن [يقَطَةَ

<sup>(</sup>١) هَكُذَا فِي ا ، م. وفي ط : الجامان تعتركان . (٧) الديوان : ٢٦، خرانة الأدب : (٤) من ١ . والأبيات في الديوان : ٧ (٣) الديوان : ٣٣

<sup>(</sup>٥) التليل: العنق ، وبعد البيت في م : في ديوانها: لزور الموت ركابا . (٦) من : .

ابن عُصَيّة بن خُفاف (١) ] بن امرى القيس وتكنى أم عمرو ، ومصداق ذلك قول أخمها [صخر](٢):

أرى أمَّ عرو لا تملُّ عِيَادتى وملَّت سليمى مَضْجَمِى ومكانى (٢) سليمى أمَّ عرو لا تملُّ عِيَادتى وملَّت سليمى الطبية، وكذلك [تسميمم] (١٤) النَّلَفاء. والذَّلَف: قصر فى الأنفَ؛ وإنما يريدون به أيضاً أنَّذلك من صفات الطباء، وهى أشمر نساء المرب عند كثير من الرُّواة ؛ وكان الأصمى يقدِّم ليلى الأخيلية ، وهى ليلى بنت عبد الله بن كَمَب بن ذى الرحالة بن مماوية بن عبد ته بن عقيل بن كمب بن ربيمة بن عامى بن صمصمة ، وقيل لها الأخيلية لقول جدها كمب :

نَّحِنَ الأَخايلِ مَا يَرَالُ عَلامُنا حتى يَدِبَّ عَلَى المَّصَا مَذَكُورًا قال أبو زيد<sup>(ه)</sup>: [هذا البيت لها فسُتيت به ، وليلى أغزر بَحْرًا]<sup>(١)</sup> ، وأكثر تصرفا ، وأقوى لفظاً ؛ والخنساء أذهب في عمود الرثاء .

قال المبرد: كانت الجنساء وليلى الأحيلية في أشمارها متقدمتين لأكثر الفحول، وقلما رأيت امرأة تتقدّم في صناعة، وإن قل ذلك، فالجلة ما قال الله تمالي (٢٠ : « أو مَنْ رُينشًا في الحِلْيَـةِ وهو في الخِصَام غَيْرُ مُبِين ».

ومن أحسن المرآني ما خلط فيه مدخ بتفجع على المرثى ، فإذا وقع ذلك بكلام المحبيح ، ولَهُ حُجّة معربة، و نظام غير متفاوت ، فهو الفاية من كلام المحلوقين .

واعلم أن من أجل السكلام قول الخنساء (٧٠):

يا صَخْرُ ورَّاد ماء قد تناذَرَه أَهْلُ المياهِ فَا فَى ورْدِه عَارُ
مَشْىَ السَّبَنْتَى (٨٠) إلى هَيْجَاء ممضلةٍ لها سِلَاحَان أنيابُ وأظفارُ
وما مجول على بَوَّ تُنطِيفُ بهِ لها حنينان إعلانٌ وإسرارُ

المنساء

أحسن المراثق

<sup>(</sup>٤) من م ، ١٠ (٥) في ١ : ابن دريد . (٦) سورة الزخرف ، آية ١٨ .

<sup>(</sup>٧) الديوان : • ٢٠. (٨) السبنتي : الجرى • .

ترتع(١) في غَمْلة حتى إذا ادَّ كرَتْ فإنما هي إقبالُ وإدبارُ يوماً بأُوْجَع منى حين فارقنى صَخْرٌ وللميش إخْلالا وإمْرَارُ لم تُرَهُ جارةٌ يَمْشِي بساحتها لريبة حين يُخْلَى بيتَه الجارُ قال : ومن كامل قولها<sup>(۲)</sup> :

فلولا كثرةُ الباكِين حولى على إخوانهم لقتَّاتُ نَفْسِي وما يبكون مثلَ أخى ولَكِنْ أُسَلِّي النفسَ عنه بالتأمِّي يذ كُرُ أَنَّى طَلَوعُ الشمس صَخْراً وأَذْ كُرُهُ لَكُلِّ عَروبِ شمس

يمنى أنَّهَا تَذَكُره أُول النَّهار للفارة ، ووقت المنيب للأصياف .

وقد قال ابن الرومى فيما يتملق بطَرف من هذا المني (٣٠) :

رأيتُ الدهمَ يَجْرَحُ ثُمَ يَأْسُو يُوَسِّى أو بموض أو يُنسِّى أَبَّتْ نفسىالهُـُلاعِ لرُّزْ ۚ شي. كنى شجوا لنفسى زرء نفسي أنجزعُ وحشة لفراق إلْف وقد وطنتُها لحلول رَمْس

وقد أنكر على من تملَّل بالتأسي بما قال غيرُ ه (١) ، فقال في ذلك :

خلیلی قد علّلمانی بالأَسی فأَنممما لِو أَننی أَنَعَلَّلُ اللناس آثارِيو إلَّا فاالأسي وعيشكما إلَّا ضلالٌ مِضَلَّلُ وماراحةُ المرزوءفِرُزْ عَنيرهِ أَيَحْملُ عنه بعضَ ما يتحمَّلُ كِلا حَامِلَىْ عِبْ الرَّدِيةَ مَثْقَلُ ﴿ وَلِيسَ مَعَيْنَا مَثْقَلَ الظُّمْهِ مُثْقَلُ ا وضربُ من الظلم الخنِّ مكانه تَمَزَّ بك بالمرزوء حين تَأَمَّلُ لأنك يأسوك الذي هو كله ملا بَصَر لو أن جورَك يَمْدِل

(١) في ١: ترتاع ماغفلت، وفيط: ترتاح. (٢) الديوان: ٥٠، خزانةالأدب: ١-٣٩١. اللَّدَلَى : ٧٨٣ (٣) ديوانه : ١٠٣ . (٤) في ط : عنترة .

عاد إلى الخنساء (١) : الخنساء (١) :

وهذا المعنى كثير قد مرّت منه قطعة جيدة .

ولم ترل الخنساء تبكى على أخوبها صخر ومعاوية ، حتى أدرك الإسلام ؛ فأقبل بها بنو عمّها وهى مجوز كبيرة إلى عُمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ! هذه الخنساء ، وقد قر حت آما قها من البكاء في الجاهلية والإسلام، فلو نهيتها لرجونا أن تنتهى .

فقال لهاعمر رضى الله عنه: اتنى الله وأيتنى بالموت. قالت: أبكى أبى وخُيرَ بنى مضر صخرا ومعاوية ، وإنّى لموقِنَة بالموت ، قال : أتبكين عليهم وقد صاروا جُمْرَة ف الغار ؟ قالت : دلك أشد لبكائى علمهم!

فرقً لها عمر وقال: خلَّوا عن مجوزكم لا أبالكم! فكل امرئ يبكى شجوهُ ، ونام الخلى عن بكاء الشجى .

خواها وكان عَمْرُو بن الشَّرِيد يَأْخُذ بيد ابنيه مماوية وصخر في الموسم ، ويقول : أنا أبو خَيْرَى مضر ، فمن أنكر فليماير ، فلا يفير ذلك عليه أحد .

وكان يقول: من أنى بمثلهما أخوين من قبل فله حكمه ، فتُقِر له العرب بذلك . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما ابنُ الفواطم من قريش ، والعواتك (٢٠) من سُليم ، وفي سُليم شرفُ كُشير .

وكان يقال لماوية فارس الجَوْن ، والجَوْن من الأصداد ، يقال للأسود والأبيض. وقتلته بنو مر"ة ، قتله هاشم بن حَرْ مَلة فطلبه دُرَيد بن الصَّمَّة حتى قتله.

وأما صخر ففزا أسد بن خُزيمة فأصاب فيهم ، وطمنه تَوْر بن ربيمة الأسدى، فأدخل

(١) الديوان: ٢٩. (٢) في ط: والنفس. (٣) والعواتك في جدات إلنبي نسم ، ثلاث من مُسلم (القاموس).

في جوفه حلقا من الدرع فانْدَمَل عِليه ، فنتأت قطعة من جَنْبه مثل اليد ، فرض لها حولاً ، ثم أشير عليه بقطعها، فأحوا له شفرة ثم قطعوها ، فما عاش إلَّا قليلا .

شعر كثير، وقتله بنو عوف بن عُقيل، قتله عبد الله بن سالم(١٠):

> فآنست خيلا بالرق (٢) مغيرة سَوابقُها مثل القَطا المتواتر فــُتَّى مَا قَتَلْتُم ۚ آلَ عَوْفِ بِن عَامِر لقاء المنايا دَارِعا مثل حاس وأسمرَ خطيّ وجرداه (٥) ضَامِر فلائص بَفْحَصْنَ الحصَى بالكراكر(١) وللحرب نَرْمي نارَها بالشَّرَارُ (٨) وللخيل تَمَدُّو بالكُمَاةِ السَّاعِر<sup>(٩)</sup> لقِذْر عِيَالا دون جارٍ مُجَاور وأشجع من لَيْثِ بخفَّان(١١١) خَادِرِ إذا اختلجَتْ بالناس إحْدَىالكِبارْ أتاك فلم يقنع<sup>(١٢)</sup> سيواك بِناصِر

نظرتُ وركنُ من عماية دوننا وأركان جسمى أي نظرة ناظر (٢) فَإِنْ تَسَكُن القَتْلَى بَوَاءً فَإِنْكُمْ فلا 'يُبْمِدَنْك الله ياتَوْبُ إِيمَا أُتَّته المنايا بين دِرع (١) حصينة ٍ كَأَنَّ فَتَى الفتيان نَوْ بَهَ لَم يُنِيخُ ولم يُدُعَ يوماً للحِفاظ وللنُّهي(٢) وللباذل الكُوْمَا. يَرْغُو خُوَارُها **فتی لا** تَخَطَّاه الرُّفَاق ولا بری فتی کان أُحْيا<sup>(١٠)</sup> من فتاة حييَّة ِ فتى لا تراهُ النَّابِ إِلْفَا .لسَقْبِها وكنتَ إذا مولاً خاف ظُلَامة

<sup>(</sup>١) الأغاني : ١١ \_ ٢٢٣ ، ٢٤٣ ، شاعرات العرب : ١٣٩ .

<sup>(</sup>٧) في هذا البيت خلاف كشير في روايته ، وارجع لمل الأغاني : ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٤) في الأغاني : دُون زغف . والزغف : الدروع المحكمة . (٣) الرقى : موضع .

<sup>(•)</sup> في الأغاني : وخوصاء ضامر . والغوصاء الضامر : الفرس .

<sup>(</sup>٦) السكواكر : جم كركرة : رحى زور البعير أو صدره .

 <sup>(</sup>٧) ق الأغان : وللندا . (٨) في م : بألشىراشىر . (٩) جع مستر ، وهو الله يوقد نار المرب . (١٠) في الأغاني : وتوبة أحيا . (۱۱) خڤان ً: موضع قرب **الكونة وهو** مأسدة ، وخادر : مقيم . (١٢) في الأغاني : ولم يهتف .

<sup>(</sup> ۲۳ - زهر الأداب \_ ثان )

وقد كنت مر هُوب السّنان و بَيِّنَ السّسلسان ومدلاج (۱) السُّرى غيرَ فاتر ولا تأخذ الكومُ الجِلادُ سلاحَها لتوبة في حدّ الشتاء الصَّناب (۲) ونودها على وقال بعضُ الرواة (۲) : بينا معاوية يسير إذ رأى راكبا . فقال لبعض شُرطه : معاوية التني به ، و \_ ـ أن تَرُوعه . فأناه فقال : أجب أمير المؤمنين . فقال : إياه أردت . فلما دنا الراكب حدر ليّامه فإذا ليلى الأخيلية فأنشأت تقول :

معاوى لم أكد أتيك بهوى برَحْلى نحو ساحتك الركابُ بعوبُ الأرضَ نحوك ما تأثّى إذا ما الأكمُ قنّعها السرابُ وكنتَ المرتجى وَبك استغاثت لتنعثها إذا بخل السحابُ المعابُ المعابِ ا

قال: فقال: ما حاجتُك ؟ قالت: ليس مثلى يَطلُب إلى مثلك حاجة ؟ فتخيّر أنت! فأعطاها خسين من الإبل ؟ ثم قال: أخبريني عن مُضَر. قالت: فاخِر مضر (١) ، وحارب بقيس ، وكاثر بتميم ، وناظر بأسد .

فقال: ويحك يا ليلى! أكما يقول الناس كان توبة ؟ قالت: ياأمبر المؤمنين ، ليس كل الناس يقول حقا ، الناس شجرة بغي ، يحسدون النّم حيث كانّت ، وعلى مَنْ كانت ؛ كان يا أمبر المؤمنين سَبط البنان ، حديد اللسان ، شَجَى الأقران ، كريم المنخبر ، عفيف المبرر ، جيل المنظر ، وكان كما قلت ، ولم أتعد الحق فيه : بعيد الثرى لا يبلغ القرم (٥) قَمره ألد مُلِد (١) يَفلِث الحق باطله فقال معاوية : ويحك يا ليلى ! برعم الناس أنه كان عاهر ا(٧) خاربا ، فقالت من ساعما مر تجاد (٨):

مَعَادَ إِلْهِي قَدْ كَانَ وَاللَّهُ تُوبِةُ ﴿ حَوْادًا عَلَى الْمِلَّاتَ جَمًّا (٩) نوافله ﴿ مَعَادَ إِلْهِي

 $\mathcal{F}_{i} = \mathcal{F}_{i+1} = \mathcal{F}_{i}$ 

<sup>(</sup>١) في ١ ، م : ومجدَّام ، وفي الأغاني : وقد كان طلاح النجاد وبين . . .

<sup>(</sup>٤) ق ١: فاحر بفريس . (٧) فاسد الدين . وسيأتي ( صفحة ٩٣٤ ) أنه سارق الإبل خاسة .

<sup>(</sup>٨) الأغاني : ١١ ــ ٢٣٧ ، شاعرات العرب : ١٤٥ . (٩) ق ١ : عما .

﴿ وَالْمُو اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّ المعنيفا كبيد المح سُلباً قَناته جيلا محيّاهُ قليلا غوايْله ﴿ وَكَانَ إِذَا مَا الصِّيفُ أَرْغَى بِمِيرٍهُ أتاه نَيْلُه وفَواضله لديه وقد علم الجوع الذي كان ساريا على الضيف والحران أنَّك قاتله وأنك رَحْبُ الباع يا تَوْبُ بالقِرَى إِذَا ما لئيمُ القومَ ضاقتُ مَنازِلُه يَبَيْتَ قَرْيَ العَيْنُ مَنْ كَانَ جَارُهُ وَيُفَسِّحِي مِنْ مَنْ عَلَى مَنْهُم ومُعَازِلُه مِفَعَالَ لَهَا مِمَاوِيةً : ويحك يا ليلي ! لقد جُزْتِ بِتُوبِة تَدُرُهُ.

فقالت: يا أمير المؤمنين ، والله لو رأيتَه وخَرَنه لملت انَّى مقصرة في نَعْتِه ، لإ أبلغ كُنَّهُ مَا هِو له أهل.

م فقال لها معاوية : في أي سنّ كان ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين :

أَتَّكُ المناياحين ثمَّ تَمَامُهُ وأَقْصَرَ عنه كُلُّ قِرْن بُنَاضله وصاركايث الغاب يَحْمِيءَربِنَه فترضَى به أشباله وحلايْله وسُمْ ذُعَاف لا تُصابُ مَقَاتله (٣) عطوف حليم حين يُطلَب حلمه

فأمر لها بجائزة . وقال : أي ما قلت فيه أشمر ؟ قالت : يا أمير المؤمنين ، ما قلت شيئًا إلَّا والَّذِي فيه من خِصَال الْحَيْرِ أَكْثَرِ ، ولقد أُجِدتُ حيث أقول (٢٠) :

جزى اللهُ خيراً والجزاه بكَفَة في من عُقيل سادَ عبر مكاتب فَى كَانَتَ الدَّنيَا مَهُونَ بأَسْرِهَا عليه فَلْ يَنفَكَّ جَمَّ التصرُّفِ مَ يَنالُ عَلَيْاتِ الأمور بَهُونَةِ (٥) إذا مِيأَعْيَت كُلِّ خِرْ قَيْمُسُوِّفَ (١) عُوَالْسَكَ بِالأَرْيِ الضَّحَاكُ شَبِّتُهُ بِيْدِرْ بِأَقَةِ مِن خَرْ البِيسان قَرْ قَفَ (٧)

(١) منسوب إلى خفاجة من آباء توبة . (٧) ق ١ : تحلب .

﴿ ٣) فِي الْأَغَانَى : غَضُوب حليم . وسم زعاف وذعاف : قاتل لساعته.

(٤) الأغاني : ١١ \_ ٢٣٨ . (٥) الهونة : الرفق والسهولة .

(۲) المعلمي . ۱۱ - ۱۱۸ . (۷) في ۱ : هوالأرى بالمسك الصحاحي ، وفي الأغاني: (۲) في الأغاني : خرق مشرف . (۷) في ۱ : هوالأرى بالمسك الصحاحي ، وفي الأغاني: هو الذوب بل أرى الخلايا شبيهه بدرياقة من خر بيسان قرقف وبيسان : بلد مشهور بالخر في الشام . القرقف : الحر يرعد عنها صاحبها، وارجم إلى الأغاني ف رواية الشطر الأول . ويقال: إنها دخلت على مروان بن الحسكم فقال: ويحك ياليلى ! أكما نعت توبة كان ؟ قالت : أصلح الله الأمير! والله ما قلت الاحقا ، ولقد قصرت ، وما رأيت رجلا قط كان أربط على الموت جَأْشا ، ولا أقل الحياشا حين تحدم بُر اكاه الحرب، ويحمى الوطيس بالطّمن والضرب ، كان والله كما قلت (١):

فَى لَمْ يَوَلَ يُودَادَ خَيْراً لَدُن نَشَا إِلَى أَن عَلاه الشَّيْبُ فَوَى الساجِع تَراه إِذَا مَا النُوتُ مَلَ بُودهِ ضَرُوباً عَى أَفْرانِه بالصفاع مشاع شجاع لدى الهيجاء ثَبْت مُشَاعِ إِذَا انْحَازَ عَن أَفْرانِه كُلُّ سَامِع فَمَاش حَيداً لا ذميا فَمَالُهُ وَسُولًا لتُوْبًاه يُرى غَيرَ كَالْحِي

فقال لها مروان : كيف بكون تَوبة على ما تقولين وكان خارباً ؟ « والخارب البارق الإبل خاصة » . فقالت : والله ماكان خارباً ، ولا للموت ها ثبا ، ولكنه كان فتى له جاهلية ، ولو طال عمره ، وأنسأه الموتُ لا رُعَوى قلبه ، ولقضى في حب الله نَحْبه ، وأقصر عن لهوه ، ولكنه كما قال ابن عمه مسلمة بن زيد :

فلِلَّهِ قَوْمٌ غَادَرُوا ابن حمر فتيلا صريماً للسيوف البَوَاتر لقد غادَرُوا حَزْماًوعزماً ونائلًا وصَبْراً على اليوم المَبُوس القاطر إذاهاب وردالوت كل عَصَنْفَر عظيم الحوايا لُبَّه غَيْرُ حاضر مضى فدُما حتى بلاق وردده وحادبسَيْب في السنين الكوا أشر (٢)

فقال لها مروان: يا ليلى ، أعوذُ بالله مِنْ درك الشقاء، وسوء القضاء، وشحاته الأعداء، فو الله لقد مات تَوْبة، وإن كان من فتيان المرب وأشدائهم، ولكنه أدركه الشقاء، فهلك على أحوال الجاهلية، وترك لقومه عَداوة.

ثم بعث إلى ناس من عقيل فقال : والله الن بلغنى عنسكم أمر أكرهُه من جهة توبة لأصلّبنكم على جُذوع النخل، إياكم ودَعْوَى الجاهلية، فإن الله قد جاه بالإسلام، وهدم ذلك كله .

(١) شاعرات العرب: ١٣٨ . (٧) ق م : القواشر ، وق ١ : البواسر .

ودوى (١) أبو عبيدة عن محمد بن عمران المرزباني قال : قال أبو عمرو بن الملاء قدومها على المباج المباج المباج المباج المبابي : قدمت ليلى الأخيلية على الحجاج بن يوسف وعنده وجوء أصحابه وأشرافهم ، فبينا هو جالس معهم إذ أقبلت جارية فأشار إليها وأشارت إليهه ، فلم تلبث أن جادية من أجمل النساء وأكملهن ، وأتمهن خُلقاً، وأحسنهن محاورة ؟ فلما دنت منه سلّمت ثم قالت : أتأذن أيها الأمير قال : نعم ، فأنشدت (٢) :

أحجّاجُ إِنَّ الله أعطاكَ غايةً يُقَصِّرُ عنها مَنْ أراد مَداها أَحجّاجُ لا يُفلَلْ سِلاحُك إنما السمنايا بكف الله حيث راها إذا ورد الحجاجُ أرضا مريضة تَتَبع أقصى دائها فشفاها شفاها من الداء المياء (٢) الذي بها غُلامُ إذا هز (١) القناة تَناها إذا سَمِع الحجاجُ صَوْت كتيبة أعد لها قَبْلَ النرولِ قراها أعد لها مصقولة فأرسية بأيدى رجال بَحْلُبون صَراها (٥)

حتى أتت على آخرها . فقال الحجاج لمَنْ عنده : أتَمرفون مَنْ هـــذه ؟ قالوا : ما نعرفها ؟ ولكن ما رأينا امرأة أطلق لسانا مها ، ولا أجل وَجْها ، ولا أحسن لَفُظا ، فَمَنْ رِحَى أصلح اللهُ الأمير ؟ قال : هي ليلي الأحيلية صاحبة توبة بن الحير التي يقول فيها (٢):

ولو أن ليلى الأخْيَليّة سلّمت على ودونى جَنْدَلُ (٧) وُسفائعُ لسلَّمْتُ تسليمَ البَشاشة أوْ زَقَا (٨) البها سدًى من جانب القبر صاَرْعُ ثم قال لها : ياليلى ، أنشدينا بعض ما قاله فيك توبة، فأنشدته (٩):

<sup>(</sup>۱) فى ا: أبو عبد الله محدين عمرانالمرزبانى . (۲) الأغانى : ۲۱–۲۲۷، اللآلى : ۲۸۰ ، شاعرات العرب : ۱۵۵ . (۳) فى الأغانى: العضال . (٤) فى الأغانى : رز . والرز : العموت . (۵) الصرى : بقية اللبن . (٦) الأغانى : ۲۱–۲۲۶ . (۷) فى م، ۱ : وفوق تربة. (۵) زنا : ساح . (۹) الأغانى : ۲۰۸۰،

َنَأَتُك بليلي دارها لا تَزُورها وكنتُ إذا ما زُرْتُ ليلي تبرقمَتْ وقد رَابني منها الغَداةَ سفورُها على دماء البُدْن إن كان زَوْجُها وأنى إذا ما زرتُها قلت : يا اسْلَمي فهل كان في قولى اسْلَمِي ما يَضِيرُ ها حمامة كَطْن الوَّادِ يَيْنِ تَرَ نَّمَى أَبِينِي لنا لا زَال ريشُك ناعماً وقد تذهبُ الحاجات يطلمها الفتي أبذهب رَيْمَان الشباب ولم أَذُرُ ولو أَن ليلي في ذُرَى مُتَمنّع بقر بميني أن أرى الميس تر تمي وأشرف بالنور(٢) اليَفَاع لملَّني ارتنا حِمَام المَوْتِ ليلي ورَاقَنا حتى أنت على آخرها .

وشطَّت نواها واستمرٌّ مَريرُها يَرَى لِيَ ذَنباً غيرَ أَنِي أَزُورُها سقاك من الغُرِّ النوادي مَطيرُها ولازِلْتِ فِحضراء دانِ بَرِيرُها(١) شَماعاً وتَنَخْشَى النفسُ مالايضِيرُها غرائر من هَمدان بيضاً نُحُورُها بنَجْرَ ان لالتقت على قصورها بنا نحو لیلی وهی تجری صقورها اری نار لیلی او یرانی بَصِیرُها عيونْ تَقيّاتُ الحواشي تُدِيرها

فقال: ياليلي، مارًا به من سفورك؟ فقالت: أيها الأمير؛ ما رآني قظ إلا متبرقعة، فأرسل إلى رسولا إنه ملم بنا، فنظر أهلُ الحيّ رسوله فأعدُّوا له وكمنوا ؛ ففطنت لذلك من أمرهم، فلما جاء ألقيت برُقعي وسفرت، فأنكر ذلك، فا زاد على التسليم وانصرف راجماً .

فقال لها الحجاج: لله درك! فهل كانت بينكما ربية قط؟ قالت: لا والذي أسأله صلاحك ، إلا أنى رأيتُ أنه قال قولا فظننت أنه خضَع لبعض الأمر، فقلت (٣) : وذِي حاجة ِ قلنا له لا تَبُعُ بها ﴿ فليس اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

لنا صاحبُ لا ينبغي أن تَخُونهُ وأنت لأُثْرِي صاحبُ وخليل (١)

(١) البرير : ثمر الأراك . (٢) في م : بالقور . (٣) الأغاني : ١١ـ٧٠٧، الأمالي : ١ ـ ٨ . (٤) ف الأغاني : فارغ وحليل . فما كلميي بشيء بعد ذلك حتى فرَّق الموت بيني وبينه .

فقال لها : حاجتك! قالت: أن تحملني إلى قتيبة بن مسلم على البريد إلى خراسان، فحملها فاستظرفها قتيبة ووَصلها ، ثم رجعت فاتت بساوة (١٠)، و قَثْرُها هناك .

وروى المبرد أنها لما أنشدته الأبيات: أحجّاج إن الله أعطاك...إلى قولها: غلام إذا هزّ القنساة ثَنَاها. قال لها: لا تقولى غلام، ولكن قولى: هام، ثم قال لها: أى نسأ في أحبّ إليك أن أنزلك عنسدها ؟ قالت: ومَنْ نساؤك أيها الأمير؟ قال: أم الجُلّاس بنتُسميد بن الماص الأموية، وهند بنت أسماء بن خارجة الفزارية، وهند بنت المهاب بن أبي صُفْرة المَتَكيّة (٢٢). قالت: هذه أحب إلى .

فلما كان الفد دخلت إليه فقال: ياغلام أعطها خسائة. قالت: أيهــــا الأمير، الجملها أَدْما. قيل لها: إنما أمر لك بشاء، فقالت: الأميرُ أَكرم من ذلك؛ فجملها إبلاً أَدْما استحياء؛ وإنما كان أمر لها بشاء [ أولا، والأدمُ أكرمها ](٣).

وأول هدذا<sup>(1)</sup> الحديث عن رجل من بني عامر بن صعصعة يقال له وَرْقاء قال: كنت عند الحجاج فدخل الآذِن فقال: أُصلح اللهُ الأمير! بالباب امرأة بَهْدِرُ كَا يَهْدِرُ البعير النادَ<sup>(0)</sup>. قال: أَدْخِلْها ، فلما دخلت نَسبها فانتسبَتْ له. فقال: ما أتى بك ياليلى ؟ قالت: إخلافُ النحوم، وقلّةُ الفيوم، وكلّب البَرْ د<sup>(1)</sup>: وشدة الجَهد، وكنت لنا بعد الله الرّفد (٧).

قال لها: أخبريني عن الأرض. قالت: الأرض منبَّرة، والفِجَاج مُقْشعِرْة، وأصابتنا سنون مُجْجِنة مُظْلِمة، لم تَدَعُ لنا عبَماً ولا ربماً، ولا عافطة ولا نافطة (٨٠)، أهلكت الرجال، ومزَّقت المِيَال، وأفسدت الأموال. وأنشدت الأبيات التي مضت

<sup>(</sup>١) ق الأغانى: فاتت بالرى . (٢) ق ط: القيسة . (٣) من م ، ١ .

<sup>(</sup>١) الأغاني : ١١ ـ . ٢٠ . (٥) الباد : النارد . (٦) كاب البرد : شدته .

<sup>(</sup>٧) في الأغاني: الرد ، والرد : السكهل والمقل. (٨) العافطة: الضائنة والنافطة : الماعزة.

آنهاً ؟ فالتنت الحجاجُ [ إلى أسحابه](١) . وقال : هل تمرفون هذه ؟ قالوا : لا . قال : هذه ليل الأخيلية التي تقول :

يَّى الأَّعَايِلُ لا يَزال عَلامُنا حتى يَدِبَ على المَسَا مذكورا (٢) عن الأَّعَايلُ لا يَزال عَلامُنا حتى يَدِبَ على المَسَا مذكورا تُسْكِي الرَّماحُ إذا فَقَدْنَ أكفناً حزناً وتلقانا (٢) الرَّفاق بُحودا وفي آخر حديثها قال لما: أنشدينا بمض شمرك فأنشدته (١):

وي المراكب ما الموت عان على الفتى إذا لم تُصِبْه في الحياة المَارِرُ ومن كان بما يحدث الدهر جازعا فلابد يوماً أن يُرَى وهو صَابِر فلا يسمِدنك الله ياتوب هالكا لدى الحربإن دارَتْعليك المقادرُ فكل جديد أو شباب إلى بلَّى وكلُّ امرى يوما إلى الله صارِّرُ فكل عربي أَلْفَة لتفرُّق شَتَات وإن ضنّا وطال التَّمَاشُر وكلُّ من دارت عليه الدوارُ فأقسمت أبكى بعد توبة هالكا

فتال الحجاج لصاحب له: اذهب بها فاقطَع عنى لسانها ، فدعا لها بالحجام ليقطَع لسانها .

فقالت له: ويحك! إنما قال لك الأمير: اقطع لسانى بالمطاء، فارجع إليه فاسأله، فسأله فاستشاط غيظاً ، وهم بقطع لسانه، [ثم أص بها فأدخلت](١) فقالت: أيها الأمير، كاد يقطع مقولى، وأنشدته(٥):

حجّاجُ أنتَ الذي ما فوقه أُحَد إلا الخليفة والمستففر الصَّمَد حجّاجُ أنتَ الناسُ نورٌ في الدُّجَا<sup>(٢)</sup> يَقِدُ

من النقد الحجاجُ في قوله : اقطع «لسامها» قول الذي صلى الله عليه وسلم لما أعطى المؤلفة قلوبهم يوم حُنَين مائة من الإبل، وأعطى المبساس بن مرداس أدبعين فسخطها وقال :

(١) من م ، ١ . (٢) في الأغان : معجود ا . (٩) في الأغاني: جزماً وتفرفنا .

ر ۱ في ۱ : نور صوود -

أُعمل مُسْبِي ونهب المُبَيْدِ بِين عُيَيْنَة والأقرع وما كان حِمْنُ ولاحًابسُ في مُعْمَرِ وما كنت إلا امرأً منهم ُ ومن تضع اليوم لا يرفع

المُبيد اسم فرسه ، وحصن [الذي ذكره ](١) هو أبو عُيَيْنة بن حِصْن بن حديفة ابن بَدُّر سيد فزارة ، وحابس أبو الأقرع بن حابس، وقد تقدم نسبه . فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحضاره فقال: أنت القأثل :-

أتجعل نهبي ونهب العبيد بن الأفرع وعيينة

وكمان النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل :(٢) «وما علَّمْناه الشَّمْرَ وما ينبغى له ، . فقال : قم يا على فاقطع لسانه .

قال المباس. فقلت : ياعلي ؟ وإنك لقاطع لساني ؟ قال: إنى مُمْضِ فيك ماأمرَت، فضى بى حتى أدخلني الحظائر ، فقال : اعتدّ ما بين الأربمين إلى مائة ، قلت : بأبي أنت وأمى ! ما أحلمكم وأعلمكم وأعدلكم وأكرمكم ! فقال: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أعطاك أربمين، وجملك من المهاجرين [فإن شئت] فخُدْها، وإن شئت فَخُذْ مَاثَة ، وكن من المؤلَّفة قلومهم . فقال : أشر على . فقال : إلى آمرك أن تأخذ ما أعطاك . فأخذتها .

وكانت ليلي الأخيلية قد حاجَّت النابنه الجَمْدى فأغمته ، ودخلت على عبد الملك قدومهاعل ابن مروان وقد أسنَّت فقال : ما رأى نَوْ بَهُ فيك حتى أحبك ؟ قالت : رأى فيّ ما رأى النساسُ فيك حين ولوك! فضحك عبدُ اللك حتى بدَت له سن سودا، كان يُخفيها .

وقالت هند بنت أسد الضبابية (٢٦ :

حند الضبابية

لقدمات بالبيضاء من جانب الحِمَى في كان زَيْناً للمواكب والشَّرْبِ

(١) من م ، ١ . (٢) سورة يس ، آية ٦٩ . (٩) شاعرات العرب : ٦٦ ترتي أغاها.

يلوذُ به الجاني مخافة ما جَنَّى كَالأذَتِ المَصَّاء بالشَّاهِي الصَّعبِ تظلُّ بناتُ المُّ والخالِ حَولهُ صوادِيَ لَا يَرْوَيْنَ بالبادِدِ المَذْبِ أم عالد وقالت أم خالد النميرية [ تشبّب بأثمَال الحكلابي ] (١) :

إذا ما أتننا الربحُ من نحو أرضهِ أتننا بريًّا، فطاب هبوبُهُا أتتنا بيسك خالط المسك عَنْبَر وديح خزاى اكرتها جَنُوبها أَحِنَّ لَذِكْرًاه إِذَا مَا ذَكُرْتُهُ وَتَهَلُّ عَبِرَاتٌ تَفِيضُ غُرُوبُهَا حنينَ أسيرٍ نازح ِشُد قيدهُ وإعوالَ نَفْس غَابَ عَمَا حَبِيبُها أمالضحاك وأنشد أبو المباس أحمد بن يحيى [ نعلب ](٢) لأم الضحاك الحاربية وكانت تحب

رجلا من الضباب حباً شديداً <sup>(٣)</sup> :

عراج أبنَّك عن بعض الذي أحدُ إلا وجدت به فوق الذي وجَدوا ووده آخرَ الأيام أجهدُ

يأبها الراكب الغادى لطيته ما عالَج الناسُ من وَجْدَ تضمُّنهم حسبي رِضاه وأتى في مسرَّتهِ

لدى الْ كُن ِ أُو عند الصَّمَا يتحرُّجُ هل القلبُ إن لَا قَى الضِّمَا بِيَّ خالياً حديث كتنفيس (٥) الريضين مُزعج وأَزْعَجِنا قُربُ الفراقِ وبيننا حديث لو أنَّ اللحمَ يُشُوك بحره عَرِيضًا أَتَى أَصَابُهُ وهُو مُنْسَجُ حليه المضرية وأنشد الزبير بن بكار لحليمة الخضرية (٢) ، وقد أنشدها المبرد لنسمان العَبْسَمِي

وهو أشبه :

<sup>(</sup>١) من ا ، م ، وق شاعرات العرب : ١٨٧ ترثى وندما ، اللآلى : ٦٤١ .

<sup>(</sup>٢) ليس ق ١، م . (٣) شاعرات العرب : ٦٤ : طاقها الرجل فقالت ، وق الأمالي : وقرأت لزينب بنت فروة المرية في ابن عم لها يقال له المغيرة : ٣-٨٧ .

<sup>(</sup>٤) شاعرات العرب : ٦٥ ء الأمالى : ٧ - ٨٧ . ﴿ (٥) في شاعرات العرب والأمالى : كتنشيج . (٥) شاعرات العرب : ٥٠ ، اللاكل ٢٢٦ ، الأمالي : ١ - ٣٠ .

يقرُّ بمينى أَن أَرى مَنْ مَكَانُهُ ذُرَى عَقِداتِ الأجرع ِالْمُتَقَاودِ وأَنْ أَرِدَ الماء الذي شربتُ بهِ سُكَيْمَى وإن ملَّ السُّرى كُلُّ واخِد وأنْسِقُ أحشائى ببَرَّدِ تُرَّابِهِ وإنْ كان مخلوطاً بسمِّ الأساود

وقالت الفادغة بنت شداد ترثى أخاها مسمودا(١):

الفارعة ىنت

بكاء ذِي عبرات شَجُو ُ ، بَادِي يَجْنُوُ العِيالَ إِذْ مَا ضُنَّ بَالزَادِ يخشى الرزية بين المال<sup>(٢)</sup> والنادِي فتاحُ مُبْهُمَة حبَّاس أَوْرَادِ مَنَّاعُ مَفْلَبَة فكَّاكُ أَقياد حَمَّالُ مُضْلِمَةِ طَلَّاعُ أَنجاد شدًاد أوْهِيَةً فراج أَسْدَاد (٢) زينُ القرين و ِنكُل الظالم ِالعادِي يَوْمًا رهينُ سفِيحاتٍ وأَعْوَادِ تَفْسِى فداؤُكُ من ذى كُرْ بَةٍ صَادِي بَخْلُو به الحَيُّ أو يَنْدُو به الفَادِي عند الشتاء وقد هَمُّوا بإخماد مُثْمَنْجِرًا بمــد مَا تَغْلَى بَإِزْ بَاد إلى ذَراءُ وغيثُ المُحْوجِ الغَادِي والمسنات من النساء كثير ، وقد تفرق لهن في أضماف هذا الكتاب ما اختير.

يا عين كَبَسْكَى لمسمود بن شدَّادِ من لايذابُ لهشَحْمُ السَّديفِولا فوَّالُ مُحْكَمة نَقَّاضُ مُبْرَكَةٍ فَقَالُ مَسْفَبَةٍ وَثَابٍ مِرْفَبَةٍ حَلَّالُ مُمُوعَة فَرَاّاجٍ مُـُفْظِمة حَمَّالُ أَلُويةٍ شهَّادُ أَنْدية جمّاع كلِّ خصالِ الخير قد علموا أَبَا زُرَارة لا تبعد فسكلُ فتَى هلا سنيْتُم بني جُرْم أسيرَ كُم نعم الفتى ، ويمينِ الله ِ ، قد علموا هو الفتي يحمدُ (١) الجيرانُ مشهدَ مُ الطاعن الطمنة التجلَّاء يَتْبَهُما والسابي الرَّقُّ للأَضيافِ إن نزلُوا

(١) شَاعَرُاتَ العَرْبِ: ٦٩، الأمالي : ٢ \_ ٣٢٤ . (٧) في ١ ، والأمالي : الماء والبادي. (٣) ق ١، م : أشداد . ﴿ (٤) ق ١ : تحمد النبران ، وق م : تمدح الجبران .

# [ في البكاء ووسف الدموع ]

وانشد أحد بن يحيي تعلب (۱):
ومستنجد (۲) بالحُزْنِ دمعا كَأَنهُ على الحد ثما ليس يَرْ قَا حَارُهُ إِذَا دَيَّهُ مِنه استقلت تهلّت أوائلُ أخرى ما لهن أواخرُ مَلَا مُلَا مُقلّتيه الدمعُ حتى كَأَنهُ لِمَا انهل من عينيه في الماء ناظر وينظر من بين الدموع بمُقلّة ومَن الشوقُ في إنسانِها فهو ساهِرُ وقال آخر ـ ورُوبت لقينس بن المُلوّح (۲):

نظرتُ كأبى من وراء زحاجة إلى الدار من ماء الصبابة أنظرُ في المناى طوْرا يَعْرِقان من السُكا فأَعْشى وَطُورا تحسِران فأبصر وقال عيلان (١) :

وما شَنْتَا خَرْقَاء وَاهية الحُلَى سَقَ بَهِما سَاقِ وَلَا تَبَلَّلًا بأُسْيِع مِن عِينِيك للدَّمِع كُلَّما تُوهمُن رَبِما أَو تَوسَمُنَ مَزَلًا وقال آخر<sup>(٥)</sup>:

وبما شجانى أنها يوم ودّعت تولّت وماه الجفن في العين حَارِّرُ اللهُ الله

وقَفْنَا والميونُ مشنّلات يَنالِ طرَ فَهَا نَظَرُ كَلِيلُ مَنْ وَلا يَسِيلُ مَنْ وَلا يَسِيلُ مَنْ وَلا يَسِيلُ

<sup>(</sup>١) اللاّ ليُّ : ٤٩٦ ، الأمالي : ١ – ٢٠٨ . ﴿ ٢) ف ١ ، م : ومستنجز .

<sup>(</sup>٣) المختار من شعر بشار : ٢٠٨ ، المامد : ٤ \_ ٨٩ ، الأمالي : ١ \_ ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٤) اللآلي : ١٦٠ م الأمالي : ١ - ٢٠٨. (٥) المختار من شعر بشار : ٧٤٧ م العقد: ٧ - ٧٣١ . (٦) المختار من شعر بشار : ٧٤٧ م ديوانه : ١ - ١٩٤ م اللالي : ٢٩١ م

وأنشد أبو الحسن [جعظة(١)]:

كأنّ دموعي تُبصِرُ الوَصْلَ هاربا أخذ البيت الأول المتنبي فقال<sup>(٣)</sup> :

يبتلُّ خَدَى (١) كُلَا ابتسىتْ منْ مَطَرِ بِرَقُهُ تُنَايَاهَا

وْقَائْلَةٍ وَقَدْ بَصُرَتُ بِدَمْعٍ عَلَى الْخَدِينِ مُنْخَدِرٍ سَكُوبٍ [ فقلت لها فداك أبي وأي أتكذبُ والبكاء وأنت جَلدُ (٧) قيصُك والدموعُ تجول فيهِ کمثل قمیص<sup>(۸)</sup> بوسف حین جاءوا أما والله ِ لو فتَشت قلبي دموعُ العاشقين إذا تلاقُوْا

ومن طاعتی إیاه أمطر ناظری إذا هو أبدی(۲۲) من ثنایاه لی برقا فن أُجله تَجْرى لتدركه سَبْقا

وقال أبو الشيص ، واسمه محمد بن عبيد الله ، وهو ابن عَمّ دعبل (<sup>ه)</sup> :

رجمت بسوء ظنك في الغيوب (٢٦) قديمًا ما جَسَرْتُ على الذُّنوبِ وغلبك ليس بالقلب الكَتْيب عليه (٩) عشية بدّم كَذُوب لسرك بالعويل وبالنحيب بطَّهُرُ النبيبِ ألسنة التاوب

## [ البياس بن الأحنف ]

وقال بشار بن برد : ما زال فتى من بنى حنيفة يُدْخِلُ نفسَه فينا ويُخْرِجُها منا حتى قال(١٠):

نُزف البِكاه دموعَ عينك فاسْتَعِرْ عينا لنسيزك دَمْمُها مدْرَارُ مَنْ ذَا يسرك عينَه تَبْكى بها أدايت عَيْنًا للبكاء تُمَار!

<sup>(</sup>١) من ١ ، اللَّالَىٰ : ٤٩٧ ، الأمالى : ١-٣٠٩ ﴿ ٢) في الأمالي : له حين يبدي .

<sup>(</sup>٣) ديوانه : ٤ ـ (٤) . الديوان ، وق م : تبل خدي .

<sup>(</sup>٦) من ١٠. (٧) ف م : خلق . (٨) ف المعاهد ، م : نظير قيس يوسف .

<sup>(</sup>٩) في م : على لبانه . ﴿ (١) ديوانه : ٨٦، الأمالي : ١-.٩٠٩ ، اللاَّلَى : ٣١٤ .

قال : وهسدا الذي عناه بشار هو أبو الفضل العباس بن الأحنف بن طلحة بن هارون (۱<sup>۲)</sup> بن كلدة بن خزيم بن شهاب [ بن سالم (<sup>۲۲)</sup> ] بن حبة بن كليب بن عدى بن عبد الله بن حنينة \_ وكان كما قال بمض مَنْ وصفه : كان أحسن خُلْق ِ الله \_ إذا حَدَث \_ حديثاً ، وأحسمهم \_ إذا حُدث \_ اسماعا ، وأمسكهم عن مُلاحاة إذا خُولِف ، وكان ملوكى المذهب ، ظاهر النَّممة ، حسنَّ الهيئة ، وكانت فيه آلاتُ الظَّرْفِ، كَانَ جَمِيلَ الوجه، فَارِهِ المركب، نظيفَ الثُّوب، حسن الأَلفاظ، كثير النوادر ، رطيب الحديث ، باقيا على الشراب ، كثير الساعدة ، شديد الاحتمال ، ولم يكن هجّاء ، ولا مدّاحاً ، كان يتنزَّهُ عن ذلك ، ويُشَبَّه من المتقدمين بممر بنأني ربيعة .

وسُئل أبو نواس عن العباس وقد ضمَّهما مجلس فقال : هو أَرَق من الوَّهُم ، وأحسن من الفهم، وكان أبو الهُــذيل العلاف المعترلي إذا ذكره لمَّنَهُ وزَنَّاهُ لأحل قوله (٣):

حنى احتُفِرْت وما مِثْلَى بمحتَّفَر

وسمت خدِّی لأدبی من 'یطیف بکم إذا أردت انتصارا كان ناصركم قلبي وما أنا من قلبي يُمُنْقَصِر فأكثروا أو أقلوا من ملامكم فكل خلك محمول على القدر وقوله في البيت الأوسط كقوله (١):

قلى إلى ما ضرًا في داعِي يُكثرُ أَسْقامي وأَوْجاعِي لَقَلْمَا أَبْقَى على ما أرى يوشك أن ينعاني الناعي (٥) کیف احتراسی من عدوی إذا کان عدوی بین أضلاعی

وقيل [ لعنان (٦٦ ] جارية الناطفي : من أشمر الناس ؟ قالت : الذي يقول (٧٠ :

 <sup>(</sup>۱) ق م : جون ، وق ا : حوار .
 (۲) من م ، ا .
 (۳) دیوانه : ۲۹ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه : ١٠١ . ﴿ (٥) في الديوان : أَنْ يَعَي فِي النَّاعَي .

 <sup>(</sup>٦) من ١٠٠١ (٧) ديوانه : ٨٧ -

وأهِركم (١) حتى يقولوا لقد سَلًا ولستُ بسالٍ عن هواك إلى الحَشْرِ ولكن إذا كان الحب على الذي ﴿ يحب شفيقاً نازع(٢٣ الناس بالهَـجْرِ وقال [ العباس ] (٣):

وما ذاك إلا أن تيقَّنتُ أنهُ

جرى السيلُ فاستبكا ني السيلُ إذْ جرى وفاضَتْ له من مقلتي غروب وما ذاك إلا أن تيقَّنتُ أنهُ عَرَ بوادٍ أنتَ منه قريب يكون أُجاجاً دونكم فإذا انتهى إليكم تلقَّى طِيبَكم فيطيب فياساكني شَرْقِق دحلة كلكُم إلى القلب من أَجل الحبيب حبيبُ

وقال الصولى : ناظَرَ أبو أحمد على بن يحيي المنجم رجلا يُمْرَف بالمتفقه الموصلي في ان الأحنف المباس بن الأحنف والمتّابي ، فعمل على في ذلك رسالة أنفذها لعلى بن عيسي ؛ لأن الكلامَ في مجلسه جَرَى . وكان ممـــا خاطبه به أن قال : ما أُهَّل نفسَه قَطَّ العتَّا بي لتقديمها على العباس في الشمر ، ولو خاطبه مخاطبُ لدَّفَمه وأنْكُره ؛ لأنه كان عالما لا يُواتَّى من قلة معرفة بالشعر ، ولم أرَّ أحدًا من العلماء بالشعر مثل العتَّابي والعباس ، فضلا عن تقديم المتَّا بي عليه لتباينهما [ف ذلك] ( عن العتابي متكلف، والمباس يتدفَّق طبما ؛ وكلامُ هذا سهلٌ عَذْب ، وكلام ذاك متمقَّد كَن مَ ، وفي شمر هذا رقَّة ` وحلاوة، وفي شعر ذالتُ غِلَظ وجَسَاوة، وشِمْرُ هذا في فنّ واحدوهو الغزل؛ وأكثر فيه وأحسن ، وقد افتنَّ المتَّابي فلم يخرج في شيء منه عمَّا وصفناه .

من أحسن شعر العتابي

وإن من أحسن شعر العتابي قصيدته التي مدح مها الرشيد وأولها: " باليلةً لَى ف حُوران (٥٠ ساهرة حتى تَكلُّم في الصبح المصافير ُ وقال فيها<sup>(٢)</sup> :

ف مَآتَى انتباضُ عَن جُفُونِهِما ﴿ وَقَ الْجَفُونِ عَنِ الْآمَاقِ تَقْصِيرُ

<sup>(</sup>١) في الديوان : وأهجر عهداكي . . . (٣) في الديوان : عامل ، وفي ا : قار ع .

<sup>(</sup>٣) ديوانه: ١٨ . (٤) من م ، وفي ١ : في المذهب ، وذلك أن العتابي .

<sup>(</sup>٠) ق ١، م : جوان . (٦) المختار من شعر بشار : ٦٣ .

وهذا البيت أخذه من قول بشار الذى أحسن فيه كل الإحسان وهو قوله (١): جَفَتْ عَيْمِنِي عن التغميضِ حتى كأنَّ جفو مها عنها قيصارُ فسخه العتابي ، على أن بشاراً أخذه من قول جميل (٢):

ولقد هاجى أبا قابوس النصرائي فمُلب عليه في كثير مما جرى بيمهما على ضعف مُنة أبي قابوس في الشعر ، ثم قال في هذه القصيدة (١٠):

ماذا عسى مادر م يُشنى عليك وقد ناداك بالوَحْى تقديس وتطهير فت فت المهادر الله الله الله الله السنا مستملنات بما تُخْفِى الضائير (٥) على البيت با بأثقل لَفْظة لو وقعت في البيحر لكدّرته، وهي صحيحة، وما شيء أملك بالشعر بعد صحّة المهنى من حُسْن صِحّة اللفظ، وهذا عمل التكلف، وسوء الطبع.

للمباس بن وللعباس بن الأحنف إحسان كثير ، ولو لم يكن إلا قوله (٢) :
الأحنف المحان كثير أنكر الناس (٢) ساطع المساك من دجه قد أوسَع المسادع طيبا فهم يعجَبُون منه وما يَدُ رُون أَنْ قد حَلَّت منه قريبا قاسميني هذا البلاء وإلَّا فاجعلي لي من التعرِّي نصيبا إن بعض العتاب يدعو إلى المَّة ب ويؤذي به الحجبُ الحبيبا

<sup>(</sup>۱) المختار من شعر بشار : ۲۳ . (۲) انختار : ۲۳، ديوانه : ۳۱ . (۳) في المختار: كأن المحب قصير الجفون لطول السهاد ولم تقصر

 <sup>(</sup>٤) الشعراء : ٩٣٩ . (٥) ق ط : التضامير . (٦) ديوانه : ٢٩ .

<sup>(</sup>٧) في الديوان : وجد الناس .

وإذا ما القلوبُ لم تُضْمِر العَطْــــــف فلن يَعْطِفَ المِتَابُ القلوبا

قالت مرضتُ فعُدُنْهُما فتبرَّمَتْ تاللهِ لو أنَّ القلوبَ كَقَلْبُهَا إنْ كان ذنبي في الزيارة فاعْلَمِي أُلقيت بين جفون عيني فُرْ قَدَّ بِقَعُ البلاء و َينْقَضِي عن أهله سمَّاكُ لَى نَاسُ وقالوا إنها فجحدتهم ليكون غيرك ظنهم و قوله <sup>(۲)</sup> :

وهي الصحيحة والمريض العائد ما رَقُّ للولد الصنيرِ الوالدُ أنى على كَسْبِ الذُّنوبِ لِحَاهِدُ فإلى متى أنا ساهِرْ بارَاةِدُ وبلاء حُبِّك كلَّ يوم زائد لمي التي تَشْقَى بهـــا وتُــكابدُ إنى ليمجبني المحت الحاحد

> إنى وإن كنتِ فد أسأت بي ١١ أستمتع الله بالرحاء وإن وله<sup>(۳)</sup> :

بَوْمَ لراج للعَطف منك غدا لم أر منكم ما أريجي أبدا

> أَهْدَى له أحبابه أترجَّةً متطبرا منها أتُنَّه وحسمُها(١)

فبـكى وأشفق من عِيافة زاجرٍ لونان باطمها حَلَافُ الظَّاهِرِ

وابن وفَّى أبو أحمد المباسَ حقَّه ، لقد ظلم المتَّابي ما كان مستحقه من أسر الكلام ، وجَوْدَة رسف النظام .

قال الصولى في نسب العباس : وكان من خؤولته : هو العباس بن الأحنف ابن الأسود بن قدامة بن [هيان من بني هفّان بن الحارث بن ](م) دهــل بن [ الديل بن ] (٥) حنيفة . وله يقول الصريع بهجوه (٦) :

( ۲٤ \_ زهر الآداب \_ ثان )

<sup>(</sup>۱) ديوانه: ٤٨ . . (۲) ديوانه : ٧٠ . . (٣) ديوانه : ٧٤ . (٤) في الديوان : لأنها ، وفي م ، ١ : وطعمها . . (٠) من م ، ١ . . (٦) الشعراء : ٣٠٨ .

فاتْرُكُ حنيفةَ واطْلُب غيرها نَسَبَا إِنِي أَرِي لِكَ لُونًا يُشبِهِ العربا

طَوْعا فأَضْحَك مَوْلَاهُ وأبكاهُ وعدَّلَتُها بفيض الدمع عَيْناه وكَّلْت طَرْق بنجم الليل برعاه كَفاك بيّنة أنْ يَشْهَد اللهُ

سأ كفُ نفسى قبل أنَ تَغَرَّما (1) من حَمْل ودِّك قبل أن يتصرَّماً و مخاطَبا من غَيْرِ أنْ يتـكمَّما جملا الإشارة بالأنامل سُلمَّا

إلَّا مسالرةً المدوِّ الـكاشحرِ أَبْقَى لوَصْلِك من دُنُورِ فَاضحرِ

وفيهاعَزَ الْ فَاتُرُ الطَّرْ فِسَاحِرُهُ ﴿ يَوَالْدِهِ ﴿ يَوَالْدِهِ ﴿ يَوَالْدِهِ ﴿ يَكُوا لِهِ مِنْ قَلْمِي عَلَى يُؤَالِدِهِ

بنوحنيفة لا يَرْضَى الدعَى بهم (۱) اذهب إلى عرب رضى بنسبتهم وقال [أبو أحد] (۲) المباس: حُرُّ دعاهُ الهوى سِرًّا فَلَبَاهُ فَشَاهدت بالذى يُخْفى لَوَاحظِه جَازَ بتَنِي إذ رعيت الوذَّ بعدك أن الله يشهدُ أنى لم أخَنْك هوى وقال (۳):

يا من أبكاتمنى تغير قلبه وأسد عنك وفي يدى بقية ألم ياللرجال الماشقين تواقفا حتى إذا خافا الميون وأشفقا فالرف:

الله يعلمُ ما أردْتُ بهجركم وعلمت أن تستُّرى وتباعدى وقال<sup>(۲)</sup>:

يَهِيمُ بحرّ ان (۲۷ الجزيرة قَلْبُهُ بُوَّازِرُهُ (۱۸) قَلْبِي عَلَى وليس لي

<sup>(</sup>١) في م: بكم . (٢) ليست في م ، ١ . (٣) ديوانه : ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) في الديوان: تتحرما . (٥) ديوانه: ٤٤ . (٦) ديوانه: ٨٨ .

<sup>(</sup>٧) في ط: بحيران . (A) في ا: يؤازرها .

#### [ الطرف والقل ]

وقد قال سهل بن هارون:

أعان طَرْ فِي على قلبي وأعصائى بنَظْرَة وقفت جسْمِي على دَائى وكنتُ غِرَّا بما يجنى على بَدَنِي . لاعِلْمَ لَى أَنَّ بمضي بمضُ أعدائى وقال النظام (١):

إنَّ الميونَ على القلوبِ إذاجَنَتْ كانت بَدِيَّتُهُا على الأجسادِ البحترى(٢):

ولستُ أَعْجَبُ من عِمْيَان قلبكَ لِي حقَّ (٣) إذا كان قلبي فيك يَمْمِيني وقال الأصمى: سَمْتُ الرشيد يقول: قَلْبُ الماشق عليه مع مَمْشُوقِه. فقلت: هذا والله يا أميرَ المؤمنين أَحْسن من قول عُروة بن حزام لمَمْراه في أبياته التي أنشدها (٤):

وإنَّى لَتَمْرُ وَ فِي لَذِ كُرِ الثِرَوْعَةُ فَمَا بِينِ جِلْدِي والعظام ِ دَ بِيبُ وَمَا هُو إِلّا أَن أَرَاهَا فَجَاءةً فَأَمْ تَ حَتَى لا أَكَاد أَجِيبُ وَأَصْرَ فَعَن دَافَى الذِي كُنْتَأْرَتْنَى ويقرب مِنَى دَ كُرُ ، ويَغِيبُ ويضمر قَلْنِي غدرها ويُعِينُها على ، ومالى في الفؤاد نَصِيبُ فقال الرشيد : مَنْ قال ذلك وهما فقد قلته علماً .

## [شذور من الحكم]

قال على بن عبيدة الريحانى: الحمرودُّكَ فإنه عرضك ، وسُن الأنس بك فإنه يد حظك ، ولا تستكثر من الطمأنينة إلا بعد استحكام النَّفة ؟ فإن الأنس سريرةُ

<sup>(</sup>١) مَكْذَا فِي ا ، م . وفي ط : الناظم . ﴿ ٧) ديوانه : ٢ \_ ٣٩٠ . ﴿

<sup>(</sup>٣) في الديوان : عمدا . (٤) الشعراء : و ٦٠٠ ، اللَّالَيُّ : ٠٤٠ .

المقل، والطمأنينه بدلة التحابين، وليس لكبهدها تُحْفَة تَمَنْحها صاحِبَك، ولا حبا تُوجب به الشكر على من اصطفيت.

وقال: ما أنصف من عاتب أخاه بالإعراض على ذَنْب كان منه، أو هجره لخلاف عا يكُررَه عنده ، إذا كان لا يعتد في سالف أبام المشرة (١) إلا بالرضا عنه، ومشاكاته فيا يُؤنسه منه أ. فإن كان الما يِّب شكى جميع ما ستَره من أخيه أولا، فلقد تُتَمَمُ الوافقة حظ الاغتفار ، وإن لم يكن و في له بكل ما استحق منه فليقتص مِمّا وجب منه عليه لأخيه بقدر ذنبه ، ثم المودة إلى الألفة أولى من تشتُّتِ الشَّمْلِ ، وأشبَهُ بأهل التصافى ، وأ حُرَمُ في الأحدوثة عند الناس .

وقال : الحياه لِبَاسْ سابغ ، وحِجَاب وَاق ، وسِنْر من الساوى ، وأُخُو العفاف، وحَلِيف الدّين ، ومُصَاحبْ بالصّنع ، ورقيب من المِصْمَة ، وعبن كَالِكَة تذودُ عن الفساد ، وتنعى عن الفحشاء والإدناس .

وقال : لا يخلو أحدمن صَبُوَ مِ إِلَّا أَن يَكُونَ جَاسِيَ الحَلِقَةِ منقوص البِنْية، أوعلى خلاف تركيب الاعتدال .

#### [ الهوى ]

ورأى سعيد بن سَلْم (٢٠ بن فَتَبِه ابناً له قد شرع فى رقيق الشعر وروايته ، فأنكر عليه ، فقيل له!: إنه قد عشق، فقال : دَعُوه فإنه يلطف ، وبنظف ، ويَظُرُف ، وقال الفضل ٢٠ بن أحمد بن أبى طاهر ، واسم أبى طاهر طيفود : وصف الهوى قوم وقالوا : إنه فضيلة ، وإنه بنتج الحيلة ، ويشجّع قَلْبَ الجبان ، ويسخّى قَلْبَ البخيل ، ويصفى ذِهن اللهى ، ويطلق بالشّر لسان المُفْحَم ، ويبعث حَزْم العاجز

<sup>(</sup>١) ق ١: الهجرة . (٢) ق ط : بن مسلم . (٣) ق ط : أبو الفضل أحد بن أبي طاهر طيفور .

الضعيف؛ وإنه عزيز تذل له عزاة اللوك ، وتضرَع فيه صَوْلَة الشجاع، وتنقاد له طاعة كل مُمتنع، ويذلّل كل مستصمب، وببرزكل محتجب؛ وهو داعية الأدب، وأول باب تُفتّن به الأذهان والفِطن، وتستخرج به دقائن المكابد والحِيل، وإليه تستريح الهمم، وتسكن نوافِرُ الأخلاق والشّيم، يُمتّع جلبسه، ويُؤنس أليفه، وله سرور يجول في النفس، وفرح مستكن في القلب، وبه يتعاطف أهل المودّة، ويتصل أهل بالألفة، وعليه تتألّف الأشكال. وله صَوْلات على القدر، ومكابد تنبطل لطائف الحيل، وظرَف يَظهر في الأخلاق والخلق، وأرواح تسطع من أهلها، وقبيق من ذوبها.

وقال اليمانى بن عمرو مَوْلى ذى الرِّياسَتَيْن : كان ذو الرياستين يَبْمَثُ بى وبأحداث من أهله إلى شيخ بخراسان ويقول : تعلَّمُوا منه الحكمة ؛ فكنًا تأتيه، وإذا انصرفنا من عنده اعترضَنا دُو الرياستين يسألنا عمل أفادنا فنخبره ؛ فيرْنا إلى الشيخ يوماً فقال لنا : أنتم أدباء ، وقد سمِعْتُم الحكمة ، وفيكم أحداث ، ولكم يَعْم ، فهل فيكم عاشق ؟ قلنا : لا ، قال : اعشقوا ، فإن العشق يُطلق النبي ، و يَفْتَحُ جبِلَّة البليد ، ويسخّى كف البخيل ، و يَبْمَثُ على النظافة وحسن الهيئة ، ويَدْ غُو إلى الحركة والذكاء ، وشرف الهمة ، وإياكم والحرام .

قال: فانصر فنا ، فسألنا عما أفادنا في يومنا ؛ فهيناه أن محبره ، فعز م علينا . فقلنا له : أمرنا بكذا وكذا ، قال : صدق ، أتعلمون من أين أخذ هذا الأدب ؟ قلنا : لا . قال : إن بهرام جود كان له ابن رشَّحَه للملك من بعده ، فنشأ ساقط الهمية ، خامل المروءة ، ذي و النفس ، سَيّى الأدب ، كليل القريحة ، كَهام الفي مُو ؛ فغمّه ذلك ، ووكّل يه من المؤدبين والمنجمين والحكاء من يلازمُه ويُعلَمه ، وكان يسألهم فيحكُون له ما يسوء و إلى أن قال له بعض مؤدبيه : قد كنا نحاف سوء أدبه فحد من أمره ما صِر أنا إلى اليأس منه ، قال : وما ذلك ؟ قال : رأى ابنة فلان المرز أبان

فَمَشِتْهَا فَعَلَبَتْ عَلَيْهِ ، فَهُو لَا يَهْذِى إِلَّا بَاْمُرِهَا ، وَلَا يَتَشَاعَلُ إِلَّا بَذِكْرِهَا . فقال بهرام جُور : الآن رَجَوْتُ صلاحَه .

ثم دعاباً في الجاربة فقال: إلى مُسِرُّ لك سرًّا فلا يعدونَك. فضَمِن له سَتْره، فأعلمه أن ابنك قد عشق ابنته ، وأنه بريد أن يُشكِحها إياه ، وأمره أن يأخذها بإطاعه بنفسها ، ومراسلته من غير أن براها ، أو تَقَع عَيْنه علمها ؛ فإذا استحكم طَمَه فيها تجنَّتُ عليه ، وهجَرَنه ، فإذا استعتما أعلمته أنها لا تَصْلُح إلَّا لملك ، أو مَنْ هِمَّته هم ملك ؛ وأن ذلك عنهما من مواصلته ، ثم ليعلمه خَبرَها وخَبره ، ولا يُطلعها على ما أَسَمَّ المله ؛ وقع ذلك أبوها منه .

ثم قال للمؤدّب: خوقه بي ، وشجّمه على مراسلة الجارية . فعمل ذلك ، وفعلت الجارية ما أمرها به أبوها ؛ فلما انتهت إلى التجتى عليه ، وعلم الفتى السبب الذى كرهته من أجله أخذ في الأدب ، وطلب الحكمة ، والعلم ، والفروسية ، ولعب العسّوالجة ، والرّماية حتى مهر في ذلك ، ورُفع إلى أبيه أنه يحتاج مر المطاعم والآلات والدواب والملابس والوزراء فوق الذي كان له ؛ فشر الملك بذلك ، وأمر له عا أراد ، ودعا عؤد به ، فقال : إن الوضع الذي وضع ابني نفسه فيه بحب هذه المرأة لا يُردى به ؛ فتقد م إليه أن يرفع أمرها إلى ويسألني أن أزوجه إياها ، فقمل ، فروجها منه ، وأمر بتمجيل نقلها إليه، وقال له : إذا اجتمعت أنت وهي فلا تحديث شيئا حتى أصر إليك .

فلما اجتمعا صار إليه فقال: يابنى ، لا يضمن منها عندك مراسَلَنُها إياك، وليست في حِبا لِك ، فأنا أمرتُها بذلك ، وهي من أعظم الناس مِنة عليك، بما دَعَتك إليه من طلب الحكمة ، والتحلُّق بأخلاق الملوك ، حتى بلَفْتَ الحدَّ الذي تصلح معه للملك بعدى ؟ فزدْها في التشريف والإكرام بقدر ما تستحق منك . ففعل الفتي ذلك، وعاش مسروراً بالجارية ، وأبوه مسروراً به ، وزاد في إكرام المرزبان ، ورفع مرتبته وشرفه بصيانته لسره وطاعته ، وأحسن جازته وجازة المؤدب بامتثاله

أمره ، وعقد لابنه الملك من بعده . قال البياني وكان الشيخ الحسن بن مصعب. ثم قال ذو الرياستين قال على بن بلال(١):

سيهلك فى الدنيا شَفِينَ عليكُم إذا غالهُ مِنْ حادِثِ الدَّهْرِ غائلهُ ويُخْفِى لَكُمْ حَبَّا شَدِيداً ورَهَبَـةً وللناس أشغالُ وحَبَّك شَاغِلُهُ كَرِيمُ يُعِيت السَّرَّ حتى كَأْنه، إذا استخبروه عن حديثك، جَاهِلُهُ يودُ بأن يُعْنِى عليلا لمَّاجاً إذا سمت عنه بشكوى تُراسِلُهُ ويَرْ تَاجُ للمعروف في طَلَب المُلَا لتُحْمَدَ يوماً عنه دَلُيلَ شَمَامُلُهُ لَهُ المُلَا

وذكر أعرابي الهوى فقال: هو أعظم مُسْلَكاً في القَلْبِ مِن الرُّوحِ في الجسم، وأَملك بالنفس من النّفس، يَظْهَرَ ويبطن، ويَكَنُفُ ويلْطُفُ، فامتنعَ عن وَسْفِه اللسانُ، وعَيى عنه البيانُ! فهو بين السحر والجفون، لطيفُ المسلك والكُمُون. وأنشد:

يقولون لو دبَّرتَ بالمَقْلِ حبَّهـا ولا خَيْرَ في حُبِّ يدبُّر بالمقل

#### [ من أدب الميكالي ]

فصلله

فصل للأمير أبي الفضل الميكالي :

لا زالت الأيام تَزِيدْ رُنْبَتَه ارتفاعا ، وباعَه اتساعا ، وعزَّتَه عليه وامتناعا ، فلا يبقى مجدْ إلا شيَّدَتْه معاليه ومكارِمْه ، ولا ملك إلَّا افْـتَر عَتْه صَرَاعْمُه وصوَارِمْه .

وله فسل: لاذالت حيساة الأحرار بفضله متسِّمة ، ووجوهُ المكارم بِنُرَرِ أيامه وله مبتسمة ، وأهواه الصدور بخيد مه وُدِّه مرتسمة ، [ وغنائم الشكر بين محاسن قوله وفعله مقتسمة (٢٠)].

<sup>(</sup>١) العبارة في ط: قال النماني : وقال الشيخ أبو الحسن بن مصعب : قال كشير عزة .

<sup>(</sup>۲) من ۱ .

وله: الله يُديم راية الأمير الجليل محفوفة بالفَلْج والنصر ، مكنوفة بالفَلْب ق والقَهْر ، حتى لا يزاول خَطْبًا إلا تَدَلّت به صِمَا بُه ، ولا يُعَارِس أمراً إلا تيسَّرتْ أسبابه ، ولا يَرُوم حالا إلا أَذْعَن لهيبته وسُلطانه ، وحَضَع لسيفه وسِنانِه ، وذلَّ لمُقد لوائه ، ومنثني عنانه ، إلى أن ينالَ من آماله أَقاصِيَها ، ويَعْلِك مَن مَبَاغِيسه أَزِمَّتها ونواسيَها ، [وبُسَامِي الثريا بعلوِّ همته ويناصيها ] (1).

وله فصل: إنحا أشكو إليك زماناً سَلَب ضِفْ مَا وَهِب ، وَفَجَع بأَ كُثَرَ مَمَا أَمْتَع ، وأوحش فوق ما آنس ، وعنف فى نَزْع ما ألبس ؛ فإنه لم يُدِقْناً حسلاوة الاجماع ، حتى جَرَّعَنا مرارة الفراق ، ولم يمتمنا بأنس الالتقاء ، حتى غادر الرقن رقمن التلقف والاشتياق ، والحد لله تمسالى على كل حال يسى ، ويسر ، ويَحْلو ويُم ، ولا أياس من روّح الله فى إباحة صُنع يجمل رَبْك مَذَاخى ، ويُقصِّر مدة البماد والتراخى ، فألاحظ الزمان يمين راض ، ويقبل إلى حظى بمد إعراض ، وأستأنف بعراته عيشاً سابغ الذيول والأعطاف ، رقيق المسانى والأوساف ، عَذْب الموارد والمناهل ، مأمون الآفات والنوائل .

له وله فصل: أنا أسأل الله تمالى أن يردّ على مرد المبضى الذى فَقَدْنُه ، وفسحة السور الذى عَهدته ؛ فَيَقْصر من الفراق أُمدُه ، ويعلو للالتقاء حكمه ويَدُه ، ويرجع . ذلك المهدُ الذي رَقَّت غلائله ، وصفت من الأقداء مناهله ، فلم أنهما بمسم بمهم .

فلو ترجع الأيامُ بينى وبينه ُ بِذِى الأَثْلِ صَيْفا مثل صَيْفِ وَمَرْ بمى أَشُدُ بأَعناق النوى بمد هـنذهِ مَراثر إن جاذَ بنها لم تقطّع ِ وما على الله بمريز أن يقرِّبَ بميداً، ويَهَبَ طالما سعيداً، ويسهّل عسيرا، ويفكّ من رقّ الاشتياق أسيرا.

وله

<sup>(</sup>١) ليس ق ١.

وله فصل من كتاب إلى أبى منصور عبد الملك الثمالي<sup>(۱)</sup> : وله فصل م كتاب

قرأتُ خبرَ سلامته ، فسرى السرورُ في الجواع ، واهتزَّت النفسُ له اهتزازَ النُمُسْ تحت البارح :

أليس لِأُخبار الأحبة ِ فرحة ﴿ ولافرحة المطشان فَاجَأَهُ القَطْرُ ﴿ يَقُونُ لَوْ مَنْ السَّرَى وَيَنْشِر ُ الصدرُ ﴿ يَقُونُ لَوْقَ كَتَابِهِ ﴿ فَتَنْتَشِر السَّرى وَيَنْشِر ُ الصدرُ مُ سَأَلَتَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يحرسَ علينا سلامتَه سابغَة الملابس والمطارف ، موسولة مُ

التاليد بالطَّارِف .

وله فصل من کتاب تعز به وله فصل من كتاب تمزية عن أبى العباس ابن الإمام أبى الطيب :

لأن كانت الرزيَّة مُمِضَة مؤلة ، وطرقُ المَزاء والسلوة مُنهَمة ، لقد حلّت بساحة من لاتَنْتَقَضُ بأمثالها مَرَ الرُّهُ ، ولا تَضْمُفُ عن احتمالها بَصَارْرُه ، قد يتلقَّاها بصَدْر فسيح يحمى أن يُعْسِطَ الجزعُ أُجرَه ، وصَبْر مشيح يحمى أن يُعْسِطَ الجزعُ أُجرَه وثوابه ؛ كيف لا وآداب الدين من عنده تُلْتَمس ، وأحكامُ الشرع من لسانه ويده تُستفاد وتقتبس ، والميون تَر مُقه في هذه الحال لتَجْرِي على سنَنه وتأخذ بآدابه وسُننه ؛ فإن تعزّت القلوب فبحسب تماسكه عزاؤها ، وإنْ حسنت الأفمال فإلى حميسد أفماله .

من شعره

جملة من شعره في تحسين القوافي والغزل قال :

عَذِيرى من جنون راميات (٢٠ بَهُمْ ِ السَّحْوِ من عيسَى عزالِ عزالِ عزالي عزالي طَرْفُهُ حَتى سَبَانِي لأنتصرنَ منه بَمَنْ غَزَالى وله المنا (٣٠):

أَمَّا حَانَ أَنْ يَشْنَى الْمُشْهَامُ ﴿ بُرَّوْرَةٍ وَصْلِ وَتَأْوَى لَهُ

(١) في م ، ١ : عبد الملك بن محمد يه وايس في ١ : الثمالي .

(٢) في ١ : داميات . ﴿ ٣) الفوات : ٣٣ .

ويملم عِلْمُك تَأْويلَهُ

يجمجم عن سُوالهِ هَيْبَةً وقال أيضا(١):

رويداً فني حكم الهوى أَنْتَ مُؤْتلي لقلّ بما ألق إذاً أَن تموتَ لي

شكوتُ إليه ما ألاق فقال لي فلو كان حقًّا ما ادَّعيتَ مِن الجوى وقال أيضاً (٢) :

فريق وعندى شُعبة وفريقُ فإن لم يكن راخ لديك فَريقُ

تفر"ق قلمي في هواه فمنده إداظَمِئَتْ نفسي أقول لها اسْقِني وقال أيضاً :

شَافَهَ كَفَّى رَشاتً بِقْبُلَةٍ ما شَفَتِ

فقلت إذ قبَّاءِا باليتُ كُفِّي شَفَّيتي

وقال:

قد كان يوسفُ لــًا مات وَلَّاهُ فاشتطَّ في الحِيكم لولا أن تولَّاهُ

يا شادنًا غاب نَجْمُ الحسن لولاهُ ولَّا. رقَّى ظَرَ ْف فى شَمَا ثُلْهِ ارحمفتي مُد نَهَا مَا إِنْ يُحَلَّمُهُ مِن غَمْرَةِ الوَّجْدِ إلا أنتواللهُ

## [ سائل للكرم ]

قال أبو عَمَان عمرو بن بحر الجاحظ : حدثني أبو الهيثم (٢٦) بن السندي بن شاهك قال : قلت في أيام ولايتي الكوفة لرجل من أهلما لا يجفُّ قلمه ولا تستريح يَدُه، ولا تسكُن حركتُه في طلب حوائج الناس ، وإدخال المنافع على الضمفاء ، وكان رجلا منوَّها : أخبرني عن الشيء الذي هوَّن عليك النصَب، وقوَّ الله على التَّسبِ ، ما هو ؟ قال: قد، والله ، سمتُ تغريدَ الأطيار بالأَسْحَارِ على أفنان الأشجار ، وسمعتُ

<sup>(</sup>١) الفوات : ٣٣ . (٢) الفوات : ٣٤ . (٣) في ا : إبراهيم بن السندى .

[حَفْق ](١) أُوتَارَ الميدان، وترجيعَ أُسوات القِيَان، فاطربت من صوت قطُّ طَرَ بِي من ثناء حسن، على رجل ِقد أُحسن، ومن شاكر مُنْمِم، ومن شفاعة ِ شفيع محتسب لطال ذاكر .

فقال أبو الهيثم (٢٠): فقات له: لله أبوك! لقد حُشيت كرما ! فبأى شيء سَهُلَتْ عليك المُعاَودةُ والطلب ؟ قال : لا أبُلغ المجمود ، ولا أسأل إلا ما يجوز، وليس صدقً المدر بأكره إلى من إنجاز الوعد . ولست لإكراه السائل بأكره منى لاجحاف المسئول ، ولا أدى الراغب أوجب حقا على للذى قدم (٢٠) من حُسْن ظنه من المرغوب إليه ، للذى احتمل من كله .

قال إبراهم : ما سمعتُ كلاما قطّ أشدّ مؤالفة لموضعه ، ولا أليق بمكانه ، مِن ﴿ هذا الـكلاِم .

#### [عزيز قوم]

وروى أبو بكر بن شُقير النحوى عن أحمد بن عبيد (١) قال : كان أسيد بن عنقا، الغزارى مِنْ أَكْبر أهل زمانه ، وأشدهم عارضة ولسانا ، وطال عمر ، ونكبه دهر أه ؛ فاختلَّت حاله ، فخرج يتبقل (٥) لأهله ؛ فرا عليه عُمَيلة الغزارى فسلَّم عليه ، وقال : يا عم ؛ ما أسارك إلى ما أرى ؟ قال : بُخُلُ مثلك بماله ، وصَوْنُ وجهى عن مسألة الغاس . قال : أما والله ائن بقيتُ إلى غد لأغيرنَّ من حالك ما أرى . فرجع ابن عنقاء إلى أهسله فأخبرهم بما قال عُميلة ، فقالوا له : غراك كلام علام جُنْحَ ظلام ! فكأ عا ألقموا فاهُ حجراً ؛ فبات متَمَلْم لا بين رجاء ويأس ، فلما كان السَّحَر سَمِع مُنكاء الإبل ، وثُغاء الشاة ، وصهيل الحيل ، ولَجَبَ الأموال ، فقال: ما هذا ؟ قالوا : عُميلة قد ساق إليك ماله ، فرج ابنُ عنقاء له فقسم ماله شطر بن ، وساهم عُميلة قد ساق إليك ماله ، فرج ابنُ عنقاء له فقسم ماله شطر بن ، وساهم

<sup>&#</sup>x27; (١) من م ، ١ . (٢) في م ، ١ : قال إبراهيم . (٣) في م : أوجه حظا على للذي قدم .

<sup>(</sup>٤) الأمالي : ١ \_ ٧٣٧ ، اللَّذَلِّ : ٣٤٥ . (٥) في ط: يتنفل .

عليه ، فأنشأ ابن عنقاء يقول(١):

ولما رأى المجدّ استُعيرتْ ثيابُهُ ا عَلامٌ رماه اللهُ بالحسن يافعاً (٢) كَأْنَّ الثريا عُلقَتْ في جبينه (٣) إذا قيلت الُموراء أُغضى كأنه ُ

رآنی علی ما یِی عُمَیلةُ فاشتکی اِلی ماله حالی أسر کما جَسهر دعانی فواسانی ولو مَن ً لم يُلَم على حَسينَ لا بَدُو يرجَّى ولا حَضَر فقلت له خيراً وأثنيت فِمْلَهُ ، وأوفاك ما أوليت مَنْ ذُمّ أو شكر تردّى بثوب سابغ الذيل واتزّر له سِيمَيالا لا تَشُقُّ على البصر وفي أنفه الشِّمري وفي خدِّم القمر ذليلٌ بلا ذُلَّ ولو شاء لانتصر

#### [ من غرر المدح ]

وأنشد أبو حاتم (١) عن أبي عبيدة لِلْمُرَ نُدُس أحد بني بكر (٥) بن كلاب يمدح بني عمرو(٢) الفنويين ، وكان الأصمعي يقول : هذا من المحال ؛ كلابيُّ بمدح غَنُوبًا ! هيْنُون لَيْنُون أيسارُ دُوو كرم ﴿ سُوَّاسُ مَكْرِمَةٍ أَبِنَاهُ أَيْسَارٍ ﴿ إِن يَسْأَلُوا المُرْفَ يُمْطُوهُ وَإِن خُبرُوا فَ الْجَهَدُ أُدْرَكُ مَنْهُمْ طِيبُ أَخْبَارُ لا ينطقون عن الأهواء إنْ نَطقوا ولا يُمارون إن مارَوْا بإكثار من تأنَّى منهم تقلُّ لافيتُ سيدَهم مثلَ النجوم التي يسرى بها السارِي ولا يمدُّ نثا خز ي ولا عار منهم وفيهم يعد الخير متَّلدا

# [حكم الدنيا]

فصل لبعض الكتاب \_ ما تمجُّبك مما لتيت من الحَيْث إ هل ضمن الدهم أن

<sup>(</sup>٢) في الأمالي : بالحير مقبلا . (١) اللَّذَلَى : ٣٤٥ ، الأمالى : ١ ــ ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٣) في الأمالي : فوق تحره . (٤) الأمالي : ١ ــ ٢٣٩ ، المختار من شعر يشار : ١٨٨

 <sup>(•)</sup> ف ۱ : بني أبي . (٦) ق م ، ۱ : بني أبي عمرو ، وفي ط : أبا عمرو الفنوى .

يُنْصِف ولا يحيف ، أو يُبرِّم فلا يَنْقُض ، أو يُمَافِي فلا يُمُّرِض ، أو يصفو فلا يَنْصُف ولا يَعْف فلا يَنْدر ؟ فدّر أن تَمْذُب لى مَشَارِ بُه ، وتَلَين لى جوانبُه، فحُكُمُ الدنيا لاتترك حامداً لها إلّا أسكتته ، ولا ضاحكا إلّا أبكته ، أقوى ماكان بها ثقة ، وأشد ماكان لها مِقة ، وأوكد ماكان دُكُونا إليها ، وأعظم ماكان حرصا عليها .

## [ لايمرف قدر النممة]

وقال بمض الـكتّاب يصف رجلا بالذم :

ما ظنَّك بمن يمنف بالنم عنف من ساءته مجاوَرَتُها، ويستخفُّ بحقهااستخفافً من تَقُلَ عليه حَمْلُها، ويطرَّح الشكر عيها اطراح مَنْ لايملمُ أنَّ الشكرَ يَرْ تَبِطها.

\* \* \*

وجع الى غرو المدائح وقال أبو الشِّيص :

يامَنْ تحتى على الدنيا مَبالغَها هلا سأَلْتَ أَبَا بِشُر فَتُمْطَاهَا ما هبّت الربحُ إلّا هبّ نائِلهُ ولا ارْ تَق غاية إلّا تخطّاها

طِلَابُ الْمُلَا إِلَّا عليكَ يسير وباعُ الأعاذِي عن مَداكَ فَسير إِذَا عُدَّ أَهِلُ الْفَصْلِ فَيْسَهُ أُولُ وأُخِير وقال أبو الحجناء الأسغر نُسيب يصف إسحاق بن سباح :

كأنّ ابن صبّاح وكندة حَوْلهُ إذا ما بدا بَدْرُ توسّط أنجما على أنّ في البدر الحاق وإن ذا عام في الله يودادُ إلا تتما ترى المنبر الغربي بهتر تحسه إذا ما علا أعواده وتسكلما فأنت ابن خير الناس إلا نبوة ومن قبلها كنت السنام المقدما ونُصيب هو المتاثل في البرامكة ، وكان منقطعاً إليهم :

عند الملوك مَضَرَّةُ ومنافع وأَرى البرامك لا تَضرُّ وتنفعُ إن المروق إذا استسرَّ بها التَّرَى أَثَّ النبات بها وطابَ الرَّرْرَ فإذا جهلت من امرى أعراقه وقديمَه فانظر إلى ما يَصْنَعُ أخذ هذا من قول سَلِم الحاسر:

احد هذا من قول سم الحاسر .

لا تسأل<sup>(۱)</sup> المرء عن خَلَاثقهِ فَى وَجْهِهِ شاهدُ من الخبر<sup>(۱)</sup>
وقال نُصَيب فى بنى سلمان بن على :

بنى سليان حزتم كلَّ مَكْرُمة وليس فوة كمُ فَخْرُ لمنتخر لا تسال المرء يوماً عن خلائقه في وجهه شاهد يُنْبِيك عن خبر حَسْبُ امري شرفاً أن ساد أسرته وأنت سُدْت جميع الجنَّ والبَشر

سأل سميد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت رجلا حاجة فلم يقضها ، وسأل آخر فقضاها فقال للأول :

ذُمِت ولم تُحمد وأبتُ بحاجة تولّى سواكم شكرها واصطناعها أبى لك فعلَ الخــــير رأى مقصر ونفس أضاق الله بالبخل باعها إذا ما أرادته على الخـــير مرة عصاها وإن همَّتْ بشرّ أطاعها

## [استمناح]

قال رجل لحشام بن عبد الملك: قد افتقرتُ يا أميرَ المؤمنين إلى ظهود حُسن رأيك، فإن رأيتَ إظهارهُ بسرور الصديق، ورَغْم المدو، فملت، قال هشام: أوجرتَ وملحتَ فيا سألت؛ فلا تردّ لك طَلَبَة، فا سأله شيئا إلا أعطاه أكثر منه. قال حميد بن بلال: ولى عَمْرُ و بن مَيسَمَدة فارس وكرمان فقال بمض أصحابه: أيّها الأمير، لو كان الحياء يُظهر سؤالًا لدعاك حيائى من كرمك في جميع أهليك إلى الإقبال على عا يكثرُ به حَسَدُ عدوى، دون أن أسألك، فقال عمرو: لاتَبْنع ذلك

<sup>(</sup>١) ق ط: التسل. (٢) ق ط: العجب.

بابتدالك ما وجهك ، و كن نُمْنِيك عن إراقته في خوض السؤال ، فار فَعْ ما تريدُه في رُقْمة يصل إليك سرًا . ففعل .

وقال رجل من أهل فارس قدم على محمد بن طيفود وهو عامل على بلاد أسبهان لبمض أهلها: كم تقدّرون صلات محمد ف كلِّ سنة للشمراء والمتوسلين القالوا: مائة ألف دينار، سوى الخلم والحملان (١٠).

وورد عليه يوماً كتاب من بمض إخوانه فى شأن رجل استماحه له فى در جه :

أَنتَ أَعزَ لَثَ الله تعالى أَجلَ من أَن يُتوسَّلَ بغيرك إليك ، وأن يُستماح جودُك إلَّا بك، عير أَنى أذ كرك بكتابى فى أمر حامله ، ما شَرَع كرمُك [ من الشكر ] (٢٠) ، وزَرَع إحسانك من الأجر قِبَل الصادرين والواردين ؛ فهنّاك الله تعالى ذلك ؛ ولا زالت يد الله بجميل إحسانه ونعمته متواتراة عليك .

فقال محمد للرجل: احتَّكِم لكَ وله؛ فأخذ منه ألفَ دينار، ولمن كتب له مثلها. وقال رجل لإ راهيم بن المهدى: قد أوحشنى منك تردُّدُ عليل في صدرى أها بك عن إظهاره، وأُجِلّك عن كَشْفه . فقال له إبراهيم: لكنى أكشف لك معروف، وأُظهِر إحسانى ؛ فإن يكن غير هذين في خَلَدِكُ فاكتُبُ رقعة يخرج توقيعي سرًّا لتقف على ما تحبّ . فبلغ كلامُه المهدى فقال: هذا والله غايةُ الكرم .

وكتب محمد بن طيفور لبعض خاصته بمال كثير وصَلَه به ، فَكَتَب الرجلُ إليه : قد استغرقَتْ نَعْمَتُكُ وجوهَ الشكر لك ، وغُرَّرَ الحَيْد فيما سلف منك ، ولولا فَرْط عجزى عن تلقّى ما يجبُ لك من الحمد لقبلتُ ما أُنفذتَه .

فكتب إليه محمد : قد صفر شكر ك لنا ما أَسلفناه إليك ؛ فخذ ما أنفذناه ثوابا عن معرفتك بشُكْرِ التافه (٣) عندى ، وإلّا سمح شكّر ك بما رأيناك له أهلا إلى أنْ

<sup>(</sup>١) في ط: والهدايا . (٢) من م ، ١ .

<sup>(</sup>٣) في ط: بشكر ما أسديناه ، وفي ا: بشكر التافه نمندك.

يتسع قبول مثلث ما يستحقّ به جيلَ الدعاء ، وجزيلَ الثناء ، إن شاء الله تمالى . [ من نوادر الرثاء ]

عمزية ف قرد ولما مات قِرْدُ زُبيدة بنت جِمفر ساءها ذلك ، ونالها من الغم ما عر فه الصغير والكبير من خاصّتها ، فكتب إليها أبو هارون المبدى:

أينها السيدة الخطيرة ؛ إنّ موقع الخَطْب بذهاب الصغير المعجب كموقع السرور بنيل السكتير المُفْرِح ، ومَنْ جهل قدر التمزية عن التافيه الخلق عيى عن النهنئة بالجليل السَّيني ، فسلا نَقَصَكِ اللهُ الزائد في سرورك ، ولا حَرَ مَكِ أَجر الذاهب من صغيرك .

فأمرت له بجائزة .

تعزية في نور وكتب أبو إسحاق الصابى عن ابن بقية (١) في أيام وزارته إلى أبى بكر بن قريمة يعز يه عن ثور أبيض بقوله ، وجلس للمزاء عنه تراقماً وتحامُقا :

التعزية على المنقود أطال الله بقاء القاضى إنما تسكون بحسب محلّه من فاقده ، من غير أن تُراعَى قيمتُه ولا قَدْرُه ، ولاذاتُه ولا عينه ؛ إذ كان النرض فيها تعريدُ النُلّة ، وإخادُ اللّوْعَة ، وتسكين الرّقْرة ، وتنفيس السكر بة ، فربّ ولد عاق ، وشقيق مشاق ، وذى رحم أصبح لها قاطعا ، [ ولأهله فاجعا ] (٢٧ ) وقريب قوم قد قلّدهم عادا ، وناط بهم شَنارا ، فلا لَوْمَ على تر لا التعزية عنه ، وأخر بها أن تستحيل بهنئة بالراحة منه ؛ وربّ مال صامت غير ناطق ، قد كان ضاحبُه به مستظهرا ، وله مستثمرا ، فالفجيعة به إذا فقد موضوعة موضعها ، والتعزية عنه واقعة منه موقعها . وقد بلغني أن القلضى . أصيب بثور كان له ، فجلس للعزاء عنه شآكيا ، وأجهش عليه باكيا ، والتدم عليه ولها ،

<sup>(</sup>١) ي م : ابن تقية ، وق ط : ابن لعبة ! (٢) من م ، ا -

من فضائل البقر التي تمرفت في غيره ، اجتمعتْ فيه وحْدَه ؛ فصار كما قال أبو نواس فى مثله من الناس:

ليس على الله بمستنكر أن يجمع المالَم في وَاحِد لأنه يَكُرُ بالأرض منمورة (١٦)، و يُثيرها مزروعة، ويرقص في الدواليبساقيا، وفي الأرحاء طاحنا ، ويحملُ المَلَّاتِ مستقلا ، والأثقالَ مستخفًا ؛ فلا يَوْ وده عظيم، ولا يُعجِره جسيم ، ولا يجرى في الحائط(٢) مع شقيقه ، ولا في الطريق مع رفيقه ، إلا كان جَلْدا لايُسْبَق ، ومبر زأوا لا يُلحق ، وفائتا لا ينال شَأْو، وعايته ، ولايبلغ مداه ونهايته . ويشهد الله أن ما ساءه ساءني ، وما لله آلمني ، ولم يَجُز عندي ق حق ودَّه استصفارُ خَطْبِ جلَّ عنده ، فأرقه وأمضه وأقلقه ، ولا نهوين صعب بلغ منه وأرمضه وشفه وأمرضه ؛ فكتبت هذه الرقمة ، قاضياً بها من الحق في مصابه هذا بقَدْرِ مَا أَظْهِرَ مِنْ إَكِبَارِهُ إِياهُ، وأَبَانَ مِنْ إِعظامِهُ له ؛ وأَسَأَلُ الله تَمالَى أَن يَحْسُهُمن المعوضة بأفضل ماخص به البشر ، عن البقر ، وأن يُفْرِدَ هذه البهيمة العجاء بأثرةمن الثواب، يصيمها إلى المكلَّفين من أهل الألباب ؛ فإنها وإن لم مكن منهم ، فقد استحقَّتُ أَلاَّ تُفْرِد عَنهم ، بأن مسَّ القاضي سببُها ، وصار إليه مُنتَسبُها ، حتى إدا أُ بحز اللهُ ما وعد به [ عباده المؤمنين ] (١)، من تمحيص سيئاتهم، وتضعيف حسناتهم، والإفضاء بهم إلى الحنة التي رَضِيَها لهم دارًا، وجملها لجماعتهم قرارًا؛ وأورد القاضي ـ أيده الله تعالى ـ مواردَ أهل ِ النعيم ، مع أهل الصراط المستقيم ، جاء وتُورُه هذا مجنوبٌ معه ، مسموح له به ؛ وكما أنَّ الجنةَ لا يدخلها الخبث ، ولا يكون من أهلها الحدث، ولكنه عرق يجرى من أعراضهم، كذلك يجعلُ الله تُورالقاضي مركبا من المَنْبَرِ الشحرى، وماء الوَرْدالجُورى (٥)؛ [فيصير ثورا لهطورا؛ وجُونة (٢)عطر له طورا] (٧)

( ۲۰ عزهر الآداب \_ ثان )

<sup>(</sup>١) الـكرب: إنارة الأرض للزرع ، وفي م : معمورة . (٧) الحائط : البستان .

<sup>(</sup>٣) ق م : ومبراً . (٤) من م ، ا . (٥) جور ً : مدينة ينسب إليها الورد . (٦) الجونة : سليلة منشاة أدما تكون مع العطارين .

<sup>(</sup>٧) هَكُذَا ق م ، وق ط : فيكون له جُونة عطر ونورا .

وليس ذلك بمستبعد ولا مستنكر ، ولا مستصعب ولا متعذّر ؛ إذ كانت قدرةُ الله بذلك محيطة ، ومواعيدُ ولا مساعة بما أعده الله في الجنة لمباده الصادقين، وأوليائه الصالحين ؛ من شهوات أنفسهم وملاذ أعينهم ، وما هو سبحانه مع عامر فضله وفائين . بمانعه ذلك مع صالح مساعيه ، ومحود شيعه ؛ وقلبي متعلّق بمدوقة خبره، أدام الله عزر وفي الدي من إيثار الأجر ، ورفع إليه من الشه عزر الله تعمل في الذي طرقه ، والشكر له فيا أزعجه وأقلقه ، فليعرفني القاضي من ذلك ما أكون ضاربا معه بسمهم المساعدة عليه ، وآخذا بقسط الشاركة فيع .

د على فصل من حواب أبي بكر: تعزية ف

وصل توقيع سيدنا الوزير أطال الله بقاه ، وأدام تأبيده ونعاه ، وأكمل رفعته وعُلاه ، وحَرس مُهجته ووقاه ، بالتمزية عن الثور الأبيض ، الذي كان للحَرث مثيراً ، وللدواليب مُديرا ، وبالسبق إلى سائر المنافع شهيراً ، وعلى شدائد الزمان مساعدا وظهيرا . لعمر لله لقد كان بِعَمله ناهضا ، ولحاقات البقر رافضاً ، وأنى لنا بمثله وشر واه (10 ) ، ولا شروى له ؛ فإنه كان من أعيان البقر ، وأنفع أجناسه للبشر ، مضاف ذلك إلى خَلات لولا حَوْف من تجدّد الحزن عليه ، وتهييج الجزع وانصرافه إليه لعد ذيها ؛ ليعلم - أدام الله عزه - أن الحزين عليه غير ملوم . وكيف يلام امرؤ فقد من ماله قطعة يجب في مثلها الزكاة ، ومن حَدم معيشته بهيمة تُعين على الصوم والصلاة ، وقد احتذيت مامثله الوزير من جميل الاحتساب ، والصبر على المساب ؛ فقلت : إنا لله وإنا إليه راجعون ، قول من علم أنه أملك لنفسه وماله وأهله وأنه لا يملك شيئا دونه ؛ وإذ كان جل تنساؤه ، وتقد ست أسماؤه ، هو الملك الوهاب على المرتبع ما ارتجع مما يموض عليه نفيس الثواب . وقد وجدت ـ أيد الله الوقاب على البقر خاصة فضيلة على سائر بهيمة الأنمام ، تشهد بها المقول والأفهام وذكر جملة للبقر خاصة فضيلة على سائر بهيمة الأنمام ، تشهد بها المقول والأفهام وذكر جملة من فضائلها (7) .

(١) الشروى : المثل . (٢) في م : فضائل البقر .

منالنقد

وكأنَّ أباً نواس في قوله :

ليس على الله بمستنكر أن يجمع المالم في واحد نظر في هذا المعنى إلى قول جرير :

إذا غضبَتْ عليك بنو تميم حسبت الناسَ كلَّهم غِضاًبا

وقالت امرأة من المرب ، يقال إنها امرأةُ المباسِ عمّ النبي صلى الله عليه وسلم بنما ترثی بنتها<sup>(۱)</sup> :

> رَعُوا مِن الْجِد أَكْنَافًا إِلَى أَجَل حَتَى إِذَا كُمَلَتُ أَظْهُمْ وَرَدُوا مَيْتُ بمصر ومَيْتُ بالمراق ومَيْـــتُ بالحجاز مَناياً بينهم بَدَدُ كانت لم هِمَم فر قن بينهم إذا القماديدُ (٢) عن أمثالهم قمدوا بَتْ الجيل وتفريج الجليل وإعـــطاء الجزيل الذي لم 'يُمْطِه أحدُ

وقال عبدة بن الطبيب في قَدْس بن عاصم (٢):

تحية من البسته منك سمة<sup>(1)</sup>

وقيس بن عاصم هو القائل<sup>(ه)</sup> ;

إِنَّى امرُوْ لَا يَمْتَرِي حسَبِي دنَسَ 'يُغيِّره ولا أَفْنُ من مِنْقَر في بيتِ مَكرُمةٍ والأصل(٢) يَنْبُتُ حوله النصْنُ

ر ثاء قیس ابنعاصم

عليك سلامُ الله قيس بن عامم ورحمتَه ما شاءَ أن يترحَّما إذا زار عن شَخْطٍ بلَادك سلَّما فَا كَانَ قَلَيْنُ ۖ هُلْكُهُ ۖ هُلْكُ وَاحِدِ ولكنه 'بنيانُ قوم تهدّما

خُطباء حين يقول قائلهم بيضُ الوجوهِ أعَفَةُ لُسُنُ

(١) شاعرات العرب: ١٦٤، وقدمسبالشمر هناك إلى فاطمة بنت الأحجم الخزاعية ، ثم قال : وينسب إلى أم الفضل الهلالية امرأة العباس . (٢) في م : الرعاديد .

 <sup>(</sup>٣) الشعراء: ٧٠٧ . (٤) في ط: تحية من عادرته غربس الردى. شعر بشار : ۱۹۲ ، الأمالي : ۱ \_ ۲۳۹ ، العقد : ۱ \_ ۲۱۸ . (٦) في الأمالي : والفرح.

لا يَفْطنون لميب جارِم وهُم لحُسن جوارِه فُطنُ وقالت أَختُ الوليد بن طريف الشيباني ترثيه (١):

رثاءالوليد ابنطريف

أيا شَحَرَ الْحَابِورِ مالك مُورِهِ كَأَنْكُ لَمْ تَجْزَعُ عَلَى ابن طَريف فَتَى لاَيَمُدُ (٢) الزَادَ إلّا من التّق ولا المال إلّا من قناً وسيوفِ عليك سلامُ الله وقفا (٣) لأننى أرى الموت وَقَاعاً بكل شريف فقدناك (١) فقدناك فَدَيْنَاك من فقياننا بألوف وخرج الوليد في أيام الرشيد ، فقتله يزيد بن مَزْيد، وفي ذلك يقسول بكر

ابن النطاح الحنق":

يا بنى تَفَلَّ لقد فَجَمَتْكُم من بزيد سيوفه الوليد لَوْ سيوف سوى سيوف بزيد قارَعَتْه الاقت خلاف السعود وارد بمضها يقتل بعضاً لايفل الحديد غير الحديد

\* \* \*

وكان بكركثير التمصب لربيعة والمدح فيهم وهو القائل:

تعصببكر ا**بنال**نطاح

ومن يفتقر مِنَا يمِسُ بحسامهِ ومن يفتقر من سائر الناس يَسْأَلِ وَعَن وُسِفْناً دونَ كِل قبيلة بشدة بأس في الكتاب المنزَّلِ والله لللهُو بالسيوف كالَهَتْ فتاة بفقد أو سِخَابِ (٥) قَرَ نَفُلِ ويد قول الله عز وجل (٢٠): «ستد عَوْنَ إلى قوم أولى بَأْس شديد». جاء في بمض

التفاسير إنهم بنو حنيفة قوم مُسيلمة الكذاب ،

مدحه لأ بى دا:

وبكر القائل أيضا في أبى دلف: يا عصمة الدرب الذي لو لم تكن حيًا لقد كانت بنسير عِمَاد

(۱) المختار من شعر بشار: ۲۹، الأغانى: ۱۱ ــ ۹، الماهد: ۳ ــ ۰۰ ، الصناعتين: ۱۲ ــ ۹ أمالى القالى: ۲ ــ ۲۷؛ . (۳) في الأمالى: ۲ ــ ۲۷؛ . (۳) في الأمالى: ۲ ــ ۲۷؛ . (۳)

(٤) في م: فقدناه . (٥) السخاب كتاب : قلادة بلا جوهر .

(٦) سورة الفتح ، آية ١٦ .

إنَّ الميونَ إذا رأَتْك حدادُها رجمت من الإجلال غير حِدَادِ فتُّحنَ منه مواضعَ الأسداد فكأن رمحَك مُنْقَعْ في عُصْفُر وكأنَّ سينك سُلَّ مَن فِرْسَاد لو صال من غَضَبِ أبو دُلَفٍ على للبيض السيوف لَذُبْن في الأغماد أَذَكَى وأُوقد للمداوة والقِرَى نَارَيْنَ نَارَ وغَيَى(١) وَنَارَ زَنَادَ

وإذا رميت الثغر منك بعَرْمةٍ

وأبو دُلَفُ (٢) هو القاسم بن عيسى بن إدريس بن معقل بن عسير بن شنج (٦) ابن معاوية بن خُزَاعى بن عبد العزى بن داف بن جُشَم بن قيس بن سمد بن عِجْل ابن لُحَيْم .

وقد رُوِيت الْأبيات التي مرت لأخت الوليد بن طريف لمبـــد الملك بن منالنقد بجرة النميرى .

وقال أبو هَمِمَّان واسمه منصور بن بجرة (ن) ، قال أنشدني دعبل لنفسه : وَدَاعُك مثل وَدَاع الربيع<sup>(ه)</sup> وفقدُك مثل افتقاد الدِّيم (<sup>(۲)</sup> عليك السلام فكم من وفاء أفارق منك وكم من كرم فقلت: أحسنت، ولكن سرقت البيتين من ربيميين (٧): الأول من قول القطامي:

ما للكواكب ودّعن الحياة كما ودعنني وأتخذن الشيب ميعادي والثاني من قول ابن بجرة:

# \* فقدناك فقدانَ الربيع وليتنا \*

<sup>(</sup>٢) اللاآلي\*: ٣٣١ . (٣) يى م : سمح . (١) ڧ م:غنى .

<sup>(</sup>٤) انظر اللاكئ: ٣٣٥، ففيه أن اسمه عبد الله ، وقال : وأغرب الحصرى تسميته منصور ابن بجرة . (٥) ق م : الحياة . (٦) ق م : ونقدك فيناكفقد النعم .

<sup>(</sup>٧) ق ط : من معنيين .

وأنشدالبيت .

فقال : بلي ، والله سرق الطائي من ابن بجرة بيتاكاملا فقال : رأيت الكريم الحر ليس له مُعْرُ عليك سلامُ الله وَقَفَا فإنني كذا وردت الحكاية من غير وجه ، وكان يجب إذا كان من ربيميين أن يكون « فَقَدْ ناك فقدان الربيع » لأخت الوليد .

وقد قال السموءل في قِصَر العمر:

وتكرهه آحالهم فتطول يقرب حبّ الموت آجالنا لنــا وقال ابن قتيبة: أخذ النميري قوله: « أيا شجر الخابور » من قول الجن (١٠ ف

عمر بن الخطاب رُضي الله عنه : له الأرض بهتر المِضاً (٢٠) بأَسُوُقِ أبمد فتيل بالمدينة أظلت وقد أنشده أبو عام الطائي للشماخ في أبيات أولها :

يدُ الله في ذاك الأديم المزَّق ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق] (٣) نوافج<sup>(1)</sup> في أكبامها لم تفتّق بَكُنَّى سَبَنْتَى أَزْرَقَ المِين مُطرِق نشأ خبر فوق المطيّ معلَّق

. جزى الله خيراً من أميرٍ وباركت [من یسع أو برکب جناحی نمامة قضيت أمورا ثم غادرت بمدها وماكنتُ أخشى أن تبكونَ وفاتهُ تظل الحصان البكر تلقى جنينها

وقد قال بشار قريباً من قوله : [ ولا المال إلا من قنا وسيوف ] (٥٠) : على جَنَبات الملك منه مَهَابة ﴿ وَفَ الدرع عَبْلُ الساعدَين قَرُوعُ إذا اختزل المالَ البخيلُ فإنما خزاتنهُم خَطِيَّةٌ ودُروعُ وهذا كقول أبي الطيب المتنى في فاتك الإخشيدي(٢):

(١) في الأغاني : ناحت الجن على عمر قبل أن يقتل بثلاث ، فقالت هذه الأبيات . وفيهوفي الشعراء : القائل جزء بن صرار ، الأغانى : ٩ \_ ٩ ٥٩ ، الشعراء : ٧٧٨ .

(۲) العضاه : كل شجر يعهم وله شوك . والأسوق : جم ساق . (۳) من ا .

(٤) ق الأغاني ، م : بوائق ، والبوائق : الشرور ، وفي ا : بوائع .

(٦) ديوانه : ٢ ــ ٢٧٠ ، المختار من شعر بشار : ٣٣ ،

وإذا المكارم والصُّوارمُ والقنا وبناتُ أَعْوَجَ كُلِّ شيء يجمُّعُ

وإنى لأَرباب القبور لنَابط لسُكني سميد بين أهل المقابر وإنى لمفجوع به إذْ تسكاثرَتْ عِدَاتِي وَلَمُ أَهْتِفَ سِواهُ بِنَاصِرَ وكنت كمناوب على نَصْلِ سَيفه وقدحز ٌ فيه نَصْلِ حَرَّان (٢٠)بَاتر من البَتّ والداءالدخيل المخارِم، من الوجديُسُقَى بالدمُوع البَوادِرِ أصبنا عظيمات اللهى والمآثير

كنا نظنُّ دِيارَه مملوءَةً ذَهَبا فمات وكلُّ دَارِ بَلْقَعُ ومن بارع هذا النحو قول عبد الملك بن عبد الرحم الحارثي(١):

أثبناء زُوَّاراً فأمجدنا قِرَّى وأبنا بِزَرْع قد نما في صدورنا ولما حضَرْناً لاقتّسام تُرَاثه

أى لم نُصبُ مالا ، ولسكنا أصبنا فَمالا .

#### [من كلام الأعراب]

دخلت أعرابية على عبد الله بن أبى بكرة بالبصرة ، فوقفت بين السِّماطين (٢) ، أعرابية تستمنح فقالت : أصلح الله الأمير ، وأُمتَعَ به ؛ حَدَرتُنا إليك سَنَة اشتدّ بلاؤها، وانكشف غِطاؤها ، أُقودُ صبية صفاراً ، وآخرين كباراً ، في بلد شاسمة ، تَخْفضُنا خافصة ، وترفُمنا رافعة ، اِمُلمّاتٍ من الدهر بَرَ يْن عَظْمى، وأذهبن لحمى، وتركُّنني والهة أدورُ بالحمنيض ، وقد ضاق بي البلدُ العريض ، فسألْتُ في أحياء العرب : مَن الكاملةُ فضائله ، المُعطّى سائله ، المكن وفي نائله ؛ فدُلات عليك \_ أصلحك الله تعالى \_ وأنا امِهُ أَهُ مِن هُوَ اذِن ؛ وقد مات الوالد ، وغاب الرَّافد ، وأنتَ بمد الله غياثي ، ومنتهي أَمَلِي ، فافعلُ فِي إحدى ثلاث : إما أن تردّني إلى بلدي ، أو تحسن صفّدي (٥) ، أو تقيم أوّدي !

فقال: بل أجمعها لك. فلم يَزَلُ يُجْرى عليها كما يُجْرَى على عياله، حتى ماتت.

<sup>(</sup>١) المختار من شعر بشار : ٣١ ، الحماسة : ١ \_ ٣٤٠ . (٢) في ط : خُوان .

<sup>(</sup>٣) السماط: الصف . (٤) في م : السكاني . (٥) الصفد: العطاء . "

وأعرابي قال العتبى: وقف أعرابي بباب عُبيد الله بن زياد فقال: يأهل الفضارة (١) ، حقب (٢) السحابُ ، وانقشعَ الرَّباب (٣) ، واستأسدت الذَّ أَاب ، وردم الثَّمَد ، وقلّ الحَفَد (١) ، ومات الولد ، وكنت كثيرَ المُفاقِ ، صخب السقاة ، عظيم الدُّلاة (٥) ، لا أتضاء للزمان ، ولا أحفل بالحذَّ أَن ، حَيِّ حِلَال ، وعَددُ ومالُ ، فتفرقنا أيلوى سببا ، بمد فقد الأبناء والآباء ؛ وكنت حسنَ الشارة ، خصيب الدَّارَة ، سليم الجارة ، وكان على حي، وقوى أسَّى ، وعَزْمى جَداً بَضِي الله ولا رُجْمان لما قضى ، بسَوَافِ (١) المال ، وشتات الرجال ، وتغيرُ الحال ، فأغيثوا مَنْ شَخْصُه شاهدُه ، ولسانهُ وَافدهُ ، وفقر ، ما شَهُ وقائدُه .

[من مقامات البديع]

المقامة

ومن مقامات البديم (٧) من إنشاء بديع الزمان : قال حدثنا عيسى بن هشام، قال : دخلت البَصرة وأنا مِنْ سِنِّى فى فَقَاء (٨) ، ومن الرَّى فى حِبر ووِشَاء (٩) ، ومن النَّى فى جَبر ووشَاء ؛ فأتيت المِرْ بَد مع رُفْقَة تأخذهم الميون ، ودخلنا غير بميد فى بمض تلك المتزهات ، ومشينا فى تلك المتوجّهات ، وملكتنا أرض فحللناها ، ومَمَدنا لقِداح اللَّهو فأجَلناها ، مُطرِّحين للجِشْمة ، إذْ لم يكن فينا إلا منّا، فا كان إلّا بأسرع من ارتداد الطرَّ ف حتى عن لنا سواد ، تخفضه وهاد ، وترفعه بجاد ، وعلمنا أنه يهم بنا ، فأتلمنا (١٠) له ، حتى انتهى (١١) إلينا سير ، ولتينا بتحية الإسلام ، ورددنا عليه منتضى السلام ؛ ثم أجال فينا طرَّ فه وقال : يا قوم ؛ ما منكم إلا من يلحظنى شزَرا، ويوسمنى زَجْرا (٢٠) ، ولا ينبشكم عنى بأصدق منى ؛ أنا رجل من يلحظنى شزَرا، ويوسمنى زَجْرا (٢٠) ، ولا ينبشكم عنى بأصدق منى ؛ أنا رجل من

<sup>(</sup>١) الفضارة : النعبة . وفي ط : الفضاضة . (٧) حقب : احتبس ٠٠

<sup>(</sup>٣) الرباب: السجاب الأبيس. (٤) - الحفد: الأعوان. (٥) جم دال كقاض وهو النازع في الدلو المستقى به الماء من البئر، وفي ط: الزلات. (٦) ساف المال: هلك (٧) المقامات: ٧٠. (٨) فتاء السن: ميعته وشبابه. (٩) الوشاء: نوع من اللباس مطرز. (١٠) أتلمنا: مددنا له أعناقنا، (١١) في م: فأداه إلينا.

<sup>(</sup>۱۹۳) في م : حزرا ، وفي ا : حردا .

أهل الإسكندرية ، من الثنور الأُموية ، قد وطَّأ لى الفضل كَنَفَه ، ورحبت بى عبس ، و َغانِي بيت . ثم جمع بى الدهر عن ثُمَّة ورُمَّة (١) ، وأتلانِي زغاليلَّ حُمْر (٢) الحواصل :

كَأَنْهُمْ حَيَّاتُ أَرْضُ مَحْلَةً فَلُو يَمَشُّونَ لَذَ كُنَ سَمُّمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ونشرت علينا البيض (٢) ، وشمست منا السَّمْر ، وأكلتنا السُّودُ ، وحطمتنا الحر ، وانتابنا أبو مَالك ، فما تلقّنا أبو جابر إلَّا عن عُمْر (٥) . وهده البصرة ماؤها هَضُوم ، وقميرها مهضوم ، والمره من ضِرْسِه في شُمْل ، ومن نفسه في كل ، فكيف عن :

يطوّف ما يطوّف ثم يأوى إلى زُعْبُ<sup>(٢)</sup> محدَّدة العيونِ كساهنَّ البلَى شُمْنا فتمسى جياع الناب ضامِرةَ البطونِ ولقد أُصبَحْنَ اليومَ وقد سرّحْن الطرّف في حيّ كمَـنْت ، وفي بيت كلا بيت ، وفلبن الأكف على لَيْت ، فقصَضْنَ عقد الصلوع ، وأفَسَنَ ما الدموع ، وتداعَين باسم الحوع:

والفترُ فی زمن ِ اللهٔ م لکل ذی کرم علامهٔ وقد اخترتُکم یا سادة ، ودلّتنی علیکم السمادة ، وقلتُ (۷): قسما ، إن فيهم شِیمَما (۱۸) فهرمن فتی یمشیهن، أو نیمسیهن ؟ وهلمن حر یعد یمدیّهن اویردیّهن (۱۹) ؟ فال عیسی بن هشام: فوالله ما استأذن علی سَمْمی کلام در رائم أیرع مما سمت ،

<sup>(</sup>١) قليله وكشيره . (٢) أثلانى : أتبعنى ، وعنى بالزغاليل : أطفاله .

 <sup>(</sup>٣) ق ا : الفتر : (٤) ق ا : وأنحننا : (٥) البيس : الدراهم : والصفر : الدنانير . والسود : الليانى المهلكة ، والحمر : السيون المحدبة . وأبو مالك: الفقر واللكبر والهرم . وأبوجابر : المغير . ولم يلقنا إلا عن عفر : لايزورنا إلا كل حين مرة .

 <sup>(</sup>٦) ف م : إلى بيت . (٧) ف ط : وقالت . (٨) في المقامات وم ، ١ : لدسما . ٠

<sup>(</sup>٩) يلبسهن الرداء .

[من رسائل البديع]

من رسائله ومن رسائله إلى بعض الرؤساء: خُلقت \_ أطال الله بقاء السيد وأدام تأييده \_ المابه في المسروحَ جَنَانِ الصدر، جوحَ عِنَانِ الحلم، فسيحَ رُقعة الصدر:

حَمولًا صبوراً لو تعمّدتى الردى لسرت إليه مُشرِقَ الوجه داضيا الوفا وفيًا لو رُددْتُ إلى الصّبا لفارةت شَيْبي مُوجَعَ القلب باكيا والله لأحيان السيد على الأيام ، ولأ كان استحالة رأيه في على الليالى ، ولا أذال أحبنيه الولاء، وأسنيه الثناء ، وأفرش له من صدرى الدّهناء، وأعيره أذا صماء، حتى يعلم أي على باع ، وأى فتى أضاع ، وليقنن موقف اعتذار ، وليملن بنصح أنى الواشون أم بحبول (٢). ولا أقول : يا حالف اذكر جلا، ولكن ياعاقد (٢) اذكر حلا، ولستكن يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أذَى رَهْطِه ، ويشتاق إلى رى نريد لسبطه (٢) ، ولكنى أقول :

منينًا مريئًا غير داء مُخَامِ لمزاة من أعراضنا ما استحلّتِ وأنا أعلم أن السيد لا يخرج عن تلك الحلية ، بهذه الرُّقْية ، وأن جوا به أخشنُ من لقائه ، فإن نشط للإجابة فلتكن المخاطبة وأت رقعتك ، فهو أخف مؤنة مأذا تَدة .

من رسائله وله (<sup>(0)</sup> إلى العميد : أنا \_ أطال الله بقاء الشيخ العميد\_[ مع إخوان نيسا بور <sup>(۲)</sup>] إلى العميد

(۱) في م: وبحثنا . (۲) الحبل: الداهية ، وجمها حبول ، وهو شطربيت الكثير كما في اللسان \_ مادة حبل ، وصدره : فلا تعجلي ياعز أن تتفهمي . (٣) في ١ : باعها قد حلا ، وفي م : ياعاقر . (٤) في ١ : ويستاق إلى من رميمنيدي

سيظه . وفي : ظمن من سمطه . (٥) الرسائل : ١٠٢ . (٢) من ١ ، م -

في ضيعة لافيها أعان، ولا عنها أسان، وشيعة ليست بي تُناَط، ولاعني تُماط، وحرفة لاعَــّى تُنالَ، ولا فيها أَدَال، وهي الكِدْية التي على تَبِمتُها، وليس لي منفمَتُها، فهل للشيخ العميد أن يلطف بصنيعته لطفا يحطّ عنه دَرَنَ العار ، وشيمةَ التُّكسّب بالأشمار ، ليخفُّ على القلوب ظِلُّه، ويرتفع عن الأحرار كَلَّه، ولا يثقل على الأجفان شَخْصُه ، بإتمام ماكان عرضه عليه من أشفاله (١) ، ليملَقَ بأذياله ، ويستفيدَ من خلاله ؛ فيكون قد صان العلم عن ابتذاله ، والفضل عن إذلاله ، واشترى حُسْنَ الثناء بجاهه ، كما يشتريه بماله ، والشيخ العميد فيما يوجبه من وَعْدٍ يعتمده ، ووفاء يَتْلُو مَا بَعْدُهُ عَالِ رَأْيِهِ إِنْ شَاءُ اللهِ .

## [من المديح]

وقال بمضُ أهل المصر وهو أبو المباس الناشيء يمدحُ (٢٢) سعد الدولة أبا الممالي شريف بن سيف الدولة على بن عبد الله بن حدان :

یری بها غائب الأشیاء لم کینِب إلاعلاها شريف كوكبالعرب(١) والبُخْلُ 'يطْبِيقُ أجْفا ناعلي الغَضِب أعطاك موضع بسم الله في الـكُتُب غرَّبت في كل يوم منك مكرمةً للس ذِكرُكُ في أرض بمنترِب

منالنقد

كأن مرآءً فهم الدهر في يدم ما يرفع الفلك العالى ساء<sup>(٣)</sup> عُلاً يامن بمَيْنِ الرَّضَا يَلْقَى مُؤْمِلُهُ لو يكتب الملك أسماء<sup>(ه)</sup> الملوك إذاً

بيته الأول كقول القائل:

أطل على الأشياء حتى كأنما له من وراء الغَيْبِ مُقْلَةُ شاهد أبو عام الطائي<sup>(٢)</sup> :

(١) في م : على من استعماله . (٢) في ا : في أبي العلاء شريف سعد الدولة .

(٣) في ١: الفلك السامي السماء علا ، وفي م : الكواكب . (٤) في م : الدهب .

(•) ق م ، ١ : الحجد أحساب . (٦) ديوانه : ١٤١ .

أطل على كِلَّا الْأَفْقِينِ حتى كَأْنَّ الْأَرْضَ في عينيه دارُ وأفرط ابن الرومى فقال :

كأنما الأرضُ في يديه كُرَ أحاط علما بكل خافية

وقال محمد بن وهيب : -

يخاطبه من كلّ أمر، عواقبُهُ عليم بأعقاب الأمور كأعسا وقال بمض شعراء بني عند الله بن طاهر :

أقرّ الخلافة في دارها كأنك مطَّلع في القلوب إذا ما تناجَتُ بأسرارها

وقوفك تحت ظلال السيوف

وقال البحترى للفتح بن خاقان :

ترى ماعليــه مستقيم وماثلُ

كأنك عين في القلوب بصيرة ٛ وقال في سلمان بن عبد الله بن طاهر:

ينال بالظنّ ما فات اليقين به إذا تلَبّس دون الظن إيقانُ كأن آراء والظن يجمعها (١٦ تُربه كلّ خنى وهو إعلان

ماغاب عن عينه فالقلبُ يذكرهُ وإن تنم عينُه فالقلب يَقْظَانُ

وقال أبو الحسن أخمد بن محمد السكاتب يمدح عبيد الله بن سليان [ بن وهب الوزير ](۲):

لم يُحْمَدِ الأجودان البحر والمطر تأخَّر الماضيان السيفُ والقدرُ لم يدر ما المُزْ مِجَان الخوفُ والحذَر والشاهدان عليه المَيْنُ والأثر

إذا أبو قاسم جادَتْ لنسا يدُهُ وإن أضاءت لنا أنوازُ غُرَّتهِ تضاءل الأنوران الشمس والقمر وإن مضى رأيه أوحد عزمتهِ من لم يبت (٣) حَذرامن خوف سَعلُو ته ينال بالظن ما يَمْياً المِيان بهِ

(١) في ام: والحزم يتنعها . (٣) من ١ . (٣) في م : يمت حدرا .

كأنه الدهر فى نُعمى وفى نعم إذا تَعاقب منه النفع والضرر (١) كأنه وزِمامُ الدهر فى يدم يرى عواقبَ ما يأتى وما يذر وأصل هذا قول أوس بن حجر (٢):

الألمى الذى يظن بك الظنـــــن كأنْ قد رأى وقد سَمِماً وهذا المنى قد مر في أثناء الكتاب.

قال أبو الحسن جحظة البرمكي : قلت لحالد الكاتب : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت أرقَّ الناس شمراً ، قلت : أتمرف قولَ الأعرابي :

فا وَجْد أعرابية قدفت بها صُروفُ الليالى حيث لم تلك ظَنَّتِ

تَمْنَّتُ أَحَالِيبَ الرَّعَاءِ وحَيْمَةً بنَجْد فلم يُتِدُرُ لهُ أَمْ ما عَنْتِ
إذا ذكرتُ ماء المِضاءِ وطيبَهُ وريح الصبا من نحو نجد أربَّتِ (٢)

بأعظم من وجد بليلي وَجَدْنهُ غداة عَدُوناً غدوة واطْمَأْتُتُ

وكانت دياح نحمِلُ الحاجَ بيننا فقد بَخِلَتُ تلك الرياحُ وضَنّتِ
فصاح خالد وقال: ويحك! ويلك! يا جحظة! هذا والله أرقة من شمرت.

# فصل لأيي العباس بن المعتز

لن تسكسب أعرالله المحامد ، وتستوجب الشرف ، إلا بالمحمّل على النفس والجال ، ولا بالمحمّل على النفس والجال ، والنهوض بحمل الأثقال ، و بَدْل الجاء والمال ، ولو كانت المسكادمُ تُنال بغير مثونة لاشترك فيها السفل والأحرّاد ، وتساهمها الرُضَماء مع ذوى الأخطاد ؟ ولسكن الله تعالى خص السكرماء الذين جعلهم أهلها ، نفقف عليهم حلها، وسوعهم فضلها ، وحظرها على السفلة لصِمر أقدارهم عنها، وبُعد طباعهم منها، ونعورها عنهم، واقتصرارها منهم .

<sup>﴿ (</sup>١) ليس هذا البيت في م ، ولا في ١ . ﴿ ﴿ ﴾ الأمالي : ٤ ــ ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) في ط : وماءالصبا من نمو نجران أنت . (٤) الجال : العقل والعزم ، وفي ط : الحال.

[وقال أبو الطيب المتبي (١):

لولا المشقّةُ ساد الناسُ كلُّممُ الجودُ 'يُفْقِرُ والإقدام قَتَّالُ ]

وقال الطا<sup>أ</sup>ني<sup>(٢)</sup> :

والحدشَهُدُ (٣) لايُرى مُشْتَارُهُ يَجْنِيه إِلَّا مِن نقيع الحَنْظَـلِـ والحَدْشَهُدُ (٥) عابقه خفيفَ المحملِـ شرُّ لحامله (١) و يحسبهُ ألّذى لم يؤذِ (٥) عابقه خفيفَ المحملِـ

أحده الطائى من قول مسلم بن الوليد ، وقيل عَيْره (١٦):

وقال بمض الأجواد: إنا لنَجِدُ كما يجد البخلاء، ولكنَّا نصبر ولا يصبرون.

[الغضب]

وقال الجاحظ: قيل لأبى عباد وزير المأمون ، وكان أُسرعَ الناس غضباً : إنَّ لقان الحَمَّم قال لابنه : ما الحَمَّلُ الثقيل ؟ قال : الغضب ، قال أبو عباد : لكنه والله أَخْتُ على من الريش ! قيل له : إعا عنى لقان أنَّ احتمالَ الفَضَب ثقيل. فقال : لاوالله لا يَقْوَى على احتمال الغضب من الناس إلا الجل !

وغضب بوماً على بعض كتابه، فرماه بدواق كانت بين بديه فشجّه ، فقال أبوعبّاد: صدق الله تمالى في قوله (٨): والذين إذا ما غضبوا هم يَمْقرون . فبلغ ذلك المأمون فأحضره ، وقاله له : ويحك ! ما تُحْسِن تقرأ آية من كتاب الله تمالى ! قال : بلى يا أمير المؤمنسين ، إنى لأحفظ من سورة واحدة أَلْفَ آية ؛ فضحك المأمون وأم

<sup>(</sup>١) ديوانه: ٣ ــ ٢٨٧ ، وليس في م ، ١٠ (٢) ديوانه: ٣٠٠٠

 <sup>(</sup>٣) الشهد \_ بالفتح والضم : العسل .
 (٤) في الديوان : غل لحامله .

<sup>(</sup>ه) في الديوان : لم يوه . ﴿ (٦) التبيان : ٣ \_ ٢٨٧ ، ونسبهما فيه إلى النمري . •

<sup>(</sup>ه) في الديوان . م يوه . ( . ) الآية : وإذا ما غضبوا هم يغفرون ، وبذلك بفهم (٧) في التبيان : مكسبة للمجد . ( ٨ ) الآية : وإذا ما غضبوا هم يغفرون ، وبذلك بفهم كلام المأمون بعده .

## نبذة من لطائف ابن الممتز وفضل تحققه بالبديع والاستعارات مما تتميَّن العناية عطالمتها<sup>(1)</sup>

قال أبو بكر الصولى: اجتمعتُ مع جماعة من الشمراء عند أبى العباس عبد الله بن الممتز ، وكان يتحقق (٢) بعلم البَديع ِ تحققاً يَنْصُرُ دعواه فيه لسان مذاكرته ، فلم يَبْقَ مَسْلَكُ من مسالك الشعراء إلاسلك بنا شِعبا من شِمَابه، وأوردنا أحسن ماقيل في بابه ، إلى أن قال أبو العباس : ما أحسن استمارة اشتمل عليها بيتُ واحد من الشعر،؟ قال الأسدى : قولُ لبيد (٢) :

وغداة ريح قد كشَّنْتُ وقِرَّة إذْ أَسبحَتْ بيدِ الشَّمَالِ زِمَامُهَا<sup>(1)</sup> قال أبو المباس: هذا حسن ، وغيره أَحْمَدُ منه ، وقد أَخَده من قول ثعلبة بن صمَر المازنی<sup>(۵)</sup>:

فَتَذَا كُرَا ثَقَلًا رَثَيداً بِمدما الْقَتْ ذُكَاء يمينَها في كَافرِ وقول ذي الرمة أعجب إلى منه (٢٠):

الإطرقت ي ميكوماً بِذِكْرِها وأيْدِي الثّريا جُنَّع في المناربِ وقال بعضُنا: بل قول لبيد أيضا<sup>(٣)</sup>:

ولقد حميتُ الحيلَ تحمل شِكَّتِي فُرُّطٌ ، وِشاحى إن غدوتُ لِجامُها أَنْ اللهِ الْعَبَاسِ : هذا حسن ، ولكن نَعدل عن لبيد .

ِ وَقَالَ آخَرَ : [ قُولَ الْهَذَلَى ]<sup>(٧)</sup> :

ولوأنني استودعته الشمس لأحتدت إليسه المنايا عَيْنُها ورَسُولُها

 <sup>(</sup>۱) ليس هذا العنوان في ۱، م. (۲) حكذا في م، ۱. (۳) ديوانه: ۳۱۰، المعلقات:
 ۱۹۳ . (٤) البيت الذي يقال إن لبيدا سرق معناه من تعلبة هو:

حتى إذا ألقت يدا ف كافر وأجن عورات الثغور ظلامها

اللسان \_ مادة كفر ، الشعراء : ٢٤٣ ، المعلقات : ١٦٥ . (٥) اللسان \_ مادة كفر.

<sup>(</sup>٦) ديوانه: ١٦ . (٧) من م ، ١ .

قال أبو المباس : هذا حسن ، وأحسن (١) منه \_ في استعارة لفطر الاستيداع \_ قول الحصين بن الحام ؛ لأنه جمع الاستعارة والمقابلة في قوله (٢٠) :

نُطَارِدُهم نستودعُ البيضَ هَامَهُمْ ويستودِعُونَا السَّمْهَرِي المُتوَّمَا وقال آخر : بل قولُ ذي الرُّمة :

أَقَامَتُ بِهِ حَتَى ذُوى العودُ فِي الثَّرِي وَسَاقَ الثَّرِيا فِي مُلَّاءَ نَهِ الفَجْرُ

قال أبو المباس : هذا لعمري نهايةُ الخبرة ؛ ودو الرمة أبدعُ الناسِ استمارة ، وأرعهم عبارة ، إلا أنَّ الصوابَ حتى ذوى المود والثرى ؛ لأن المود لا يَذُوى مادام بي الثري ، وقد أنكره على ذي الرمة غير ابن المعتر . قال أبو عمرو بن الملاء : كانت يدى في بد الفرزدق فأنشدته هـــذا البيت ، فقال : أرشِدك أم أدَّعُك ؟ قال فقلت: بل أرشدني ، فقال: إِنَّ العود لا يَدْوي في الثَّري ، والصواب حتى دوي

قال الصولى : وكأنه نبه على ذي الرمة (٢٠) . فقلت : بل قوله :

ولما رأيت الليلَ والنمس حيّة حياةَ الذي يقضي حشاشة نَازِع ِ قال أبو المباس: اقتدحت زَندك ياأبا بكر فأوْرَى ، هذا بارغ جدا .

وقد سبقه إلى هذه الاستعارةجرير حيث يقول(1):

تحيي الروامس رَبْمها وُتَجِدُّهُ بعد البِلَى فَتَمِيتُهُ الْأَمْطَارُ وهـــذا بيتُ جمع الاستمارةَ والمطابقة ؛ لأنه جاء بالإحياء والإمانة ، والبلي والجدة، ولَكِنْ دو الرمة قد استوفى ذِكْرَ الإحياء والإمانة في موضع آخر فأحسن،

ونَشُوانَ مِن طولِ النماس كَأْنَهُ بِحَبْلَيْنِ ۚ فَى مَشْطُونَةٍ يَتَرَجُّعُ بذكرك والعِيسُ المراسِلُ جُنَّحُ بِ إذامات فوق الرَّحْل ِأَحييت روحَهُ

<sup>(</sup>۱) فی ۱: یدیع ، وأبدع منه . (۲) الشعراء : ۱۳۰ . (۳) فی م : ف كمأتما نبه علی دی الرمة . (۱) دیوانه : ۲۰۱ (۵) دیوانه : ۲۲ .

فا أحد من الجاعة انصرف من ذلك الجلس إلا وقد غره من بَحْرِ أبي العباس ما غاض معه مَمِينُه ، ولم ينهض حتى زوّدنا من برّ ، ولطفه نهاية ما اتسعت له حالُه .

## [كتمان الحب]

وقال ابن المعتز (١):

لــارأيت الحبّ (٢) يَفْضُحُنِي وَنُمْت (٣) على شواهد الصبّ القيت غيرَك في ظنونهمُ وسترثت وَجْهَ الحبِّ بالحُبِّ وقال العباس بن الأحنف في هذا المعنى (1) :

قَدَ جَرَّرُ<sup>(ه)</sup> الناسُّأَذيالَ ٱلظَّنُونِ بِنَا وفرَّق الناسُ فينا قوكُم فِرَقا **ف**سکاذب قد رمی بالظاّن عیرکړ ً . وصادقٌ ليس يَعُرى أنه صدَقا [ وقرَيب من هذا الممنى قول الفارضي رضي الله عنه ، وإن لم يكن منه :

تخالفت الأقوال فينا تَبَايُنا برَجْم أُصولِ بيننا ما لها أمثلُ فشتم قومٌ بالوِصالِ ولم أصل وأرْجِفَ بالسلوان قوم ولم أسلُ وما صدق التشنيعُ عنها لشقُوَ تِي وقدكَدَ بَتْ عني الأرّاجِيف والنقل](٦) وقال ابن الممتز (٧) :

لنا عَزْمَةُ صَمَّاء لا تسمعُ الرَّق تُبيت أُنوفَ الحاسدين(٨) على رَغْم ِ وإنَّا لُنْعُطِي الحقُّ من غير حاكم علينا ولو شِنْداً لمِلنا مع الظلم(١) وقد أخذه أبو العباس من قول أعرابي :

ألا يا شفاء النفيس<sup>(١٠)</sup> ليس بسالم بك الناسُ ختى يعلموا ليلةَ القدْرِ سوى رَجْمِهم بالظنِّ والظنُّ كاذِبُ رِمرَ اداً وفيهم مَنْ يُصِيب ولا يَدْدِي

<sup>(</sup>۱) ديوانه : ٦٦ . (٤) ديوانه : ١١٣ . (۲) في الديوان : الدمع . (۳) في الديوان : وقفت .
 (٥) في الديوان : قد سحب .

<sup>(</sup>٦) ليس ما بين القوسين في ١ ، ولا في م . (۷) ديوانه : ۱ \_ ٤٩ .

<sup>(</sup>٨) في الديوان: تبيت قلوب العاذلين. (٩) في الديوان: كتمناً على ظلم . (١٠) في ا : القلب . ( ۲۹ ـ زهر الاداب ـ ثان )

على كبدى ناراً بَطيئا خودُها ولكنَّ شوقا كلَّ يوم يَزيدُها (٢) إذا قديمت أيامُها وعهودُها عهادُ الهوى تولَى (٤) بشوق يُسِيدُها عندابُ ثناياها عِجَاف نهودُها وسودُ واصبها وبيضُ خدودُها بأحسن عما زينتُها عقودُها رفيفَ الخُزامَى بات طَلِّ يَجُودُها

مَهَاهُ بُرُ بَانِ (٧) طَيوبلُ عُودُها

أُحبك حتى يُغمِض العينَ مُغْمِضُ

وإن كان بَلْوَى أنني لك مُبْغِضُ

ذكرت ومن رفض الموى حين يرفض

تقضقض أطراف الحشا ثم تنهض

وأقرضَني صبراً على الشوق مقرضُ

بَدَا حبُّها من دونه يتمرّض

وقال الحسين بن مطير (١):
لقد كنت جَلداً قبل أن تُوقد النوى
ولو تُوكَتْ الرُ الهوى لتضرَّ مَنْ (١)
وقد كنتُ أرجو أن تموتَ صبايتى
فقد جملت في حبَّة القلب والحشا
بمرتجَّة الأرداف هيف خُصُورها
وسُعْرْ تَرَاقِيها وحُمْرٌ أكفَّها
بحصَّرة الأوساط زانَتْ عقودَها
بعَنْينَنا حتى تَرِفَ (١) قلو بنا
وفيهن مقلاق الوشاح كأنها
وقال:

فضى الله أيا أسماه أن لَسْتُ بادحا فَتْبُك بَلْوَى غير أن لا يسو كى فواكبدا من لَوْعَةِ البَيْن كلّما ومن عَبْرة تَذْرى الدموع وزفرة فياليتنى أقْرَضْت جَلْدًا صبابتى إذا أنا رُضْتُ القلب في حُبّ غيرها

وكان الحسين قوى أَسْر الحكلام، جَزْ لَ الْأَلْفَاظ ، شديدَ العَارِضة ، وهو القائل

في المهدى :

له يوم بؤسُ فيه للناس أَبُوْسُ ويوم كَمِيم فيهِ للناس أَنْمُم

<sup>(</sup>١) الأمالي: ١ \_ ١٦٠ ، اللآلي: ١٠ ٤، الأدباء: ١٠ \_ ١٨٠ ، الفوات: ١ ـ ١٨٠ ،

<sup>(</sup>٢) في م: لتصرف . (٣) في الأدباء: وقودها . (٤) في الأدباء: عباد تولاها .

 <sup>(</sup>۱) قام . تسعرات .
 (۱) قال المان : عباف قيودها. (٦) ترف : تختلج (٧) موضع، وقاط ، ا: بترثار .

و َيَتَّمَارُ يُومَ البؤس من كَلَّهُ الدُّمُ

على الناس لم يصبح على الأرض مُجْرمُ

على الأرض لم يصبح على الأرض مُعُذِّم

أين جيراُننا على الأحساء

رَ الْأَقَاحِي تُجَادُ بِالأَنْوَاءِ تَضْحَكُ الأرضُ مِن بِكَاءُ السِماء

أم أين ُيطلَب خَلَّ بل هلكا ضَحِك المشيبُ بِرأْسِهُ ۚ فَبَكَى

فيُمَّطُرُ يُومُ الحُودُ مِنْ كُفَّةِ النَّدَى -فلو أن يومَ البُونس خلَّى عقابهُ ولو أن يوم الجود خَلَّى نَوالهُ ﴿ وأنشد أبو همَّان له :

أين أهلُ المتاب بالدَّهْناءِ جاوَرُونا والأرضُ ملبَسة نَوْ كل يوم بأقحوان جَديد أَخَذَ هَذَا اللَّمَنِي دَعَبِلُ وَنَقَلَهِ إِلَى مَعْنِي آخَرَ فَقَالَ<sup>(1)</sup> :

أين الشبابُ وأيَّةً سلكا لا تَمْجَيِي يا سَلْم من دجل ِ وقال مسلم بن الوليد في هذا المني :

مَستمبر يَيْكِي على دِمْنَةٍ وراسُه يَضْحَك فيه المشيب

### ممالى الأخلاق

وأنشد الزبير بن بكّار :

أحبّ معالىَ الأخلاق جُهدى وأكره(٢) أن أعيبَ وأن أعابا وأسفح عن سِبَاب الناسِ حِلْماً وشرُّ الناسِ من حَبُّ السبابا

وأثرك قائلَ الموراء عَمْداً لِأَهلَكُهُ ومَا أَعْسَى الجوابا ومَنْ هابَ الرجالَ تهيَّبُوهُ ومن حقر الرجالَ. فلن يُهابا [رياضة النفس على الفراق]

وعلى ذكر قوله (٣): \* إذا أنا رُضْتُ الْقلبَ في حُبِّ غيرها \* أنشد الأصمى لغلام من بني فزارة (١٠) :

<sup>(</sup>١) المختار من شعر بشار : ٣٣٣ ، الأدباء : ٤ ـ ١٩٧ .

<sup>(</sup>٢) في م : وأخشى . (٣) الحسين بن مطير فيما تقدم. (٤) اللآلئ : ٩٠٥ .

وأُعرِضُ حتى بحسَبَ الناسُ أَعَا فِيَالهَجْرُ ، لاوالله (١) ما بي لها هَجْرُ إذا فارقت ، يوماً أحبتها صبر (٢) [ولكن أروضُ النفسَ أنظرهل لها قال إسحاق الموصلي: قال لى الرشيد: ما أحسن ما قيل في رياضة النفس على الفراق؟ تلت: قول أعرابي:

كثيرا وأستبق المودَّةَ بالهجر وإنى لأُسْتَحْبى عيوناً وأَنْقَى فأندِرُ بالهجران نفسي أرُوضُها ﴿ لأَعلِمِند الهَجْرِ هل لَي من صَبْر [ فقال الرشيد: هذا مليح ، ولكني استملح قول أعرابي آخر (٣): خشيتُ علمها المَيْنَ من طول وَسُلما فهاجَرتها يومين خوفاً من الهجر وما كان هِجْراني لها عن مَلَالة ولكنني جرَّبْتُ نفسيَ بالصبر ](الله قال الصولى : قال لى المبرد : عمك إبراهيم بن العباس أُحزمُ رأياً من خاله العباس ابن الأحنف في قوله (٥):

وحادثاً من حوادثِ الزمن ِ قَلْبِي وأن أستمدُّ للحزَّن

فقالت رُوَيْدًا لا أغراك من سَبْرى فقالت أأمكى بالفراق وبالهكجر

من الآن فايْـنَّسَوْ لاأُغرَّكُ من صَرَّى

کان خُروجی من عندکم قدراً من قبل أن أعرض الفراق على وقال عمك إراهم (١):

وناجيتُ نفسى بالفراق أرُوضُها فقلت لهما فالهَجْرُ والبَّيْنُ وَاحِدْ فقلت له : إنه نقل كلام خاله<sup>(٧)</sup> :

عرضت على قلى الفراق فقال لى إذا صدَّ من أهْوَى رجوتُ وِسالهُ ﴿ ﴿ وَفَرَقَةُ مَنْ أَهْوَى أَحَرُّ مَنَ الجَمْرِ

<sup>(</sup>١) في م ، ١ : لاما الله . (٢) من م ، ١ . (٣) اللآليُّ : ٧ . ه . ٠

<sup>(</sup>١) ليس ما بين القوسين في ١. (٥) ديوانه: ١٠٢.

<sup>(</sup>٦) ديوان إبراهيم بن العباس : ١٤٤ . (٧) ديوانه : ٧٩ ۽ اللاّ لي \* : ٥٠٨ .

وقال المياس بن الأحنف(١):

أرُوض على الهيجران (٢) نفسي لعلَّمها تَعاسَكُ (٢) لى أسبابُها جين أهجرُ وأعلم أنَّ النفسَ تَكَذِّبُ وَعْدَهَا وما عرضَتُ لي نظرةٌ مُذُ عرفتها

[ وقال المتنبي من الممني (؛) :

حببتُكَ قُلْمَ قبل حبي (٥) مَنْ أَأَى وأُعْلِمُ أَنَّ البِّينَ يُشْكِيكَ بمدها(٧)

وقد كان غدّ اراً فكن أنتَ (٦) وافيا فلست فؤادى إن وجدتك (٨) شاكيا

إذا صدق الهجرانُ يوما وتغدرُ

فأنظر إلا مُثّلت حين أنظر م

قال الحاتمي : وَالذِي أَرَاهِ وَأَذْهِبُ إِلَيْهِ أَنَّ أُحَسِنَ مِنْ هِــذَا الْمُنِي قُولُ أَنِّي صَخْر المُذَلِي(٥):

ويمنعني من بعض إنكار ظُلْمها إذا ظلمت يوما وإن كان لي عدرُ غافة أنَّى قد علمتُ لئن بَدَا لَى الهَجْرُ منها ما على هَجْرِها صَبْرُ وأنى لاأدرى إذا النفسُ أشرفت فياحبُّها زِدْنِي جوَّى كُلَّ ليلةٍ

على هَجْرِها ما يبلننَّ بي الهجر ويا سَلْوَة الأحزان مَوْعدُكُ الحَشْرُ

# شذور من كلام أهل العصر في مكارم الأخلاق

ابن المعتز ــ العقلُ غريزة ترينها التجارب. وله: العاقلُ من عَقَل لسانه، والجاهلُ من جَهِل قَدُّره .

غيره : إذا تمَّ العقلُ نقص الكلام . تُحُسنُ الصورة الجُسالُ الظاهر ، وحسن الخلق الجمالُ الباطن . ماأبينَ وجوه الخير والشرِّ في مِنْ آة العقل إذا لم يصدُّها الهوي.

<sup>(</sup>٢) في الديوان : أجرب بالهجران . (۱) ديوانه : ۲۷ .

<sup>(</sup>٣) في الديوان : تفيق فيرداد الهوى . ﴿ ٤) ديوانه : ٤ ــ ٢٨٣، وليس هذا البيت ·

والذي بعده في ا ، م . (٥) في الديوان : قبل حبك . ﴿ (٦) في الديوان : فُسَكُنْ لِي .

<sup>(</sup>٧) في الدنون: بعده . (٨) في الديوان: إن رأيتك . (٩) الأمالي: ١٤٩.

الماقلُ لا يدعه ما ستر اللهُ من عيوبه أن يَفْرَحَ بما أظهر من محاسنه . بأيدى المقول تُمسك أعنة النفوس عن الهوى . أحْرِ بمن كان عاقلا أن يكون عما لا يَمْنيه خافلا .

التواضعُ من مصايد الشرف . من لم يتَّضِعُ عند نفسه لم يرتفع عند غيره .

يحي بن مماذ \_ التكبّر على المتكبر بواضع . الحلم حجابُ الآفات . أحيوا الحياء بمجاورة من يستَحْيَا منه. مَنْ كساه الحياه ثوبَه ستر عن الناس عَيْبَه. الصبرُ تجرّع النُصَص ، وانتظارُ الفُرَص . قلوبُ المقلاء حصون الأسراد . انفرد بسرّك ولا تودعه حازما فيزل ، ولا حاهلا فيخون . الأياة حُسنُ السلامة ، والمجلة منتاح الندامة . من حَسنَ خُلقه وجَب حقّه . إنما يستحق اسم الإنسانية مَنْ حَسنَ خُلقه . يكاد سي الخلق يُمَدَّ من البهائم والسباع .

أرسطاطاليس ــ المروءة استحياء المرء نفسه . المعروف حِمْنُ النعم من صروف الزمن . للحازم كنز في الآخرة من عمله ، وفي الدنيا من معروفه . لا تستحي من القليل فإنّ الحرمان أقلُّ منه .

أبو بكر الخوارزى - الطرّف يجرى وبه هُزَال، [والسيف يَمْضِي وبه انفلال] (١) والحرّ يُمْطِي وبه إقلال. بَذْلُ الحِله الحدُ المالين. شفاعةُ اللسانِ أفضلُ زكاة الإنسان. بَذْلُ الحِلهِ رفد للمستمين . الشفيعُ جناحُ الطالب . التقوى هي المُدّة الباقية ، والجُنَّة الواقية . ظاهمُ التقوى شرفُ الدنيا ، وباطنها شرف الآخرة . من عفّت أطرافه ، حسنت أوسافه . قال أبو المطيب المتنبي (٢) :

ولا عِنَّة في سينه وسنانه ، ولكنهاف الكف والفرج والنمر لقان \_ الصَّمْتُ خُكُمْ وقليل فاعِلُه . أدبعُ كلات صدرت عن أدبعة ملوك كأنما دُمِيَت عن قَوْسٍ واحدة : قال كسرى: لم أندم على ما لم أقل ، وندِمْتُ على ما قلت مراداً .

<sup>(</sup>۱) زیادة من م ، ۱ . (۲) دیوانه : ٤ – ۱۳۷ -

قيصر ــ أنا على ردِّ ما لم أقل أقدرُ منى على ردِّ ما قات .

ملك الصين \_ إذا تـكآءت بالـكامة ملكتنى ، وإذا لم أتـكآم بهـا ملكتها . ملك الهند \_ عَجِبْتُ ممن يتكآمُ بالـكامة إن رُفِمَتْ ضَرَّته، وإن لم تُرُ فَع لم تنفعه. ما الدّخانُ على النار ، ولا المجاج على الربح ، بأدلً من ظاهر الرجل على باطنه ، وأنشد :

قد يُستدلُّ بظاهرٍ عن باطن ِ حيث الدخان فَتُمَّ مَوْقِدُ نارِ

مَنْ أَصلح مالَه فقد صان الأكرمَيْن: المال والمرض . من لم يجمد فى التقدير ولم يَذُبُ فى التدبير فهو سديد القدبير . عليك بالقصد بين الطرفين ، لامَنْعَ ولا إسراف، ولا بخل ولا إتراف . لا تمكن رطبا فَتُمْصَر ، ولا يابساً فتكسر ، ولاحلوا فَتُسْتَرَط، ولا مرًا فتُلْفَظ .

المأمون بن الرشيد \_ الثناء أكثر من الاستحقاق مَلَقُ وهذَر ، والتقصير عِيَّ وَحَمَر (١) .

إكرامُ الأَضياف ، من عادة الأشراف. وفى الخبر : لاتتكافوا للصيف فتبغضوه ؟ فن أبغض الضيف أَبغضه الله. ينبغى لصاحب الكريم أن يصبر عليه إذا جمتهما نبوة الزمان ، فليس ينتفع بالجوهرة الكريمة من لم ينتظر نَفَاقها(٢٠) .

مواعظ عقلها بعض أهل المصر تتعلق مهذا الفصل

أَغْضِ على القَذَى وإلا لم تَرْضَ أبدا . أَجْمِل الطلبَ فسيأتيك [ما قُدُر لك ، مُنْ عرضك] (٢) وإلَّا أُخْلَقْت وجهك. جاور الناسَ بالكفّ عن مساويهم. انْسَ رِفْدَك، ولا تَنْسَ وعدَك .

كذب أسواء الظنون بأحسنها . أغنر من ولَّيته عن السرقة ، فليس يكفيك من لم تكفه . لا تتكلَّف ماكفيت فيضيع ما أوليت .

(١) ق ا : وحسب (٢) النفاق ، بالفتح : الرواج . (٣) من م ، ا .

ابن الممتز ـ لا تسرع إلى أرفع موضع فى المجلس ، فالموضع الذى تُرفع إليه خير من الموضع الذى تُرفع إليه خير من الموضع الذى تحط منه . لاتذكر الميت بسوء فتكون الأرض أكتم عليك منك. ينبغى للماقل أن يُدَارى زمانه مداراة السابح للماء الجارى .

المتابى \_ المسداراةُ سياسة رفيعة تَجْلِبُ المنفعة ، وتدفع المضرَّة ، ولا يستغنى عنها ملك ولا سُوقة ، ولا يدع أحدُ منها حظَّه إلا عمرته صروف المكاره.

#### [ من رسائل العتابي وأدبه ]

لمس أخوانه وكتب المتابي إلى بمض إخوانه:

لو اعتصم شوق إليك بمثل سلوِّك عنى لم أ بذل وَجْهَ الرغبة إليك ، ولم أتجمَّم مرارةً تماديك ، ولكن استرتفَّننا صبابتنا ، فاحتملنا قَسُوتَك ، لمظيم قَدْر مودتك، وأنت أحقُ من اقتصَّ لصلتنا من جفائه ، ولشوقنا من إبطائه .

وله وله : كتبتُ إليك ونفسى رهينة بشكرك ، ولسانى على بالثناء عليك، والنالبُ على ضميرى لائمة لنفسى ، واستقلالُ لجهدى في مكافأتك ، وأنت \_ أسلحك اللهُ \_ في عز ً الغنى عنى ، وأنا تحت ذُلِّ الفاقة إلى عطفك ، وليس من أخلاقك أن تُولى جانب النَّبُوَة منك من هو عان في الضَّراعة إليك .

دخوله على ودخل المتابى على الرشيد (١) فقال : تسكام يا عتابى ! فقال : الإيناس قبل الرشيد (٢) ، لا يُحْمَدُ المرا بأول صوابه ، ولا يذم بأول خطئه ؛ لأنه بين كلام يزرَّره ، أوعي حَصَره ،

العتابي وأبو ومن العتابي بأبي نواس وهو ينشد الناش<sup>(٢)</sup>: نواس ذكر الكرخ نازحُ الأُوطانِ فبكي صَبْوَةً ولاَت أُوانِ

(١) المحتار من شعر بشار : ٤٦ . (٢) الإبساس : صوت يستعمله الحالب عند الحلب يسكن به الناقة . (٣) ديوانه : ٩٧ .

فلما رآه قام إليه ، وسأله الحلوس ، فأبى وقال : أبن أنا منك وأنت القائل ، وقد أنسمك الزمان (١٠):

قد علقنا من الخصيب حِبَالًا أُمَّنتُنا طوارقَ الحدثانِ وأنا القائل وقد جار على ، وأساء إلى :

لفظتنى البلادُ والطوت الأكسفا، دونى ومَلَّنى حِيرَانى والتَّقَتْ حَلْقة على من الدَّهْسِرِ فَاجَتْ بِكَلْكُل وَجِرانِ الزَّعْتَى احداثُها مُنْقِة (٢) النفسس وهدَّت خطوبُها أَرْكَانى خاشع للهموم معترف (٢) القلسب كَيْبِه لنائباتِ الزمانِ

### [شمر الأعراب]

قال عبد الرحمن ابن أخى الأصمى: سمعت عمّى يحدث قال (١٠): أرقتُ ليلةً من الليالى بالبادية ، وكنت نازلا عند رجل من بنى الصّيْدَاء ، وكان واسعَ الرَّحْل ، كريم الحل ، فأصبحتُ وقد عرّ مْتُ على الرجوع إلى العراق ، فأتيت أبا مَنْوَاى ، فقلت : إنى قد هَلِمت من النُرْ بَة ، واشتقْتُ إلى أهلى ، ولم أفيد في قد مي هذه كبير علم . وإنحسا كنت أغتفِرُ وحشة الغربة وجفاء البادية للفائدة ؛ فأظهر الجفاوة حتى أبرز غداء له فتغديت ، وأمم بناقة مَهْرِية (٥) كأنها سبيكة لُجين [ فارتحلها ] (١) واكتفلها ، ثم رَكبَ وأرد وفني ، وأقبلها مطلع الشمس ؛ فا سِرْ نَا كبير مسير واكتفلها ، ثم رَكبَ وأرد وفني ، وأقبلها مطلع الشمس ؛ فا سِرْ نَا كبير مسير حتى لَقينا شيخ على حار ، له جُمّة قد عُفنها بالورْسِ ، كأنها قنبيطة ، وهو يترنبّ ، فسلم عليه صاحبي ، وسأله عن نسبه فاغترى أسديا من بني تُمْبة. قال: أتروى أم تقول؟ فسلم عليه صاحبي ، وسأله عن نسبه فاغترى أسديا من بني تُمْبة. قال: أتروى أم تقول؟ قال : كُذّ بيد عمك فأنزله عن حاره . ففملت ، وألق له كساء قد فأناخ الشيخ ، وقال لى : خُذْ بيد عمك فأنزله عن حاره . ففملت ، وألق له كساء قد

<sup>(</sup>۱ً) دیوانه : ۹۸. (۲) فی ۱ : مهجة . (۳) فی ۱ . معترق . (٤) الأمالی : ۹۳۹... (۵) منسوبة لملی مهرة بن حیدات : حی . (۱) من م ً، ۱ .

اكتفل به ، ثم قال : أنشدنا برحمك الله وتصدّق على هذا الغريب بأبيات يبتّمهن عنك ، ويدكرك بهن ، فأنشدني له (١) :

إذا أنْتَ أعطيتَ الفَني (٢) ثم لم تَجُدُ إذا أنت لم تَمْرُرُك بجنبيك بَمْضَ ما يَرِيبُ من الأَدنى رماك الأَباعَدُ إذا المزَّمُ لم يفرُ جلك الشكُّ لم تَزَلُّ . إذا أنت لم تترك طمأما تحيّه ولا مقعداً تَدْعُو إليه الولائد تَحَلَّثُ عاداً لا يَزالُ يَشُبُّهُ عليك الرجال أَثْرُ مُ هُرُ القَصَائِدُ الْ

لقد طال ياسَوْدَاء مِنْك المَواعدُ . ودون الجَدَا المَّامولِ منك الفَرَ اقدُ تَمِّينَنَا بالوسل وَعْداً وغَيْمُكُم ضَبابٌ فلا صَحْوٌ ولا الغَيْمُ جَاثد بْغَضْلِ النَّنِي أَلْفِيتَ مَالَكَ حَامَدُ وقل غناء عنك مال جمتَه اذا ساد ميراتاً وواداك لاحد إذا الحلمُ لم يَعْلِب لك الجهل لم تزل عليك برُوقٌ جَمَّةٌ ودواعِدُ جنيبا كا استَتْلَى الجنيبة وَأَيْدُ

وأنشدنى لنفسه (۱) :

تمزَّ فإنَّ الصبرَ بالحُرُّ أجمل فلو کان 'یُغنی أن یُری المر؛ جازءاً لكان التعزِّى عند كل مصيبةٍ فكيف وكلُّ ليس يَمَدُو حمامه ُ فإن تكن الأيامُ فينا تبدَّلَتْ ولكن رحَلْناها نفوساكريمة

وليس على رَيْبِ الزمان معوَّل لنازلة أو كان يُنيني التذلُّلُ ونازلة بالحر أولى وأجمَلُ وما لامْرىء مما قضى اللهُ مَزحَلُ بنعمى وبؤسى والحوادث تفعل في اليَّنَتْ منا قناةً صَلِيبةً ولا ذلَّلَتْناً للذي ليس يَجْمُلُ تُحمَّلُ مالا يستطاعُ فتَحمِل

<sup>(</sup>١) اللَّذَلَىٰ : ٢٩ ٤ ، الأمالي : ١ ــ ١٧٠ ، المختار من شعر بشار : ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) في م: المني . (٣) في الأمالي : سباب الرجال نقرهم .

<sup>(</sup>٤) الأمالي : ١ ــ ١٧٠ ، اللالي : ٣٠٠ ، وفي م ، ١ ت له أيضًا .

وقيناً بحد المَزْم (١) منا نفوسَنا فصحّت لنا الأعراضُ والناس هُزَّل قال : فقمت إليه ، وقد نسيت أهلى ، وهانَ على طولُ الغربة ، وضَنْكُ الميش ، سروداً بما سمعت ؛ ثم قال : يا بنى ؛ من لم يكن الأدب والعلمُ أُحبَّ إليه من الأهل والولد لم يَنْجُب .

#### [خصومة]

خاصم بعضُ القرشيين عُمر بن عثمان بن موسى بن عبيدالله بن معمَر ، فأسرع إليه القرشى فقال : على رسُلِك ، فإنك لسريعُ الإيقاد ، وَشِيكُ الصريمة ؛ وإنى واللهما أنا مكافئك دون أن تبلغَ غايةً التمدّى ، فأبلغ غايةً الإعذار .

#### [ ادّعاء ]

قال عبد الله بن عبد العزيز وكان من أفاضل أهل زمانه : قال لى موسى بن عيسى : أينتهى إلى أمير المؤمنين ، يعنى الرشيد ، أنكَ تَشْتمه ، وتَدْعُو عليه ، فبأَى شيء استجزات ذلك ؟

قال: أما شَتْمُه فهو والله إذا أكرم على من نفسى، وأما الدعاء عليه فوالله ماقلت : اللهم إنه أصبح عبثا ثقيلا على أكتافنا لاتطيقه أبدائنا ، وقذى في عيوننا ؛ لاتنطبق عليه أجفا ننا، وشحى في حلوقنا، لاتسينه أفواهنا؛ فاكفنا مؤنته ، وفر ق بيننا وبينه ا ولكني قلت : اللهم إن كان تَسمَّى الرشيد ليرشد فأرشده ، أو أتى غير ذلك فراجع به ، اللهم إن له في الإسلام بالمباس حقّا على كل مسلم، وله بنبيّك قرابة ورحا، فقر به من كل خير ، وباعده من كل شر ، وأسمِدنا به ، وأصلِحه لنفسه ولنا » . فقل له : يغفر الله لك يا عبد العرز (٢٠) ، كذلك بلغنا .

<sup>(</sup>١) ق الأمالي ، ١: بعزم الصبر . (٢) ق. ١: ياعبد الرحمن ، وق م : ياعبد السكريم.

#### [ عَزْل وال ]

ولما حج الرشيد سنة ست وثمانين وماثة دخل مكة وعديله يحيى بن خالد ؟ فانبرى إليه المُمرَى فقال : يا أُمير المؤمنين ، قف حتى أكلّمك ! فقال : أرسلوا زِمام الناقة ، فأرسلوه ، فوقفت فكأنما أوتدت ((()) ، فقال : [قول ؟ قال ] (()) قل ، فقال : اعزل عنا إسماعيل بن القاسم (()) . [قال : ولم ؟ قال : ] (() ألأنه يقبل الرشوة، ويُبطيل النَّشوة ، ويضرب بالمشوة ، قال : قد عزلناه [عنك ، ] (()) ثم التفت إلى يحيى فقال : أعندك مثل هذه البديهة ؟ ققال : إنه ليجب أن يحسن إليه ، قال : إذا عزلنا عنه من يريد عزلة فقد كافاً أماه .

#### [ يوصى الحجاج بالكعبة ]

ولما وجّه عبدُ الملك بن مروان الحجاج بن يوسف إلى عبد الله بن الزبير وأوصاه عا أراد أن يُوصِيَه قال الأسود بن الهيثم النخعى : يا أمير المؤمنين ، أوْسِ هسذا الفلام [ الثقني ] (٥) بالكمبة ألَّا يَهدّم أحجارَها ، ولا يَهْتِكَ أستارَها ، ولا يُنفر أطيارها ، وليأخذ على ابن الزبير شِمابها ، وعقابها ، وأنقابها، حتى يموت فيها جوعاً ، ويخرج خلوعا .

#### [كتاب ينصر محاربا]

وكتب عبدُ الله بن طاهر إلى نَصْر بن شبيب وقد نزل به ليحار به في جُدَّة متحصناً منه (٢) ، فكتب إليه :

اعتصامُك بالقِلَال قيَّد عز مَك عن القِتَال ، والتجاوُّك إلى الحصونِ ليس ينجيك من المَنُون ، ولستَ بمُنْفلتٍ من أمير المؤمنين ، فإما فارس مُطاَعِن، أو راجل مستَأْمن. فلما قرأه حصره الرعب عن الجواب ، فلم يلبث أن خرج مستَأْمنا .

<sup>(</sup>١) أوتد الوند: ثبته . (٢) من ١ . (٣) في ١ : اسماعيل بن العباس بن محمد .

<sup>(</sup>٤) من م ، ١٠ (٥) من ١، م ، (٦) في ط: في جنده في جدة ، ٠٠

## [من الحسكم]

قال برجمر بن البختكان لبمض الملوك: أنمم تُشكر ، وأُرهب تُحُدّر، ولا تَهازل فتُحُقّر . فِملهن الملك نَقْشَ خاتمه بدلا من اسمه واسم أبيه .

ولما قتل أنوشروان بزرجمهر وجد في منطقته رقعةً فيهما مكتوب : إذا كانت الحظوظ بالجدُود فما الحرُّص ؟ وإذا كانت الأمور ليست بداعة فما السرور ؟ وإذا كانت الدنيا غرَّارة فما الطمأنينة ؟

[ قال سقراط ] ( ) : من كثر احمالُه وظهر حِلْمُه قلَّ ظلْمُه وَكَثر أَعُوالُه . ومن قلّ هُمُّه على ما فاته استراحت نفسُه وسفا ذِهْنُه وطال عمره . وقال : من تماهد نفسَه بالمحاسبة أمن عليها المُدَاهنة . وقال : الأمانى حِبَالُ الجهل ، والمِشْرَةُ الحسنة وقايةٌ من الأسواء .

وشتمه بمضُ الملوك وكان على فرس وعليه حُلَل و بِزَة فقال له سقراط: إنما تفخر على بنير جِنْسك، ولكن ردكل جنس إلى جنسه وتمال الآن فلنتكام. وقال سقراط: من أعطى الحِكْمة فلا يجزع لفقد الذهب والفضّة ؛ لأن من أعطى السلامة والدَّعة لا يجزع لفقد الألم والتعب، لأن ثمارَ الحسكمة السلامة والدَّعة، وثمار الذهب والفضة الأَلم والتعب.

وقال : القُنية بنبوع الأحزان ؛ قأقلُوا القنية تقلُّ همومكم .

وقال: الَّقْنَية مخدومة ، ومن خدم غير نفسه فليس بحر . وقال أبو البليب<sup>(٢)</sup> : أبداً تَسْتَرِدُ ما يَهَبُ الدن يا فياليتَ جودها كان بخلاً وكفَتْ كُوْنَ فَرْحَةٍ تُورِثُ الْهَمَّ<sup>(٢)</sup> وخِلّ يُعادِرُ الوَجْدَ خِلّا

وفى كتاب الهند: الماقلُ حَقيقُ أَنْ تَسْخُو نَفُسَهُ عَنَ الدُنيا ، عِلْماً بَأَنهُ لاينالُ أحدُ منها شيئاً إلا قلّ إمتاعه به وكَثُر عناؤه فيه ، ووباله عليه ، واشتدت مؤنته عند فراقه، وعلى الماقل أن يدوم فركُرُه لما بعدهذه الدار، ويتنزّه عما تسيّره إليه نفسه (١) .

<sup>(</sup>١) من م ، ١ . (٢) ديوانه : ٣ ـ ١٣٠ . (٣) في الديوان : تورث الغم .

<sup>(</sup>٤) ف ١ : تصير إليه .

من هذه العاجلة ، ويتنَحَّى عن مشاركة الكَفَرةِ والجهال في حبُّ هذه النانية التي لا يألفها ولا ينخدع بها إلا المفترون.

وفيه: لا يجدَّنَّ الماقلُ في محبة الأحباب والأخلاء، ولا يحرسنَّ على ذلك كل الحرُّص. فإن سُحْبَتهم على مافيها من السرور كثيرةُ الأذى، والمؤنات، والأحزان، ثم لا يغ ذلك بماقبة الفراق.

وفيه: ليس من شَهُواتِ الدنيا ولذَّاتِها شيء إلَّا وهو مولِّلهُ أَذَّى وحُزْنا ، كالماء الله الذي كلما ازداد له صاحبُه شربا ازداد عطشاً ، وكالقطمة من العسَل في أَسْفَلها سم للذائق ؛ فيه حلاُوة عاجِلة ، وله في أسفلها سم ذعاف ، وكأحلام النائم التي تسرُّه في منامه ، فإذا استيقظ انقطَع السرور ؛ وكالبرق الذي يُضِي ُ قليلا ، ويذهب وشيكا ، ويبقي ساحبُه في الظلام مُقيها ، وكدودة الإبريسم ما ازدادَتْ عليه لفاً إلا ازدادَتْ من الحروج بعداً .

وفيه: صاحبُ الدين قد فكر؟ فمَلَتْه السكينة ، وسكَن فتواضع ، وقَنع فاستَفْنَى ، ورَضى فلم يهم ، وخلع الدنيا فنجًا من الشرود ، ودفض الشهوات فساد حراً ، وطرح الحسد فظهرت له الحبَّة ، وسخت نفسه عن كل فأن ، فاستَكْمَل المقل ، وأَبْصَر الماقبة ، فأمينَ الندامة ، ولم يُؤذِّ الناسَ فيخافهم ، ولم يُذنِّب إليهم فيسألهم العفو .

وقال سعد القصر مولى عُتبة بن أبي سفيان : وَلَّا بَي عُتْبَة أموالَه بالحجاز ، فلما ودَّعته قال : يا سعد ، تماهَد صغير مالى فيكبر ، ولا تَجْفُ كبيره فيصفر ؟ فإنه ليس يغنمنى كثير ما عندى ، من إصلاح قليل مافى يدى ، ولا يمنمنى قليلُ ما عندى من كثير ما ينوبنى . قال : فقدمت الحجاز ، فحدثت به رجالا من قريش قفر قوا به الكتب إلى الوكلاء .

وقال يزيد بن مماوية لمبيـــد الله بن زياد (١٦) : إنَّ أباك كُفَى أَحَاهُ عَظْيًا. ، وقد

۲۱) البيان والتبيين : ۲ - ۲۲ .

استكفيتك صفيراً ، فلا تشكيلن منى على عُدْر ، فقد انسكات سنك على كفابة ، ولأن أقول لك : إياك ، أحبُ إلى من أقول : إياى ؛ فإن الظن إذا أخلف فيك أخلف منك ، فلا تُرِحْ نفسك وأنت في أدفى حظلك ، حتى تَبْلُغ أقصاه ؛ واذكر في يومك أخبار غيرك ، واستزر دي بإحسانك إلى أهل الطاعة ، وإساءتك إلى أهل المصية ، أزدك إن شاء الله تمالى .

#### [ المامة ]

ذكرت المهامة عند أبى الأسود الدؤلى فقال : جُنَّةٌ في الحرب ، ودِثَارٌ في البردَ، وكنَّة (١) في الحرة ، ووقار في الندى ، وشرف في الأحدوثة ، وزيادة في القامة ، وهي [ بعد ] (٢) ولهة من عادات العرب .

#### [من رسائل ابن العميد]

وكتب أبو الفضل بن العميد إلى أبى عبد الله الطبرى: وقفت على ما وصفت من أبى عبد الله برّ مولانا الأمير لك، وتووّقره بالفضل عليك، وإظهار جيل رَأْيِه فيك، وما أنزله الطبرى من عادفة لديك؛ وليس العجب أن يتناهى مِنْلُه فى الكرم إلى أبعد غابة، وإنما المعجب أن يتناهى مِنْلُه فى الكرم إلى أبعد غابة، وإنما المعجب أن يقوم مساعيه عن نيل المجد كله، وحيازة الفضل بأجمه؛ وقد رجوتُ أن يكونَ ما يغرسه من صنيعة عندك أجدر غرس بالزّكا، وأوسطك للرّيم والنّماء؛ فارْع ذلك، واركب فى الحجد مَة طريقة تُبعدك من الملال، وتوسطك فى الحضور بين الإكثار والإقلال، ولا تَسْتَرْسِلْ إلى حسن القبول كلّ الاسترسال؛ فلأن تُدعى من بعيد خير من أنْ تُقصى من قريب، وليكن كلامك جوابا تتحرّز فيه من الخطل ومن الإسهاب، ولا يعجبنك تَأَتَّى كلة محودة فيلج بك الإطناب فيه من الخطل ومن الإسهاب، ولا يعجبنك تَأَتَى كلة محودة فيلج بك الإطناب وبالعقل يرة وبالعقل يرة الشرف مُزْجاة، وبالعقل يرة

<sup>(</sup>١) الكنة : الوقار والستر . وفي ا ، م : مكنة . (٧) من م ، ا .

اللسان ، وبرام السداد (۱) ، فلا يستفر نك طَرَبُ الكلام (۲) على ما يفسد تمييزك ؛ والشفاعة لا تمرض لها فإنها مُخْلِقة للجاء ؛ فإن اضطررت إليها فلا تهجم عليها حتى تمرف موقعها ، وتحصَّل وزنها ، وتطالع موضعها ؛ فإن وجَدْت النفس بالإجابة سَمْحَة ، وإلى الإسماف هَشَة ، فأَظْهر ما في نفسك غير محقّق ، ولا توهم أن عليك في الرد ما يُوحشك ، ولا في المنع ما يغيظك ، وليسكن انطلاق وجهك إذا دُفت عن حاجتك أكثر منه عند بجاحها على يَدك ، ليخف كلامك، ولا بثقل على سامه (۳) منك . أقول ما أقول عَبْر واعظ ولا مر شد ، فقد جَمّل الله خصالك ، وحسَّن خلالك ، وفَضَّلك في ذلك كله ؛ لكني أنبه تنبيه المشارك لك ، وأعلم أن للذكرى موضما منك لطيفاً .

وله أيضاً : سأ لتمنى عن شفنى وَجْدِى به ، وشغفى حُتى له ، وزَ عَت أَنى لوشئت لذهات عنه ، ولو أردت لاعتَضْت منه ، زعماً ، لَمَوْرُ أبيك ، ليس بمزعَم . كيف أَسلُو عنه ، وأ أراه ، وأنساه وهو لى نيجاه ؛ هو أغلب على ، وأقرب إلى ، من أن يُرْخى لى عنانى ، أو يُخْلِينى واختيارى ، بعد اختلاطى بملكه ، وانخر اطبى ق سللكه ، وبعد أن ناط حبه بقلي نائط ، وساطه (أ) بدى سائط . وهو جار مَجْرَى الرُّوح فى الأعضاء ، متنسم تنبَّم رَوْح الهواء ؛ إن ذهبت عنه رجعت إليه ؛ وإن هر بَبَ منه وقمَت عليه ، وما أحب السلو عنه مع هناته ، وما أوثر الخلو منه مع ملاته ؛ هذا على أنه إن أقبل على بهتنى إقباله ، وإن أغرض عنى لم يطر قبى خياله ، مبعد عنى مثاله ، ويقرب من غيرى نواله ، ويردُّ عينى خاسئة (٥) ، و يَثنى يدى خالية ، وقد بسط آفات الميون الماذبة ، وصدق مماى الظنون الكاذبة ، وصله ميندر من عبرى ، يُدْنِي عندما ينزح ، و يَأْسُو مثل ما يجرح ، مينذر رُدى بصدة ، و ويُرْ به يُونُون بعده ، يُدْنِي عندما ينزح ، و يَأْسُو مثل ما يجرح ،

<sup>(</sup>١) في ط: يرأم ، وفي م ، ١: يبرم . . (٧) في م ، ١: الكرم .

 <sup>(</sup>٣) في م: مستمعه، وفي ١: مستمعيه . (١) خلطه . (٥) كالة . (٦) في م، ١: يدنو .

محالته أحوال ، وخلّته خِلال ، وحكمه سِجَال ، الحُسْنُ في عَوَارِفه ، والجَمَالُ من منائحه ، والبهساء من أسوله () وصِفاته ، والسَّنَاء من نموته وسياته ، اسمُه مطابق لمناه ، وفَحُواه موافق لنَجُواه ، يتشابه حالاه ، ويتضارَع قُطْراه ، من حيث تلقاه يستنير ، ومن حيث تَنْسَاهُ يستدير .

#### [ هرب من الوباء ]

وقع بالكوفة و بالا ، فحرج الناسُ و تفرّ قوا بالنَّجَف ، فكتب شريح إلى صديق له خرج بخروج الناس :

أما بمد ، فإنك بالمكان الذي أنت فيه بمَيْنِ من لا يُمْجِزه هرَ ب ، ولا يَفُوتُه طَلَب ؛ وإنّ المكانَ الذي خلّفتَ لايمجِّل لأحد حامَه، ولا يظلمه أيّامه ، وإنا وإياك لملى بِسَاطٍ وأحد ، وإن النَّجَف من ذي قُدْرَةٍ لقَرِيب .

وهرب أعرابي ليـــــلا على حمار حِدَارا من الطاعون ، فبينها هو سائر إذ سمع قائلا يقول :

لن يُسبق اللهُ على حمارِ ولا على ذِى مَيْمَةِ طيَّار أو يأتى الحَتْفُعلى مقدار قد يصبح اللهُ أَمام السارى فكر راجما وقال: إذا كان الله أمام السارى فلات حين مَهْرب.

#### [ قتيل الحب ]

قال الأصمى: أخسرتى يونس بن حبيب قال: أَتَى قَوْمُ إِلَى ابن عباس بغتى محولِ ضَفْفاً ، فقالوا: استشف لهذا الفلام ، فنظر إلى فستّى حُلُو الوجه؛ عارى المظام؛ فقال أنه : ما بك ؟ فقال:

بنا من جوى الشوق المبرِّح لَوْعَةُ تَكَادُ لَمَا نَفَسُ الشَفِيقَ تَذُوبُ ولَوْعَةُ تَكَادُ لَمَا نَفْسُ الشَفِيقِ تَذُوبُ وليكُمَا أَ بُقِي حُشَاشَة (٢) مانرَى على مابه عُودٌ هناك صَلِيبِ (١) واع م : من نصو له. (٢) المشاشة : بقية الروح في المريض .

فقال ابنُ عبَّاس : أرأيتم وجها أعتق ، ولسانا أذْلَق ، وعُودا أَصلب ، وهوَّى أَغلب ، مما رأيتم اليوم ؟ هذا قتيل الحبّ ، لا قوَد ولا دِيَّة !

وكان ابنُ عبساس رضي الله عنهمًا حَبْرَ قريش وبَحْرَهَا ، وله يقول رسول الله صلى الله على اللهم فقَّمه في الدين، وعَلِّمهُ التأويل. وفيه يقول حسان بن ثابت (١٦: إذا قال لم يترك مقالًا لقائل على علىقطات لا تَرَى بينها فَعَسْلا شْفَى وَكُفَّى مَا فَى النَّفُوسَ فَلَمْ يَدَّعْ لَذَى لَسَن (٢٧ فِي النَّولِ جِدًّا ولا هَرْ لَّا حموتَ إلى مالمَلْيا بنير مَشقَّةٍ فينْتَ ذُرَاها لا دنيًّا ولا وَفُلَّا

[ صريعالنواني ]

وقال مسلم بن الوليد<sup>(٣)</sup> :

إذا عاودَتْ باليأسِ فيهـــا المطامعُ أُعاوِدُ ما قدمته مِنْ رَجائهـــا رأُ تَسِنى غَرِنى (<sup>(1)</sup>الطَّرْ فِيعَنها فأغْرضتْ وهل خنت إلا أن تشير الأسابع ولکن جَری فیها الهوی وهو طائِم وما زَيْنَتُها النفسُ لي عن لجاجسةِ وقد فاجأتها المين والستر واقع فأقسمتُ أنسى الداعيات إلى الصبا كأيدى الأسارى أثقلتها الجواسع فغطت بأيديها أعار نحورها وكان مسلم أنصاريا صريحا، وشاعرا فصيحا، ولُقِّبَ صريعًا أيضًا لقوله (٥٠٠: لأمضى حمّا أو أسيب فـتّى مثلي سأنقاد للَّذاتِ متبع الهوى صريع حُمّيا الكأس والأعين النُّجْلِ هل الميش إلا أن تروح مع الصبا واجتلب (٢) له هذا الاسم لأجل هذا البيث ؛ وَقَد قال القطامي :

لَدُنْ شبَّ حتى شاب سودُ الذَّ واثب (٧) صريع غوان راقهن ورُقْنهُ

(١) ديوان حسان : ٣٠٩ . (٢) في الديوان : لذي إربة .

(٣) الشعراء ٨٠٨ : (٤) ق الشعراء : غي . (٥) ق الشعراء ٨٠٨ : وكان يلقب صريم النواني لقوله في قصيدة له :

وتفدو صريم الكائس والأعين النجل مل الميش إلا أن تروح مع الصبا وكذلك ف طبقات الشعراء : • ٣٣٠ . (٦٠) في الشمراء ٨٠٨ : وقد سبقه القطامي بلقب « صريع الغواني » كما في الأغاني ( ٢٠ ــ ١١٩ ) لقوله . . . وذكر البيت الآني .

(٧) في ما هنا خلط أصلحناه من ١ ، م ،

ومسلم أول من لطَّف البديع ، وكسا المبانى خُلل اللفظ الرفيع ، وعليه يموّل الطائي ، وعلى أبي نواس ، ومن بديع شمره الذي امتثله الطائي قوله (٦٠ :

> كَأْنَ نَمَمُ في فِيه تجرى مكانَهَا له هضبة تَأْوِى إلى ظلٌّ بَرْ مَك عَجول إلى أن يُودعَ الحدُ مالهُ وقدأحرم للأغراض بالبيض والندى جبالا يظير الجهلُ في عرَصَائهـ بكف أبي العباس يُستمطر الفِنَى متى شئت وفَعت الستورَ عن الغني وقوله أيضاً :

إذا كنت ذا نَفْس جواد ضميرُ ها رآنى بَمَيْنِ الجود فانتهز الذي ظلمتك إن لم أجزل الشكر بمدما فإنك لم يترك نداك دخيرةً وقال ليزيد بن مَرْ يد(٣) :

مُوْفِ عَلَى مُهَجَ فِي يُوم ذِي رَهَج ينال بالرِّفق ما يَمْيَا الرجالُ بِه لا يَرْحُل الناسُ إلا نحو حجرته يَقْرِى المنيَّة أرواحَ الـكُمَاهِ كَمَا

تساقط كُمْنَاه الندى وشِماله الر ، ركى وعيون القول منطقه الفصل سَلَافَة مَا عِتْ لأَفْرَاحُهَا النَّحْلُ منوطُ بها الآمال ، أطنابُها السُّبل يَمُدُ الندى عنما إذا اغتُنيم البخل(٢) فأموالُهم نهب وأعراضهم بَسْل إذا هي حُلَّت لم ينت حَلَّمها ذَحْلُ وتستنزلُ النَّممي ويُسْتَرُّهُفُ النَّصْلُ إذا أنت زُرْتَ الفضلَ أوأَذِن الفَضْلُ

فليس يضر الجودَ أَن كُنْت مُعْدِما أردت فلم أفغر إليه به فما جملتً إلى شكرى نوالَّك سُلالًا لغيرك من شكرى ولا متلوّما

كأنه أجلُ يسعى إلى أمل كالموت مستَمْجِلًا بِأَنِي عَلَى مَهَلِ كالبيت يُضْحى إليه مُلْتَقَى السُّبُلِ ِ يَعْرِى الضيوفَ شحومَ السكُوم و البُرُ ال

<sup>(</sup>١) الشعراء : ٨١٣ ، يمدح الفضل بن يحيي . (٢) هذا البيت ساقط من م ، ١ .

<sup>(</sup>٣) الشمراء : ٨١٠ . (٤) الحكوم : جم كوماء : العظيمة السنام . والعزل : جم بازل ، وهو ما له تسعة أعوام .

يكسو السيوف رءوس الناكثين به ويجمل الهام تيجان القنا الله بل فد عود الطبر عادات وثقن بها فهن كَنْتَبَعْنه في كل مُرْتَحَل وهذا المدي كثير.

\* \* \*

قال عمر الوَرَّاق: سممت أبانواس ينشد قصيدته (١) :

أَيُّهَا المنتابُ عن غُمُرِهُ لسنتَ مِنْ كَثْلِي ولا سَمرهُ لا أَذُودُ الطَيرَ عن شَجَرِ قد بلوتُ المرَّ من ثَمَرِهُ

فسدته عليها ، فلما بلغ إلى قوله (٢٠) :

من النقد

وإذا مِجَ الْقَنَا عَلَقاً وَرَاءَى المُوتُ فَ سُوَدِهُ راحَ فَي ثِنْنِي مُفاضته أسدٌ يَدْمَى شَبَا ظُفَرِهُ تَتْأَيَّى الطير غَزوته (٢) ثقة بالشّبع من جَزَده تحت ظل الرمح تتبعه فهى تتاوه على أثره (١)

فقلت : ما تركت للنابغة شيئا حيث يقول (٥) :

إذا ما غَزَوْا بالجيش حلَّق فو قهم عصائب طَيْرِ تهتِدى بمَصَائبِ خَ جَوَا عَ قد أَيْقَنَ أَنَ قبيلَهُ إذا ما التَّقِى الجَمان أَوَّلُ غَالبِ فقال: اسكت، فلئن أحسن الاختراع، لما أسأتُ الاتباع.

أخذه الطائي فقال(٢):

وقد ظُلِّلَتُ عِقْبَانُ رَايَاتُهُ (٧) صَحَّى بِمَقْبَانِ طَيْرٍ فِي الدَّمَاءُ نُواهِلَ. أقامتُ على (٨) الراياتِ حتى كأنها من الجيش إلا أنها لم تقايل وقال المتنبي يصف جيشاً (٩):

<sup>(</sup>١) ديوانه: ٦٦ ، الوفيات: ٣ - ٣٠٢ . (٢) ديوانه: ٦٩ .

<sup>(</sup>٣) في الديوان : غدوته ، وليس هذا البيت في ا . ( ؛ ) هذا البيت ليس في م . .

<sup>( • )</sup> ديوانه : ١٠ . (٦) ديوانه : ٢٤٨ . (٧ ) في الديوان : أعلامه .

<sup>. (</sup>٨) في الديوان : مع . (٩) ديوانه : ٤ ـ ١١٣ .

وذِى لَجَبِ لا ذُو الجِنَاحِ أمامهُ بِنَاجِ ولا الوحْشُ المُثَارُ بِسَالِمِ تَمُّ عليه الشمس وهْيَ ضعيفة تُطالعه من بين ريش القَشاعمِ إذا ضَوْمُهَا لاقى من الطبرِ فرجة تَدَوَّرَ فوق البيضِ مثل الدراهِمِ

\* \* \*

ونظير قول أبى الطيب في هــدا البيت وإن لم يكن في معناه قوله يصف شِعب استطراد في شعبوان بَوَّان ، وسيأتي .

وف هذا الشِّعب يقول أبو العباس المبرد(١):

كنت مع الحسن بن رَجَاء بفارس ؛ فخرجتُ إلى شِعب بَوّان ، فنظرت إلى تُو بَة كأنها السكافور ، ورياض كأنها الثوب الموشى ، وماء ينحدر كأنه سلاسل الفضة ، على حَصْباء كأنها حَمَى الدر ؛ فجملت أطوفُ فى جَنباتها ، وأدُور فى عَرَصاتها، فإذا في بَمْض جدرانها مكتوب :

إِذَا أَشْرِفُ الْمُكُرُوبُ مِنْ رَأْسِ تَلْمَةً (٢) على سِعْبِ بُواْنِ أَفَاقَ مِنَ الْمُرْبِ وَأَلْمَاهُ بَطُنُ كَالَحْرِيرِ لَطَافَةً (٣) ومطرِّد يَجْرِي مَن البارد العَدْبِ وطيبُ رِياض في بلادٍ مَرِيمَةً (١) وأَغْصَان أَشْجَارٍ جَنَاها على قُرْبِ يَدِير علينا الْمَاسُ مِن لو لَحَظْتَهُ بمينيك مالُمْتَ الحَبِين في الحَبِ فَبالله ياريح الشمال (٥) تحمَّلِي إلى شِعْبِ بُوّان سلامَ فَـتَّى صَبِ قال أَبُو المباس: فأخبرت سليان بن وهب عما رأيت ، فقال: وقد رأيت تحت هذه الأبيات:

ليت شعرى عن الذين تركُناً خُلْفَناً بالعراق هل ذَكَرُونا أم يكون (٢) المدَى تطاوَلَ حتى قَدُمَ المَهْدُ بيننا فنسُوناً إن جَفَوْا حرمة الصَّفاء فإنا لهمُ في الهوى كما عهدونا

<sup>(</sup>١) الأمالي: ٣ \_ ١٢٨ ، ذيل اللآلئ : ٩٥ . (٢) التلعة : ما ارتفع من الأرض .

 <sup>(</sup>۱) استعد . ما رسم من امرس
 (۳) في الأمالي : كالحريرة مسه .
 (٤) في الأمالي : وطيب أعار في رياض أريضة .
 (٥) في الأمالي : ياريخ الجنوب .
 (٦) في الأمالي : أم لهل .

وشمر المتنبي(١):

مَنَانِي الشِّمبِ طِيبًا فِي الْمَانِي ولكنّ الفتي العَربيّ فيهسا مَلاعبُ جِنَّةِ لو سار فيهـــا طَبَتْ فُرْساننا والخيــل حتى غدونًا تَنْفُضُ الْأغصان فيـــه فحثت (٢) وقد حَجَن الشمس عنى وأَلْقَى الشرقُ منهما في بَنَانِي [ومنها(1):

يقول بِشِنْبِ بَوَّانِ حِمَانی أبوكُمْ آدمٌ سَنَّ المامي إعا أودَت هذا البيت . ومنها :

لها ثَمرُ تشيرُ إليك منه (<sup>ه)</sup> وأمواه بَصِلُ بهسا حصاها

عنزلة (٢٦ الربيع من الزمان غريبُ الوجه واليدِ واللسانِ سلمان لساد بترجانِ خشِيتُ وإن كُرُّ منَ من الحرانِ على أعرافِها مِثل الجُمانِ وجثن من الضياء بماكفاني دَ انبراً تَفِر مِن البَنانِ

أعَنْ هذا يُسَارُ إلى الطمانِ وعلَّمَكُم مُفادقةً الْجِنانِ]

بِأَشْرِبَةً وقَنْنَ بِلا أُوانِي صَلِيلَ الحَلْيِ فِي أَيْدِي الغوانِي

رجمالىالنقد

وأول من ابتكر هذا المهنى الأول الأفوه الأُودِي في قوله (٢٠): وأرى<sup>(٧)</sup> الطير على آثارنا رأْيَ عَبْنِ ثقةً أَنْ سُتُمَارُ

وقال حُميد بن ثور وذكر ذئباً (٨):

مِن الطير كَيْنظُرُ نَ الذي هو صانعُ إذا ماغدا يَوْماً رِأْبِتُ غَيَابِةً (١)

(١) ديوانه: ٤ ــ ( ٢٠ ، ديل اللَّآلَى ؛ ٥٠ . (٢) في الديوان : كأيام .

(٣) في الديوان : فبيمرن · (٤) ليس هذان البيتان في ا ، م · (٥) في الديوان : منها .

(٧) في الديوان ۽ م : وتري -(٦) ديوانه : ١٣ ,

(A) ديوانه: ١٠٦ ، الشعراء: ٣٥٧ . (٩) في م: غزوا، وفي الشعراء: إذا ماعدا... ظلاله . والغيابة : كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه .

وقال مسلم بن الوليد :

وإنى لأستحيى القُنوعَ ومَدُّهبي وما كان مثلي بمتربك رَحَاؤهُ وإنى وإشراق عليك سهمتي أخذه أبو عثمان الناجم فقال :

لم يُحَمَّلُ عَخصَكُ الماء إلا وقال مسلم أيضاً يصف السفينة (١٠):

كشفت أهاويل الدَّجَى عن مَهُولِهِ بجسارية محسولة حَامل بِكُو إذا أفبكَتْ راعَتْ بِقُنَّسةِ قَرْهَب (٢) وإن أُدبرت راقت بنادمَتَى نَسْرِ أَطلَّتْ بَمِجْدَافينَ يَمْتَورانها وقوّمها كَنْمُ اللِّجام من الدّبْرِ كَأَنَّ الصبا نحكي بها حين واجَهَتْ ﴿ نَسَمَ الصَّبَا مَثْنَىَ العروسِ إلى الخدرِ

فهم بأمْرِ ثم أَدْمَع غَيْرِه وإن صَاق أمرُ مرةً فهو وَاسِعُ ·

فَسيح وأَقْلَى الشُّحُّ إلا على. عِرْضِي ولكن أساءت نممة مِنْ فتى مَحْمِين لكالمبتنى زُبْدا من الماء بالمَخْضِ

زَبَدًا حين رمت بالجهل زُبْدًا

ولكنَّ من ضُمَّتْ عليــه أُسُودُ

تنشر أعلام لها وبنود (٣)

مسوَّمة کم بحری مها وجنودُ (۱)

فن وقفت خلف الصفوف رُدُودُ (٥) وأن النجوم ألطالمات سمودُ (١)

#### [وصف الأساطيل]

وقال أبو القاسم بن هانئ يصف أسطول المز بالله :

أَمَا والجوارِي المنشآت التي سَرَتْ لقسد ظاهرتها عُدَّةٌ وَعَدِيدُ يِبَابُ كَمَا تُرْخَى القِبابُ عَلَى الْمَهَا [.وما راع ملك الروم إلّا اطلاعُها ولله مما لا يرون كتائب أطال لحسا أنَّ الملائكَ خَلْفَها وأن الرياح الذاريات كتائب

وصف أسطولالمز

(٢) القرهب : الثور ، وفي ط : قرهد . والقرهد : 🐣 (١) الشعراء : ٨١٤ . ولد الأنسد وولد الوعل . ﴿ ٣) من ١ . ﴿ ٤) ليس هذا البيت في ١ . ﴿ ٥) الردود : جم رد بالكسر ، وهو ما يعتمد عليه ويرجع إليه . ﴿ (٦) هذا البيُّت والذي قبله ليسا في م .

له بارقات جنَّسة ورُعُودُ لِمَرْمَكَ بَأْسُ أَو لِكُفِّكَ جَودُ بنالا على غيير المَرَاء مَشيد وليس لها إلا النفوس مصيد المراث وليس من الصُّفَّاح وهو صَاُود فنها قِنَان شُمَّخ ورُيُودُ(٢) فليس لها يومَ اللقاء خودُ (١) كَمَا شُبٌّ من نارِ الجحيم وقُودُ سليط له. فيسه الذُّ بَالُ عَتِيدُ كَمَا بِاشْرِتْ رَدْعَ (\*) الخَلُوق جلودُ وأفواههن الزافرات حــديدُ وما هي من آل الطريدِ كِمِيد (١) دمان تلقمها مَلَاحِفُ سُودُ مسوَّمة مُ تحت الفوادس قُودُ وليس لها إلا المُباَب كَدِيد<sup>(v)</sup> سوالفُ غِيدٍ أُعرضت وخُدود بنیر شوگی عذراء وهی وَلُود مَوَالَ وجُرْدُ الصافنات عَبِيدُ

عليها عَمَام مَكَفَهِر صَبِيرُهُ (١) مواخرٌ في طامي المُباَب كأنها أَنافَتْ بِهَا آطامُها وسَمَا بهـــا [من الطير إلا أنهن جوارحٌ وليس بأعلى كبك وهو شاهين من الراسيات الشُّم لولا انتقالُها من القادِحاتِ النار ُتَضْرَم للصِّلَى إذا زفَرَتْ غيُظاً ترامَتْ بمارج تُمَا نِقُ مَوْجِ البحرِ حتى كأَنه ترى المساء فمها وهو قان خِضَابهُ فأنفاسُهن الحامياتُ صواعِنْ يُشَبُّ لآلِ الجَاتَلِيقِ سَمِيرُها لهــا شُملُ فوق الفِمار كأنها وغير المذاكى نجرها غير أنها فليس لها إلا الرياحَ أعنَّهُ " ترى كل قوداءالتليل (٨) كما انثنت رحيبة مدِّ الباع ِ وهي نضيجة مَكَدُّنَ عَن أَقْعِمٍ يُثاد كأنها

<sup>(</sup>١) الصبير : السحابة فوق أخرى ، أو السحاب المتراكم .

 <sup>(</sup>٢) من م ، ١ . (٣) الريود : جمع ريد ، وهو القطعة من الجبل .

<sup>(</sup>٤) هذا البيت والبيتان قبله ساقطة من ١٥م . (٥) الردع: الزعفران وأثر الخلوق · ه الحلوق : ضرب من الطيب . (٦) الجائليق : رئيس للنصارى ، وليس الببت ف م ، ١ . `

<sup>(</sup>٧) الكديد : الأرض الصلبة، وفي م ، ١ : إلاالحباب . (٨) قوداء التليل : طويلة العنق.

لها من شُفوف المَّبْقَرِيُّ مَلابسُ مَنوُّقَةٌ فيها النَّضَار جَسِيدُ كَمَا اسْتَمَلَتُ فُوقَ الأَرَائِكُ خُرَّدُ ۖ أَو التَّمَمَّتُ فُوقَ المُنَارِ سِيدُ لبوسُ تَكُفُّ اللَوْ جَ وهو عُطامِطْ وَنَدرَأُ بَأْسَ البِمِّ وهُو شَدِيد فنسه دروع فوقها وجَواشن ومنها خَفَا تِينٌ لها وبرود وقال على بن محمد الإيادي يصف أسطولَ القائم فأجاد ما أراد :

بحُسُنهِ وزَمَانهِ الْسَتَمْرِينَ يَبَدُّو لمين الناظر المتعجِّب من كل مُشِرفَة على مما قابلت إشراف صَدْرِ الأجدلالمتنصِّب دَهْمًا. قِد للسِّت ثبيابَ تَصَنُّع تَسُدِي المقولَ على ثهاب تَرَهُّب من كل أبيض في الهواء منشَّر منها وأسحم في الخليج مُعَيَّب كلاءة (٢) في البريقطع شدّها في البحر أنفاس الرياح الشذَّب (٢) فى جانبين دُوَيْنَ صُلْبٍ صُلَّبٍ من كاسيات رياشه المتهدِّب تَحَتُّمُ اللَّهُ الرَّجَالُ إذا وَنَتْ بَصَّد منه بُعَيْد مُصَوَّبِ ف كل أوْبِ للرباح ومَذْهَب يومَ الرهان وتستقلُّ بَمَوْ كُ طوعَ الرياح وراحةِ المتطرِّبِ ق كل لج زاخر مُغْلَوْل عريان منسوج الذؤابة شُوْذُبِ (١) لو رام يركبها القَطاً لم يَر \* كَبِ للسمع إلا أنه لم يُشهب

أغيجب لأسطول الإمام محمد لِيِسَت به الأمواجُ أحسنَ منظرٍ محفوفة بمجساذف مصفوفة كَقُوَادِمِ النَّسرِ المرفرفِ ءُرِّيت حرقاء تذهبُ إن يدُ لم تهدها خَوفاء تحمل موكبا في جَوْفِها ` ولها جناخ يستمار أيطيرُها يعلو مها حدَبُ العُباَبِ مُطارةً تسمو بأُجردَ في الهواء متوَّج ٍ يتنزُّل المَلَّاحُ منه ذؤابة فكأنما رام استراقة مَقْمد

<sup>(</sup>١٠) ق م : المستعذب . (٢) في م ، ١ : كباءة . (٣) الشذب : الذي تطرد وتبعد .

<sup>(</sup>٤) في م ، ١ : منشرح الذؤابة . والشوذب من الرجال : الطويل الحسن الحلق .

وَكَأْمُا حِنْ ابْنِ دَاودٍ هُمُ دَكَبُوا جَوَانِهَا بَأَغْنَفِ مَرْ كَبِ متلهب منها بألْسُن مادِج من سجنه انْعلَتَ انصلاتً (١٦) الكوكب صبيح يكر على الظلام العَيْهَبِ لحق المَطَالِ فِائتات المَهْرَب ويجأن فمل الطائر المتغلّب حتى يَقَمْنَ ببرك ماء الميزَب(١) شَأْوَ الرباحِ لِمَا ولمِا تَتَعْبَ طورآ وتجتمع اجتاع الربرب ليل يقرِّب عقربا من غَقْرَب وعلى كواكبها أسود خِلَافةِ تَخْتَالُ في عُدَد السلاح الْمُدْهَبِ (٥) ثوب الجال من الربيع المعجب

سجَروا جواحِ<sub>مَ (١)</sub> نارِها فتقادفوا من كل مسجور (۲) الحريق إذا انبرى يقدمه الدخانُ كَأَنَّهُ ولواحق مثل الأهِلَة جُنَّحُ ِيَذْهَبْن فيا بينهن لَطافةً . كنضائض الحيات رُحن لواعباً شرعوا جوانبها عجادف أنست تنصاع من كَتَب كما نفر القَطَا والبخرُ يجمع بينها فكأنه فكأنما البحر استمار يزيهم

#### [كت فالإهداء]

كتب العباس (٢) بن جرير إلى الفضل بن يحبي :

لا أعلم منزلة تُوحشني من الأمير ولا تُوحشة مني ؛ لأنني في المودة له كنفسه ، وفي الطاعة كَيَدِه ، وإنما أَلْطِفُهُ من فَضْلِه، وقد بمثت بَمْضَ ما ظننتُ أنه يحتاج إليه في سفَره \_ وذَكَر ما بَعَث.

وكتب غيره في هـــذا الممنى : إذا كان اللَّطَفَ دليل محبَّة ي، ومِيسَم قُرُبة ۚ ،كفي قليلُه عن كثيره ، وناب يسيرُه عن خَطِيره ، لا سيا إذا كان المقسودُ به ذا همَّة

<sup>(</sup>٢) في م م ا : يسيجون . (١) سجر : ملأ ، والجاحم : الحجر الشديد الاشتعال .

 <sup>(</sup>٣) انصلت : مضى . (٤) في م، ١ : بترك ماء المصرب . (٩) في مل أ المرهب .

<sup>(</sup>٦) في ط: أبو العباس .

لا يستمظم نفيسا ، ولا يستصفر حسيسا ؛ وقد حُزْت من هذه الصفة أجلَّ فضائلها ، وأرفعَ منازلها .

وفى هذا الممنى: إن يَد الأنس طويلة بكل ما بلغت ، منبسطة بكل ما أدركت ، من حيث يدُ الحشمة قصيرة عن كل ما حوت ، مقبوضة دون ما أمَّلَتُ ؛ لأن باب القول مطلق لذوى الحصوص (۱) ، محظور عند دوى الهموم، ولتمكن ما بيننا عاطيتك من لَطنى مالا دونه قِلَة ، ثقةُ منك بأنه يَرِد على مالا فوقه كَثْرة .

ومن أَلفاظ أَهلِ العصر في إقامة رسم الهدية في المهرجان والنيروز لمثل هذا اليوم الجديدوالأوانِ السميدسُنة ، على مثل فيها أن يُتْخِفويُلْطِفٍ؟،، وعلى مثل سيدنا ــ ولا مِثْلَ له ــ أن يَقْبَل ويشرف .

لليوم رسم إن أخل به الأولياء عُدّ هفوة ؛ وإن منع منه الرؤساء حُسب جَفْوة ، ومولاى يسوّغنى الدّالة فيا اقترن بالرقمة ، ويكسبنى بذلك الشرف والرفمة .

الهدايا تكونُ من الرؤساء مكاثرةً بالفضل ، ومن النَّظَراء مقارضةً بالمثل ، ومن الأولياء ملاطفة بالتُلّ ، وقد سلكت في هذا اليوم مع مولاي سبيلَ أهل طبقته من الأرباب ، وقد حملتُ إلى مولاي هدية [الملاطف ، لاهديّة] (٢) المُحْتَفِل ، والنفْسُ له، والمالُ منه .

## ولهم فى التهنئة بالنيروز والمهرجان وفصل الربيع

هذا اليومغُرَّةُ في أيام الدهم، وتاجُّ على مغرق المَصْر. أَسعداللهُ مولانا بنَوْرُوزِهِ الوارِد عليه، وأعاده ماشاءوكيف شاء إليه، أَسعد اللهُ تعالى سيدنابالنوروز الطالع عليه بركاته، وأَيْمَنَ طائرَه في جميع أيامه ومتصرفاته؛ ولا يُرَالُ يلبس الأيامَ ويُبليها وهو جديد، ويقطعُ مسافة نحسها وسعدها وهو سعيد. أقبل الديروزُ إلى سيدنا ناشر

<sup>. (</sup>۱) ق ط: لذوى الحظوظ . ﴿ ﴿ ﴾ في ا : ويهدى . . ﴿ ﴿ ﴾ مِنَ ا ، م .

حُلله التي استمارها من شيمته ، ومُبديا حالته (۱) التي اتخذها من سَجِيته ، ومستصحبا من أنواره ما اكتساه من محاسن فصله وإكرامه ، ومن أنظاره ما اقتبسه من جوده وإنمامه . ويوكد الوعد بطول بقائه حتى يمل الممر ، ويستغرق الدهم . سيدنا هو الربيع الذي لا يَدْ بل شجر م ، [ولا يول سَحَر م ] (۲۲) ، ولا ينقطع مُ مُر م ، ولا يُمْ مَا أَوْل مُ يَكُل مَا مَا الله بهذا الربيع المنشبه بأخلاقه ، وإن لم ينكل قدرها ، ولم يحمل فَضَلَها ، ولم يجد بدا من الإقرار بها . سيدنا هو الربيع الذي يتصل مطره ، من حيث يقمجل مُر م ؛ فلا ذال آمراً ناهيا ، قاهما عاليا ، تنهيا الأعياد بمصادفة سلطانه ، وتستفيد المحاسن من رياض إحسانه . أسمد الله سيدنا بهذا النوروز الحاضر ، الجديد الناضر ، سمادة تستمر المواجد في جميع أيامه على المموم دون الخصوص، لتكون متشابهات [في اكتفاف] (۲۲) المواهب لها ، واتصال المسار فيها ، لا يفرق إلا بمقداد يزيد التالى على الخالى ، ويدرج الآتى على الماضى . عرف الله سيدنا بركة هذا المهرجان ، وأسمد فيه ، وفي كل زمان وأوان ، وأبقاه ماشاء في ظلال الأماني والأمان .

هـذا اليومُ من محاسن الدَهم المشهورة ، وفضائل الأزمنة المذكورة ، فلقّى الله تمالى سيدنا بركة وُرودِه ، وأجزل حظّه من أقسام سعوده. هذا اليومُ من غُرَر الدهور، ومواسم السرور ، معظّم فى الملك الفارسي ، مستظرَف فى الملك العربي؛ فوفر الله تمالى فيه على مولاى السعادات ، وعرفه فى أيامه البركات ، على الساعات واللحظات .

#### [ رجل الشرطة ]

المجاج وقال الحجاج بن يوسف: دلُّونى على رجل للشرطة ، فقيل: أى رجل تريد ؟ صف رجل المعرطة فقال: أريد رجلًا دائم العبوس، طويلَ الحلوس، سمينَ الأمانة، أعجف الحيانة، العبوس عليه سِبَالُ الشريف (٣) في الشفاعة!

(١) في ط: حليته . (٢) ليس في ١، م .

(۲) في ط : حليمة : (۲) ليس ك ، (۳) في التارب من (۳) في ط : سبال الأشراف ، والسبلة : ما على التارب من الشعر ، وجمعه سبال .

فَقَالُوا : عليك بعبد الرحمن [بن عبد الله](١) التميمي . فأرسل إليه يستعمله ، فقال: أحت أنمل لك عَمَلا إلا أن تَـكَفيني ولدَك ، وأهل بيتك، وعيَالك ، وحاشيتك .

فقال : يا غلام ، ناد : مَنْ طلب إليه حاجةً منهم فقد رثت منه الذمة .

وقال أُشجِم بن عَمْرُو السُّلمي يمدحُ في هـــذا المهني إبراهيم بن عَمَان بن نهيك وأشجع صاحب شرطة الرشيد وكان جبارا عنيدا(٢):

بدوى النفاق وفيه أمن المسلم في سيف إراهم َ خوفٌ واقغُ ويبيت يسكلاً والميونُ مواجعٌ مالَ المضيع ومُهجَّة المستسلمِ شَدّ الخطأمَ بأنف كلُّ مخالفٍ حتى استقام له الذي لم يخطمَ لا يُصْلِيعُ السلطانَ إلا شِدةً ﴿ نَعْشَى البَرَى بَفَضُلَ ذَنْبِ الجَرَمِ وِمِنَ الولاة مفخَّم (٢) لا يتَّقِي والسيفُ تَقَطُّر شَفْرَ نَاهُ من الدم منمَتْ مهابتُك النفوسَ حديثُها الأم تكرهه وإن لم تَعْلَمِهِ

[من كلام الأعراب]

عَدَلَتْ (٢٠ أعرابية أباهافي الجود وإتلاف ماله ، فقالت : حَبْسِ المالِ أَنْفُعُ للمِيَالِ، منْ بَذْل الوَّجْه في السؤال؛ فقد قلَّ النوالُ ، وكثر البُخَّال ، وقد أتلفت الطارفَ والتِّلاد(٥) ؛ وبقيت تطلبُ ما في أيدي العباد . ومن لم يحفظ ما ينفعه ، أوشك أن يسمى فيما يضر ٥٠٠

قال الأصمى : سمت أعرابية تقول (٢) : اللهم ارزَقْني عملَ الخائنين ، وخوفَ الماملين ، حتى أتنَم بترك التنعم ، رجَّه لما وعَدْتَ ، وحوفًا ثما أوعدت .

وقال آخر : اللهم من أراد بنا سوءاً فأحطه به كإحاطة القلائد، بأعناق الولائد، وأرسخه على هَامَتِه ، كرسوخ السِّجيل (٧) ، على هام أسحاب الفيل .

<sup>(</sup>١) من ا ، م. (٢) الشعراء ٨٦٠ . (٣) في الشعراء : مقحم، والمقحم : الذي يقحم نفسه ف الأمرمن غير روية ، ﴿ ﴿ ﴾ عذلت : لامت . ﴿ ﴿ ﴾ المال الموروث ، والمال الذي جددناه . (٦) ق ا : أعربيا يقول . (٧) سجيل : حجارة .

وقال بعضُ الأعراب : نالنا وَسْمِى ، وخَلفَه وَلِى ؟ فالأَرضُ كَأَنَهَا وَشَىٰ المَّعْمِ وَاللَّهِ وَشَىٰ المَع [عبقرى (١٦] ؟ ثم أتتنا غُيُوم جَرَاد ، بمناجل حِدَاد ؛ فخرَّبت البلادَ ، وأهلكَ المبادَ ؛ فسبحان من يُهلك القوى الأَكول ، بالضَّمَيْف المَاكول .

[مع بمض الولاة والخلفاء]

عمارة بن وقال عمارة بن حره لأبى المباس السفاح وقد أمر له بجوائز نفيسة، وكُسُوّة وصلة، حزة يشكر السفاح وأدنى محلسه:

وسلك الله على كُنْهِ صِلتك، فو الله لن أردنا شُكْرَكَ على كُنْهِ صِلتك، فإنَّ الله تمالى جمل لك فإنَّ الله تمالى جمل لك فَضُرْ الله علينا بالتقصير منا ، ولم تَحْرِمْنا الزيادة منك لِنَتْسِي شكرنا .

السفاح . وقال أبو العباس السفاح لخالد بن صفوان : كيف عِلْمُك بأَخْوَالِي بني الحادث والدبن ابن كمب ؟ قال : يا أميرَ المؤمنين ، هم ها مَةُ الشرف ، وعِرْ نبنُ السكرَم ، وفيهم سفوان ليست في غيرهم من قومهم ، هم أحسنهم أممالاً ، وأكرمهم شيماً ، وأهناهم طم ، وأوقاهم ذيما ، وأبعدهم هم الجَمْرَة في الحَرْب ، والرأسُ في كلِّ خطب ، وغيرهم بمنزلة العَجْب (٢) .

وعزَّى خالدُ بن صَغُوانَ عمر بن عبد العزيز وهنَّأَه بالخلافة فقال : الحجد لله الذي خالد بن مناه بن على الخَلْقِ بك ، والحسدُ لله الذي جعل نُبُوَّ سَكم دَحَة ، وخلافتكم عَصْمَة ، عمر بن عبد ومصائبكم أسوة ، وجعلكم قُدُوّة .

خالد بن وقال خالد بن صَفُوان لبعض الولاة : قدمت وأعطيت كلاً بقِسْطِه من نظرك مسفوان و عَالِم الله عن موتك و عَدْلك ، حتى كأنك من كل أحد ، وحتى كأنك لست وبمن الولاة من أحد .

وقال رجل لخالد: إن أباك كان دميا ، ولكنه كان حليا ، وإنَّ أمك كانت

<sup>(</sup>١) ليست في م ولا ١ . (٣) أيما : قصدا . (٣) العجب: أصل الذنب ومؤخر كل شيء -

# حسناه، ولكنهاكات رَفْنَاه، فيا جامع شَرَّ أبويه!

## شدور في المقامح ومساوي الأخلاق

على بن عبيدة الربحاني ـ أَدُنس شعار المرء جهله .

ابن المعتر .. نَمَ الجاهلُ كالرياض في المزابل . كلا حسُنَتُ نَمَعَةُ الجاهل ازداد فيها فَبْحاً . لسانُ الجاهل مفتاحُ حَتْنَه . لا ترى الجاهل إلا مُفْرِطاً أو مفرِّطاً .

الجَاحظ \_ البخلُ والحُيْنُ غَرِيزةٌ واحدة ، يجمعهما سوء الظن بالله . البخلُ يَهْدِمُ مبانى الشرف .

وقال ابن المعتر: لما عرف أهلُ النَّقُصِ حالَهم عند دوى السَّجَال ، استمانوا السَّكِيرُ ليمطَّمُ صفيراً ، ويرفَّعَ حقيراً ، وليس ينفعُ الطمع في وثاق الذلّ .

الغضب يصدى المقل حتى لا يرى صاحبُه صورة حَسَن فيرتكبه ، ولا صورة قبيح فيجتنبه ، الغضب ينبيء عن كامن الحقد . من أطاع غضبَه أضاع أدبه .

حدَّةُ النصب تعثر (١) المنطق ، وتقطع مادَّة الحجَّة ، وتفرِّق الفَّهُم .

عصب الجاهل في قوله ، وغضبُ العاقل في يَمْله ، عقوبةُ الفضبِ تبدأُ بالفضبان؛ تقبُّح صورَته ، وتثلُّم دِينَه ، وتعجّل نَدَمه .

ما أُقبح الاستطالة عند الغِنى، والخَصْوع عند الفَقْر . من يهتك سِنْر غيره تمكشَّفَتْ عودات بيته . نفاق المرء من ذلة . الشرير لايظنُّ بالناس خيراً لأنه يراهم بمين طبعه . من عدد نعمه محق كرمه . خُلْفُ الوعد خُلُق الوَغْد . من أُسرع كَثُر عثاره .

### [من المفاخرات]

فَاخُر كَاتَبُ نَدِيمًا ، فقال الحكاتب : أَنَا مَمُونَة ، وأَنت مثونَة، وأَنا للجِدِّي، وأَنت كانب ونديم للهَزُل ؛ وأنا للشدّة وأنت للَّذَة ؛ وأنا للحرب ، وأنت للسلم . فقال النديم : أنا

<sup>(</sup>۱) في م: تغير .

للنممة ، وأنت للخدمة ؛ وأنا للحضرة ، وأنت للمهنة ؛ تقوم وأنا جالس ، وتحتشم وأنا مُؤَانَس ؛ تَدَأَّب لِراحتى ، وتَشْقَى لسمادتى ؛ فأنا شريك ، وأنتَ معِين ، كما أنك تابع ، وأنا قَرِين .

صاحب بن وفاخر (١) صاحبُ سيف صاحبَ فلم ، فقىال صاحبُ القلم : أنا أفتل بلا غَرَد ، وصاحب فلم وفاخر (١) والت تقتل على خَطر . فقال صاحب السيف : القلمُ خادمُ السيف ، إن تم مراده ، وإلّا فإلَى السيف مَمَاده . قال أبو تمام (٢) :

السيفُ أَصْدَقُ أَيْهَا مِنِ الكُتُبِ فَ حَدَّهِ الحَدُّ بِينِ الجِدِ واللَّهِبِ

إبراهيم بن المهدى:

فقد تلین بیمض القول تُبْدُله والوصل فی جَبَل صَمْبُ مراقیهِ کالخیزران مَنِیع حین تسکیسرهٔ وقد یُری لینِّنسا فی کف لاویه آبو المَیْدَام (۳) عامر بن عمارة المرّی برثی:

سأ بكيك بالبيض الرَّقاق وبالقَمَا فإنَّ بها ما أَدرك الوارِّ الوِتْوَا ولسنا كن يَبْكِي أَخاه بَمَثْرَةٍ يمصَّرها من ماء مُقْلَتِه عَصْرا ولكنني أشْفِي فؤادى بَمَثرةٍ وألهب فقطْرَى جوانبه (1) جَمْراً وإنا أَناسٌ ما تَفِيضُ دموعنا على هالك منّسا وإن قصم الظَّهْوا

### [ من كلام الحكاء ]

لقى رجل حكما فقال: كيف تَرَى الدهر ؟ قال: يُخْلِقُ الأبدان ، ويجدُّدُ الآمال، ويقرَّبُ المنية ، ويباعِدُ الأمنية . قال : فما حالُ أهله ؟ قال : من ظفر به ممهم تعب ، ومن قاته نَصِب . قال : فأ النبى عنه ؟ قال : قَطْمَ الرجاء منه . قال : فأى الأصحاب

 <sup>(</sup>۱) ارجنے إلى صفحة ٣١، من هذا الكتاب .
 (۲) وي الهيدام . وق ط : أبو الهندام . والثبت في ا .
 (٤) في م : أبو الهيدام . وق ط : أبو الهندام . والثبت في ا .

أَرِ وَأُوْقِي ؟ قال : الممل الصالح والتقوى . قال : أيهم أضر وأرْدَى ؟ قال : النفس والهوى . قال : فاين المخرج ؟ قال : سلوكُ المَنْهَج . قال : وما هو ؟ قال : بَذْل المجمود ، وترك الراحة ، ومداومة الفكرة . قال : أوْسنى . قال : قد فعلت .

وقال بمعنُ الملوك لحكيم من حكائه : عِظْنَى بِمِظَةَ تَنْقَ عَنَى الْخِيلاء ، وترهّدنى في الدنيا . قال: فَسكّر في خَلْقَك، واذْ كُر مبدأك ومصيرك، فإذا فعلت ذلك سَفُرَتْ عندك نفسُك ، وعَظُم بصغرها عندك عَقْلُك ؟ فإنّ العقلَ أنعهم الله عظما ، والنفس أَزْ يَنْهُما لك صِفراً ؟ قال الملك : فإن كان شيء يُمِينُ على الأخلاق المحمودة فصفتك هذه . قال : صفتى دليل، وفهمك عجّة ، والعلم علّية (١)، والعمل مَطّية، والإخلاص زمامها ، فخُذْ لعقلك عا يزينه من العلم، وللعلم عا يَصُونُه من العمل، وللعمل عا يحققه من الإخلاص ، وأنت أنت ! قال : صدقت .

## [ من المدح ]

لابن الرومي

وقال ابن الروى<sup>(۲)</sup> :

غِنَى الظباءعنُ التكحيلُ بالكَحَلِ كأنها مِلةُ الإسلامِ في الللرِ تَمْنَوْنَ عَنَ كُلَ تَقْرِيظُ عَجْدَكُمُ (٣) تَلُوحُ فَي دُولَ الْأَيَامِ دُولَتَكُمُ وقال أَيْضًا :

تشابهَتْ منكم الأخلاقُ والخلقُ حَملاً ونَوْراً وطاب المودُ والورقُ كُلُّ الخِصالِ التي فيكم محاسِنُكم كَأْنَكُم شَجرُ الأَثْرُجُّ طابَ مما وقال البَستى [ في نحو هذا ]<sup>(1)</sup>:

وبأساً وجوداً لا ينين فُواقا ورائحة عجوبة ومَدَاقاً

فَتَى جمع العلياء عِلْماً وعِنَّةً كما جمع التفاحُ حسناً ونضرةً

(۱) في ا : حيلة ، وفي م : حلية . (۲) ديوانه : ۲۷۷ . (۳) في الديوان : يفضلكم ، وفي ا : بمدحكم . (٤) اليتيمة : ٤ ــ ۲۹۸ ، وما بين القوسين من ١ . ( ۲۸ ــ زهر الآداب ــ نان )

البسق

قال أبو المباس المبرد : حدثني عجل بن أبي دلف قال : امتدح رجل أبي بكلمة ، مادح أبي دائب فوصله بخمسهائة ديناز ولم يره ، وهي :

مَالِي ومالك قد كانتنى شَططا حَمْلَ السلاحِ وقول الدَّادِعين قُفِّ أمِن رجالِ المنايا خِلْتني رجُلًا أَمْسِي وأَمْسِحُ مُشتاقاً إِلَى التَّلَفَ أَرَى النايا على غيرى فأكرهما ، فكيف أمْشِي إليها بارزَ الكَتِفِ أخِلْت أنَّ سواد الليـــل عَيَّرُن وأن قليَ في جنكَي أبي دُلَفٍ

قلت : هـُدُا كحديث الذي دخل في قوم على شراب فسقوه غير الشراب الذي يشر بون فقال :

نَبِيدَان في مجلس واحد لإيثار مُثْمِر على مُقْترِ فلوكنتَ تفعل فِعْلَ الكِخْترى (١) فعلت كفعل أبى البَخْترى (١) تتبع إخوانه في البلاد فأغنى المقلّ عن المكثر فاتصل شعره بأبي البختري(١) قأعطاه ألف دينار ولم يَرَه .

[ أحمد بن أبي فَنَن ]

والأبيات التي مُدِح بها أبو دلف هي الأحمد بن فَنَن (٢) . وكان شاعرا مجيداً ؟ وهو القائل(٣):

ولما أَبَّتْ عينايَ أن تملكَ البُكا وأن تحبسا سَحَّ الدموع السواكب تناءَبت كى لا 'ينْكِرَ الدمعَ منكر' ولكن قليلًا ما بقاً و<sup>(1)</sup> التناؤب أعَرَّضْمَانى للهوى ونَعمتُها على لبنس الصاحبان لصاحب

وقال(٥):

وحياة هَجْرِك غير معقيد إلا لقَصْدِ الحِنث في الحِلفِ

<sup>(</sup>١) في ط ، ١ : أبي البحتري . (٧) في ط: بن أبي العيناء ، وهذا من م ، ١ -(٤) في ط: مايفيد . ﴿ ﴿ ﴾ الْلَّالَى \* : ٢٤٠ . (٣) اللآلي : ١٩٨٠

ما أنت أَمْلَحُ مَنْ رأيت ولا كَلَفَى بَحِبِّكُ مُنْتَهَى كَلَفِى كَلَفِى أَنْتَهَى كَلَفِى أَنْ الباس المبرد، فأنشد هـــذين البيتين فاستظرفهما وأنشدنا في ذلك :

وحياة غيرك (١) غسير مُعْتَمد بهِ حِنْثاً ولكن مُعْظِما لحيانكا ما ينتضى طَمَعِى وإن أَطمعتنى فى الوعد منك إلى اقتضاء عِدَانِكا وقال الخثمى:

ولم أَر مثلَ الصدِّ أَدَى إلى الهوى إذا كان ممن لا يخافُ على وَصْلِ وَآلَتْ يَمِيناً كَالْزِجَاجِ رَفِيقةً ومَا حَلَفَتْ إِلَّا لِتَعْفَتُ مِن أَجْلِي وكان أحمد بن أبي فَنَن<sup>(٢)</sup> أسود ، ولذلك قال :

\* أَخِلْتَ أَنْ سَوَادَ الليل غير لي \*

ولما أدخل على المعترّ وامتدحه قال : هذا الشاعرُ الآدَم ، قال بمض من حضر : لا يَضِر ُ مَسُوادُه مَع بياض أياديك عنده ، قال : أَجُلْ ، ووصله .

\* \* \*

\* \* \*

أحد قوله <sup>(٣)</sup> :

منالنقد .

\* أَرى المنايا على غيرى فأكرهما \*

من قول أعرابي قيــل له: ألا تَمْزُو ؟ قال: أنا والله أكرِه الموت على فراشى ، فكيف أمشى إليه ركّفناً ؟

[الاستطراد]

وهذا المذهب الذي سلكه أحمـــد ضرب من البديع يسمَّى الاستطراد ، وذلك

<sup>﴿ (</sup>١) في ط: عزك. ﴿ (٢) في ط: بن أبي العيناء . وهذا من م ، ١٠.

<sup>(</sup>٣) في الأبيات السابقة صفيحة ١٠١٧ .

أن الفارس يظهر أنه يستطرد لشي، و يُبطِنْ غيره ، فيكر عليه (١) ، وكذلك هذا الشاعر يطهر أنه يدهب لمني فيمن له آخَر فَيَأْتَي به ، كأنه على غير قصد ، وعليسه بناه ، وإليه كان مُمْر اه ، وقد أكثر المحدّثون منه فأحسنوا في ذلك .

قال الأصمى : كنت عند الرشيد فدخل عليسه إسحاق بن إبراهم الموصل ، فقال: أنشدى من شعرك فأنشده (٢٠):

وآمِرَةٍ بالبُخُل قلت لها اقْصِرِي ﴿ فَلْيُسَ إِلَى مَا تَأْمُونِ سَبِيلُ ﴿ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ المَّا بخيلًا له في المالَمين خَلِيــلُ أَرى الناسَ خُلَّانَ الحِواد ولا أَرى ومِنْ خير خالات (1) الفتى لو علمتهِ إذا نال شيئاً أن يكون منيل ومالي كما قد تعلمين قُليـــلُ فَمَالَى فَمَالُ الْمُكَثِّرِينَ نَجِمْــــلا وكيف أخافُ النقرَ أو أحرم النبي ورَأْيُ أمسير المؤمنين جميــلُ

فقال الرشيد : يا فَصْل ؛ أعطه عشرين ألف درهم . ثم قال : لله أبيات تأتينا بها يا إسحاق! ماأتَّقَن أسولها، وأبين فسولها، وأقل فضولها! فقال: والله ياأمير المؤمنين؛ لا قبلتُ منها دِرها واحدا . قال : ولم ؟ قال . لأن كلامك ، والله ، خسير من شعرى . فقال : يا فَصْل ؟ ادفع إليه أربعين ألفاً . قال الأصمى : فعلت أنه أصيد لدراهم الملوك مني .

ومن ذلك قول أبي عام يصف فرسا<sup>(ه)</sup> :

وسابح هَطل ِ التُّعْدَاء هَتَّانِ على الجرَّاءُ أمينِ غير خوَّاتِ فَخَلٌّ عَيْنَيك في رَيَّانَ ظمآن أظمى الفُصوص ولم تَظمأُ قوائمه ۗ ٔ فلو تراه مُشیحاً والحصی زیم بين السنابك من مَثنى ووُحْدَان

<sup>(</sup>١) في ١ : ينظرك لينثني فيكر، وفي م : ينطرد لينثني فيكر . (٧) الأدباء : ٦ ــ ١٨ .

<sup>(</sup>٣) في م : فذلك شيء ما إليه سبيل . (٤) في الأدباء : ومن خير أخلاق . .

<sup>(</sup>ه) أخبار أبي عام : ٦٨ ، الصناعتين : ٣٩٩، معجم الأدباء : ٧ ـ ٧ ٢٧ ، ويريد أن فلك من الاستطراد .

أيفنت \_ إن لم تثبت \_ أنَّ حافِرَهُ من صحر تدَّمُرَ أو من وجْهِ عَمَانِ وقد احتذى البحترى هذا الحَدُّو في حدوية الأحول، وكان حدوية هذا عدوا الممدوح، فقال (٢٠):

وأَغرَّ فِ الرَّمَنِ البَهِيمِ مُحجَّلِ قد رُحْتُ منه على أَغرَ مُحجَّلِ كَالْهِيكُلِ البَّهِ اللهِ أَنَّ فِالحُسْنِ جَا كَسُورَةٍ فِي هَيْكُلِ مَلْكَ اللّهِينَ فَإِنْ بَدَا أَعطينهُ نَظرِ الحَبِّ إلى الحَبْيبِ المتبل مَلَكَ الميونَ فَإِنْ بَدَا أَعطينهُ يَوماً خلائقَ حَدْوَيْهِ الأَحْولِ مَا إِنْ يَبَافُ قَذَى ولو أورَدْتَهُ يَوماً خلائقَ حَدْوَيْهِ الأَحْولِ

وى قصيدته هذه يحكى أن البحترى قال له أسحابه : إنك ستماب بهذا البيت ؟ لأنك سرقته من ألى تحام (٢) ! والله ما قلتُ شمراً قط إلا بعد أن أحضرت شعره و فكرى . قال: وأسقط البيت بعد ، فلا يوجد في أكثر النسخ :

وهذا معنى قد أَعِبَ المُحْدَثين، وتخيَّلوا أنهم لم يُسْبَقُوا إليه ، وقد تقدّم لمن قبلهم، من النقد فال الفرزدق:

كَاْنَ فِقاَحَ الْأَدْدِ حُولَ ابْنَ مِسْمَع إذا جَلَسُوا أَفُواهُ بَكْرٍ بَنَ وَاثْلِ قال الحاتمى : وأتى جرير بهذا النوع فحتى فى وَجْهِ السابق إلى هــذا المنى فضلا عَنْ تلاه ؛ فإنه استطرد في بيت واحد ، فهجا فيه ثلاثة فقال(٢) :

لما وضعت على الفرزدق مِيسَمِى وعلى البَعِيث جدَعْتُ أَنْفَ الأَخْطَلِ وَقِيلُ هَذَا البَيْتِ مَا يُرد على الحاتمي ، وهو قوله :

أعددت للشمراء كأسا مرة فسقيت آحرهم بكأس الأولِ قال أبو إسحاق : وأوَّل من ابتكره السموه ل بن عادياً المهودى ، وكل أحد تابع له فتال (1) :

<sup>(</sup>۱) أخبار أبي تمام : ٦٩ ، ديوان البحترى : ٢ ــ ٧٦٧ . (٧) في ط : أعاب أحد على أحد . (٣) ديوانه:٣٤٣ . . (٤) الحاسة : ١ ــ ١١١ .

وإِنَّا أَنَاسُ (١) لا نَرَى القَتْلَ سُبَّة إِذَا مَا رَأْتُهُ عَامِرٌ وَسَلِولُ يقرَّب حَبُّ المُوتِ آجَالِنَا لِنَسَا وَتَكَرَّهُهُ آجَالُهُم فَتَطُولُ وقد قال طرفة في هذا المهنى:

فلو شاه ربی کنت قیس بن خالد ولو شاه ربی کنت عُرْ و بن مَرْ تَلَدِ فَأَصِيحَتُ دَا مَالِ کَثیر وعادنی بنون کِرَام سادة لَسُودِ قیس بن خالد دو الحَدَّین الشیبانی وعرو بن مَرْثد سید بنی قیس بن ثعلبة ، فدعا [عرو (٢)] طرفة لما بلغه دلك ، فقال : أما البنون فإن الله یمطیك ، ولکن لا تَرِیم حتی تُسکون من أوسطنا حالا ؛ وأمر بنیه و كانوا عشرة ، فدفع إلیه كل واحد منهم عشراً من الإبل ؛ فانصرف عائة ناقة .

وكان ابن عَبْدَلَ منقطماً إلى عبد الملك بن بشر بن مروان ، فتأخر عنه برُّه ، و وغاب أياما ، ثم أتاه فسأله عن عَيْبَته ، فقال (٢٠): خطبتُ ابنةَ عم لى بالسَّوَادَ ، فزعَتْ أنَّ لها ديوناً وأَسْلافا (٤) هناك ، وأنى إذا جملها لها صارت إلى محبتى ، فغملت ذلك ،

فلما استنجزتها كتبت إلى :

سَيَخُطِئُك الذي أمَّلْتَ مِنِّى إذا انتقضت عليك قُوَى حِبَالى كَا أَخْطَاكُ معروفُ ابنِ بشر وكنت تَمُدُّ<sup>(٥)</sup> ذلك رأْسَ مالِ فقال: ما أحسن ما ألطفت بالسؤال! وأُجْزِل سِلَتَه .

ومن بديع هذا الياب قول بشاد بن برد (٢٦):

خليل من كَنْب أُعِينا أَعَاكا على دَهْرِهِ إِن السكريمَ مُمِين وَلَا تَبْخَلَا أَبِحْلَ أَبِن قَزْعَة إِنهُ عَافةً أَنْ يُرجى نَدَاه حزينُ إِذَا جِئْتَهُ فِي حَاجَةٍ سِدَّ(٢) بِابَهُ فَلَمْ تَلْقَهُ إِلَّا وَأَنْتَ كَمِين

(۱) في الحاسة: وإنا لقوم . (۲) من م . (۳) ذيل اللآلي : ٢٤، الأمالي : ٣٠٠ م الأمالي : ٣٠٠ م الأمالي : ٣٠٠ م وفي جمشي م . (٤) في الأمالي : أشاوى ، وهي جمشي م . (٥) في الأمالي : وكنت بعده لك . (٦) الصناعتين : ٤٠٠ م إنجاز المرآن ٩٠ م اللآلي : ٢٠٠ م و وريد أن ذلك من الاستطراد. (٧) في الصناعتين: إذا جثته في الخلق أغلق بابه .

فقل لأبى يحيى متى تبلغ المُلَا وفي كل معروف عليك يمين وقال بكر بن النطاح يمدح مالك بن طَوْق (١) :

عَرَضْتُ عليها ما أرادَتْ من المُنَى فـتَّى شقِيَتْ أموالُه بساحهِ

لترضّى فقالت فم فَيَجْشَنِي بَكُوكِ فقلت لهسا : هذا التمنَّتُ كلهُ كَن يشتهى لحمَ عنقساء مُنْوِبِ سَلِي كُلُّ أمرٍ يستنيمُ طلابهُ ولا تذهبي يا در (٢) في كُلُّ مَذْهَبِ فأقسمُ لو أصبحت في عز مالك وقُدُرَتِهِ ما رام ذَلك مطلبي كا شقيت قيس بأرماح تغلب

واعتدر رجل إلى رجل محضرة عبد الأعلى بن عبد الله فلم يَقْبَلُ عدره، فقال عبد الأعلى : أماً والله لأن كان احتمل إثم َ الكذب ودناءته ، وخضوعَ الاعتــــذارِ وَذِلَّتُهُ ، فَمَاقَبْتُهُ عَلَى الذُّنْبِ الدَّاهِبِ ، وَلَمْ تَشْكُرُ لَهُ إِنَّابِهُ التَّاتُبِ ، إنك لمن يُسيء ولا يُحسن . `

وقال الحطيئة (٣):

يَسُوسُونَ أحلاماً بعيداً أناتُهـا أَقَلُوا عليهم لا أَبَا لَأَبِيكُم أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا وإنْ كانت النَّماه (1) فيهم جَزَوا بها وإن قال مولاهم على جُلِّ (٥) حادث ويعذلني أبناء سَسمد عليهم (٢٦)

وإن غضبوا جاء الحنيظة والجدة · من اللوم أو سُدُّوا المُكان الذي سَدُّوا وإن وعدوا أوفوا وإن عقدوا شدُّوا وإن أنسوا لاكدروها ولاكدوا من الدهم رُدُّوا فضل أحلامكم رَدُّوا وما قُلْتُ إلا بالذِي عِلمتُ سَــُعْدُ

<sup>(</sup>١) اللآلي : ٢٠٠. (٢) في ط: يابدر .

 <sup>(</sup>٣) ديوان مختارات شعراء العرب : ١٢٤ . (٤) في ديوان المختارات : النعما عليهم .

ي (٥) في الأصل : كل . (٦) في ديوان المختارات ، م : رقد لامني إفناء سعد عليهم.

#### [ شاعر باهلي في حضرة الرشيد ]

وَوَسَّل سميدٌ بن سَلْم إلى الرشيد شاعراً باهليا، فأنشده قصيدة حسنة، فاسترابَهُ الرشيد وقال: أسمك مستحسنا، وأنكرك (١) متّعِما؛ فإن كنتَ ساحب عدا الشعر فقُلْ في هذين، وأشار إلى الأمين والمأمون وكانا جالسين.

فقال: يا أمير المؤمنين ، حملتَنى على غسير بالجَدَد: هَمْيَةَ الخلافة ، ووَحْشَةَ النُورْبة ، ورَوْعَة المفاجأة ، وجلالة المقام ، وصموبة البديهة ، وشرود القوافى ، على عير الرويَّة ، فليُمهـُلـنى أميرُ المؤمنين حتى يتألَّفَ نافرُ القول .

فقــال الرشيد: لا عليك ألاَّ تقول؟ قد جملت إعتذادك مِوَض امتحانك . فقال: ياأميرَ المؤمنين؟ نفَّسْت الخناق، وسهَّلْتَ ميدان السباق، ثم قال:

بنیت بسبد الله بعد محد ذری قبّق الإسلام فاخْفَر عودُها ما طُنْبَاها (۲) بارَك الله فیهما وأنت آمیر المؤمنین سودُها فقال الرشید: وأنت بارك الله فیك، سَلْ ولا تمكن مسألتك دون إحسانك، فقال: الهُنَیدة (۳) یا أمیر المؤمنین! فأص له بها، و بختم تغیسة، وسیکة جزیلة،

# [ كاتب الحجاج عند سليان بن عبد الملك ]

دخل بريد بن أبى مُسُلم (٤) كاتب الحجاج على سليان بن عبد الملك ، فازدراه وَنَبَتْ عينه عنه ، فقال : ما رأت عينى كاليوم قط ، لمن الله أمرا أجراك رسنه ، وحكمك فى أمره . فقال : يا أمير المؤمنين ، لا تقل ذلك ؛ فإنك رأيتنى والأمر عنى مُدْ بر ، وعليك مُدْيِل ؛ فاو رأيتنى والأمر على مقبل ، وعنك مُدْيِر ، لاستعظمت منى ما استصفرت ، واستكبرت ما استقللت .

قال : عزمت عليك يابن أبى مُسلم لتخبرنى عن الحجاج، أثراه يَهْبِوى في جهم أم قد قراً بها ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، لاتَقُلُ هـــذا في الحجاج ، وقد بذل لحكم

<sup>(</sup>١) في ط: وأكرمك . (٢) الطنب : حبل طويل يشد به سرادق البيت .

<sup>(</sup>٣) اسم للمائة من الإبل . (٤) البيان والتبيين : ١-٢١٠ .

النصيحة ، وأمَّن دولتكم ، وأحاف عدوَّكم ، وكأنى به يوم القيامة وهو عن يمين أبيك ، ويَسار أُخيك ، فاجمله حيثُ شئت .

فقال له سليان: اعزُبْ إلى لمنة الله! فخرج، فالتفت سليانُ إلى جلسائه فقال: قاتله الله! ما أحسن بديهته، وترفيمه لنفسه ولصاحبه! وقد أحسن المكافأة في الصنيعة، خُلُوا عنه.

## [ إبراهيم بن العباس وأدبه ]

قال إبراهيم بن العبساس الموصلي (١): والله ما اتَّسَكَلْتُ في مكاتبة قط إلّا على من نثره ما يجلبه خاطرى ، ويَجِيشُ به صَدْرِى ، إلّا قولى في فصل: «وصار ماكان يُحْرِزهم يُعْرِزهم أيْرْرهم، وما كان يعقلهم يعتقلهم ». وقولى في رسالة أخرى: « فأثرلوه من معقل إلى عقال ، وبدّلوه آجالا بآمال » ، فإنى ألمت في هذا بقول الصريع (٢):

مُوْفِ عَلَى مُهَجَى يَوْم ذَى رَهَجٍ يَ كَأَنَهُ أَجَلُ يَسُعَى إِلَى أَمَلِ وَقَ المَّنَى الْأُول يَعُول أَبُو تَمَامُ :

فَإِن يَبِنْ حِيطَاناً عليه فَإِنْهِ اللهِ أَوْلِئْكُ عُقَالاتِه لا مَمَاقلُهُ

وكان يقول: ما تمنيت كلام أحد أن يكون لى إلّا قولَ عبد الحيد بن يحيى : الناس أصناف متباينون ، وأطوار متفاوتون ، منهم عِلْق مضنّة لا يُباَع ، وغل مظنّة لا يُبتَاع .

ورد كتاب بعض الكتاب إلى إبراهيم بن العباس بدم رجل ومدّح آخر؛ فوقّع في كتابه: إذا كان للمحسن من الجزاء ما 'يقْنِمه ، وللمسيء من النّسكال ما يَقْمَمه ، بَدُل المحسن الواجبَ عليه رغبة ، وانقاد المسيء للحق رهبة . فوثب الناس يقبّلون يده .

ووقع لرجل مَتَّ إليه بحُرُّمة : تقدمت بحرمة مألوفة ، ووسيلة معروفة ،

<sup>(</sup>١) مقدمة ديوانه : ١٢٤ . ﴿ (٢) مسلم بن الوليد ، ويلقب بصريم الغواني .

<sup>(</sup>٣) ديوانه : ٢٣١ .

أُنُّوم بواجبها ، وأرَّعاها من جميع جوانبها .

وإبراهيم بن العباس هو القائل(١٦) :

من شعره

وعلّمتَنى كيف الهوى وجهلته وعلمكم صَرْى على ظلمكم ظلمى واعلم مالى عندكم فيردّنى (٢) مَوَاى إلى جَهْلِى فأرجع (٢) عن عِلْمَى فقلت : أسبَقك إلى هذا أحد ؟ فقال : العباس بن الأحنف بقوله (٨) :

تَجَنَّبَ يَرْتَأَدُ السَاوَّ فَلَم يَجِدُ له عنك في الأرض المربضة مَذْهَبا فِما نُو الله الله والمُعَبَا فِما الله الله والمُعَبَا فَالله الله والمُعَبَا قال السولى: وأظن أنَّ ابن أبي سعيد غلط في هذه الرواية ؟ لأن الأشه بقول ابن العباس: « فعاد إلى أن راجع الوَصْل صاغراً » قوله (٢٠):

كم قد تجرعت من غَيْظ ومن حَزَنِ إذا تجدد حُزْنُ هوّنَ الماضى وكم سخطت وما باكيتُم سَخَطى حتى رجعت بقلب ساخط راسى وأنشد أه (١٠٠٠):

لمن لاأرىأعرضتُ عن كلَّ منأرى وصِرْت على قلبي رقيباً لقاتله أ أدافيه عن سَلْوَة وارده عليه (١١٥ إلى أوسانه و بَلابِله

<sup>(</sup>١) ديوانه : ١٥٣ . (٢) في الديوان : وتفتر عنها . (٣) في ط : تستدام .

 <sup>(</sup>٤) فى الديوان : مراحها . (٥) ديوانه : ١٥٠ . (٦) فى الديوان : فيميل بى .

<sup>(</sup>٧) في الديوان : فأقصر . ( ( ) ديوانه : ١٩ ( ( ) ديوانه : ١٤٦

<sup>(</sup>۱۰) ديوانه : ۱٤٩ . (١١) في ط : حنينا .

وقال في هذا النحو (١):

وأنت الحبيب وأنت المطاغ ولا معهم إنْ بمـــدتِ اجتماعُ

وأنيت ِ هوى النفسِ من بينهم وما بك إنْ بَعدوا وَحْدَةٌ وقال الطائي :

وإن غِبْتَ لم أفرح بقُرُبِ مقيم بكلِّ أخر لى واصل ٍ وحيم - وأصل هذا من قول مالك بن مسمَّع للأحنف بن قيس : « ما أشتاق للغائب إذا

إذا جنت لم أخزان لبُعْدِ مفارق فياليتني أفديك من غُرْ بَقِ آلنوي حضرت ، ولا أنتنع بالحأضر إذا عبت » .

وقال إراهيم بن المباس(٢) :

وشط بليلي عن دنو مَزَارها لأقربُ من ليلي وهاتيكدَارُها بميداً نَأْى عنها ويحرق جَارُها

تدانَت بقوم <sup>(٣)</sup> عن تَنَاه زبارة · . وإن مقيات عنمرج<sup>(1)</sup> اللّوى وليلى كمثل النار بنفئ ضوءها كَأْنُهُ نَظِرُ إِلَى قُولُ النَّظَارُ الفَّقْمَسِي :

دنَتْ بك أرْضْ نحوها وسماء إذا هو لم يُوسَلُ إليه سواه وقوله : « وليلي كمثل النار » كقول العباس بن الأحنف (٥٠ :

يقولون هذى أمُّ عمرو قريبة ﴿ ألا إنما بُمْدُ الخليل وقُرْبهُ

نال به ِ العاشقون مَنْ عَشِقُوا

أخرَم منكم بما أقول وقد صِرْتُ كَأَنَّىٰ ذُبَالَةٌ نُصِبت

تُضِيُّ لِلنَّاسِ وهيَ تَحْتَرَق

وقال إبراهيم بن العباس (٦) : أُمِيلُ مع الصديق (٧) على ابْن ِ عمّى

وآخذُ للعنديق من (٨) الشقيق

(١) ديوانه: ٦٤٦. (٢) ديوانه: ١٤٥٠ . (٣) في الديوان : دنتباً ناس. (٤)فيم: منتهى (٥) ديوانه: ١١١١ . (٦) ديوانه: ١٥٤ . (٧) في الديوان: مع النمام، وفي طأ:

(٨) في الديوان : وأقضى للصديق على . . . .

فإنك وَاحِدى عَبْدَ الصَّدِيق وإن ألفيتَني حُرًّا مُطَاعًا أَفْرَ قَ بِينَ مَمْرُوقَ وَمَنَّى وَأَجْمَعُ بِينَ مَالَى وَالْحِقُوقَ إِ

## [ رثاء مصاوب ]

قال العقيلي يَرْ أَيْي صديقا له أُخذ في خربة (١) فقتل وسُلِب:

لممرى لأن أصبحت فوق مشدَّب طويل تُعفّيك الرياح مع القطر لقد عشته مسوط اليدين مرز أ (٢) وعُوفيت عند الموت من ضَعْطَة القر وعُوفيت عند الموت من ضَفْطَة التبر ولم تفقد الدنيا ؟ فهل لك من شُكْرٍ وأَفْلَتَ مِن صَيْقِ الترابِ وعَمَّهِ ولم تفقد الدنيا ؛ فهل لك من شُكْرٍ فا تشتَفِى عيناى من دائِم البُكَا عليْك ، ولو أَنّى بكيتُ إلى الحشر ولكنني أبكي لفقدك ف ستر

فطُو تَى لمن يبكي أخاه مُجَاهِراً

# [كلام لا يحتمل الجواب]

وكتب ممد بن كثير إلى هارون الرشيد : يا أمير المؤمنين ؛ لولا حظ كرم(٣) الفعل في مطالع السؤال ، لأَ لهي المطل قلوبَ الشاكرين ، ولصرف عيون الناظرين إلى حسن الحبة ، إِفَاتَ الحالين يُبِمُدُ قُولَكَ عَنْ مِجَازِ فَعَلَىٰ ﴿ فَقَالَ هَارُونَ الرَّشِيدُ : هَذَا الكلامُ لا يحتمل الجواب ؛ إذ كان الإقراد به يمنعُ من الاحتجاج عليه .

### [تمحيل الإحسان]

وقال يحيي بن أكثم للمأمون يذكر حاجةً له قد وعده بقضائها ، وأغفل ذلك : أَنْتَ ياأَمير المؤمنين أَكْرَمُ من أن نعرِّضَ لك بالاستنجاز ، ونقابلك بالادِّكار ، وأنت شاهدى على وَعْدِك ، وأن تأمر (٥) بشيء لم تتقدُّم أيامه ، ولا يقدر زمانه ، و محن أضعفُ من أن يستولى علينا صبر انتظارِ نعمتك ، وأنت الذي لا يؤوده

<sup>(</sup>٢) في ملا: مبردا . (٣) في م: كريم . (١) الزلة ، وق ط : خزية ٠٠ (٥) ق ط: لا تأمر ٠ (1) يى م: فطلك عن مجاز قولك .

إحسان ، ولا 'يُمْجِزُ مُ كرَم ؛ ضَجَّل لنا يا أميرَ المؤمنين ما زيدك كرماً ، وتزدادُ به نما ، ونتلقاً والشكر الدائم . فاستحسن المأمون هذا السكلام ، وأمر بقضاء حاجته .

قدم على المأمون رجلٌ من أبناء الدَّهاَ قِين وعظهُم ، من أهل الشام (١٦) ، على عدة سلفَتْ له من المأمون ، من تَوْ لِيته بلدَ ، وأن يضم إليه مملكته ، فطال على الرجل انتظارُ حروج أمْر أمسير المؤمنين بدلك ، فقصد عَمْرَ و بن مسعدة وسأله إيصال رقعة إلى المأمون من احيته ، فقال : اكتُبْ عما شنّت فإنى موسله ، قال : فتولّ ذلك عنى ، حتى تسكون لك نعمتان .

فَكُتُب عَمْرُو : إن رأى أميرُ المؤمنين أنْ يفكَّ أَسْرَ عِدَيْهِ مَنْ رِ ْبَقَةَ المطّلِ ، بِقَضَاء حاجة عَبْدِه، والإذن له بالانصراف إلى بلده، فعل موفقاً .

فلما قرأ المأمون الرقعة دعا عَمْراً وجعل يعجب من حُسن لفظها ، وإيجازِ المرادِ فيها . فقال له عمرو : فما نتيجتُها يا أميرَ المؤمنين ؟ قال : الكتابةُ له في هذا الوقت بما سأل ، لثلا يتأخَّر فَضْلُ استحساننا كلامه ، وبجائزة تنفي دناءة المطل .

ومن كلام عمرو بن مسعدة: أعظمُ الناسِ أجراً ، وأنبههُم ذِكراً ، من لم يرضَ بحياة (٢) المَدْلِ في دولته ، وظهور الحجَّةِ في سلطانه، وإيصال المنافع إلى رعيَّته في حياته ، حتى احتالَ في تخليدِ ذلك في الغابرين بعسده ، عناية بالدين ، ورحمة بالرَّعيسة ، وكفاية لهم من ذلك مالو عنوا باستنباطه لكان يعرض أحد الأمرين ، إما الإكداء (٢) عن إصابة الحق فيه لكثرة ما يعرض من الالتباس، وإما إصابة الرأى بعد طول الفكر، ومقاساة التجارب، واستغلال كثير من الطرق إلى دَرَكه؛ وأسعد الرُّمَاةُ من دامت سعادة الحق في أيامه ، وبَعد وفاتِه وانقر آمنِه .

#### [ فضل الإيجاز ]

وقال رجل لسُوَيد بن مَنْجُوف، وقد أطال الخطبة بكلام افتتحه للصلح بين قوم

<sup>(</sup>١) في م: المياش . (٢) في ط: عوت . (٣) في ط: الكد .

من المرب: « ياهذا؛ أتيت مرعى غَيْر مَرْ عَاكِ<sup>(۱)</sup>، أفلا أدلُك عليه؟ قال: نعم. قال قل: « أما بعد، فإنّ في الصلح بقاء الآجل، وحفظ الأموال، والسلام » . فلما سمع القوم هذا السكلام تما نَقُوا و تواهبوا مالترات .

## [ أبو مسلم ]

قال عبد الله بن مسمود (٢٠): لما أمر أبو مسلم بمحادبة عبد الله بن على دَخَلْتُ عليه فقلت : أيها الأمير ، تريد عظيا من الأص ؟ قال : وما هو ؟ قلت : مَمّ أمير المؤمنين وهو شيخ قومه ، مع نَجْدَق ، وبأس ، وحَزْم ، وحسن سياسة . فقال لى : يابن شبرمة ، أنت بحديث تعلم معانيه ، وشدر توضّح قوافيه ، أعلم منك بالحرب ؛ إن هذه دولة قد اطردَت أعلامها ، وامتدت أيامها ، فليس لمناوئها والطامع فيها ين تُنيله شيئا من الوثوب عليها ، فإذا ولّت أيامها فدع الوزّغ بذَنبه فيها .

قال بمض حكاء خراسان : لما بلغبى خروجُ أبى مسلم أتيتُ مَسْكَره لأنظر إلى تدبيره وهَيْبَته ، فأقت فيه أياماً ، فبلغبى عنه شدة مُجْب ، وكبر ظاهر ، فغلغت أنه تحلى بذلك لِمِي فيه أراد أن يَسْتُرَه بالسَّمْت ، فتوسَّلْت إليه بحيث سمع كلامه ، وأعيب عن بَصره ، فسلمت فرد رداً جيلا ، وأمر بإدخال قوم يريد تنفيذهم فى وجه من الوجوه ، وقد عقدوا لرجل منهم لواء ، فنظر إليهم ساعة متأمَّلا لهم ، وقال : افهموا عنى وصيَّتى إيا كم ؛ فإنها أجْدَى عليه من أكثر تدبيركم ، وبالله توفيقكم .

قالوا: نعم أيها السالار، ومعناه السيد بالفارسية، فسمعته يقول، ومترجم يحكى كلامه بالفارسية لمن عبّر له منهم بالعربية : أشعروا قلوبكم الجُرْأة فإنها سببُ الفلّفر، وأكثروا ذِكْرَ السفائن فإنها تبعث على الإقتام، والزموا الطاعة فإنها حِسْنُ الهارب، وعليه بمصبيّة الاشراف، ودعُوا عصبية الدااءة، فإن الأشراف تظهر بأفعالها، والدناءة بأقوالها.

<sup>(</sup>١) ق م : أنت ترعى غير مرعاك . ﴿ ﴿ ﴾ في ط : إِنْ شَيْرِمَة ،

و ذكر إدريس بن ممقل أبا مسلم فقال : عثل أبى مسلم يُدْرَكُ ثار ، و يُنفَى عار ، و يُقتى عاد ، و يُقتى الله ، و يُقتى الل

# [حساب]

وقال رجلٌ لأبى جعفر المنصور: أيْنَ ماتُحُدِّثَ به فى أيام بنى أمية؟ إنَّ الحلافة إذا لم تقابل بإنصاف المطلومين، ولم تعامل بالعدل فى الرعية، وقسمة النيء بالسويَّة، صار عاقبة أمرها بَواراً، وحاقَ بولاتها سوه العذاب.

قال: فتنفّس ثم قال: قدّ كان ماتقولُ، ولكنا ياأحي استمجّلناالفانية على الباقية، وكأن قد انقضَتْ هذه الدار .

فقال له الرجل : فانظر على أي حالة تنقضي .

وقال أبو الدوانيق ــ وكان فصيحاً بليناً : عجباً لمن أصدار عِلْمَه غَرَضاً ليبهام ِ الخطايا ، وهو عادف بسُر عَة المنايا ، اللهم إنْ تقض للسيئين صَفْحاً فاجعلني منهم ، وإن تَهَبْ للظالمين فسجاً فلا تحرِمني ما يتطوّل به المولى على أخَس عبيده .

# [من كلام الأحنف]

وسُثِل الأحنف بن فيس عن المقل ؟ فقال : رَأْسُ الأشياء ؛ فيه قوامُها ، وبه تمامُها ؛ لأنه سراجُ ما بطن ، وملاك ما علن ، وسائس الحسد ، وزينة كل أحد ، لا تستقيم الحياة إلا به ، ولا تدور الأمور إلا عليه .

ولما خطب زياد خطبته المشهورة قام الأَحنف بن قيس ، فقال : الفرس بشدّه ، والسيف بحدّه ، والمرء بجدّه ، وقد بلغ بك جدك ما أَرى ، وإنما الثناء بعد البلاء ، فإنا لا نُثْنى حتى نَبْلُو .

# [ من عهد الواثق على مكة ]

وكتب ابنُ الريات عَهْدَ الواثق على مكة بحضرة المتصم: أما بعد، فإنَّ أمير المؤمنين قد قلَّدُكُ مُكَة وزمزم، تراث أبيك الأَقْدم، وجدِّك الأكرم، وركضة جبريل، وسُقياً إسماعيل، وحَفر عبد المطلب، وسِقَاية العباس؛ فعليك بتقوى الله تعالى، والتوسعة على أهل بيته.

ساى راسو ساى و له يَكُنُ من فضل الشكر إلا أنك لا تراه إلا بين نعمة مقصورة وكتب: لو لم يَكُنُ من فضل الشكر إلا أنك لا تراه إلا بين نعمة مقصورة عليه، وزيادة متعظرة له، ثم قال لمحمد بن رَباح: كيف ترى؟ قال: كأنهما قُرُ طان بينهما وَجُه حسن ، ومع ذلك ذكر ابن الزيات أمرَ الحرَم بتعظيم وتفخيم .

ألفاظ لأهل العصر في التهنئة بالحج وتفخيم [أمر](1) الحرم و [تعظيم](1) أمر المناسك والمشاعر وما يتصل بها من الأدعية

قصد البيت المتيق ، والمَطَاف السكريم ، والملتزم النبيه ، والمستلَم النزيه . [ وقف بالمَمْرَ ف العظيم ، ووردَ زمزم والحَطِيم ] (١) .

بسر كالله الذى أوسعه للناس كرامة ، وجعله لهم مَثَابة ، وللخليل خُطّة ، وللذبيح خَرَمُ الله الذى أوسعه للناس كرامة ، وجعله لهم مَثَابة ، ولا خي من كل خُلّة ، ولحمد سلى الله عليه وسلم قِبْلَة ، ولأ مته كَمْبة ، ودعى إليه حتى لتبى من كل مكان سحيق ، وأسرع بحوه من كل فتج عميق، يعودُ عنه مَنْ وفّق وقد قُبلت توبتُه ، مكان سحيق ، وأسرع بحوه من كل فتج عميق ، يعودُ عنه مَنْ وفّق وقد قُبلت توبتُه ، وغُفِرت حَوْبَته ، وسَمِدت سفرته ، وأنجحت أوْبتُه ، وحُمِد سَمْيه ، وزكا حجّه ، وتقبل عَجّه وثَجَه .

ربس مديد واحله، وأتمب نفسه المسرف مولاى عن الحج الذى انتضى له عزائمه، وأنضى فيه رواحله، وأتمب نفسه المسرف مولاى عن الحج الذى انتضى له عزائمه، وأنض ذخار والله تمالى أفعاله وللمبرد حملها ، وأنفق ذخار وبهرت وبلخ هديه. قد أسقطت عن ظَهْرِك الثقل المظيم، وشهدت وتقبيلت أعماله، وشكر سميه، وبلخ هديه. قد أسقطت عن ظهر كالبيت المتيق. حمداً لمن الموقف الكريم، ومحست عن نفسك بالسّعى من الفح المميق، إلى البيت المتيق. حمداً لمن

<sup>(</sup>١) مابين القوسين ساقط من م

مهل عليك قضاء فريضة الحج ، ورُوَّية المَشْعَر والْقَام ، ومركَّهَ الأدعية والوسم ، وسمادةَ أفنية الحطيم وزمزم . قصد أَكْرَمَ القاصد ، وشَهِدَ أشرفَ الشاهد؛ فورد مشارع الجنة ، وخدَّم بمنازل الرحمة . وقد أجمت مواهب الله لديك : فالحجَّ أديت فرضه ، وحَرَمُ اللهِ وَطِئْتُ أَرضه ، وللقام الكريم قَمْتُه ، والحجر الأسود استَكْمتُه، وزُرْتَ قَبرَ النبي صلى الله عليه وسلم مشافهاً لمشهده، ومشاهد المسجده . ومباشرا باديه ومَخْضَره ، وماشياً بين قبره ومنبره ، ومصايا عليه حيث صلّى ، ومتقرباً إليه بالقرابة العظمى، وعدت وسميُك مشكور، وذَّنبُك مفهور، وتحارتك رابحة، والبركات عليك غَادية ورائحة . تَلَقَّى اللهُ دعاك بالإجابة ، واستغفارك بالرضا ، وأملك بالنُّجْج ، وجعل سَمْيَك مشكوراً ، وحجَّك مبروراً . عرَّف الله تعالى مولاى مناهج ما نواه، وقصده وتوخَّاه، ما يسمده في دنياه، ويحمد عُقْبَاه.

## [ شمر قطرى بن الفجاءة ]

قال أبو حاتم (١) : أتيت أباعبيدة ومعى شعر عُرْ وة بن الورد ، فقال في : ما معك؟ قلت : شعر عروة . قال : شعر فقير ، يحمله فقير ، ليقرأه على فقير ! قلت : ما معي [شعر ](٢) غيره ؛ فأنشدني أنت ما شثت ؛ فأنشدني :

يارُبُ ظِلِّ عُقابِ (٣) قد وقَيْتُ به ودب مع على أرْعَيْتُ عَنْوته خَيْل اقتسارا وأطراف القَنا قِصَدُ ويوم لَهُو لَأَهُلَ الخَفْضِ طَلَ بِهِ لَهُوَى اصطلَاهُ الوعَى ونارُهُ تَقِدُ مُسْهِرًا مَوْقِفِي والحَربُ كَاشِفَةُ مَا القناعَ وبَعْرُ الموت يطَّرِّدُ ورب هَا حِرة تَغْلِي مِهِ الْحِلْهَا عُونَهَا عَطَايًا غَارَةٍ نَخِدُ تَجْتَابُ أُوديةَ الْأَفْرَاعِ آمِنةَ

مُهْرِىمن الشمس والأبطالُ تَجْتَلد كأنها أسد يصطادُها(٤) أسد

<sup>(</sup>١) الأمالي: ١ \_ ٢٠٥، االدّل : ١٠٥٠ (٢) من م . (٣) المقاب: الراية .

<sup>(1)</sup> في الأمالي : تقتادها ، وليس البيت في م .

فإن أَمُتْ حَيْفَ أَنِي لا أَمُتْ كَداً على الطمان وقَصْرُ الماجزِ الكَمَد ولم أقل لم أساقِ الموت شارِبَهُ ف كأسه والمنسايا شُرَّعٌ وُدُد

ثم قال : هذا والله هو الشمر لا ما يتملَّلون به من أشمار المخانيث .

والشعر لقطَرى بن الفُجَاءة المازنى ، وكان يَكْـنَى فى السلم أبا محمد ، وفى الحرب أبا نَمَامة ، وكان أطولَ الخُوارج أياماً ، وأحدَّم شوكة ، وكان شاعراً جواداً ، وهو القائل أيضاً (1) :

لا ركنَن أحد إلى الإحجام يوم الوَعَى منهيّباً (٢) لِمام فلقد أرانى للرماح دريشة من عن عينى تارة وأماى حتى خصّبت عا تحدّر من دى أكنافَ سَرْجى أو عِنَان لِجاى شمانصرفت وقد أصبت ولمأصّب جَذَعَ البصيرة قارح الإقدام (٢)

وقال السُتِب بن عَلَس (١):

تبیتُ الملوكُ علی عَتْمها وشیبان إن عصت تمت وكالشههدِ بالراح الفاظهم وأخلاً قهم (٥)مهما أعذب وكالشهدِ برُّ بُ مقاماتهم وتُرب أُصولهم (١) أطيبُ

بنو أسد وقال آخر :

مدح شيبان

بَعُدُوا عَنَّ إليهم القَلْبُ عَرَّبْ، وأين الشرقُ والغرب؟ مسك أحمُّ وصادم عَضْبُ (۲)

اذكر مجالسَ مِنْ بَنِي أَسَدُ الشرق منزلمم ومَنْزِلْنا من كل أبيضَ جُلُّ زيلتهِ

(۱) الحماسة : ۱ – ۱۳۱ ، اللآلئ : ۲۰۸ . (۲) في الحماسة : متحوفا . (۲) جنع البصيرة : أي استبصاري ويقيني لايحتاجان لملى تهذب ولاتأديب ، كما لا يحتاج الجدع ( الذي بلنم حولين من الحيل ) لملى الرياضة ، وإقداى قارح: قد بلنم النهاية في الإقدام كماأن القروح نهاية سن الفرس . (٤) الشعراء : ۱۲۲ .

(٥) في الشعراه : وأحلامهم . (٦) في م: قبورهم . (٧) في ط : وعارض هضب .

ومدجَّج يَسْمَى لفارته بفنائه وعة\_يرة

وهَضْبَتُهَا لِلنِّي فَوْقَ العِضَابِ تُبَارون الرباحَ ندَّى وجوداً وتمتثلون أفعالَ السحاب مقاى أمس في ظلُّ الشباب

رايتُكُم بنيـة آل حَرْب يذكرنى مقامى اليومَ فيكم

[ سميد بن حيد ]

كتب سُعيد بن عبد الملك إلى سُعيد بن حيد :

آل حرب

سميد بن أكره ــ أطال اللهُ بقاءك ــ أن أضعَك ونفسى موضع العُذر والقبول ، فيسكون الملك أجدُنا معتذِراً مقصّراً ، والآخر قابِلا متفضِّلا (١) ، ولكّن أذكر ما في التلاقي من جديد البرّ ، وفي التخلُّف من قلة الصبر ؛ وأسألُ الله تمالي أن يوفِّقك وإيامالـــا يكونُ منه عقى الشكر .

فأجابه : وصل كتابُكَ ـ أكرمك الله تمالى ـ الحاضرُ سرورُه، اللطيف موقِعُه ، الجيل صدوره ومَوْرِدُه ، الشاهدُ ظاهره على صِدْقِ باطنه ، ونحن \_ أعزُّكُ الله \_ نجمــل جزاءك حسن الاعتراف بمضلك ، وبجازاتك التقصير دونك ؛ ونرى أن لا عُذْرَ في التخلف عنك ، وإنْ حالت الأشفال بيننا وبينك . وإن كنتَ ساعت في المذر قبل الاعتذار ، وسَبَقْتَ إلى فضيلة الاغتفار ، فلا زلتَ على كلُّ خير دليلا ، وإليه داعياً ، وبه آمراً ؛ ولقد التقينا قبسل وصولِ كتابك لقاء أحدث وطراً ٢٦٠ ، وهاج شَوْقاً ، وأدجو أن تتَّسع لنا الجمعة بما ضاقت به الأيام ؟ فننال حظاً من محادثتك والأنس بك .

ولسميد بن حميد حلاوة في مَنْظومه ومَنْثُوره ، لكنه قليلُ الاختراع ، كثير سنظومه الإغارة على مَنْ سبقه ؛ وكان يقال : لو رجع كلامُ كل أحــد إلى صاحبه لبتى سميد

ابن حميد سِاكتاً . وفيه يقول أبو على البصير : (١) في م : معتذرا . (٢) في ط : قطرا .

رَأْسُ من يدى البلاغة منى ومن الناس، كلهم ف حَزْمه وأخونا ولست أكنى سميد ب ن حميد تُوَّدَخ الكُتُّب باسمــهُ \*

هذا المني ينظر ُ إلى قول منصور الفقيه وإن لم يكن منه :

تَضِيق به الدنيسا فيمضُ هاربا إذا نحن قلفا : خيرُ ا الباذلُ السمحُ فإن قيل : مَنْ هذا الشقى ؟ أَقُلْ لهم على شَنْ طِ كَمَّان الحديث: هو الفَتْحُ وكان سعيمة بَهُوكى فضل الشاعرة ؟ فعزم مرة على سفر فقالت له(١):

كَذَ بُتِّينِي الوُدَّ أنَّ صافحتَ مرتحلا كفّ الفراقي بكفِّ الصبرِ والجِلّدِ لاتذكرنَّ الهوى والشَّوقَ لو ُفجِمَتْ اللَّهُوق اللَّهُ لَا تَصْبَر عَلَى البُّمُدِ وَ رَانِ سَمِيدَ عَنْدَ بَمْضِ إِخْوَاتُهُ ، فَهُضَ مَنْصِرُفَا وَأَخْسَدُ بِمَضَادَتِي البابِ ،

وأنشأ يقول :

سلامٌ عليكم حالَتِ الكأس بيننا وولَّتْ بنا عن كل مرأى ومَسْمَع ِ

وفيهنَّ عن غــير<sup>(٣)</sup> الثناء فُتُورُ وليس لحا إلا إليك مَسِيرُ نوائب من أحداثه وأمود فَمَنْ ذَا على جَوْدِ الزمان بُجيرُ

فلم يبنَ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَافِحَنَى السَّكَرَى فيجمع سكراً بين جسمى ومَضْجمي وقال [ سميد ]<sup>(۲)</sup> :

أرَى أَلْسُنَ الشَّكوى إليك كليلةً تقيمُ على المُثبِ الذي ليس نافعاً وما أنتَ إلاَّ كالزمان تلوَّنَتُ فإنْ قلَّ إنسافُ الزمانَ وجُودُه

من النقد أما قوله !:

\* تقيم على المُتبِ الذي ليس نافماً \*

` (١) شاعرات العرب : ٢٤٤ · (٢) من م · (٣) في م : عن عين · · (٣)

#### فمن قول المؤمّل:

لا تغضين على قَوْم يحبّهم الله الله المنك عليهم ينفع الغضب يا جازين علينا في حُسكُومَتهم والعَجَوْرُ أَقبحُ مَا يُؤْتَى ويُرْتَكَبُ لسنا إلى غيركم منكم نَفِر إذا جُرتم ولكن إليكم منكم المرب وأول من نبّه على هذا الممنى النابغة الذبياني في قوله للبنعان بن المنذر(١) : فإنكَ كالليلِ الذي هو مُدْرِكِي وإن خِلْتُ أَنَّ المنتَأَى عنك واسِمُّ خطِاطْيف حُجْنٌ في حبال متينة تمدُّ بها أبد إليك نَواذِعُ سرقة أُشجع السُّلمي فقال لإدريس بن عبدالله بن الحسين بن على ، وقد بعث إليه الرشيد مَن أغْتاله في المغرب:

أَتَظَنُّ يا إدريس أنك مُفْلِتٌ كَنْدَ الْخلافة أو يقيك حِذَار (٢) إِنَّ السيوفَ إذا انتضاها عَزْمُه طالتُ وتقصر دونَهَا الأَمَارُ لا بهتدى فيها إليك نهار ا

مبهات إلّا أن تَحُلَّ ببلدةِ وقال سَلْم الخاسر يعتذر إلى المهدى (٢):

إنى أعز بخير الناس كلّهم وأنت ذاك لما يأتى ويجتنبُ وأنت كالدهر مبثوثًا حبائيلُهُ والدهمُ لاملجَأْ منه ولاهمَبُ ولوملكتُ عِنانَ الريحِ أَصرفُهُ فَكُلُّ الحِيةِ مَا فَاتِكَ الطُّلَّبُ فليس إلا انتظارى منك عارِفة فيهامن الحوفِ مَنْجَاهُ ومنقلَب

وقول سلم:

# \* ولو ملكت عِنَان الربح أصرفه \*

(١) ديوانه: ٧١ . (٢) في م: جدار . (٣) في م: مسلم الجاحد .

كأنه من قول الفرزدق للحجاج(١): ا كنتُ كمود (٣) أدركته مقادره ولو حَلَثْنِي الربح<sup>(۲)</sup> ثم طَلَّبْتَني وقول على بن جَبَلة لحُميد الغلوسي :

وما لامرئ حاولتَه منك مهرَبُ

ولو رفمته في الماء المَطاَلِعُ أخذه البحترى فقال<sup>(1)</sup> :

سُلِبُوا وأشرقت الدماء عليهم عمرة فكأنهم لم يُسْلَبُوا فَلُوَ أَنْهُم رَكِبُوا السَكُواكِ لِم يَكُن ليجيرِهُم من حَدُّ<sup>رُهُ)</sup> بَأْسِكُ مَهُرَبُ وقال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر في نحو قول النابنة :

وإنى وإن حدّثتُ نفسى بأننى أفونك إنّ الرأْي منى لعازبُ لِأَنك لى مثلُ المكان الحيط بى من الأرض لولااستنهضَّتْنِي المذاهب وأما قول سميد : \* وما أنت إلَّا كالزمان \* والبيت الذي يُليه ، فكأنه ألم فيه

بقول شُمَعَل الثعلي وإن لم يكن المعنى بنفسه :

أمِنْ جَذْبَةٍ بالرحل منى تباشرت عُدَاتِي، ولا عَتْبُ على ولا عُمِرُ (١) لكالدهر لا عار بما سنَعَ الدهر ُ فَإِنَّ أَمِــيرَ المؤمنين وفيعلهُ وقال رجل من طبي وكان رجل منهم يقال له زيد من ولد عُرْوَة بن زَيْد آلخيْل قتل رجلا اسمه زيد فأقاد منه السلطان ، فقال الطائي يفتخر على الأسديين (٧):

علازَيْدُنا يوم الحمى رَأْسَ زيدكم . بأَبْيَضَ مشحوذ الغِرَاد يَمَانِي فإن تقتسلوا زيدا بزيد فإنما أقادكم السلطان بَمْد زَمَانِ وقول الثملي مأخوذ من قول النابعة ، وهو أوَّل من ابتكره (٨):

<sup>(</sup>١) في الديوان (٦٧) : يمدح الوليد بن عبد الملك. (٢) في الديوان : وأن لو ركبت الريخ. (٣) في الديوان : كشيء . (١) ديوانه : ٦٣ . (٥) في الديوان : المجدم من أخذ ي (٦) فيم : ولا عيب على ولاسخر . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ تحرير العبارة من م .

<sup>(</sup>٨) ديوانه : ٨٠٠

وما(١) على بأن أخشاك مِنْ عَارِ وعيّرَ تنِي بنو دبيان خشيتَهُ ۗ

ومن جيد شمر سميد بن حميد : فلا هو يَبْدَاني ولا أَنَا أَسَأَلُ أهابُ وأستَحْيِي وأرنبُ وعدَهُ قريبٌ ، وقلى بالبعيد موكَّلُ هو الشمسُ مَجْرَ اهابِميدُ وضوعها وهذا المهنى وإن كان كثيرا مشهوراً فما يكادُ يدانَى في الإحسان فيه .

وقد قال أبو عيينة (٢):

غز ُ تینی جیوشُ الحبِّ من کل جانب أقول ِ لأَصحابي هِيَ الشمسُ ضوءها وقال العباس بن الأحنف (٣):

هي الشمسُ مسكَّدُها في السهاء فكن تستطيع إليها الصعود وقال البحترى<sup>(١)</sup> :

دُنُوتُ تُوا**ضُماً** وعلوتُ<sup>(ه)</sup> قَدُراً كذاك الشمس تبعد أن تدابي (٦ وقال ابن الرومي<sup>(٧)</sup> :

وذَخَرْتُهُ للدهر أغْلِمُ أنهُ ورأَيْتُه كالشمس إن هي لم ْتَنَلُ وقال المتنى<sup>(٨)</sup> :

بيضاه تُطْمِعُ فيما تحت حُلَّتِها وعَزَّ ذلك مطلوباً لمن طلباً كأنهاالشمسُ يُعْمَى كُفَّ قابِضِها (٩) شُعاعِها وتَوَاه العينُ مقترَبا

إذا حان من جُنْدِ قَمُولٌ غَزًا جُنْدُ قريبُ ولكن في تناولها بُمُدُ

> فَمَزُّ الفوَّاد عَزَّاء جَميلًا ولنْ تستطيعَ إليكَ النزُولَا

فشَأَناكَ أنحــدارُ وارتفاعُ ويَدْنُو الضوء منهـــا والشماع

كالدمر فيه لمن يؤول مآلُ فالنُّور منها والضياء 'ينال

 <sup>(</sup>١) في م: وهل على . (٢) التبيان : ١ - ١١٢ .

<sup>(</sup>٣) التبيان: ١ ـ ١١٢، ديوانه: ١٢٦. (٤) ديوانه: ١ ـ ٨٢.

 <sup>(</sup>٥) ف الديوان : وبعدت . (٦) ف الديوان : أن تسامى . (٧) اللآلئ : ١٦٠ .
 (٨) ديوانه : ١ ـ ١١١ . (٩) ف الديوان : كُلْمَا الشمس يعي كف غابضه .

وقال سمید بن حمید ، ویروی لٰفَضْل الشاعرة :

وفي هذا المهني يقول أبو المباس الهاشمي من ولد عبـــد الصمد بن على ، ويُمْرَفُ

بأبي العِيرَ (١):

أَبْسَكِي إذا غَضِبَتْ حتى إذا رضِيَتْ فَالمُوتَ إِنْ غَضِبَتْ والمُوتَ إِنْ رضِيَتْ وقال المباس بن الأحنف(٢):

إذا رضيت لم يهنى دلك الرّضاً وأبكى إذا ما أذنبت خوف عَيْبها وسالكُم هجر وقربكُم (٢) قِلَى وأنتم بحمد الله فيكم فظاظة وقال (٥):

قد كنتُ أبكى وأنتِ راضية ﴿ إِنْ تَمَ (٦) ذا الهجرُ يا ظَلوم ولا وما أحسن قول القائل:

وما ف الأرض أشق من مُحِبَّ رَاهُ باكيًا في كل حــينِ فيبكى إن أَأَوْا حَذَراً عليهم وتسخن عينُه عنــد التنائى

بَكيتُ عند الرضاخوفاً من الغضبِ إن لم يُرخني سلوَّ عِشْتُ في تَعَبِ

اسحة عِلمَى أَنْ سِيْتِهِ عَتْبُ فأسألها مرضاتها ولها الذَّنْبُ وعطفكُم صدُّ وسَلْمكُم حَرْبُ وكل دلول من أموركم صَمْبُ<sup>(1)</sup>

حذَارَ هــذا الصدود والنَّضَبِ تُمَّ فَــالى في العيش من أَرَبِ

وإن وجد الهوى حُلْوَ الذاقِ عَافَةُ فُرْقَةِ الذاقِ عَافَةُ فُرْقَةً أَو لِاشتياق ويبكي إن دَنَوْا خوفَ الفِرَاق وتسخى عينه عند التّلاقِ(٢)

<sup>(</sup>١) ذيل اللا كُ : ٤٣ . • (٢) ديوانه : ١٧ . (٣) في م : وحبكم . (٤) ليس هذا البيت في م . (٥) ديوانه : ٢٠١ . (٦) في الديوان : إن دام .

<sup>(</sup>٤) ليس هذا البيت في م . (٧) ليس هذا البيت في م .

وقال سعيد بن حميد : إذا نزعْتُ في كتابي (١) بآية من كتاب الله تمالي أنرت من نرسميد إظلامه ، وزَيَّنْتُ أحكامه ، وأعذبتُ كلامَه .

> أمثال للمرب والمجم والعامة وما يماثلها من كتاب الله تعالى [ مما هو أجل منها وأعلى ] (٢) أخرجها أبو منصور عبد اللك الثمالي

قال على رضى الله تمالى عنه: « القَتْل أَنني للقتل » . .

وفي الِترآن (٣): « والمَم في القِصاصِ حَيَاةُ يَا أُولِي الأَلبابِ » .

والمربُ تقول لن يميّر غيره مجاهو فيه: «عَيّر ُ بَجَيْرٌ ُ بُحَرَه، ونَسِيّ بُجَيْرٌ خَرَه» (١٠).

وفي القرآن (٥٠): « وضربَ لنا مثلًا ونَسيَ خَلْقُهُ » .

وفي معاودة العقوبة عند معاوَدَة الذنب : « إنْ عَادِت العَقْرُ بُ ُ عُدْنا لَهَا » .

وفي القرآن (٢٠ : « وإن عُدْتُم عُدْنا » . (٧) « وإنْ تَمُودوا نَمُدْ » .

وفي ذَوْق الجاني وبالَ أمره : « يَدَاك أَوْ كَتَا ، وفُوكَ نَفَخ » .

وفي القرآن (٨): « ذلك عا قَدَّمَتْ مَدَاك » .

وفى قُرْب الغد من اليوم قول الشاعر \* وإن غداً لِنَاظره قَرَيب \*

وفي القرآن (٩) : ﴿ أَلْيُسُ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ .

وفى ظهور الأمر : « قد وضح الأمر (١٠٠ لذى عَيْنَيْن » .

وفي القرآن (١١): « الآن حَسْحُص الحقّ ».

وفى الاساءة إلى من لا يقبل الاحسان : « أعط أخاك تمرة فإن أنّى فجَمْرَ ته ».

وفى القرآن(١٢٦) : ﴿ وَمَنْ يَمْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحَنِّ نُقَيِّضْ لَهُ سُيْطَانًا ۚ فَهُوَ لَهُ قَرِينَ».

وفي فَوْت الأمر : « سبقَ السيفُ العَدَل » .

وفي القرآن المظيم (١٣): ﴿ قُضِيَ الأَمْرُ الذي فيه تستَغْتَيَانَ » .

<sup>(</sup>١) في ط: برعت في كتابك. (٢) زيادة من م. (٣) سورة البقرة ، آية ١٧٩. . (٤) اللسان ــ مادة بجر ، والمعنىأنذا بجرة في سرته ــ والأبجر :الناني السرة ــعير غيره بمافيه. (٣) سورة البقرة ، آية ١٧٩.

<sup>(</sup>٥) سورة يس ، آية ٧٨. (٦) سورة الإسراء، آية ٨. (٧) سورة الأنفال،آية ١٩. (٨) سَوْرَةُ الحَجِ، آيَةِ ١٠ . (٩) سَوْرَةُ هُودُ ، آيَةُ ٨١ . ﴿ (١٠) فِي م : بين الصبح .

<sup>(</sup>١١) سورة يوسف، آية ١٥ (١٢) سورة الزخرف، آية ٣٦. (١٣) سورة يوسف، آية ١٤.

وفي الوصول إلى المراد ببَذْلِ الرغائب : « من ينكح الحسناء يُعْطِ مَهُوها (١) ». وفى القرآن<sup>(٢٢</sup> : « لن تنالواً البِرَّ حتى تُنفَقُوا بما تحبُّون » . وفى منع الرجل مُرَاده: \* وقَدْ حِيل بين التَّبْرِ والنَّزَّ وَان ِ(٢٦ \* وفي القرآن(<sup>ن)</sup> : « وحيلَ بينهم ُوبين ما يَشْتَهُون » . و في تَلَافي الإساءة : « عاد غَيْث على ما أفسد »(°) . وفي القرآن (٢٠ : « ثم بدَّلْنا مكانَ السيئة ِ الحسنة حتى عَفوا » . وفي الاختصاص: « كل مقام بمقال » (٧) . وفي القرآن ( ١٠٠٠ : « لكما نبأ مُسْتَقَرَّ » . المجم : « من احترق كُـدسه (٩) تمنَّى إحراقَ أكداسِ الناس » .

وفي القرآن(١٠٠ : « وَدُّوا لُو نَكْفُرُ وَنَ كَمَا كُنْفَرُ وَا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ » .

العامة : « مَنْ حَفَر لأخيه بِبْرا وَقَـع فيها » .

وفي القرآن(١١) : [ « ولا يحيق المكرّ السيُّ إلا بأهله » .

كل امرئ يشبه فعله ما يفعل المرء فهو أهله و في القرآن : [(١٢) (١٢) « قل كُلُّ يَمْمَـلُ على شَاكِلته » . العامة : «كل البقل ولا تسأل عن المَبْقَلَة » .

وفى القرآن (١١٠) : « لا تسألوا عن أشياء إن تُبُد لَـكُم تَسُونُ كُمْ » .

كَمْ مَهُ عَنَّتَ بِكُ الْمُكَارِهُ خَارَ لِكَ اللهِ وَأَنْتَ كَارِهُ و في القر آن (١٥٠): « فَمَسَى أَنْ تَكُر مُوا شيئًا وَيَجْمَل اللهُ فيه خَيْرًا كثيرًا ».

(۱) في م: مهرا . (۲) سورة آل عمران ، آية ۹۲ (۳) أول من قاله : صغر ابن عمرو السلمي . وصدر البيت : أهم بأمر الحزم لو أستطيعه . (٤) سورة سبأ ، آية ٤٠ . (ه) في م: ما أفسد برده . (٦) سورة الأعراف، آية ه ٩ (٧) في م: وفي اختصاص كل مقام بمقال : أكل مقام مقال . (٨) سورة الأنعام ، آية ٦٧ (٩) الكدس \_ بهم الكاف وفتحها : العرمة من الطعام والتمر والدراهم . ﴿ (١٠) سورة النساء ، آية ٨٩. (١١) سُورة فاطر ، آية ٣٤ . (١٢) من م . (١٣) سورة الإسراء ، آية ٨٤ . (١٤) سورة المائدة ، آية ١٠١ . (١٥) سورة النساء ، آية ١٩ .

المامة: « المأمول خير من المأكول » .
وفي القرآن (١): « وللآخِرَةُ خير كل من الأولى » .
المامه: « لوكان في اليوم خير ما سلّم على الصياد » .
وفي القرآن (٢): « ولو عَلَم الله ومعند قوم فوائد \*
المتنبي : \* مصائب قوم عند قوم فوائد \*
وفي القرآن (٢): « وإن تُصبكم سيئة أيفر حُوا بها » .
\* عند الخياز بر تنفق العذرة \*
وفي القرآن (١): « الحبيثات للخبيثين والحبيثون للخبيثات » .
المعجم : « لم يرد الله بالملة صلاحا إذ أُنبت لها جناحا » .
وفي القرآن (٥): « حتى إذا فَرحوا بما أوتُوا أخذناهم بَفتَة » .
المامة: السكل لا يَصيد كارها .
وفي القرآن (٢): « لا إكراه في الدين » .
المحجم : « كل شاة تُناط برجلها » .
وفي القرآن (٢): « كل نفس بما كَسَبَتْ رَهِينَة » .

# جملة من مكاتبات [ بعض (<sup>۸)</sup> ] أهل العصر

[ وهو ] (٨) أبوالقاسم محمد بن على الإسكاف عن الأمير نوح بن نصر وعن ابنه (٩) شكر على عبد الملك لأبى طاهر وشمكير بن زياد يَشْكُرُه على حَمِيد سيرته ؟ مَنْ حمدناه أَعَزَّكُ اللهُ تَمالى ـ من أَعيان المِلَّةِ الذين بهم افتحارُها، وأعوان الدولة الذين بهم استظهارُها، بخلَّة ينزع فيها من خلال الفَصْل ، وخصْلة يكمل بها من خصال الدَدُل. وإنَّك \_ أَعزَّك الله حمن محمده بالارتقاء في درج الفضائل ، والاستواه في كلَّ الشواكل ؛ فإنه ليس من محمدة إلا وسمهمك فيها فائز، [ولا من شدة إلا ومَهمُك فيها بارز ] (٨)،

<sup>(</sup>۱) سورة الضعى، آية ؛ . (۲) سورة الأنفال آية ۲۳. (۳) سورة آل عمران، آية ، ۲۷. (٤) سورة النور ، آية ۲۳. (٥) سورة الأنمام ، آية ٤٤ . (٦) سورة البقرة، آية ۲۰۲. (۷) سورة المدثر ، آية ۳۸. (۸) من م. (۹) في ط: وعن أبيه .

وذلك \_ أَعزك الله تمالى \_ أمر" قد أغنى صِدْقُ خبره عن العيان ، وكني بيان أثره تَـكُلُّف الامتحان ، ولو أُعطينا النفوسَ 'مناها ، وسوَّعْنَاها هَواهاً، لأوردنا عليك في مُكل ذروركلِّ شارقٍ جديدَ شُكْر ، وجدّدنا لك مع اعتراض كل خاطر جميلَ ذِكر ، لكنا للمادة في تَوْ لُثِ الهموي ، والثقة بأنك مع صالح آدابك تحلّ الأدنى من الإحماد عِلَّ الْأُوفِي ، فَيُقضَى لك بأنه ، وإن عظم قدرُه ، يَسِير العدد ، وعلى ما هو ، وإن تناهى لفظُه ، باق الفَخْر مدى الأبد ، وكان مما اقتضانا الآن تناولك به أحبارٌ تواترت، وأقوال تظاهرت، بإطباق سكان الحضرة ونيسا بور من أهل عملك على شُكْرٍ ما يتزيّد لهم وفيهم من موادّ عدلك وحسن فَصْلك، حتى لقد ظلُّوا ولهم في شكر ذلك تحافلُ تُعْقَد، ومشاهد تُشْمَد يعجب بها السامعُ والرائي. ويقترنُ بها المؤمنُ والداعي ؟ فإن هذا ــ أعزُّكُ الله \_ حال يطيب مَسْمَمُه ، وبلذَ موقعه ، حتى لقد ملاًّ القلوبَ مَهجاً ، والصدور ثلجاً، حتى استفزَّها فرطُ الارتياح، وصِدْقُ الانشراح، إلى هذا الكتاب إن أعجلناه ، وهذا الشكر إن أجزلناه ، بمد ذكر لك اتصل كل الاتصال ، وأجل كل الإجال ، وتضاعف به حظَّك من الرأى أضمافا ، وأشرف محلك على كل المحال إشرافاً ، ونحن نهنيك \_ أعزك الله \_ على التوفيق الذي قسمه الله لك ، والتيسير الذي وكلُّه بك ، ونبعثُك على استدامتها بصالح النية ، وبصادق البغية (١) ، لتدنُو من العدل على ما ترعى ، و تحسن الهَدْى فيما تتولَّى . فرأيك أبقاك الله تمالى في إحلال ذلك محله من استبشار به تستسكمله ، واستثمار له تمجّله [ إنّ شاء الله تعالى ] (٢) ...

وكتبإليه يمزيه: «إن أحقّ من سلّم لأمر الله تمالى ورضى بقدَره، حتى يُحَحّضَ (٣) مصطنما ، ويَخلصَ مُصْطَبرا ، وحتى يكون بحيث أمر الله من الشكر إذا وَهب ، والرضا إذا سلب ، أنت أعزك الله تمالى لحلك من الشكر والحِجّا ، وحظك من الصبر والنّهى ، ثم لِما ترجعُ إليه من ثبات الجنان عند النّازلة ، وقوة الأدكان لمز الدولة الفاضلة ، فإنّ لك فيها وف سَهمك الفائز ، ومّهم لك البارز ، عوضا عن كل مرذو ، ،

(۱) ف م ، ۱ : التقية . (۲) من ۱ . (۳) ف ط : عضى .

ٹمئیة

ودَرَكَا لَـكُلِ مَرْ جُوَّ ، ونسأل الله تمالى أنْ يجملَكُ من الشاكرين لِفَصْله إذا أبلى ، والصابرين لحسكمه إذا ابتَلى ، وأن يجمل لك لا بِك التمزية ، ويقيك في نفسك وفي ذَوِيك الرزّية ، عِنّه وقدرته .

وله إليه: تراى إلينا خَرَ مُصابك بفلان ، فخلص إلينا من الاعتمام به ما يحصل كتاب آخر في مثله ممن أطاع ووق ، وحدم ووالى ، وعلمنا أن لفقدك مثله لوْعَة ، وللمصاب به لنزية لدّعة ؛ فآثرنا كتابنا هذا إليك في تعزيتك على يقيننا بأنَّ عقلك يُغْمِى عن عظتك، وبَهْدي إلى الأَوْلَى بشيمته ، والأَزيد في رُثبتك ، فليحسن \_ أعزك الله \_ صبرك على ما أخذه منك ، وشكر ك على ما أبق لك ، وليتمكن في نفسك ما وفر لك من ثواب الصارين ، وأجزل من ذُخْر المحسنين ، وليرد كتابك بما ألهمك الله تعالى من عزاء ، وأبلاكه من جميل بَلاه إن شاه الله تعالى .

وله إليه جواب: وسل كتابُك \_ أعز ك الله تمالى \_ مفتتحا بالتعزية عن فلان جواب إليه وبوصف توجّمك للمصيبة ، و عن بحمد الله نمالى الذى بُنمِم فضلا ، و يَحْدُمُ عدّلا ، ويَهَبُ إحسانا ، ويسلب امتحانا ، على مجارى قضيته كيف جَرَتْ آخدة ومعطية ، ومواقع مشيئته كيف مصت سارة ومسيئة ، تحد علين أن لا حكم إلا له ، ولا حول إلا به ، ومستمسكين بما أص به عند المساءة من الصبر ، والمسرة من الشكر ، راجين ما أعده الله من الثواب للصابرين، والمزيد للشاكرين . وما توفيقنا إلا بالله عليه نتوكل وإليه نفيب ، وأما وَحْشَتُك \_ أعزك الله \_ للحادث على الماضى ، عفا الله عند ، فثلك مِنْ ذَوِى الصفاء والوفاء اختص بذلك واهتم له ، وعرف مثلة فاغم " به ؛ فنين ألها الماعة نسب بين أبنائها ، فلا عجب أن يمسك فإن الطاعة نسب بين أبنائها ، فلا عجب أن يمسك في هذا المارض ما يمن أولى المشاركة ، ويخصك من الاهمام ما خص ذوى المشابكة . كتابه في هذا المارض ما يمن أولى المشاركة ، ويخصك من الاهمام ما خص ذوى المشابكة . كتابه في هذا العارض ما يمن أولى المشاركة ، ويخصك من الاهمام ما خص ذوى المشابكة . كتابه في هذا العارض ما يمن أولى المشاركة ، ويخصك عن الاهمام ما خص ذوى المشابكة . كتابه في هذا العارض ما يمن أولى المشاركة ، ويخصك عن الاهمام ما خص ذوى المشابكة . كتابه في هذا العارض ما يمن أولى المشاركة ؛ فأمكنا أن يكون ذلك موصولا بأعظم الحيرة

مؤدّيا إلى أحسن الفبّة . إلا أنّا أحسسنا من الغزاة الذين بهم تعتضد ، وإيام تستنجد ، فتُورَ نِيَّات ، وفساد طويَّات ؛ وهدا كاعلت باب عظيم يجبُ الاطلاع بالفكر والرأى عليه ، والاحتراس بالجدّ والجهد من الخطل فيه . [فسبيلك أن تقامَّل أمرك بمين استقصاء المَوْرَةِ ، واستدراك الآخرة (١)] ، فإن أنْتَ وجدت في عدتك ننام القدرة ، وفي عدّتك مقدار الكفاية ، ولم تجد نيّات أولئك الفرّاة مدخولة ، ولا عُرام محلولة ، استخرت الله تمالى في المسير بكل ما متدر عليه من الخزم في أمرك ثم إن تكن الأخرى ، وكان القوم على ما ذكرت من كلال البصائر ، وضَعْف المرائر، علمت على التاوّم لحديث يحدّثك به كتابئنا هذا إن اجتليت ما ذكرته ، وإن لم تبلغ بلاغة ما اخترته ، فاعتلق بذيّله (٢) .

## [من المقامات]

المقامة القزوينية

وهذه المقامة من إنشاء البديع (٢). قال عيسى بن هشام: غز وت الثغر بقز وين سنة خس وسبعين ، فا اجترنا حز نا ، إلا هبطنا بَطْنا ، حتى وقف بنا المسير على بعض قر اها ، فالت الهاجرة بنا إلى ظل أثلات في حجرها (١) عين كلسان الشّمة أصفي من الدمعة ، تسيح في الرّضراض، سيح النّضناض (٥) ؛ فيلنا من المأ كل ما نلنا، ثم ملنا إلى الظل فقلنا (٦) ؛ فا ملكنا النوم حتى سيمنا صوتا أنكر من صوت الحاد، ورّجما أضعف من رجم الحواد (٧) ، يَشْفَهُهما صَوْتُ طَبْل كأنه خارج من ماضغى أسد ؛ فذاد عن القوم رائد النوم ، وفتحت العيون (٨) إليه وقد حالت الأشجار دونه ، وأسنيت فإذا هو يقول على إيتاع صوت الطبل:

أدعو إلى الله فهل من مُجيب إلى ذَرَّى رَحْب وعَدْي (١) خصيب

(١) ليس ما بين القوسين في م .

(٢) في م : لأعلق بذيله هذه إن شاء الله . (٣) المقامات : ٩٣ .

(٤) الأثل : نوع من الشجر يشبه الطرفاء . وفي المقامات : في حجرتها .

(ه) الرضراني : الحصى ، والنضناض : الحية التي تتلوى دائمًا . (1) قلنا : من القيلولة ، وهي النوم في الظهيرة. (٧) الحوار : ولد الناقة إلى أن يفصل عن أمه .

( ٨ ) في المقامات : الته معتبن ، أي العينين . (٩ ) في المقامات : ومرعى .

يا قومُ إنى دجسلُ ثاثبُ إنْ اللهُ آمَنتُ مَكم ليسلم يارُب خنزير عششته ثم هدایی الله وانتاَشینی فَطَلَتُ أُخْنَى الدِّينَ فِي أَشْرَنِي أسْجُدُ لِلَّاتِ حِذَادِ البِدَى وأَسألُ اللهَ إذا جَنَّنَى ربً كما أنك أنقدتني ثم اتَّخَذْتُ الليلَ لي مركباً وَقَدْكُ مِنْ سيرىَ في ليلةٍ حتى إذا ما جُزْت بحر العمى(١) وقلت إذ لاح شمِارُ الهـدى نَصرُ من الله وفتح قريب

قطوفها دانيــة ما تغيب من بَلَدِ السَّكُنُو ﴿ وَأَمْرَى عَجِيبٌ جَعَدْتُ فيها وعَبَدُت الصَّلِيب ومُسْكُو أحرَزْتُ مِنه النَّصيبِ(١) من زَلَّةِ السَّكُفر اجتهاد المُصيب وأُعبدُ الله بقَلْب مُنيب ولا أجى(٢) الكعبة خَوْفَ الرقيب كَيْلِي وأَسْنَانِيَ يُومْ عَمِيب فنجِّنی إنی میهم غریب وما سِوَى العزم أماى تَنْجِيبِ(٢). بكادُ رأسُ الطفل فيها يشيب إلى حمى الدين نفضت الوَجيب

ولما بلغ هــذا البيت قال: يا قوم ؛ وطِيْت والله بلادكم بقُلْب لا المِشْق شاقَه ، ولا الفَقُرُ سَاقَهُ ، وقد تركت وراء ظَهْرِي حداثقَ وأعنابا ، وكواعب أترابا ، وخيلا مُسَوَّمَة ، وقناطير مُقَنْطَرة ، وعُدَّةً وعديدا ، ومراكبَ وعَبيدا ، وخرجتُ خروجَ الحَيَّة من جُحْره ، وبرزتُ بروزَ الطائر من وَكُره ، مُؤْثِرًا ديني على دُنْياي ، وجامعاً يُعْنَاكَ إِلَى يُسْرِاي ، واصلا سَيْرِي بسُراي ، فلو رفستم النار بشررها ، ورميتُم الروم بحَجَرِها ، وأعنتموني على غَرْ وِها مساعدة وإسماداً ، ومرافَدة وإرفاداً ، ولا شطَطَّ ، فَكُلُ قادر على قُدْرَته ، وحَسَب بَرْ وَته . ولا أستكثرُ الْبَدْرَة ، ولا أردّ البّرة ، وأقبل الذَّرة، واحكل مني سهمان ، سَهم ۖ أَذَلَقُه لِلِّقَاء، وسهم ْ أَفَوْ قه بالدَّعاء، وأرشُق به أبواب السماء ، عن قُوس الظلماء .

<sup>(</sup>١) تمششته : أكلت مشاشه ، وهي رءوس عظامه اللينة . (٢) في المقامات : ولاأرى .

<sup>(</sup>٣) في المقامات : جنيب . ﴿ ٤) في المقامات : حتى إذا جزت بلاد العدا .

قال عيسى بن هشام: فاستفر في رائع الفاظه، وسر و ت جلباب النوم، وعدوت إلى القوم، وإذا والله شيخنا أبو الفتح الإسكندرى، بسيف قد شَهره، وزي قد نكره؛ فلمار آنى عَمر فى بدينه، وقال: رحم الله امرا أحسن حد سه؛ وملك نفسه، وأغنانا بفاضل قوله، وقسم لنا من نيله! ثم أخَذ ما أخذ، فقمت إليه فقلت: أنت من أولاد بنات الروم (١) ؟ فقال:

أَنَا حَالِي مع الزما نِ كَحَالَى مع النسَبُ نسَبَى فى يد الزما نإذاسامه (٢٠) انقلَبُ أنا أمسى من النبي طوأشجي من المرَبُ

[السؤال بلفظ حسن]

قال سلمان بن عبد الملك: ما سألني أحد قط مسألة يتقلُ على قضاؤها ، ولا يحفُّ على آداؤها ، بلفظ حسن يجمعُ له القلب فهمه إلا قضيتُها ، وإن كانت العزيمة نقذت في منعه ، وكان الصواب مستقراً في دفعه ، ضمّا بالصواب أن يردّ سائله ، أو يجرم نائله .

[ ابن رفاعة يتحدث عن النمان والحارث النساني ]

وقال أبو عبيدة (٢) : كان أبو قيس بن رفاعة (١) يفد سنة إلى النمان بن المندر اللخمى وسنة إلى الحارث بن أبى شَمِر النَسَانى ، فقال له الحارث يوما وهو عنده : ما بن وفاعة ، بلنى أنك تفضّل النمان على ! قال : كيف أفضّلُه عليك أبيت اللمن ! فو الله لقفاك أحسن من وجهه ، ولأمّك أشرف من أبيه ، [ولآباؤك أشرف من جميع قومه ] (٥) ، ولأمسك أفضل من يومه ، ولشمائك أجود من يمينه ، ولحرمانك أنفع من بذله ، ولقليك أكثر من كثيره ، [وليمادُك أغزر من عديه، ولكرسيّك أدفع من مريه ، ولجدولك أغر من بحوره ، وليومك أفضل من شهوره ، ولشهر ك أشرف مريه ، ولجدولك أغر من بحوره ، وليومك أفضل من شهوره ، ولشهر ك أشرف

<sup>(</sup>١) في المقامات : أأنت من أولاد النبيط . (٢) في م : ساسه .

<sup>(</sup>٣) الأمالي : ١-٧٠٧. (٤) في الأمالي : ٣-٢٧ : هو قيس بن أبي رفاعة. (٥) منم.

من حوله، ولحولك خير من حقبه، ولزندك أورى من زَ نَدِّه، ولجندك أعز من جنده، ولهزلُك أصوب من جدَّه، وإنك لن غسَّان أرباب الملوك، وإنه لمن لخم كثيرى النوكُّ. فملام أفضًّلُه عليك ؟ وقد روى مثل هـــذا الـكلام للنابغة الذبياني مع النمان بن الندر (۱) .

#### [أربعة أبيات]

[ وقال المفضل الضي (٢٠): دخلت على المهدى فقال قبل أن أجلس: أنشدني أربمة أبيات لاتزد عليهنّ ، وعنده عبد الله بن مالك الخزاعي ؛ فأنشدته :

وأشمث قد قد السَّفَارُ فيصَّه يجر شواء بالمصارغسير مُنْضَجِر دعوتُ إِلَى مانابني وأجابني كريمُ من الفتيان غير مزَلَجَّ فتى علاً الشَّيزَى ويُروى سنانَه ويضرب في رأس الحكمي المدجِّج فتى ليس بالراضى بأدنى معيشة ولا في بيوتِ الحيّ بالمتولج فقال المهدى : هذا هو ، وأشار إلى عبد الله بن مالك . فلما انصرفتُ بمتَ إلى ا بألف دينار، وبعثَ إلى عبد الله بأربعة آلاف .

# [ أبو الأسود الدؤلى وامرأته ]

تنازع<sup>(۲)</sup> أبو الأسود الدؤلى وامرأته إلى زياد في ابنهما، وأراد أبو الأسود أخذه منها فأبَتْ . وقالت المرأة : أصلح الله الأمير ، هذا ابني ، كان بطني وعاؤه، وحجري فناؤه، وتدبي سقاؤه، أكاؤه إذا نام، وأحفظه إذا قام؟ فلم أزل بذلك سبعة أعوام. فلما استوفى فصالهُ ، وكملت حصالهُ ، واستوكمَت (١) أوصالُهُ ، وأمَّلْتُ نَعْمَهُ ، ورجوت عَطْفَهُ، أراد أن يأخذه مني كَرها، فآدِني أيها الأمير؛ فقد أراد قهري، وحاول فَسْري. فقال أبو الأسود : هذا ابني حملتُه قبل أن تحمله ، ووضعته قبل أن تضعه ، وأنا

( ۳۰ - زهر الآداب - ثان )

<sup>(</sup>١) من م . (٢) الأمالى : ١ \_ ٢٦٦ . (٣) الأمالى : ٢ \_ ١٢ . (٤) استوكمت : اشتدت .

أقرم عليه في أدبه ، وأنظر في تقويم أوده ، وأمنحه على، وألهمه حلى ، حتى يكمل عقله ، ويستكمل فتله .

فقالت المرأة : صدق أصلحك الله ؛ حمله خِفاً ، وحملته يُقْلا ، ووضَّعه شهوة ، ووضعتُه كرها .

فقــال زياد : اردُدْ على المرأة ولدَها ؟ فهي أجنَّ به منك ، ودعني من سجمك .

[عظات ووسايا]

قال الأصمى : بلغى أن بمض الحكاء كان يقول : إنى لأعظكم ، وإنى لكثير الذوب مسرف على نفسى غير حامد لها ولا حاملها على المكروء في طاعة الله تعالى . وقد بلوتها فلم أجد لها شكرا في الرضاء ولا صبرا على البلوى . ولو أن أحداً لا يعظ أغاه حتى يُحكم أمر و كثير الأمر . . . . (١) ولكن عادثة الإخوان حياة القلوب ، وجلاء النفوس ، وتذكير من النسيان . واعلموا أن الدنيا سرور ها أحزان، وإقبالها إدبار ، وآخر حياتها الموت. فكم من مستقبل يوما لايستكله، ومنتظر غدا لايبلغه، ولو تنظرون الأجل ومسيره لا بنفته الأمل وغرور و .

جمع عبدالملك أهله وولده فقال: يأبنىأميّة، ابذُلوا نداكم، وكفُّوا أذاكم، وأَجلوا إذا طلبتم ، واغنروا إذا فدرتم ، ولا تلحفوا إذا سألتم ، ولا تبخلوا إذا سُئلتم ؛ فإن المغو بمد القدرة، والثناء بمد الخبرة، وخير المال ما أفاد حمدا ونني ذما .

## [ وصف هشام بن عبد الملك بصنته ]

ودخل سميد الجمفرى على هشام بن عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين ، إنى أريد أن أسفك بصفتك ، فإن اكرف كلاى فلهيبة الإمام ، واجباع الأقوام ، وتصرف الأعوام ، وزب جواد عثر في أرسانه وكبا في ميدانه، ورحم الله امرأ قصر من لفظه، وألسق الأرض بلحظه ، ووعى قولى بحفظه .

فخاف هشام أن يتكلّم فيقصّر عنجائزة مثله فمزم عليه فسكت.

<sup>(</sup>١) بيان بالأسل -

#### [حاتم يتحمل الديات]

قال(۱) عبد قيس بن خُناف البرجى لحاتم الطائى وقد وفد عليه فى دماء تحملها وعجز عن البعض: ( إنه وقعت بينى وبين قوى دماء فتواكُوها، وإنى حملتها فى مالى وأملى فقدتت مالى وكنت أملى، فإن تحملها فرُب حق قضيتَه وهم قد كنيتَه)(۲)، وإن حال دون ذلك حائل لم أذمُم يومك ولم أياس من غدك ](۲).

### [ تقيــــل ]

قال أبو على المتابى: حدَّنى الحمدونى، قال: بدث إلى آحد بن حَرْب المهنى فى عداة ، الساء فيها مُنيمَة ، فأتيته والمائدة موضوعة منطآة ؛ وقد وافَتْ عجاب المنتية ، فأ كَلْنَا جميماً ، وجلسنا على شرابنا ، فا راعنا إلا داق يدق الباب ، فأتاه الفلام فقال : بالباب فلان ؛ فقال لى : هو فرَّى من آل المهلب ، ظريف ، نظيف ، فقلت : ما نريد غير ما نحن فيه ، فأذ إلى بتبختر وفد الى قدح شراب فكسره ، فإذا رجل آدم في من قال : وتحكم فإذا هو أعيا (٥) النساس . فحاس بيني وبين عُجاب ، قال : فدعوت بدَواة وكتبت إلى أحد بن حرب :

كدّر الله عيش مَن كدّر المَيْد فقد كان صافِياً مُستَطاباً جاءنا والساه تهطل بالنَيد ثوقد طابق السباع الشرابا كسر الكاس وهي كالكوك الدر ري ضمَّت من اللَّدَام رُضَابا ٢٠٠ قلت لما رُميتُ منه بما أكد أصابا قلت لما رُميتُ منه بما أكد أصابا عجَّل الله نقمة لابن حرب تدع الدار بعد شهر خرابا عجَّل الله نقمة إلى أحمد، فقال: [ويحك] (٢٠) الانقستُ فقلتَ بعد حول ؛ فقلت:

<sup>(</sup>۱) الأمالى: ٣ \_ ٢١ . (٢) مكان مابين القوسين الصغيرين بياض بالأصل ، فنقلنا هذه العبارة من الأمالى . (٣) من صفحة ١٠٤٣ لملى هنا زيادة من ثم .

<sup>(</sup>٤) آدم: أسمر . (٥) في م: أغثر . (٦) في م: لعاباً . (٧) من م .

أردت أقول بمد يوم ، فخفت أن تصيبني مضرَّة ذلك . وفطن الثقيل فنهض ، فقال : آذيتَه ! فقلت : هو آذاني .

#### [طيلسان ابن حرب]

وقال الحدوني في طيلسان ابن حرب:

ولى طيلسانُ إن تأمَّلت شخصَهُ تيتنت أنَّ الدهم بَفْتَى وينقرضُ ﴿ فلو أنَّ أصحابَ الـكلام يرونهُ

تصدَّعَ حتى قد أمينت انصداعَهُ وأظهرتِ الأيامُ من عمره النوكَ من كأنى الإشفاق عليه ممرَّضْ أَخَاسَقَم مما تَعادَى به المرَّض (١) لَمَا رَوْكُ فَيهِ وَادُّعَوْا أَنَّهُ عَرَضٌ

ُ [ وقال فيه :

قد کنتُ دهما جهولًا ثم حنّلَـنی أظل اجتنب الإخوانَ من حذر يا طيلساناً إذا الألحاظ جُلْنَ به لئن بليتَ فَكُمُ أُبليت من أم وكم رآك أخ لى ثم أنشدنى وقال فيه<sup>(۳)</sup> :

لطيلسان ابن حرب نممة سبقَتْ بها تبيّنَ فضلى فهو مقصِلُ عليه خوف من الأقوام إن جهاُوا كأنما بي جرح ليس يندملُ فمأنَ فعلَ سهام فيه تنتضِلُ تَتْرَى أبادتهم أيامُك الأولُ ودّع هريرة إن الركب مرتحل ](٢)

يا بْنَ حرب كسو تربي طيلساناً أمرضته الأوجاع (١) فهو سقيم فإذا ما لبسته (٥) قلتُ سُبْحًا لَنك مَحْيي العظام وهي رميم ب طيلسانٌ له إذا هبت الريــــــــــ عليه بمنكبيٌّ هميم.

<sup>(</sup>١) في م: إذا سقم عادى . (٧) من م . (٣) وفيات الأعيان: ٣ ـ ٤٣٧ . (٤) ف الوفيات : أنحلته الأزمان وهو . ٢. (٥) ف الوفيات : فإذا مارفوته .

أَذَكُرْتَنَى بِيتاً لِحُسَّانِ فِيهِ حُرَقٌ لِلْفَوَّادِ حِينِ أَقُومِ لَوْ يَدِبُّ الْحُولُ مِن وَلَدِ الذَّرِّ عَلَيْهَا لِأَنْدَ بَتَهَا الكُلُومُ (١) وقال أيضاً:

يا قاتلَ الله ابنَ حرب لقد أطال إتمابى على عَمْدِ بطيلسانِ خِلْتُ أَنَّ البلى تطلّبه بالوِتْر والحقدِ أَجدُّ فَ رَفْوى له والبلَى يلمو به فى الهَزْلِ والجد ذكّرنى الجيئة (٢) لما غَدَا أصحابُها منها على حَرْدِ إِن أَنْهُمَ الرَّفَّاء فى رفوه مضى به التريقُ فى نَجْدِ بن أَنْهُمَ الرَّفَّاء فى رفوه يواحدى تتركنى وحدى !

# وقال أيضاً فيه :

#### وقال أيضاً :

طیلسان ما زال أقدم فی الدهــــر من الدهر ما رِرَ فُو یهِ حیله و تری ضعفه کضمف عجوز رَنَّةِ الحال ذات فقر مُعیسله غرته الرقاع فهو کمیصر سکنته نُزَّاعُ (۱) کل قبیسله اِن أزیّنه یا بن حرب بذی فجریر قد زان قبلی بحِیله جریربن عبدالله البحلی، وله سحبة [رضی الله عنه ، وقد ] (۱) قال غسان فی هجائه جریرا:

<sup>(</sup>١) البيت لحسان في ديوانه : ٣٧٧ . (٢) في م : الجنة .

<sup>(</sup>٣) في ط: التفافه . (٤) الغريم: الغريبكالنازع ، وجمه نزاع . (٥) من م .

جریر لند أخزی کلیبا جریرها(۱)

لعمرى لئن كانت بجيلة زَانَهَا وقال الحدوثي في معناه الأول(٢): يا بْنَ حرب إنى أدى في ذوايا فأطاع البلي وصار خليما<sup>(٣)</sup> سائل ، رآنی فیسه وقال فيه :

بيتنا مثـــل ماكسوتَ جماعَهُ طيلسانٌ رَفَوْته ورفوت ال رّ فو منـــه حتى رَفَوْت رِفَاعه ليس يمطى الرفّاء في الرفو طاعه ظنَّ أنى فتى مِن أهلِ الضَّيَاعَهُ ﴿ الْ

> يتداعى لا مساسا فأناسا وأناسا قد طَوَى قَرَ نَا فقرناً لم تدع فيــه لِبَاسًا كبِس الأيام حتى لا يُرى إلا قياسًا غاب تحت الحس حتى

> > [ من الرسائل ]

كتب أبو الفصل بن العميد إلى أبي عبد الله الطبرى : كتابي وأنا بحال لو لم لابنالعمد الى أبي ينغَّس (٢٠) منها الشوقُ إليك، ولم يُرَّنِّق صفوها النَّرَّاعُ نحوك ، لمدَّدْتُهُا من الأحوال الجيلة ، واعتددت حظَّى منها في النم الجليلة ؟ فقد جمعتُ فيها بين سلامةٍ عامَّةٍ، ونعمةٍ تامة ، وحظيت منها في جسمي بصَّلَاح، وفي سَعْمِي بنجاح ، لكن مابق أن يَصْفُو َلي عيش مع بُعْدِي عنك ، ويخلو ذَرْعي مع خلوّى منَّك ، ويَسُوغ لي مطيم ومشرب ، مع إهرادي دونك ، وكيف أطمعُ في ذلك وأنتَ جزٌّ من نفسي ، وناظمُ لشَّمْلِ أَنْسِي ، وقد حُرِمْت رؤيتَك ، وعَدِمْت مشاهدتَك ، وهل تسكنُ نفس منشمَّبة ذاتُ انقسام، وينفع أنس مُتَشَتَّت بلا نِظام، وقد قرأت كتابك جملني اللهُ تمالى فداءك ؟ [ فامتلأتُ سرورا بملاحظة خطِّك ، وتأمُّل تصرفك في لفظك ، وما أقرَّ ظُهما فحكلُ ا خصالك مقرَّظ عنـــدى ، وما أمدحُهما فكلُّ أمرِك ممدوح في ضميرى وعَقْدِي ،

<sup>(</sup>١) في ط: أخزى جريراً كليبها. (٢) وفياتالأعيان :٣ ــ ٤٣٥. (٣) في ط: خليفا. (٤) ق م : الصناعة . (٥) ق م : والحال لو لم ينضن منها الشوق إليك .

وأرجو أن تكونَ حقيقةُ أمرك موافقةً لتقديرى فيك ، فإن كان كذلك وإلا فقسد عطّى هواك وما ألقَى على بَصَرِيني .

وله إلى عضد الدولة يهنئه بولدين: أطال الله بناء الأمير الأجل عضد الدولة ، رساة المصد دام عزّه و تأييده ، وعلوه و تمهيده ، وبسطته و توطيده ، وظاهر له من كل خسير بولدين مزيده ، وهناه ما اختصه بوعلى قرْب اليسلاد ، من توافر الأعداد ، وتسكتر الأمداد ، وتشتر الأولاد ، وأراه من النجابة في البنين والأسباط ، ما أراه من الكرم في الآباء والأجداد ، ولا أخلى عينه من قرّة ، ونفسه من مَسرّة ، ومتجدّد نعمة ، ومستأنف مكرمة ، وزيادة في عدده ، وفَسْح في أمده ، حتى يبلغ غاية مَهله (۱) ، ويستغرق نهاية أمّله ، ويستوفي ما بعد حُسْن ظنّه ؛ وعرفه الله السعادة فيا بشر عبسده من طافرع بدرين هما انبعما من نوره ، واستنارا من دُوره ، وحقاً بسريره ، وجمل وفودَهما متلائهين ، وورودها تو أمين ، بشيرين بتظاهر النعم ، وتواتر القسم ، ومؤذ نين بترادف بنين [ينعن عليه تلوث غاية الموسرة ، ويشرق بنورهم أفق ومؤذ نين بترادف بنين [ينعن عليه المناه ، إلى غاية تفوت غاية الإحصاء ، ولا زالت السبل المامرة ، والمناه أن غامرة ، يصاؤم مادرهم بالبشر [الوارد] (۲) ، و آمِلهم بالنيل القاصد .

للمتنبيبذكر ابنىعضد الدولة وقال أبو الطيب وذكر أبا دُلَف وأبا الفوادس ابنى عضد الدولة (٢٠):
فلم أد قبسله شِبْلَى هِزَبْر كَشِبْلَيْهِ ولا فرسَى رِهانِ
فماشا عبشة القمريْن يُحْياً بضَوْيْهما ولا يتحاسدانِ
ولا مِلْكَا سَوَى مُلْكِ الْأَعادِى ولا وَرِثا سِوَى مَنْ يَقْتُلانِ
[وكانا ابنا عدو كاثراه له ياءى حروف أنبسيان] (٢٠)
دُعالا كالنَّناء بِلا رِياء بُودِيْهِ الجَنانُ إلى الجَنانِ

(١) المهل : السكينة والرفق ، والمهل ـ عركة : التقدم في المبر . (٧) من م . (٣) ديوانه : ٤ ـ ٧٦٠ . رسالة وكتب أبو القاسم الإسكافي عن نوح بن نصر إلى وَشْمَكِير بن زياد في استبطاء الإسكافي في استبطاء ومهنئة:

وصل كتا بُك ناطقاً مفتتحه بجميل المُذر ، فيا نقل من المكاتبة ، وبعث من المطالمة ، ومُثرِباً ختتَمُه عن جُملة خبر السلامة ، التي طبّقت أعالك ، والاستقامة التي عت أحوالك ، وفهمناه ، ولولا أنَّ مواناتك \_ أيدك الله تمالى \_ فيا تأتى وتذر ، وترتئى وتدبّر \_ عادة لنا أور ثنناها قرابة مابين وفاقينا ووفاقك ، ومُلاءمة حال أَلجأ تنا لحال استحقاقك ؛ لكنا ربما ضا يقناك في المُذر الذي اعتذرت به ، وإن كان واضحا طريقه ، وناقشناك فيه ، وإن كان واجباً تصديقه ، لفر ط الأنس [يَخُلُص إلينا] (١) بكتابك ، والارتياح بخطابك ، اللَّذين لايؤدًّيان إلا خبر سلامة توجب الإحاد ، فنحن نأبي إلا إجراء تلك المادة ، كاعود تنا ، وإلا التجافي عما تريد فيه من الزيادة التي أردشها (٢) ، ولا ندع مع ذلك أن يصل تسويفك إلى الإقلال الذي اخترته بإحادك على السكتاب إذا كتبته توخيا لأن تسكون مؤهلا في الحالين لحالصة التنويل ، مقدماً في درج التفضيل ، مو قي حقائق الإيثار ، مو قي لواحِق الاستقصار ، ونستمين بالله على قضاء حقوقك ، وعلى جيل النية في أمورك ؛ فإن ذلك لا يُبلغ إلا بقوته ، ولا يكرك إلا بحوله .

وأما بمد فقد عنى \_ أعز ك الله تمالى \_ ماأفاد كتابك بخر السلامة من أنسه ، على آثارِ مَنْ سبقه بخبر الملة من وحْشَة ، فأوجبتنا مقابلة موهبة الله تمالى فى الحبوب صنع ، والمسكر و دفع ، بالشكر نستقبل به إخلاس المواهب لنا، ونستديم به أحس المراتب بنا، فرأ يك \_ أعز ك الله تمالى \_ فى المطالمة بذكر تستمده فى القوة والصحة من مزيد ، والطاعة والسكاية من توفيق وتسديد، موفقاً إن شا، الله تمالى .

\_\_\_\_\_\_\_ (١) من م . (٢) في م : عما تريد فيه للتي .

ألفاظ لأهل العصر في ضنروب النهاني وما ينخرط في سلكها من ذلك في النهنئة بالمولود وما يجرى مجراها من الأدعية ، وما يختص منها بالملوك أو الرؤساء

مَنْحِبا بالفارس المصدِّق للظنوّن ؛ المقرِّ للميون ، المقبل بالطالع السميد ، والخير المَتيد ، أنجب الأبناء لأكرم الآباء .

أنا مستَبْشِر بطاوع النجم الذي كنّا منه على أمّل ، ومن تطاول استشر ارِه [الذي كنا منه] الله على وَجَل ، إن يشأ الله يجمله مقدمة إخوة في نسق كالفريد المتّسق. قد طلع في أفق الحرية (٢) أسمدُ بجم، [ونجم] (١) في حداثق المروءة أذكى نبت . يا 'بشر أي بطاوع الفارس الميمون جدّه ، المضمون سَمْده ، عليه خاتَمُ الفضل وطا بَمُه ، وله سَهمُ الخير وطا لِمُه .

الحمد لله على طلوع هسندا الهلال الذى نَراه إن شاء الله بدرا لا يضمرُ السِّرَارُ بهاه ، ولا يبلغ المَحَاقُ سَناءه وسناه، قد بَشَّرت قوابله بالإقبال وعُلُو الحدّ ، واقترن قدومُه بالطالع السَّمد . هنَّاك الله تمالى بقوّة الظهَّر واشتداد الأَزْر .

الفارس الكثير لسواد الفضل ، الموفر لحالِ الأهل ، المستوفى شرفَ الأرومة ، بكرم الأبوة والأمومة ، وأبقأه حتى نراه ، كما رأينا جدّه وأباه . عرفت آنفاً ما كثر الله بعددَه ، وشدَّ عَشُدَه ، من طلوع الفارس الذى أضاء له الأمْفق ، وطال به باعُ السمادة ، فعظمت النَّمْعَى لدى وأوردتِ البُشرى غاية المُدَى على .

مرحبا بالفارس القادم ، بأعظم المغام ، سَوِى الخلق ، [سابى المِرق] (١) ، يلوح عليه سياء الجسيد ، وتتجادبه أطراف الملك والجمد . وردت البُشرى بالفارس الذى أوسَع رباع المجيد تأهيلا ، ومَنّا كِب الشرف ادتفاعاً ، وأغضاد المز استداداً . وأتتنى 'بشرى البشائر ، والنم الحروسة على النظائر في سُلَالة المز وسليله ، وابن منبر الملك وسريره ، والأميرالقادم بنرُ ق المكارم ، والناهض إلى در وقة الملياء ، بآباء أمراء ،

وملوك عظاء . مرحبا بالفارس المَأْمول لشدِّ الظهور ، المرجوّ لسدّ الثُّغور . الحمد لله الذي شدّ أَزْرَ الدولةِ ، ونظم قلادة الإمرة، ودعم سَرِير المزَّة، ووطّد منابر الملكة، بالقمر السمد ، وشبل الأسد الوَرْد .

قد تنسَّمَت المكارمُ والمالى ، وتباشرت الخطوب والقوافى ، بالفارس الأمولِ الشد أَزْرِ الملك ، وسدِّ ثَمْرِ المجد ، وتطاولَ السريرُ شَوْقاً إليه ، واهتزَّت المنايرُ حرصاً عليه . قد افْتَرَّ جَفْنُ المالَم عن العينِ البصيرة ، واستُغْرِب مضحَكُه عن اللّممة النّبيرة ؛ أما الأمير فالتاج لجبينه يبهى ، والركاب بقدمه تزهى ، اللهم أرنى هذا المملالَ بَدْراً قد عَلَا الأقدار قدراً ، وبكنه الله فيه من مُناه ، حتى نراه وأخاه ، مُنيفين على ذرْقة المجد ، آخذين من أوفر الحظوة من أعلى الجد .

ولهم : والله يمتّع به ، ويرزُقُ الخيرَ منه ، ويحقِّقُ الأملَ فيه ، عرف الله تمالى آثار بَركة المولود المسمود ، وعضد الفضل بالزيادة في عددٍه ، وأقرَّ عَيْنَ المجد بالسّادة من ولده . عرفه الله تمالى من سيادة مقدمه ما يجمعُ الأعداء تحت قدمه .

عمرك الله تمالى حتى ترى هذا الملال قرآ باهراً ، وبدرا زاهراً ، يَكْتُر به عدد حقدتك ، وبعظم معه عُصة حَسدَيك ، من حيث لا ته تكيى النوائب إلى أغراضكم ، ولا تطمع الحوادث إلى انتقاسكم ، مقمك الله بالولد ، وجعله من أقوى العدد ، ووصله بإخوة متوافرى العدد ، شادى الأز و والمصند . هناك الله تمالى مولده ، وقرن باليمن مورد و ، وأراك من بنيه أولادا برر و أوأسباطا وحقدة ، وعرفك بركة قد ومه ، ونجح مقدمه وسعد طالعه ، وعرف طائره ، وعرف الله ] (١) حتى نرى زيادة الله منه كا رأيتها منه به ، والله يبلغك أفضل ما تقسمه السعود ، ويماو به الجدود ، حتى يستغرق مع إخوته مساعى الفضل ، ويشيد واقواعد الفخر ، ويزحوا سدور الدهر، ويضبطوا أطراف الأرض ؛ والله يحر سه من نواظر الأيام أن تر نوايه ، وأطاع ويضبطوا أطراف الأرض ؛ والله يحر سه وينهض بأتقال الدعوة ، ويخف

<sup>. (</sup>۱) من م .

فى الدفع عن البَيْضَة (١)، ويُسْرِعَ فى حماية الحَوْزَة واللهُ يديمُ لمولانا من العُمْرُ أكلاه، ومن المزّ أهناه، ليُطبَقِّ العالمَ بفضله وعَدْله، ويدبِّوَ الأرض بالنجباء من نَسْلِه.

# ولهم فى ذكر المولود العلوى

غُمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، شجرُه أهل أنْ يَحْلُو عُرُه ، وفَرْعُ بين الرسالةِ والإمامةِ مُنتَمَاه ، خليق أن يُحْمَد بَدْؤُه وعُقباًه . مرحباً بالطالع بأيمن طالع، ومَنْ هو من أشرَف المناصب والمنابع ، حيث الرسالة والخلافة ، والإمامة والزَّعامة ، أبقاه اللهُ تمالى حتى يتهمّنا فيه صوائع المنن ، ويمدّ حُسْنهُ من بنى الحسن .

# ولهم في التهنئة بالإملاك والنفاس وما يقترن به من الأدعية

من اتَّصَلَ بمولاى سبَبُه ، وشرف به مَنْصبه ، كان حقيقا بالرغبة إلى الله تمالى فى توفيره و تكثيره ، وزيادته و تشييره ، لنركو منابت الفضل ، و تنمى مفارس النبل والفخر ، و تطيب معادِن المجد . بارك الله لمولاى فى الأَمْر الذى عقده ، وأحمده أباه وأسعده ، وجعله موصولا بنماء المدد ، وزكاء الولد ، واتصال اللّبل ، و تكثير النسل . والله تمالى يخير له فى الوصلة الكريمة ، ويقرنها بالمنحة الجسيمة .

قدعظم الله بَهْجَيّى وضاعف غَبْطَيّى، بما أتاحه من سرور ممهد ، بجمع شمل محدد، فلازالت النم به محفوفة ، والمَسَارُ إليه مصروفة، جمل الله هذه الوصلة أكيدة المُعْدَة ، طويلة المدّة ، سابغة البركة والفَصْل ، طيبة الذرية والنَّسْل . وصل الله هذا الاتصال السميد ، والمعتد الحيد ، بأكل المواهب ، وأحمد المواقب ، وجمل شَمْل مسرّتك ملتمًا ، وسبب أنسك منتظا . عرّفك الله تمجيل البركات ، وتوالي الحيرات، ولا أخلاك الله من هذه الوصلة [ من النهائي بنجباء الأولاد ، وكبّت بكثرة عددك الحساد . هناك الله مولاى الوصلة ] (٢٠ . بكثرة المدد ، ووفور الوّلد ، وانساط الباع واليد ، عَالَى القدر والجد .

<sup>(</sup>١) البيضة : حوزة كل شيء ، وساحة القوم . (٧) من م .

# ولهم فى التهنئة بالولاية والأعمال وما يتصلُّ بها من الأدعية للوزراء والتمناة والمال

عرفت أخبار البلد الذي أحسن الله اله ، وعطف عليهم بغضله ، إذ أضيف إلى ما أيلاحظه مولاى بمين إيالته ، ويشني حَلّه بفضل أصالته . أنا من شرّ بالولاية يلبس مولاى ظلالها ، ويسحَبُ أذيالها ، بنع مستفادة ، ورُت مسترادة ، سرورى يلبس مولاى ظلالها ، ويسحَبُ أذيالها ، بنع مستفادة ، ورُت مسترادة ، سرورى عا أعلمه يكسبه الثناء في كل عل يدبره ، من أحدوثة جيلة ، ومثوبة جزيلة ، ويُورُرُ ، من إحياء عدل ، وإمانة جور ، وعمارة لسُبُل الخيرات ، وإيضاح لطرق المكرمات. سيدى يُو في على الرتب التي يُدْ عَي لها بحلولة ؛ فهنيناً لها بتحملها بولايته ، و تحليها بكفايته . الأعمال إن بلغت أقصى الآمال ، فكفاية مولاى تتجاوزها وتتخطاها ، والرتب وإن جلت قدراً ، وكبرت ذِكراً ، فصناعته تَسْبِقها وتَنْسَوُها ، غير أنّ النهاني رسما لابد من إقامته ، وشرطاً لا سبيل إلى نقض عادته .

الأعمال وإن بلغت أقصى الآمال فكفاية سيدى توفى عليها إيفاء الشمس على النجوم، وترتفع عنها ارتفاع السماء على التخوم.

سيدى أرفع قَدْرًا وأَنْبَه ذِكُرا ، من أَنْ نَهِنَّهُ بُولاية وإن جلَّ أمرُها وعظم قَدْرُها . قد أُعْطِيتْ قوس الوزارة باربها ، وأصيفت إلى كُفيَّها وكافيها ، وفُسِيخَ فيها شَرْط الدنيا الفاسد في إهداء حظوظها إلى أَوْغَادها ، ونُقِض بها حكمها الجائر في المدول بها عن نُجَبَاء أولادها . الدنيا أعزَّ اللهُ الوزيُّ مهنَّأة بانحيازها إلى رَأَيه وتنفيذه ، والمالكُ مغبوطة بانصالها إلى أمره وتدبيره .

قد كانت الدنيا مستشرفة لوزارته ، إلى أنْ سمِدَت بما كانت الأيامُ عنه مُخبِرة ، وحَظِيَتُ لما كانت الظنون به مبشرة . أنا أهـتى الوزارة بالقائمها إلى فَضْلِه مقادّمها ، وبلوغها فى ظلّه إرادتها، وانحيازها من إيالته إلى واضحة الفخر، وتوشّحها من كفايته بمزّة سائلة على وَجْه الدهر .

الحدُّلله الذي أَقَرَّ عينَ الفضل ، ووطَّأْ مِهَادَ المجد، وترك الحسَّاد يتعثر ون ف ذيول الخيبَةِ ،

ويتساقطون في فضول اكحشرة ، وأرانى الوزارة وقد استكمل الشيخُ إجلالها ، ووتّى لها جالها :

فلم تك تصلح إلّا له ولم يك يَصْلُح إلّا لها والتاضى عَلَم العلم شرقاً وغرباً، ونَجْم الفضل غَوْداً ونَجداً، وشَمْسُ الأدب والتاضى عَلَم العلم شرقاً وغرباً، ونَجْم الفضل غَوْداً ونَجداً، وشَمْسُ الأدب براً وبحراً، فسبيلُ الأعمالِ أن تهناً إذا رُدَّت إلى نظره الميمون، وعُصبت برأيه المأمون. [أسمد الله التاضى بما جد ] (الله من رأى مولانا وارتضاه، واعتمده لأجل أمر، بالشريمة وأمنناه، وأسمد المسلمين والدين بما أصاره إليه، وجع زمامه في يديه. عرف الله سيدى من سعادة عمله أفضلَ ما ترقاه بأمله، ولقاه من مناجع أمره أفضل ما انتكاه وبلنه في كل حال أمله وحقه، وعرفه من يُمْن ما باشره تدبيره الخير [ والخيرة ] (اا)، والبركات الحاضرة والمنظرة، وجمل المناجع إليه أرسالا، لا تمل واليا واتَصَالاً.

أسعده الله أفضل سعادة قُسِمَت لوالي عمل ، وأسهم له أخص ركة أسهمت لمسايى أمل ، أحضر الله السداد عَرْمَه ، والرشادَ همّ ، وكنفه المعمّمة وأيّده ، وقرنة بالتوفيق ولا أفرده. هنأه الله تعالى الموهبة التي ساقها إليه، ومدّ رُوّا قها عليه ؟ إذ كانت من عنائل المواهب مُسْفِرة عن خصائص المراتب، وحلّت فيه علّ الاستحباب لاالإيجاب ، والاستحقاق دون الاتفاق .

هُنَا اللَّهُ تَمْمَتُهُ الفَصْلُ الذِّي الولاية أَصْنُر آلَاتُهَا ، والرياسة بَمْضُ صَفَاتُهَا .

# ولهم فى التهنئة بذكر الخِلْمَ والأجبية

أُهـتّى عسيدى مزيد الرَّغْمَـة ، وجـــديد الخَلْمَـة ، التى تَتَخْلَعُ تلوبَ المنازعين ، واللواء الذى يلوى أَيْدى المنابدين ، والحظَّ الذَى لو امتطاء إلى الأفلاك لحازَها ، أو سَاكَى به الجَوْزاء لجازَّها. بلنبى خبرُ ما تطوّعتبه سماء الجد، وجادت به أنوا الملك ،

<sup>(</sup>۱) من م ۱۰

فصن من الخلع أسناها ، ومن الراك أبهاها ، [ ومن السيوف أمضاها ، ومن الأفراس أجراها، ومن الإقطاعات أعاها] (١). لبس خلمته متجلّلا منها ملابس الميز ، وامتطى فرسه فارعا به ذِرْقة الجد ، وتقلّد سيفه حاصدا بحده طُلَى (٢) أعدائه وغاميطي نمائه ، واعتنق طوقه متطوقاً عز الأبد، واعتضد بالسوارين الوديين بقوة الساعد والمَعَند ، وساس أولياء ، ولواه العز عليه خافق ، وهو بلسان الظفر والنَّصر ناطق. قد لبس خلمته التي تعمد بها [ وفعته ] (٢) ، وامتطى حُملانه التي (١) واصل بها إحسانه ، وتعنطق بحسامه الذي ظاهر أبواب إنمامه ، وتحمّ بحاتميه اللذين بسطا من يديه ؛ ووقع من دَوَاته التي أعلت من دَرَجانه .

قد زرَّرت عليه مها الشرف عُرَى الخلعة ، التى تتراءى صفحاتُ الدرِّ على أعطافها ، وتُمترَى مزايا المجدِ من أطرافها ، وركب الحلان الذى تثناول قاصيتى المبى من ناصيته ، والمركب الذى تُستَخَدْى حُلَى الثريا لجليته ، والسيف والمنطقة الناطقان عن نهاية الإكرام ، الناظان قلائد الإعظام . خلع مخلع قلوب الأعداء عن مَقَّارُها ، وتعمر نفوس الأوليا . عسارتها ، وسيف كالقضاء مَضاء وحدًا ، ولوا ، يَتَخْفَق قلوب المنازعين إذا خفق ، وحلات تصدق منكب الدَّهْرِ إذا انطلق .

## ولهم في التهنئة بالقدوم من سفر

أُهنِّى مسيدى و تَفْسِى بما يستر م الله من قدومه سالما ، وأشكر م على ذلك سُكراً قائما ؟ غَيْبَهُ السكارم مقرونه بنيبتك ، وَأَوْبَهُ النعم موسولة بأوْبتك ؟ فوسل الله تعالى قدومك (٥٠) من السكرامة ، بأضعاف ما قرن به مسيرك من السلامة . وهناك أيامك ، وبلّفك بحابّك ؟ ما زِنْتَ بالنيَّسة مسافراً ، وباتسال الذكر والفكر لك ملاقيا ، إلى أن جمع الله شَمْلَ سرّورى بأوْبَتك، وسكّن نافِرَ قلى بمودتك، فأسأل

<sup>(</sup>١) ليست في م . (٧) الطلى: الأعناق أو أصولها . (٣) من م ، ا مـ

<sup>(</sup>٤) الحلان : مَا يَحمَلُ عليه مِن الدوابِ فِي الهَبَّةِ خَاصَّةً ، وَفِي م : الذي .

<sup>(</sup>ه) ق م ۽ ١: وصواك .

الله أن يسمدك بمقدمك سمادةً تبكون فيها [بالإقبال](١) مُقَابِلا ، وبالأماني ظافرا، ولا أوحش منك أوطانَ الفضل ورباًع المجد ، بمنَّه وكرمه .

### [من أحسن الشمر]

قال الهَيْشُم بن عدى (٢): أنشدني عالد بن سميد شعراً أعجبني، فقلت: من أنشدكه؟ قال : كنا يوما عند الشمى فتناشدنا الشمر فلما فرغنا قال : أيكم يحسن أن يقول مثلَ هذا ؟ وأنشدنا:

خليلي (٣) : مهلّاطالما لم أقل مَهْلَا وما سرفا مِ الآن قلتُ ولا جهلا وإنَّ صِباً ابن الأربعين سَمَاهة ﴿ فكيف مع اللات مُثِلْتُ بها مَثْلا عِمَّة يَسْحَبْن اللهُدَّبة السُّحْلَا يقول ليَ المُفْتِي وهنَّ عشيةً تق الله لا تنظر ْ إليهنَّ يافتي وما خلتُني بالحج ملتمساً وَسُلا فوالله لا أنسى وإن شَطَّت النوى عرانينَهِن الشمُّ والأُعينَ النُّحْلَا ولا السك في أعرافهن ولا البُري جَواعلَ في أوساطها قَصَباً خدُلا خليليَّ لا والله ما قلت مَرْحباً لأوَّل شَيْبَاتِ طَلَمْنَ ولا أهلا . خليلي إن الشيب داء كرهتُهُ فما أُحسن المَرْعَى وما أقبح المحلا قال مجالد: فكتبت الشمر؛ ثم قلنا للشمبي: من يقوله؛ فسكت فحسبنا أنه قائله (١٠).

# [ المراثى التي قيلت على قبر عمرو بن حُممَة الدوسي ]

قال الشرق (٥) بن القطامي: لمامات عَمْرُو بن حُمَمة الدَّوْسي، وكان أحد من تتحاكم العربُ إليه ، مَرَّ بقيره ثلاثه نفر من أهل المدينة قادمين من الشام : الهيدم بن امرى " القيس بن الحارث بن زيد، وهو أبوكُلْثوم بن الهيدم الذي ترل عليه الني صلى الله عليه وسلم،

<sup>(</sup>١) من م ، ١٠ (٧) الأمالي : ٢ - ١٧٤ ، التنبيه : ١٠٥. (٣) في الأمالي: أعيني .

<sup>(</sup>٤) في التنبيه : صفحة ١٠٠ هذا الشعر أشهر بالنسبة إلى القحيف العقيلي من أن يرتاب بعمرتاب.

<sup>(</sup> ٥ ) الأمالي : ٢ \_ ٣٤٢ ، اللاّليّ : ٧٦٧ .

وعتیك بن قیس بن هَیْشَة بن أمیة بن معاویة ، وخاطب بن قیس بن هیشة ابن معاویة . وحاطب بن هیشة الذی كانت بسببه حرب حاطب ، فعَفَروا رواحلهم على قیره ، وقام الحدم فقال :

رغم الملا والجود والمحد والندى لقد غال صرف الدهم منك مرد المنه المفاة الطارقين فناؤه ويسرو دجا الهيجا مضاء عزيمة ويسمهر م المجين المرمرم باسمه فإما تصينا الحادثات بنكية فلا تبعدن إن الحتوف موارد وقام حاظب بن قيس فقال (۱):

سلام على التبر الذي ضم أعظماً سلام على التبر الذي ضم أعظماً وفيا قبر عمو جدارضا تعطقت

عظیم رَمادِ النارِ مشترك القدْرِ وانصُلْتَ كنتَ الليث تحمیحمی الأجر وقوفاً إذا كان الوقوف علی الجر وأصبح لما مُتَ ينضی علی الصُّفر أُحمَّ الدُّری واهی المُرَّی دائمُ القَطْرِ أَصْلَكُ فَي أَحْسَاتُها ملْحَد القَبْرُ القَلْرُ

طواك الردّى با خبر حاف وناعل مهوضاً بأعباء الأمور الأثاقل كا ضم أمّ الرأس شعب القبائل كا كشف الصبح اطراق الغياطل وإن كان جَرَّاراً كثير الصواهل رمَّتك مها إحدى الدواى الضابل (٢) وكل فتى من صرفها غير واثل

نحومُ المعالى بحوه فتُسَلِّم وماامتدَّ قطِع من دُجَى الليل مُظلِمُ عليك مُلِثُّ دارِثمُ القَطْرِ مُرْزِمُ

 <sup>(</sup>١) الأمال : ٢ - ١٤٤ . (٢) الضآبل : الدواهي .

تضمّنتَ جسا طاب حيًّا وميتا فلو نطقَتْ أرضْ لقسال رابُها إلى مَرْمَس قد حَلَّ بين تُرَابه فلا يبعدنك الله حيًّا وميّتاً لممرُ الذى خُطَّتْ إليه على الْوَنَا لقد هدم العلياءَ موتُك جانبا

فأنت بما صَمَّنْتَ فِي الأرضِ مُعْلَمِ
إلى قبر عَمْرِو الأزدِ حلَّ التسكرم وأحجارِه بدْرُ وأضبط صَيْمَ فقد كنت ورالخطب والخطب مُظلِمُ حدابيرُ عوجٌ نَيْهَا مُتَهَمَّمُ ] (1) وكان قديما رُكْنُها لا يُهدَّمُ

## [ بلاغة الأعراب ]

قال الأصمعى : سمعت أعرابيا يذكر قومه، فقال : كانوا إذا اصطفوا تحت القَتام ، مطرت بينهم السّهام بشؤبوب الحِمام ، وإذا تصافحوا بالسيوف ، فنرت أفواهها الحُتوف ، فرب قِرْن عارِم قد أحسنوا أدبه ، وحَرْب عبوس قد أضحكها أسنتهم ، وخَطْب مُشْمَئز ذَلُوا مناكبه ، ويوم عَمَاس قد كشفوا ظُلْمَته بالصبر حتى تتجلّى . كانوا البحر لا يُنكن فُمَاره ، ولا يُنْهَنَه تيّاره .

قال المتبى : سئل أعرابى عن حاله [عند موته](١)، فقال : أجدنى مأخوذا بالنّقلة، محجوجا بالمهلة، أفارق ماجمعت، وأقدم على ماضيّقت، فيا حياتى من كريم قدَّمالمذرة، وأطال النظِرَة إن لم يتداركنى بالمفرة، ثم قضى .

وقال بمضُ الرواة : كان يقال الإخوان ثلاثة : أَخِ يُخَلَّصُ لَكَ وُدَّهِ ، ويبلغ لَكَ فَ مَمَّكُ جُهْدُه ، وأَخ مُهمَّكُ جُهْدُه ، وأَخ خُو نَيَّةٍ يقتصرُ بَكْ على حسن نبته ، دون رِفْدِه وممونته ، وأخ يجاملك بلسانه ، ويشتغل عنك بشأنه ، ويوسِمك من كذِبه بأيمانه .

قال إسحاق بن إبراهيم الموسلى: وقفت عليناأعرابية فقالت: ياقوم ، تمثّر بناالدهر، إذ قلّ منا الشكر ، وفارقنا النبى ، وحالفنا الفقر ، فرحم الله امرأ فهم بمقل ، وأعطى من فَضْل ، وواسَى مِنْ كَفَاف ، وأعان على عَفَاف .

(١) من م ، ١ . (٢) في م : خطرت .

( ۳۱ \_ زهر الآداب ... ثان )

#### [ ذل السؤال ]

قال أبو بكر الحننى: حضرتُ مسجد الجماعة بالكوفة ، وقد قام سائل يتكلّم عند صلاة الظهر ثم عند المصر والمغرب، فلم يُمْطَ شيئًا، فقال: اللهم إنك بحاجتى عالم غير مملّم ، واسعٌ غيير مكلّف ، وأنت الذى لايرزؤك نائل ، ولا يخفيك سائل ، ولا يبلغ مِدْ حَتَك قائل، أنت كما قال المُثنُون ، وفوق ما يقولون، أسألك صبراً جميلا، وفرجاً قريباً ، و نَصْراً بالهدى ، وقرة عين فيا نحب وترضى ، ثم ولّى لينصرف ، فابتدره الناسُ يعطونه ، فلم يأخذ شيئاً ، ثم مضى وهو يقول:

ما اعتاض باذلُ وجهه بسؤاله عِوَمَا ولو نال الغِنَى بسُوَّالِ وإذا السؤالُ مع النوال وزَنْتُهُ رَجِّح السوَّال وخَفَّ كلُّ نَوَالِ

#### [ من المقامات ]

النامة ومن مقامات الإسكندرى إنشاء البديع: حدَّثنا عيسى بن هشام قال (۱): وكنت في بلاد الأهواز، وقُصاراى لفظة شرود أسيدها، أو كلة بليفة أستفيدها (۲)؛ فأدَّا في السير إلى رُقْمة [من البلاد] (۲) فسيحة، وإذاهناك قوم مجتمعون على رجل يستمعون إليه وهو يخبط الأدض بمصاعلى إيقاع لا يختلف ، وعلمت أنَّ مع الإيقاع لحناً، ولم أَبْعد لأَنال من الساع حظاً، أو أسمع من البليغ لَفظاً، في ازلت بالنظارة، أزحم هيذا وأدفع ذلك، حتى وصَلْتُ إلى الرجل، وصَرفت الطرف منه إلى حزقة كالقر نبي ، مكفوف في شَمْلة من صوف، يَدُور كالخُدْروف (١٤)، مُتَبَرَّ نِساً بأَطُولَ منه ، معتمداً على عصاً فيها جلاجل، يَضْرِبُ الأرض بها على إيقاع عَنيج، ولفظ هَنِج، من صدر حَوج، وهو يقول:

يا قومُ قد أُنْقل دَيني ظَهْرى وطالبتني طَلَّيني (٥) بالمَوْ

<sup>(</sup>١) المقامات : ٨٥ . (٢) في المقامات ، م : أستريدها . (٣) من م .

<sup>(</sup>٤) الخذروف : لعبة للصبيان . (٥) الطلة : الزوجة .

أَصْبَعْتُ مَن بِعَدِ غَنَّى وَوَفْرِ سَاكَنَ قَفْر وَحَلَيْفَ فَقْرِ يا قومُ هل بينكمُ من حُرِّ يُعينى على صُروفِ الدهرِ يا قومُ قد عِيل بفقْرِى صَبْرِى وفَضَ ذَا الدهرُ بأيدى البَرِ ماكان لى من فضّة و يَبْرِ آوى إلى بيت كفيدِ الشّبرِ خاملَ قَدْرٍ وصغيرَ قِدْرٍ لو ختم الله بخيرِ أمرى اعتبى من عُشرة بيسُرِ هل من فتى فيكم كريم النّجْرِ محتسب فِيَّ عظيم الأجر إن لم يكن مغتنا للشكر

قال عیسی بن هشام : فرقَّ له والله قلبی ، واعرورقت عینی ، وما لبثت أنأعطیته دینارا کان ممی ، فأنشأ یقول :

يا حُسْنَهَا فاقِصَة صفراله معشوقة منقوشة قُوْرًاله يكاد أَنْ يَقْطُر منها الماله قد أَثْمَرَتُها هِمَّة عَلْياله نَفْسُ فَتَى يَمِلِكُ السَّخَاله يصرفه فيه كا يَشَاء ياذا الذي يمنيه ذَا الثناله ما يتقصى قَدْرَكُ الإطْرَاله

فامْضِ على الله لكَ الجزاء

ورحم الله من شدّها في قرآن بمثلها ، وآنسها بأختها ؛ فناله النساس ما نالوه ؛ ثم فارقهم وتبعته ، وعلمت أنه متمام لسرعة ما عرّف الدينار ، فلما نظمَتْنَا خَلْوَة مددت ُ يُمْناى إلى يسرى عضديه ، وقلت : والله لتريني سرّك، أو لأكشفن سِتْرك؛ فكشف عن تَوْأَمَتي لَوْز (١١) ، وحَدَرت لثامه ، فإذا هو والله شيخنا أبو الفتح الإسكندرى ؟ فقلت : أنت أبو الفتح ؟ فقال : لا :

أَنَا أَبُو فَلَمُونِ فَكُلٌّ لَوْنِ أَكُونُ

<sup>(</sup>١)كناية عن محة عينيه وتناسبهما .

اخْتَرْ من الكسب دُوناً فإنّ دَهْـــرَكَ دُونُ إنّ الزمان زَ بونُ زَجُ الزمان بحُمُق ِ ما المقلُ إلا الجنسونُ لا تُخْدَعَن بَمَقْ ل

# [من شعر كشاجم]

وقال أبو الفتح كشاجم :

ما زال حرُّ الشوقِ يَغْلِبُ صَبْرَ هَا وجرىمن الكُعْل السحيق بخدِّها فَكَأُنَّ تَجُرَّى الدمع حِلْيَةُ فِضَّةٍ

ما لذي أكل في طيبها كأنما نأثيرها لمعَةُ ` خَلَسْتُها بالكُوفِ من شادِنِ

ومستهجن مَدْجِيله إن تأكَّدَتْ وَيَأْبَى الذي في القلب إلَّا تبيِّناً

فأيم لنفسك في انتسابك شاهداً

وقال:

يا مُسْدِى العُرُّفِ إسراداً وإعلانا أَقْلِع سحابك قد فَر فَتَنى لِمَا

(۱) ل ۱ ، م : يعشق منه بعضه بعضه .

حَنَّى نَحِـدَّرَ دَمْمُهَا المتمَلَّقُ خَطُّ تُوَثِّرُهُ الدموعُ السُّبِّقُ في بمضه ذَهبُ وبمضُ مُعْرَقًا

من قُبُسلة في إثرها غَمَنَّهُ من ذَهب أجرِى في فضه بَعْشَق بَعضِي بِالْمُسَى بَعْضَهُ (١)

له عقدُ الإخلاسِ ، والحرُّ مُعْدَحُ وكل إناء بالذى فيــه يَرْشَحُ

وإذا افتخرتَ بأعظُم مقبورة فالناس بين مكذِّب ومُعدِّق بحديث بجند النسديم محفّن

ومُتبع البرِّ والإحسانِ إحسانا ما أَدْمَنَ النَّيْثُ إِلَّا كَانَ مُوفَأَنا

من النقد

هذا مولد من قول أبي نواس: لا تُسدِينَ إلى عارفة حتى أقوم بشُكْرِ ما سَلفا

البحترى<sup>(١)</sup>:

العُ جُوداً ولم تَضْرُرُ سحائبهُ وربما ضَرَّ في الْعَاجِه الطرا مواهب ما تجشَّمنا السؤال لها إن النهم قليب ليس يحتفر وقد أُخذ على ذى الرمة قوله(٢) : • •

ألا يا اسلمي يا دارمَيٌّ على البُّلِّي

قالوا : وأحسن منه قول طرفة<sup>(٣)</sup> :

فسق ديارك غَيْرَ مفسدِها موبُ الربيع وديمة تَهْمِي وقد تُحرز ذو الرمة بما تؤول عليه (٢٠ بالسلامة في أول البيت.

وقال كشاجم :

أَيَّا نَشُوانَ مِن خَرَ بِنِيهِ مِن تَصْحُو وريقُك خَنْدَرِيسُ (٥٠ أدى بك ماأراه بنى انتشاء تورُّد وَجْنَةٍ وفتورُ لَحْظِ وقال :

ألحَّ عليسه بالكاس الجلِيسُ تُمرَّ ضه وأعطاف تميسُ

ولا زال مُنْهَلدٌّ بجَرْ عَاثِك القَطْرُ

وما ذالَ يَبْرِي جلةَ الجسم حُبُها ؛ وينقصه حتى نَقَصْتِ عن النقيل (١) وقدذُبْتُ حتى صرت إنْ أنا زرتها أمِنتُ عليهاأن يَرَى أَهْلُها شَخْصِي

(١) ديوانه: ٧ ــ ٢٣. . (٢) ديوانه: ٣٤ . (٣) الصناعتين: ٤٠٨، ديوانه: ٦٧.

(٤) ق ط : بما يؤول بدعائه لها . (٥) الحندريس : الحمر.

(٦) في ا : وينقصها حتى لطفت عن النقس .

# [ الرجوع إلى الرئيس بعد تجربة غيره ]

كتب ابن مكرم إلى بعض الرؤساء: نَبَتْ بى غرَّةُ الحداثة ، فردَّتنى إليك التجربة ، وقاد تينى الفرورة ، ثقة بإسراعك إلى وإن أبطأت عنك ، وقبولك المدر وإن قصرت عن واجبك، وإن كانت ذنوبى سدَّتْ على مسالك الصفح عنى ، فراجع في عدك وسؤددك ، وإن لا أعرف موقفاً أذل من موقفى ، لولا أن المخاطبة فيه لك ، ولا خُطةً أدْنى من خُطَّتى ، لولا أنها في طلب رضاك .

وهذا المنى الذى ذهب إليه من الرجوع إلى الرئيس بعد تجربة غيره قد أكثر الناسُ منه قديمًا وحديثًا ؟ وسأفيض في طرف ذلك :

وأنشد أبو عبيدة لرياد بن مُنْقِد (١) الحنظلَى، وهو [أخو المرار المَدَوى، نسب إلى أمه المدوية ، وهى فُكَيهة بنت تميم بن الدّول بن جَبَلَة بن عدى بن إ (٢) عبد مناة ابن أد (٣) بن طابخة . فولدت لما لك بن حَنظلة عديًّا ويربوعاً، فهؤلاء من ولده يقال لهم [بنو] (٢) المَدَوية، وكان زيادٌ نزل بصّنْمًا وفاحتواها ومنزله بنجد، فقال فى ذلك قصيدة يقول فيها \_ وذكر قومه :

غدَّمون ثِقَالُ في مجالسهم وفي الرحال إذا ساحبتهم خَدَمُ مَا مَا أَلْقَ بِمدهمُ حيًا فَأَخِيرَ هم إلّا يزيدهمُ حبًا إلى هُمُ مَا أَلْقَ بِمدهمُ حيًا فَأَخِيرَ هم إلّا يزيدهمُ حبًا إلى هُمُ السمدي معسمٌ بن إواداه أول مَنْ استفار هذا المهني . وكان ابن أبي عَرَد أمره ، فرجع إليه فقال : وياد بخراسان ، وكان له مكرما فتركه وسحب غيره فلم يجمد أمره ، فرجع إليه فقال : عبت على سلم فلما فقد دتُه وجر بن أقواما بكيت على شَلْم رجعت اليه بعد تجريب غيره فكان كَبُر ه بعدطول من السقيم [٢٧] وقال مسلم بن الوليد :

حياتك يابن سمدان بن بَحْسَي حياةٌ للسكارم والمالي

(۱) الشعراء: ۲۷۸ ، الحاسة: ۳ ـ ۳۲۶، اللآلى : ۷۰ ، وانظر هناك الخلاف في نستهما . (۲) من م ، ۱ . (۳) في م : ود . (٤) في ١ : غراره . من النقد

جلبت لك الثناءَ فجاء عَفُواً ونَفْسُ الشكرِ مطلقةُ المِقَالِ وترجمنى إليكَ وإن نَأَتْ نِ دِيادِى عنك \_ تجربةُ الرجالِ وأنشد أبو المباس محمد بن زيد المبدر للبحترى:

أخ لك عاداه الزمانُ فأسبحت مذعمة فيا لديه المطالبُ متى ما تذوِّقه التجاربُ صاحباً من الناسِ تردُدْهُ إليك التجاربُ وأنشد:

حياةُ أبى المباس زَيْنُ لقومهُ لكلّ امرى قاسَى الأُمور وجَرَّبا ونعتِبُ أحيانا عليه ولو مَضَى لَكُنَّا على الباقِ من الناس أَعْتَبا قال الصولى: جرى ذِكْرُ المكتنى بحضرة الراضى فأطريته وأكثرتُ الثناءَ عليه، فقال لى: يا صولى ؛ كنتَ أنشدتني لجرير:

أسليك عن زيد لتسلى وقد أرى (١٦) بمينيك من زَيْد قدَّى ليس يَبْرَحُ فقلت: ياأمير المؤمنين؟ من شكر القليل كان للكثير أشد شكرا، وأعظم ذكرا. قال: فأين أنا لك من المكتف؟ فأنشدته للطافي (٢٠):

كمن وساع (۱۳) كود عندى والنّدى لَمّا جرى وجريت كان قطوفا (۱۰ قطوفا الله عندى والنّدى مثل الربيع حَيّا وكان خريفا وكلاكما اقْتَمَد المُلَا فركبها في الذّروة العليا وجاء رديفا إن غاض ماه المزن فيضت وإن قست كَبِدُ الزمان على كنّت رَّوفا وكان المكتن أول من نادمه الصولى ، واختلط به .

ولم يل ِ الحلافة أحد اسمه على إلا على بن أبى طالب رضى الله تعسالى عنه ، وعلى بن المتصد المكتنى بالله ، وكان (٢) سبب انصاله به وانقطاعه إليه أنَّ رجلا

<sup>(</sup>١) في ط: التسلو وقد جرى . (٢) ديوانه: ٢٠٧ . (٣) الوساع: المتسم .

<sup>(</sup>٤) في ط : لماجرت حدوى وكان عطوفا . والقطوف : الدابة ضاق مشيها .

 <sup>(</sup>٥) الصفد: العطاء . (٦) الوفيات : ٣ ـ ٣٣١ . .

يعرف بمحمد بن أحمد الماوردى نرع إلى المكتنى بالرقة ، وكان السب الناس بالشطر بج ، فلما قدم عليه بنداد وهو خليفة قال : يا أمير المؤمنين ، أنا أعلم الناس بهذه الصناعة ، فأقطمنى ما كان للرازى الشطر بجى ؛ ففاظ ذلك المكتنى ، وندب له الصولى فلم يُرَ ممة الماوردى شيئاً (۱) . فقال له المكتنى : صار ماه وردك بَو لا ، قال الصولى : فأقبل المكتنى على ورتبنى فى المجلساء ، فحبت يوما عنه ، واتصل بى أن خصمى شمّت بى ، فكتب قصيدة للمكتنى أقول فمها :

قد ساءظنَّ الناس بى وتنكّروا لَمَّا رَأُوْنَى دُونَ غَيْرَىَ أَحْجَبُ إِنْ كَانَ غَلْبِيهُ يُقَرِّبُ أَمَرَهُ دُونَى فَإِنِى عَنْ قريب أَغْلَبُ فَضحك وأمر لى بمائتى دينار ، واندرجْتُ فى خدمته .

[ في بيمة يزيد ]

اجتمعت وفودُ العرب عند معاوية رحمه الله تمالى ، وكان إذا أراد أن يغمل شيئا ألق منه ذراء (٢) إلى الناس ، فإذا امتنموا كفّ ، وإن رضوا أمضى ، فعرض ببيعة زيد ، فقامت خطباء معد فشققوا الكلام ، وأطنبوا فى الخطاب ، فوثب شاب من غَسَّان قابضاً على قائم سيفه ، فقال : يا أمير المؤمنين ؛ إنَّ الحَيْفَ فى حكم السيف (٢)، غَسَّان قابضاً على قائم سيفه ، فقال : يا أمير المؤمنين ؛ إنَّ الحَيْفَ فى حكم السيف (٢)، وبحد النسيم الهيش (٤) ؛ فإنَّ هؤلاء عجزوا عن الصيّال (٥) ، فعولوا على المقال ، ونحن الثاتلون إذا سُلناً ، والمحبون إذا قلنا ، فن مال عن القصيد أقناه ، ومن قال بغير الحق و قَمْنَاه (٢) ، فلينظر ناظر إلى موطى وقدَمه ، قِبل أن تَدْحَض (٢) فَهَهُوى هوى الحجر من رأس النيّق (٨) ؛ فتفرّق الناس عن قوله ، ونسوا ما كانوا فيه من الخطب .

<sup>(</sup>١) في م : فدل على الصولى فأحضره ولاعب الماوردي فغلبه الصولى .

<sup>(</sup>٣) ذرء من خير : شيء منه ، وفي ط : طرفا . (٣) في ط : إن الحسكم للسيف .

<sup>(</sup>٤) في ط : الحيف ، والهيف : رَبُّع حارة تَعْفَفَ كُلُّ شيء ..

<sup>(</sup>ه) صال على قرنه صيالا : سطا واستطال . (٦) وقمه : قبره وأذله ، أو رده أقبح الرد ، وفي ط : قومناه . (٧) دحضت رجله : زلقت .

<sup>(</sup>٨) النبق ؟ أرفع موضع في الجبل .

### [ الإقدام في الحروب]

وقال المهلب يوما لجلسائه : أراكم تمنَّفونني في الإقدام ، فالوا له : إي والله ، إنك لسَمُوطُ بنفسك في المهالك ، قال : إليكم عنى ! فوالله لولا أن آتى الموت مسترسلا لأَتَانِي مستعجلا ؟ إنى لستُ آتى الموتَ من حُبّه ، إِعَا آتِيه من 'بَفْضِه، ثم تمثّل بقول الحَمَين بن الحام المرى:

[ تأخرت أستبق الحياة فلم أجد النفسى حياة مشل أن أتقدما ومن هذا أخذ أبو العليب المتنى قوله ](١):

ادى كَلَّمَا يَهُوى الحياةَ لنفسهِ حريصاً علمها مستمهاماً بها صبًّا غُبُّ الجِبان النفس أورده التُّمَى وحبُّ الشجاع النفس أورده الحَرْبَا

وقال أبو دُلَف: الحربُ تَضْحَكُ عن كَرِّى وإقدَاى والخيلُ تعرفُ آثارِي وأيَّارِي سَيْغِي مُدَامِي ورَيْحَانِي مثننتي وقد تجرُّد لی بالحسن منفردا<sup>(۲)</sup> سَلَّت لواحظُهُ<sup>(٢)</sup> شيف السقام على

وهمتى مِقَةُ التفصيل لِلْهَامِرِ أمضى وأشجع منى يوم إقدامى جسمى فأصبح جسمى رَبْعَ أسقام

#### [ أبو دلف ]

وكان أبودُلف شاعراً مجيدا، وجوادا كريما ، جامعا لآلات الأدب ِ والظرف، وله شعره وأدبه شمر محيد في كل فن ، وهو القائل :

> أحبك يا جَنان فأنتِ منى علّ الروح ِ من جَسدِ الجَبَانِ ونوانى أقول: مكان (١) روحى لخِفْتُ عليكِ بادِرَة الزمانِ

<sup>. (</sup>۱) من م ، ۱ . (٢) في م : ذو بدع . (٣) في ١ : صوارمه .

<sup>(</sup>٤) في م ، ١ : سكان .

لإقدامي إذ ما الخيلُ جالَتْ وهاب كُماتُها حَرَّ الطُّمَان عشقه لجارية وكان يتمشَّق جارية ببغداد فإذا شخَصَ إلى الحضرة زارها ، فركب في بمض قَدَمَاته إليها ، فلما صار بالجِسر مشَى على طرف طيلسان بمض المارّين ، فخرقه ، فأخذ بمِنانه، وقال : يا أبا دلف ؛ ليست هذه كرخك(١)، هذه مدينة السلام؛ الذئب والشاة بها في مَرْ بَم واحد! فثني عنانه متوجّهاً إلى الكرخ(٢) ، وكتب إلى الجارية : وَهُومٌ أَتَتْ عَنِ لِقَائِكُ الْأَشْمَالُ وَهُومٌ أَتَتَ (T) عَلَى يُقَالُ في بلاد يُهَانُ فيها عزيزُ الـــــــقوم حتى تنالَه الأنذالُ حيث لا مدفعٌ بسيف عن الضيــــم ولا للـكُمَاةِ (١) فيها مجالُ ومقام العزيز في بَلد الهو ` ن إذا أمكن الرحيلُ محالُ فعليك السلام يا ظَبْيَةُ السَّكُرُ خ أقتم وحان مِنَّا ارتحالُ

ودخل أبو دلف على المأمون بعد الرضا عنه فسأله عن عبد الله بن طاهر فقال : عبد الله خلَّفتُه يا أميرَ المؤمنين أمين غيب ، نصيح جَيْب ، أسداً عاتياً ، قاعماً على بَرَ اثِنه ، ابنطاهم يسمد به ولِيُّك ، و يَشْقَى به عدوُّك ، رَحْبَ الفِناء (٥) لأهل طاعتك، ذا بأس شديد لمن زاغ عن قَصْدِ محجَّتِك ، قد فقَّهه الحَزْم ، وأَ يقظَه المَزْم ، فقام في محر الأمود على ساق التشمير ، 'يرْ مها بأَيْدِه وكَيْدِه ، ويفلُّها بحدِّه وجدِّه ؛ وما أَسْبَهُا ۗ في الحرب إلا بقول العباس بن مِرْدَاس :

أكرُ على الكتيبة لا أبال المُتَّفِي كان فيها أمْ سِوَاهَا [ فقال قائل : ما أفسحه على جبليَّتِه ! فقال المأمون : وإن بالحبل قوما أمحادا ، كراماً أنجاداً ، وإنهم ليوفون السيف حظة يوم النَّرال ، والنكلام حقَّه يوم المقال ، وإن أبا دلف منهم الله .

<sup>(</sup>١) في م ، ١: ليس هذا كرجك . (٢) في م ، ١: الكرج . (٣) في م: تترى .

<sup>(</sup>٤) في م: للجياد . (٥) في م: رحيب . (٦) ما بين القوسين ساقط من ١ .

[ من رسائل المسكالي ]

فصل لأبى الفضل الميكالى من كتاب تعزية عن (٢) أبى العباس بن الإمام أبى الطيب: من كتاب الذي كانت الرزية بمصيبة مُوئلة ، وطرق العزاء والسَّلْوة مبهمة ، لقد حلَّ بساحة من لا تُنتَقَفَّنُ بأمثالها مَرَّ ارْرُهُ ، ولا تَضْعفُ عن احتالها بصارِّرُه ، بل يتلقّاها بِصَدْرٍ فسيح يحمى أن يَحْبط الجزعُ أجره و ووابه ، فسيح يحمى أن يَحْبط الجزعُ أجره و ووابه ، ولم لا وآدابُ الدين من عنده بلتمس ، وأحكامُ الشرع من بَنانِه ولسانه تُستفاد و تُقتبَس ، والميونُ ترمُقُه في هذه الحال لتجرى على سَننه ، وتأخذ بآدابه وسُننه ؛ فإن تَمَرَّت القلوب فبحُسْن عاسكه عزاؤها ، وإن حسُنَت الأفعال فإلى حميد أفعاله ومذاسبه اعتراؤها .

وله من تعزية إلى أبى عمرو البحترى: قدَّس الله رُوحَه، وسق ضريحه؛ فلقد ولممن تعزية عاش نبيه الذِّ كُو ، جليلَ القدْر ، عَبِقَ الثناء والنَّشْر ، يتحمَّل به أهلُ بلده، ويتباهى بمسكانه ذوو مودَّته، ويفتخر الأَثَرُ وحاملوه بتراخى بقائه ومُدَّتِه، حتى إذا تسمَّم ذِرْوةَ الفضائل والمناقب، وظهرت محاسنُه كالنجوم الثواقب، اختطفته يدُ القِدَار، ومُحِى أثره بين الآثار، فالفضلُ خاشعُ الطَّرْفِ لفقَدِه، والسَكرَمُ خالى الرَّبْع من بعده، والحديث يندبُ حافِظة ودَارِسَة، وحُسْنُ العهد يبكي كافلة وحارسة.

وله: فأما الشكرُ الذي أعارني رداءَه، وقلَّدني طَوْقَه وَسَناءَه؛ فهيهات أن وله أيضا ينتسب<sup>(۲)</sup> إلى عادات فَضْله وإفضاله، ولا يسيرُ إلَّا تحت رايات عُرْفه ونَوَاله، وهو ثوب لا يحلَّى إلا بذكره طِرَازه، واسم له حقيقته ولسواه مجازُه، ولو أنه حين ملك رقى بأيادية، وأعجز وُسْعِي عن حقوق مكارِمه ومساعيه ، خلَّى لى مذهب الشكر ومَيْدَانه، ولم يجاذبني زِمامَه وعِنَانه، لَتعلَّقْت عن بلوغ بعض الواجب بعُرْوة

<sup>(</sup>١) ق ١ : إلى . (٧) ق م ، ١ : أن ايس ينسب .

طَمَع، ونهضت فيه ولوعلى وَهن وظَلَع، ولكنه يَأْبي إلاأَن يستولى على أُمدِ الفضائل، ويتسم ذُرًا النوارب منها والكواهل؟ فلا يَدَعُ في الجد عاية ۖ إلَّا يسبق إليها فارطا ، و بُعْلِف من سواهُ عنها حسيرا ساقطا ؛ لتكون المالي بأسرِها مجموعة في مِلْكِه منظومة في سِلْمَكه ، خالصةً له من دعوى النسيم وشير كه .

وله فصل من كتاب إلى أبي سميد بن خلف الهمداني : فأما التُّحْفَةُ التي شفعها بَكتابه فقد وصلَتْ ، فكانت ضَرة لزَهْرِ الربيع، موفية بحُسُن ِ الخطِّ على الوَشْي ِ الصنيع ، وليس يَهْتَدِى لمثل هذه اللطائف في مَبَّرَّة الإخوان ، إلَّا من يُمَدُّ من أفراد الأقران ، ولا يَرْضَى من نفسه في إقامةٍ شعائر البر (١) دونِ القران ، والله يمتُّمه بمسا منجَّهُ من خصائص بمي في آذَان الزمان شُنُوف ، وفي جِيدِه عقد مرسوف.

## [عتاب]

وقال أبو يمقوب الخُرِيمي يماتب الوليد بن أبان<sup>(٣)</sup>:

أَتَمْجَبِ مني إن صبرتُ على الأَذى وكنتُ امراً ذا إرْبَقِ متجمِّلًا فإنَّى بحمد اللهِ لا رَأْيَ عاجز رأيت ولا أخطَأْت للحقِّ مفصلا ولكن تديَّرُتُ الأُمورَ فلم أَجِد صوى الحلم والإغضاء خيراً وأَفْسَلًا وأُقسَم لولا سالِفُ الودِّ بيننا وعهد أَبَتْ أركانُه أن تَزَّ بَلَا وأيامُك النرُ اللواني تقدَّمَتُ وأوليتنها مُنْيِماً مُتَطَوِّلا رحلت قاوص الهجرثم افتعدتها وأكرَمْتُ نفسى والكرامةُ حظُّها وعارضت أطراف السِّباً أَبْتَنَى أَخاً يُبِينُ إِذَا مَا الْحُمُّ بِالْرِءِ أَعْسَلًا

إلى البعد ما ألفيت في الأرض معمّلا ولم نرنی لولا الهوَی متذلّلا

<sup>(</sup>١) في طَّ زِبَالِإِفْرَادُ دُونَ القرآنَ . (٧) المعاهدُ : ١ ـ ٢٥٢ .

أَخَا صَابِي عَمُوهِ وأنَّى بَعْلِهِ إِذَا الْحُرُّ بِالْجِيدِ ارتدَى وتَسَرُّ بَلَا جزى الله عثمان الخريميّ خيرً ما أخًا نُحان إن أقبلتُ بالودِّ زادني أَخًا لم يخبى في الحياة ولم أُبِيُّ إذا حاولوهُ بالسماية حاولوا يحكّمنى فى ماله ولسانِه كنى جُنُوءَ الإخوانِ طولَ حياته وبات حیْـــداً لم یکدر صنیمَهُ وكنتَ أخاً لو دام عهدُك واسلًا فَغَيِّرُكُ الواشون حتى كأنما

جزى ساحباً جَزْلَ المواهب مُعْمَنلا صفاء وإن أُدبرتُ حَنَّ وأقبلا يخوقني الأعداء منه التنقلات به هَضْبةً تَأْتَى بِأَنْ تَتَخَلّْخَلا وبركبُ دوني الزاعي (١) المؤللا وأورث مماكان أعطى وأجزلا ولم أقله طولَ الحياة وما قلا نَصُوراً إذا ما الشرُّ خَبُّ وهَرْ وَلَا ترانی شُجَاعا بین عینیك مُقْبلا<sup>(۲)</sup>

# [ أبو يمقوب الخريمي ]

وأبو يمقوب هذا إسحاق بن حسان . قال المبرد : كان أبو يمقوب جميل الشمر ، مقبولًا عند الكتاب، وله كلام فوى، وَمَدْهَبْ متوسط، وكان يرجعُ إلى نسب كريم في الصند ، وكان له وَكَان في غطفان ، وكان اتصاله بمولاه أبي عبان بن خريم المرى الذي يقال له خُريم الناعم ، وكان أبو عثمان هذا قائدا جليلا ، وسيدا كريما . وسُمثل [ خُرَيم ](٢) عن لذَّة الدنيا فقال: الأَمْنُ ؛ فإنه لا عيشَ لحَامُف ، والعافية ، فإنه لا عيشَ لسقيم ، والفِـكَى ؛ فإنه لاعيشَ لفقير . وقيل له : ما بلغ من نعمتك ؟ قال: لم ألبس جديداً في صيف، ولا خَلَقا في شتاء. وفي نسبه في الصَّفد يقول(1): أبا لصغد باس أن تميرني (٥) جمل سَفاها ومن أخلاق جارتنا البخلُ

<sup>(</sup>١) أصلى الزاعبي من الرماح : الذي إذا هز تدافع كله كأن آخره يجرى في مقدمه .

<sup>(</sup>٢) الشجاع هذا : الثميان . (٣) من م ، ١ . (٤) الشعراء : ٨٣٣ .

<sup>( • )</sup> ق ا ؛ تغير تي .

ولم تَشْتَمِلْ جَرْم عَلَى ولا عُكُلُ

لها مَصْمَدَ حَزْنُ ومنحدَرُ سهلُ] (٢) إذا ما انتضى لو أن نائله جَزْل لكل أناس من ضرائبهم شكلُ قليلُ إذا ما المره زَلَت به النملُ فقد شَمَّرَتْ حَدًّا، (٢) وانصر مالحَبْلُ لأمَّك من إحدى طواد قها الشكلُ

وما ضرّ بِي أَنْ لَمْ تَلَدُّ بِي يُحَارِبُو<sup>(1)</sup> يقول فها :

ودون الندى في كل قلب ثنية وودًّ الفَـتَى فى كل كَيْبِل يُنيلهُ وأعلم علما ليس بالظن أنه وأن أخلًاء الزمان عَناؤهم تَزَوَّدُ مِن الدنيا متاعاً لفيرها وهل أنت إلا هامة ُ اليوم أو غد وقال يتشوق الحسن بن التَّخْتَاخ (١): أَلَا مُبلغُ عنى خليلي ودونهُ رسالةَ ثاوِ بالمراق ورُوحهُ له كلّ يوم حَنَّةٌ بمد رَنَّة إلى صاحب لايُخْلِقُ النَّائُ عَهْدَهُ تختره حرًّا نقيًّا ضميرهُ هو الشهد سيْلماً والذَّعاف عَدَاوةً فيا حَسَنَ الحُسْنِ الذي عَمَّ فضلهُ إليك على بُعْدِ المزار تطلَّمَتُ (٦) أرَى بمدك الإخوانَ أبِناء عَلةٍ فهل برجمن عيشي وعيشك مرة لَيَالَىَ أَرْعَى فَي جَنَابِكُ رَوْضَةً

 <sup>(</sup>١) في ط: عامر . (٢) من م . (٣) حذاء : سريمة الإدبار ، وفي ط:حدباء .

<sup>(</sup>٤) مُكذًا في م : وفي ا : المحتاج ، وفي ط : البعناج .. (٥) في م : وحت .

<sup>(</sup>٦) في ط: على بعد المزار وصعبه . (٧) في م ، ١ : نزائع ، (٨) في ط : تراثبه .

وإذ أنت لى كالشهد بالرَّاح صفَّقاً عِماء رُساف صفَّقته جَنَا بْبُهُ عَسَى ولعل الله يَجمعُ بيننا كالاءمت سدُّ عالإناء مَشَاعبُه

### فقر وفصول فی معان شتی

قال المتابي (١): حظ الطالبين من الدَّرْك بحسب ما استصحبوا من الصَّبر .

بمض الحكاء: الحلم عُدّة للسفيه ، وجُنّة من كَيْدِ المدو ، وإنك لن تقابل سفيها بالإعراض عن قوله إلّا أذللتَ نفسه ، وفلَلْتَ حدَّه ، وسَلَلْتَ عليــه سيوفا من شواهد حِنْلِمِك عنه ، فتولّوا لك الانتقامَ منه .

وقال آخر : المجلة مكسبة للمدمّة ، مجلبة للندامة ، منفرّة لأهل الثقة ، مانمة من سدّادِ الرغبة .

وأتى العتابي وهو بالرَّى رجلُ يودّعه ، فقال : أين تريد ؟ قال : بنـــداد . قال : إنك تريد بلداً اصطلح أهلُه على صحَّة العلانية ، وسقَّم السريرة ، كاُسْهم يمطيك كله، ويمنعك قُـله .

وقال يحيى بن خالد لرجل دخل عليه : ماكان خَبَرُ لُكُ مع فلان؟ قال : قد افتديت مكاشفته، واشتريت مكاشرته بألف درهم، فقال يحيى : لا تبرح حتى يكتبَ الفصــلُ وجمفر عنك هذا القول .

قال الأصممى : سمعتُ أعرابيا يدعو ، ويقول : اللهم ارزقني عملَ الحائدين ، وخَوْفَ العاملين ، حتى أتنم بترُّكِ التنم ، رجاء لما وعدت ، وخوفاً بما أوعدت .

وللمتابى : أما بعد فإنه ليس بمستخلص غَضَارَةَ عيش إلا من خلال مكروهه ، ومن انتظر بماجلة الدرك مُوَّاجلة الاستقصاء سلبته الأيام فرصته .

كتب بعض الكتاب إلى أخ له : إن رأيت أنْ تحدُّدَ لي ميماداً زيارتك ،

<sup>(</sup>١) في ١ ۽ العباس ،

أتقوته إلى وقت رؤيتك ، ويُؤانِسُني إلى حين لقائك ، فملت إن شاء الله . فأجابه: أخاف أنأُهِدَك وَعداً يمترضُ دون الوفاء به ما لاأقدر على دَفْعِه، فتكون الحسرةُ أعظمَ من الفُرْقَة .

فأجاب المبتدئ : أنا أُسر بموعدك ، وأكون جدلا بانتظارك ، فإن عاق عن الإنجاز عائق ، كنتُ قد ربحتُ السرور بالتوقُّع لمّا أحبّه ، وأصبتُ أُجرى على الحسرة بما حرمته .

وكتب أَخْ إلى أَخ له يستدعيه : أما بمد فإنه من عانى الظَّما بفر و قَتِك استوجب الريّ من رؤيتك ، والسلام .

وكتب آخر فى بابه : يومُنا يومْ طاب أوّله ، وحَسُنَ مستقبَله ، وأَتَتَ الساء بِقِطَارِها ، فحلَّتَ الأَرضَ بأَنوارِها ، وبك تطيب الشّمول ، وُبشُـنَى الغليــل ، فإن تأخّرت عنا فرّقت شَمْلَنا ، وإن تعجلت إلينا نظمت أمهنا .

قال إسحاق الموصلي : قال لى تُمَامَة بن أَشْرَس ، وقد أُصِبت بمصيبة : لمصيبة في غيرك لك تُوابُها ، خير من مصيبة فيك لغيرك أجرُها .

ومر عُمر (١) بن ذَر بابن عَيّاش المَنتُوف وكان سَفِه عليه فأُعرض عنه ، وتملّق بثوبه ، وقال : يا هناه ؟ إنا لم نجد لك جزاة إذ عصيت الله فينا ، خيراً من أن نُطيمه فيك . أخذه من قول عمر بن الخطاب رضى الله تمالى عنده : ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تُطيع الله فيه .

وكتب بعضُ الكتاب إلى رئيسه : ما رجائى عدلك برائد على تأميلى فَصَلَك ، كا أنه ليس خوفي سيّالك ، بأكثر من خَشْيَتى نكالَك ؛ لأنك لا تَرْضَى للمحسن بصغير المُثُوبَة ، كا لا تقنّعُ للمسى، إلّا بموجع العقوبة .

<sup>(</sup>١) في ط: عمرو ۽ وهذا من ا ۽ م .

وقال آخر : ما عسیت أن أشكرك علیه من مواعد لم تُشَبِّ بَمَطْل ِ، ومرافیدَ لم تشن بمنّ ، وعهد لم یمازجه مَلَق ، ووُدّ لم یشُبه مذق .

وقال آخر : علقت به أسباب الجلالة غير مستشمر فيها بنَخُوة ، وترامت له أحوالُ الصرامة غير مستعمل معها السطوة ، هـذا مع دماثة في غير حَصَر ، ولين جانب من غير خَوَر .

فصل لابن الزوى : إنى لَوَ لِيُنْكَ الذى لم تَزَلَ تَنقَادُ له مودتُه مَنَ عَيْرَ طَمْعُ ولا جَزَع ، وإن كَنْتَ لذى رَغْبَةً مَطْمَعًا ، ولذى رَهْبَةً مَهْرِهِا .

أبو فِرَاسِ الْحَمْدَانِي :

كذاك الوِدَاد المَحْضُ لا يرتجى لهُ وابْ ولا يُعْشَى عليــه عقابُ

### [بين حنيفة وعير]

عَزَتْ حَنِيفَة (١) نميراً فانتصفوا منهم ، فقيل لرجل منهم : كيف صنعَ قومُك ؟ قال: اتبدوهم وقد أحقبوا (٢) كلُ مجالية خيفانة (٣)، فما زالوا يَخْصِفُون (٢) [اخفاف] (٥) المطنّ بحوافر الخيل ، حتى لحقوهم ؛ فجملوا الرُّ اللَّ أَرْشِيَةً الموتِ ، فاشتفوا بها أَرْوَاحَهم .

# [ دعاء ]

ودعا أعرابى فقال : اللهم إن كان رزق نائياً فقرَّ به ، أو قريباً فيسِّر . ، أو ميسّرًا فمجله ، أو قليلا فكرِّ . ، أو كثيراً فثمره .

<sup>(</sup>۱) ق ا: بنو حنيفة . (۲) أحقبت البعير: شددت الحقب عليه ، وهو حبل يشد به الرحل في بطن البعير . (۳) ناقة جالية: وثيقة تشبه الجمل في خلقتها وشدتها وعظمها ، والخيفانة : السريعة . (١) في ا : يخصفون آثار المطي . (٥) من لسان العرب . (٢) رمح مارن : صلب لدن .

<sup>(</sup> ۳۲ \_ زهر الآداب \_ ثان )

### [من الرسائل]

كتاب وكتب عَنْبَسَة بن إسحاق إلى المأمون وهو عاملُه على الرَّقة ، يصف خروجَ عنسة الأعراب بناحية سِنْجار (١) وعَيْبُهم بها : يا أميرَ المؤمنين ، قد قطع سُبُلُ (٣) المجتازين الميالامون المسلمين والمعاهدين نَفَر من شهدًّاذ الأعراب الذين لا يرقبون في مؤمن الله ولا ذِمَّة (٣) ، ولا يخافون من الله حدًّا (١) ولا عقوبة ، ولو لا يقيى بسيف أمير المؤمنين وحصده هذه العائنة ، وبلوغه في أعداء الله ما يَرْدَع (٥) قاسِيَهم ودَانِيَهم ، لأذنت بالاستنجاد عليهم ، ولا بثقمَنْت الخيل إليهم ، وأميرُ المؤمنين مُمَانٌ في أموره بالتأييد والنصر إن شاء الله .

فكتب إليه المأمون :

أَسْمَتُ غَيْرَ كَهَام (٢) السمع والبصر لا يَقْطَع السيفُ إلا في يَدِ الحَدْدِ (٢) سيصبح القومُ من سيق وضاربهِ مثل الهشيم ذَرَتْه الربحُ بالمَطَوِ فوجّه عَنْبُسَة بالبينين إلى الأعراب، فا بَقِي منهم اثنان.

كتاب المطلب بن عبد الله بن مالك إلى الحسن بن سهل فى رجل توسّل به : المطلب المسائل إلى الأمير \_ أعزاه الله \_ يُنْبىء عن شروع موادد إحسانه، ابن سهل ويَدْعُو إلى معرفة فَضْله ، وما أنصفه \_ أعزاه الله تمالى \_ مَن توسّل إلى معرفه بغيره؛ فرَ أَى الأمير \_ أعزاه الله \_ في التطوّل على من قَصُرَتْ معرفته عن ذلك عا يريد الله تمالى فيه موققاً إن شاء الله تمالى .

فكتب إليه الحسن: وصلك الله بما وصلتنى في صاحبك من الأَجْرِ والشكر، وأَراك الإحسانَ في قَصْدِك إلى بأمثاله فرضا يُفيدك شُكْرُه، ويعقبك أجره، فرأيك في إتمام ما ابتدأت به وإعلاى ذلك مشكوراً.

<sup>(</sup>١) في ١ ، م : سيحان ، (٢) في ١ ، م : سبيل ، (٣) الإل : المهد .

<sup>(</sup>٤) ق م : أخذا . (٥) ق م ، أ : ما يزع . (٦) كيام : كليل عبي بطيء ٠

<sup>(</sup>٧) ق م ، ا: المدر .

وكان المطلب ممدّحاً كريماً وقد حسد دعبل شرَفه وإنمامه ، وغبط إحسانه من النقد وإكرامه ، إذ يقول :

اضرب نَدَى طلحة الطلحات مُعْتَرَفا بُلُوْم مطلّب فينا وكُنْ حكا تَخُلُسُ خزاعة من لُوْم ومن كرم فلا تعد لها لؤماً ولا كرما وأُمْرُ طلحة أعْرَف من أن يُوسف.

وما أبعد قول دِعْبل من قول البحترى لصاعد بن مخلد وأهل بيته(١):

بنى مُخْلِد كَفُوا بَدَفَقُ جُودُكُم (٢) ولا تبخسُونا حَظَّنَا فِي الْمُكَارِمِ وَلا تَنْصُرُوا مَجْدَى قَنَانُ وَعُلَد (٣) بأَنْ تَذَهِبُوا عِنَا بِسُمْعَة حَاتِم وكَانُ لِنَا اسمُ الجُود حتى جَمَلَتُمُ تَنْعُنُونَ مِنَا بَالْحُلالِ الْسُكُوا ثُم

## [ د ثاء يزيد بن مزيد ]

قال الزبير بن بكار: لما مات يريدُ بن مزيد بأرمينية قام حبيب بن التراه خطيباً: فقال: أيها النساس، لا تَقْنَطوا من مثله وإن كان قليل النظير، وهَبُوه من صالح دعائمكم مثل الذي أخلَص فيسكم. من نواله، والله ما تفعل الدِّيمة الهَطْلَة في البُقْمَة الجَدْبة ما علمت فينا يَدَاه من عدله ونداه.

\* \* \*

مناانقد

فسرق هذا أبو لُبانة [ الشاعر ] (<sup>1)</sup> فقال :
ما بقعة عادها غَيْثُ وقرَّ بَها فأزهرت بأقاحى النَّمْتِ ألوانا أبعى وأحسنَ مما آثَرَتُ بدهُ فالشرقوالنربِ معروفاً وإحساناً

<sup>(</sup>۲) ديوانه : ۲ \_ ۹۹ · (۲) في ط : جوركم .

<sup>(</sup>٣) في الديوان : قنان وخالد . ﴿ ٤) من م ، ١ .

[ وقال ابن المبارك (١) عدح بزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبى صفرة : وإذا تُباع كريمة أو تُشْتَرى فسواك باتُمها وأنت المسترى وإذا توعرَّت المسالك لم يكن فيها السبيل إلى نداك بأَوْعَر وإذا صنعت صنيمة أعمنها بيدين ليس نداهُما بحكدَّر وإذا همت المُمتَفِيك بنائل قال الندى - فأطمتَه - لك : أَكْثِرِ الذي المرب الذي ما إن لهم من معدَل (٢) عنه ولا من مقصر ]

[من رسائل البديم]

كتب البديع أبو عبد الله (٣) أحد بن الحسين بن يحي؛ أما أبو فلان فلا شك أن كتابى يَرِدُ منه على صَدْرِ مَحَا اسْمِى من صحيفته ، وقطع حَظَّى من وظيفته ، و وَسِى اجتماعنا على الحديث والفزل ، وتصرفنا فى الجد والهزل ، وتقلبنا فى أعطاف الميش بين الوقار والطيش ، وارتضاعنا ثدى المشرة ؛ إذ الزمان رقيق القشرة وتواعدنا أن يلحق أحد نا بصاحبه ، وتصافحنا من قبل ألا نصرم الحبل ، وتماهدنا من بعداً لا نفقض المهد ، وكأنى به وقد اتخذ إخوانا فلا بأس ، فإن كان للجديد لذة فللقديم حُرْمة ، والأخواة برُدة لا تضيق بين اثنين ، ولو شاء لماشر نا فى البين ، وكان سألنى أن أرتاد له منزلا ماؤه روى ، ومهاه عَذِى ، وأكانبه لينفيض إليه راحلته ؛ فهاك نيسا بور ضالته التي نشدتها وقد وجَدْنها ، وحراسان أمنيته التي طلبتها وقد أصَنبتها ، وهذه الدولة بغيته التي أرادها وقد ورد مها ، فإن صدقني رائداً فلياً تِني فاصِداً .

وله إلى بمض إخوانه يمزيه عن أبيه: وصلَتْ رقمتُك باسيدى والمصاب لعمر الله كبر ، وأنتَ بالجزَع جدير، ولكنك بالعزاء أجدد ، والصبرُ عن الأحبّة رشدكُ له النّي ، وقد مات الميت فلْيَحْيَ الحيّ ، والآن فاشدُدْ على مالك بالحس ، فأنتَ اليوم

<sup>(</sup>١) في ١: تال المولى ، وليس هذا كله في م . (٧) في ١: من مذهب .

<sup>(</sup>٣) في ١ : إلى أبي عبد الله الحسين بن يحبي .

غيرُك بالأمس ، وكان الشيخُ رحمه الله وكيك ، تمنيحك (١) ويبكى لك ، وقد مولك ماألَّف في سراه وسيره (٢) ، وخلفك فقيراً إلى الله غنياً عن غيره ، وسيمجُم الشيطان عودَك فإن استلانك رماك بقوم يقولون: خيرُ المال ما أتلف بين الشراب والشباب، وأنفق بين الحبّاب والأحباب ، والميشُ بين القدّاح والأقداح ، ولولاالاستمال ، ماأريد الملل ! فإن أطمتهم فاليوم في الشراب ، وغداً في الخراب ، واليوم واطرباً للكاس ، وغداً واخر با من الإفلاس ، يا مولاى ذلك الخارجُ من العود يسميه الجاهل نقراً ، ويُسميّه الماقل فقرا . وكذلك المسموع في الذاى ، هو في الآذان زَمْر ، وفي الأبواب سمر ، فإن لم يجد الشيطان منمزاً في عووك من هذا الوجه ، رَماك بقوم يمثّلُون الفقر حذا عينيك ، فتجاهد قلبُك ، وتحاسب بَطنيك ، وتناقش عرسك ، وتمثنع منسك ، وتتوقى دنياك بوزرك (٢) ، وتراه في الآخرة في ميزان غيرك ، لا ، ولكن قصداً بين الطريقين ، وميلا عن الفريقين ، لا منع ولا إسراف، والبخل فقر حاضر ، وضر عاجل ، وإعا يبخل المر خيفة ما هو فيه .

ومن يُنفِق الساعاتِ في جَمْعِ ماله مخافة فَقْر فالذي صنع الفَقْرُ ومن يُنفِق الساعاتِ في جَمْعِ ماله وقدّر وليكن لِله في مالك قسم ، وللمروءة قسم ؛ فصل الرَّحم ما استطمت ، وقدّر إذا قطمت ، فلأَنْ تسكون في جانب التقدير ، خيرٌ من أن تسكون في جانب التقدير .

وله إلى رئيس عناية برجل (<sup>()</sup>: كتابى أطال الله بقاء الرئيس ، والكاتب وله للمدئيس محمول، والكتاب فصول ، وإن محمول، والكتاب فصول ، وبحسب الرأى مَوْقعه ، فإنْ كان جيلا فهو تَطَوُّل ، وإن كان شَيْناً فهو تقوُّل ، وأية سلك الظنّ فله \_ أيّده الله تعالى \_ المنّ ، من نيسا بور عن سلامة شاملة نسألُ الله تعالى ألَّا يُلهينا بسكرها عن شُكْرِها والحدثة رب العالمين.

<sup>(</sup>١) فَي م : يضحكك . (٢) في م : ما ألف من سراه .

<sup>(</sup>٣) في م: وتتوخى دنياك وزرك . (٤) الرسائل : ١٤٥ .

يقول الشيخ \_ أيد الله تعالى : من هـ ذا الرجل ؟ وما هذا الكتاب ؟ فأما الرجل الفاطب ود أولا ، وموصل شكر ثانيا ؟ وأما الكتاب فليحام أرحام الكرام؟ فإن يُعين الله الكرام تقيل الأرحام . هذا الشريف قد حاربه زمان السوء ؟ فأخرجه من البيت الذى بلغ السماء مفخرا ، ثم طلب فوقه مَظْهَرا ؛ وله بمد جلالة النسب ، وطهارة الأخلاق، وكم المهد ، وحضرتى فسألته عا وراءه ، فأشار إلى ضالة الأحرار ، وهو الكرم مع اليسار ، ونبة على قيد الكرام ، وهو البشر مع الإنمام ، وحدث عن برد الأكباد ، وهو البشر مع الإنمام ، وحدث عن برد الأكباد ، وهو التناء ، وقلما اجتمعا ، وقر على نرهة الأبصار ، وهو التراء ، ومُثمّة الأسماع ، وهو الثناء ، وقلما اجتمعا ، وقر ما وُجدا مما . وذكر أنّ الشيخ الرئيس \_ أيده الله إمانته على حميّة ؟ فرأى الشيخ \_ أيده الله تعالى فى الوقوف على ماكتب ، وفي الإجابة إن نشط \_ الموفق إن شاء الله .

وله إلى ابن وله إلى ابن أخيه (١): وصل كتا بك بما ضمّنته من تَظَاهُر نم الله عليك ، وعلى أخبه أبويك ، فسكنت إلى ذلك من حالك ، وسألتُ الله بقاءك ، وأن يرز قبى لقاءك ، وذكرت مصابك بأخيك ، رحه الله تعالى . فكأ بما فتت عَشُدى، وطمّنت في كبدى، فقد كنت معتضداً بمكانه ، والقدرُ جار لشانه ، وكذلك المره يدبر ، والقضاء يدمر ، والآمال تنقسم ، والآجال تَبتسم ، فالله يجمله لك فَرطاً ، ولا يُريني فيك سُوءا أبداً، وأنت إن شاء الله تمالى وارث عمره ، وسداد تَغْرِه ، ونيم م الموض بقاؤك.

إِنَّ الْأَشَاءَ إِذَا أَصَابِ مُشَدِّبًا مِنه أَعْمِل ذُرًّا وأَثَّ أَسَا فِلْا

وأبوك سيدى أيده الله تمالى وألهمه الجيل ، وهو الصبر ، وأناله الجزيل ، وهو الأجر ، وأمَّتُمه بك طويلا ، فما سُؤْتَ بديلا ، وأنت ولدى ما دمت والممُ شانك ، والمدرسةُ مكانك ، والدفتر نَديمك ، وإن قصَّرت ، ولا إخالك ، فنيرى خالك .

<sup>(</sup>١) الرسائل: ١٠١.

ومنهالي أبى القاسم الداودي ...

وله من كتاب إلى أبي القاسم الداودي بسجستان :

كتابى \_ أطال الله بقداء الفقيه \_ كتاب من ينسى الأيام وتذكره ، ويطويها السوت وتنشره ، ويبيد أبناء دهره وداء ظهره، ويخرج أهل زمانه ، من ضانه ، فإذا تناولهم بيمناه ، وتسلّمهم بيسراه أقسم أن صَفْقَته هى الرابحة ، وكفته هى الراجحة ، وأنا أيد الله الفقيسه \_ على قرنب المهد بالمهد ، قد قطمت عَرْضَ الأرض ، وعاشرت أجناس الناس ، فا أحد إلا بالجهل اتبمته ، وبالخبرة بِمتُه ، وبالظن أخذته ، وباليتين نبدّته ، وما حَمد وضمته في أحد إلا ضيّمته ، ولا مَدْخ صرَفته إلى أحد إلا غربته ، ومن احتاج إلى الساس ، وزنهم بالقسطاس ، ومن طاف نصف الشرق ، فقد لتى ومن الحقاج إلى الساس ، وزنهم بالقسطاس ، ومن طاف نصف الشرق ، فقد لتى وكان لنا صديق يقول : إن عشت تسمين عاماً مت ولم أملك دينارا ، لأنى قد عشت ملاتين ولم أملك ثلثها ، وهذا لممرى ياس ، يُوجبه قياس ، وقنوط ، بالحجة مَنُوط ، ودُعاً به ستكون جَدًا ، ووراء هده الجلة مَوْ جدة على قوم ، وعَرْبَدة إلى يوم ، والأمير السيدواسع مجال الهمم، ثابت مكان القدم، وأنا في كَنْفِه صائبُ سَهْم الأمل ، والحر بالمه والحد لله على ما يُوليه ، ويُولينا مَشَر مواليه ، وصلى الله على طيدنا عمد واله وحبه وذرّيته .

وله إلى إبراهيم بن حزة خادم الأستاذ الجليل: قد أتبع قدمَه إلى الخِدْمَة قلَمه ، ومنه لل الواهيم بن حزة خادم الأستاذ الجليل وقد كان استأذنه في توقير هــذا اليوم في مجلس السيد خزة الجليل فأذِنَ له على عادته السليمة ، وشيمَتِه القويمة ، ومن وَجد كَلاً رَتَع ، ومن مسادف غيثًا انتَجَع ، ومن احتاج للحاجات سَأَل ، و بَق أن يشفع الاستاذ الجليسل بإزاء الحوض مُفرَهُ ، وينظم إلى رَوْشِ الإحسان مطره ، ويطر ز أنْسَنَا بأبى فلان ؛ فقد وُصِف لى حتى حنت شوقاً إليه ، ووَجداً به ، وشَهَا له ، وعُلُواً فيه ، ورَأْيُه في الإصغاء إلى الكرم عال ، إن شاء الله تمالى .

#### [ من المقامات ]

المفسامة السعستانة

ومن إنشائه في مقامات أبي الفتح السكندري(١): حدّ ثنا عيسي بن هشام قال: حداني إلى سجستان أرّب ، فاقتمدت طيَّتَه ، وامتطيتُ مَطيَّتَه، واستخَرْتُ الله تمالي في العَزْم حدوثه<sup>(۲)</sup> أمامي ، والحزم جعلته قدامي<sup>(۳)</sup> ، حتى هداني إلىها ، ووافيت دُروتَها ، وقد وافت الشمس غُرومَها ، واتفق البيتُ حيثُ انتهيت ؛ ولما انتُضي نَصْلُ الصباح، وبرز جَبِينُ المصباح (٢) ، مضيتُ إلى السوق أتَّخذ منزلا ، فحيث انتهيتُ من دائرة البلد إلى نُقْطَها ، ومن قلادة السوق إلى واسيطَها ، خَرقَ سَمْمِي صوتْ له من كلِّ عِرقٍ معنى ، فانتحيتُ وَفْدَه ، حتى وقفتُ عنده ؛ فإذا رجلُ على فرسه محتنق بنَفَسه ، قد ولّا بي قَدالَه وهو يقول : من عرفني فقد عرفني ، ومن لم يعرفني فأنا أعرُّفُه بنفسي ، أنَا با كورةُ البمن ، أنا أحدوثة الزمن ، أنا أَدْعِيَّـــة الرجال ، وأُحجيَّة ربات الحجَّال ، سلُوا عني الجبال وحُزومَها ، والبحاد وعيومَها ، والحيلَ ومتونها ، مَن الذي ملك أسوارها ، وعرف أسرارها، ونهج سَمْتُها، وولج حَرَّتُها؟ وسلوا الملوكَ وخزائنها، والأغلاق ومعادنَها، والعلومُ وبواطنَها (٥)، والخطوبَ ومَغَالِقُهَا ، والحروبَ ومضا يَقَهَا ، مَن الذي أخذ غَنَزَ نَهَا ، ولم يؤدُّ ثُمَنَّهَا؟ ومن الذي ملك مفارِّحها ، وعرف مصِالحها ؟ أنا والله فعلتُ ذلك ، وسفَرتُ بين الملوك الصِّيد ، وكشفت أستارَ الخطوب السُّود . أنا والله شهدت حتى مصار عَ العُشَّاق ، ومرضتُ حتى لِمَرضِ الأحداق، وهصَرْتُ الفصونَ الناعمات، وجنَيْت جني (٦) الخدود المورَّدَات، ونَفَرَثُ عن الدنيّات نفورَ طبْع الكريم عن وجوه اللثام، ونبَوْتُ عن المحرمات(٧) نبرًا معم الشريف عن قبيح الكلام ، والآن لما أسفر صُبْحُ الشيب ،

<sup>(</sup>١) المقامات : ٢٢ (٧) في المقامات : جعلته . (٣) في المقامات : إمامي .

 <sup>(</sup>٤) الشمس . (٥) المقامات : ومواطنها . (٦) في المقامات : ورد .

<sup>(</sup>٧) في المقامات : المخزيات .

وعَلَتْنِي أُبَّهَ الكِبَرَ عَمَدْتُ لإصلاح أمْرِ المعادِ ، بإعداد الزَّاد ، فلم أرَّ طريقاً أهدى إلى الرشاد مما أنا سالكه ؟ يَراني أحدُ كم راك فرس وهَوس (') ، فيتول: هذا أبو العجَبِ ، لا ، ولكني أبو العجائب ، عا يَنْتُها وعا نَنْتُها ، وأمُّ الكنائر قاتستها وقاسَيْتُها ، وأخو الأُغْلاق ، صَعْبًا أخذُتُها ، وهوناً أضمتُها ، وغالياً اشتريتها ، ورخيصاً بِمُتُها؟ فقد والله صحِبْتُ لها المواكب، وزاحَمْتُ المنساكِبَ، ورَعَيت الكواكب ، وأنْضَيْتُ الكائب (٢) ، ولا من عليكم ، ف حصلتها إلا لأمرى ، ولا أعددتها إلَّا لنفسى ، لكني دُفِيتُ إلى مكاره نَذَرْتُ ممها ألَّا أُدخِرَ عن السلمين نَفْهَما ، ولا بدّ لي أن أخلم رِ بْهَة هذه الأمانة من عُنتي إلى أعناقكم، وأعرِضَ دواني هذا في أسواقكم، فليشْتَرِه مني من لايتقزّ زُ من موقف العبيد، ولا يأنفُ من كلة التوحيد، وليَصُنْه من أنجبَتْ جدودُه، وسُقِي بالماء الطاهر عودُه.

قال عيسى بن هشام : فدُرت إلى وجهه لأعسلم عِلْمَه ، فإذا شيخنا أبو الفتح الإسكندري، وانتظرت إجفالَ النمامة (٣) بين يديه ، ثم تمر منت فقلت : كم يُعجلُ دواءك هذا؟ قال: يُعِلُّ الكيسُ ما مست الحاجة (٤)؛ فانصرفت وتركته.

ومن إنشائه في هذا الباب(٥): حدّثنا عيسي بن هشام قال: بينا أنا بُدينة السلام القسامة قافلا من البيت الحرام، أميس منس الرِّجْلَة (٢) ، على شاطئ الدَّجلة ، أنأم الله على الطرائف، وأتقصَّى تلك الزخارف، إذ انتهيت إلى حَلْقة رجال مزدحين، يَلْوِي الطَّرَّبُ أعناقهم ، ويشقّ الضحِّك أشداقهم ، فساقني الحِرْسُ إلى ما ساقهم ، حتّى وقَفْتُ بَمَسْمَع ِ صُوتِ رَجَلَ دُونَ مَرْ أَى وَجِهِه ، لَشَدَّةُ الهَجْمَةُ ، وَفَرْطُ الزَّحَة ، وإذا هو قَرَّ الديرُ قِس قردَه ، ويُضْحِك مَنْ عنده ، فرقصت رَقْص الحرج ، وسرت سير

<sup>(</sup>١) في المقامات : راكب فرس ناثر هوس ، وفي ط : راكب شرس .

<sup>(</sup>٣) ف المقامات : المراكب . (٣) ف ط : العامة .

<sup>(</sup>٤) في المقامات : ماشئت ، أي أن المال يجعل كل شيء حلالا . (٥) المقامات : ١٠٤.

<sup>(</sup>٦) أميس : أتَبْختر ، والرجلة : نوع من البقل .

الأغرج ، فوق أعناق الناس ، يلفِظُنى عارِيقُ هذا لِسُرَّة ذاك ، حتى افترشت لِحْية َ رجلين ، وقعدت بين اثنين (١) ، وقد أشر قنى الخجل برينه ، وأرهتنى المكانُ لضيته ، فلما فرغَ القرَّادُ من شُنْله ، وانتفض المجلس عن أهله ، قت وقد كسانى الرّيب (٢) حُلَّته ، ووقفت لأرى صورته ، فإذا أبو الفتح الإسكندرى ، فقلت : ما هذه الدناءة ؟ ويحك ! فقال :

الذنبُ للأَّبَامِ لَا لِي فَاعْتَبْ عَلَى صَرْفِ اللَّيَالِي بالحُمْقَ ِ أَدرَكْتُ الْمُنَى ورَفَلْتُ فِي ثَوْبِ الجَالِ

> المقسامة الأصفرانية

ومن إنشائه في هذا الباب أيضاً (٣) ؛ حدثنا عيسى بن هشام قال: كنت بأصفهان أعترَ م المسير إلى الرَّى ، فحللتها حلول الفَى ، أتوقَّع النُقْلة (٤) كل لَمْحة ، وأرقب الرِّحْلة كل صَبْحَة ؛ فلما حُمَّ ما توقَّمته ، وأزف ما ترقَّبته ، نُودِى للصلاة نداء محمتُه ، وتعيّن فَرضُ الإجابة ؛ فانسلَلْتُ من بين الصحابة ، أغتنم الجاعة أدْرِكها ، وأخشى فوات القافلة أتركها ، لكنى استمنتُ ببركة الصلاة على وَهْنَاء الفَلاة ؛ فصرْتُ إلى أول الصفوف ، ومَثَلْتُ للوقوف ، وتقلم الإمام للمحرّاب ، وقرأ فقيمة الكتاب ، [وبَننى بالأحزاب] (٥) ، بقراءة حزة ، مَدّة وهمزة ، وأتبع الفائحة بالواقمة ، وأنا أتصلَّل بنار الصبر وأتصلَّب ، وأتقلَّى على جر الفيظ وأتقلَّب ؛ وليس الالسكوت والصبر ، أو الكلام والقبر ، لِما عرفت من خشونة القوم في ذلك المقام ، أن لوقطمتُ الصلاة دون السلام ، فوقفتُ بقدَم الضرورة على تلك السام ، النهاء السورة ، وقد قَيْطُت من القافلة ، ويُشِيْتُ من الراحلة ، الصورة ، إلى انتهاء السورة ، وقد قَيْطُت من القافلة ، ويُشِيْتُ من الراحلة ، ثم حنى قَوْسَه للركوع ، بنوع من الخشوع ، وضرب من الخضوع ، لم أعْهَدُه ، من عَرْسَة من الخضوع ، لم أعْهَدُه ،

<sup>(</sup>١) في المقامات : بعد الأين . (٧) في المقامات : الدهش . (٣) المقامات : ٧٥ .

 <sup>(</sup>٤) في المقامات : القافلة ، أي الراخلة . (٥) زيادة ليست في المقامات .

عَبِلْ ذَلْكَ ، ثَمَ رَفَعِراً سَهُ وَبِدَه ، وقال : سَمِع اللهُ لمن حدد ، وقام ، حتى ماشكَكُتُ أَنه نام ، ثم أكب لوجهه ، فرفعت رأسى أنتهز فر سه ، فلم أرّ بين الصنوف فر جَة ، فصُدْت للسجود ، حتى كبر للقعود ، وقام للركمة الثانية ، وقرأ الفاتحة والقارعة ، قراءة استوق في فيها محر الساعة ، واسترق (١) أرواح الجاعة ، فلما فرغ من ركمتيه ، مال للتحية بأخد عيه ، فقلت : قد قر ب الفرج ، وآن الخرج ، فقام رجل فقال : من كان منكم يحب الصحابة والجاعة ، فليُعرف في سمّه ساعة . قال عيسى بن هشام : فلزمت أرضى ، صيانة لمرضى ، فقال : حقيق على آلا أقول على الله إلا الحق ، فلرمت عن بنام عن يقلم الله على الله الحق ، فلا السجد من نَذْل جعد نُبُوته ، وعَادَى أمّته .

قال عيسى بن هشام: فربَطنى بالقيود، وشدَّنى بالحبال السُّود، ثم قال: رَأيتُه صلى الله عليه وسلم [ف المنام] (٢) كالشمس تحت النهم، والبدر ليلة التمام، يسيرُ والنجمُ يَتْبَعه، ويسحبُ الدَّيْل والملائسكة تَرْفَعُه، ثم علَّمنى دعاء، وأوصانى أن أعَمَّم ذلك أمَّته، وقد كتبتُه في هذه الأوراق بخلوق ومسك، وزعفران وسُك (٢)؛ فمن استوهَبَه منى وهبتُه، ومن أعطى ثمنَ القِرْطَاس أخذته.

قال عيسى بن هشام : فانتَالَتْ عليه السراهم ، حتى حَيَّرَتُه ؟ ونظرت فإذا شيخنا أبو الفتح الإسكندرى ، فقلت : كيف اهتديت إلى هــــذه الحيلة ؟ ومتى اندرجت في هذه القبيلة ؟ فأنشأ يقول :

الناسُ مُعر فَجَوِّز وَابِزْ عَلَيْهُمْ وَبِرِّزَ حَى إِذَا نِلْتَ مِنْهُمْ مَا تَشْنَهِيهِ فَفَرْ وِزْ (<sup>1</sup>)

<sup>(</sup>١) في المعامات : واستغرف . (٢) من المعامات . (٣) السك : ضرب من الطيب .

<sup>(</sup>٤) فروز : مأت ۽ أي فارق ُ ولو بالموت .

#### [ جارية ذات أدب وجمال ]

وصفت لعب دالملك بن مروان جارية لرجل من الأنصار ذات أدب وجمال ، فساومه في ابتياعها ، فامتنع وامتنعت ، وقالت : لا أحتاج للخلافة ولا أرغت في الخليفة ، والذي أنا في ملكة أحب إلى من الأرض ومن فيها . فبلغ ذلك عبدالملك فأغراه بها ؛ فأضعف الثمن لصاحبها وأخذها قَسْر ا ، فا أعجب بشيء إعجابه بها ، فلما وسلت إليه وسارت في يديه أمرها بلزوم تعليه ، والقيام على رأسه ؛ فبيما هي عند ، ومعه ابناه الوليد وسلمان ، قد أخلاها للمذاكرة ، فأقبل عليهما فقال : أي بيت قالته العرب أمدح ؟ فقال الوليد : قول جرير فيك(١) :

أَلسَتُم خَـيْرَ من رَكِبَ المَطايا وأَنْدَى المَـالمِينَ بُطُونَ راحِ وقال سلبان: بل قول الأخطل (٢٠):

شُمْسُ المداوة حتى يُستقادَ لهم وأُعظمُ الناسِ أحلاماً إذَا قَدَرُوا فقالت الجارية: بل أمدح بيت قالته العرب قول حسان بن ثابت<sup>(٣)</sup>:

يغشَوْن حتى ما تَهِيرَ كلابُهُمْ لا يُسْأَلُون عن السَّسوادِ الْمُقْسِلِ فَأَطْرَق، ثُم قال: أي بيت قالته العرب أرق ؟ فقال الوليد: قولُ جرير (١٠): إنّ العيونَ التي في طَرْفِها حَورٌ قَتَلْنَنَا ثُم لم يُعْيِين فَتْلَنَا فَقال سلمان: بل قولُ عربن أبي ربيعة:

حبَّـذا رَجْعُها يديهـا اليها من يدى دِرْعها تحـلُّ الإزَارا فقالت الحارية: بل بيت يقوله حسان<sup>(ه)</sup>:

لو يَدَبُّ الحوليُّ من ولد الذرُّ عليها لَأَنْدَبَتُهَا الكُلومُ

<sup>(</sup>١) الشمراء : ٣٩١ . (٧) الشعراء : ٧٠٠ . (٣) الشعراء . ٢٦٠ م

 <sup>(</sup>٤) الشعراء : ١٧ . (٥) ديوانه : ٣٧٧ .

فأطرق ثم قال: أى بيت قالته المرب أشجع ؟ فقال الوليد: قول عنترة (١٦): إِذْ يَتِقُونَ بِيَ الْأَسَنَّةَ لِمُ أَخِمْ عَنْهَا وَلُو أَنِّي تَضَا يَقَ مُقْدَى فقال سلمان : بل قوله <sup>(۲)</sup> :

وأنا المنيةُ في المواطن كلِّـما فالموتُ منى سابقُ الآجالِ فقالت الجارية: بل بيت يقوله كمب بن مالك (٢٠):

نَصِلُ السيوف إذا قَصُرنَ بخطونًا قُدُماً ونلحتها إذا لم تلحق فتال عبد الملك : أحسنت ، وما نرى شيئًا في الإحسان إليك أبلغ من رَدِّكُ إلى أهلك . فأجل كسوتها ، وأحسن صلتها ، وردُّها إلى أهلها .

ومثل قول كعب بن مالك قول نَهْشَل بن حَرِّي ( ) :

من النقد

إنا بني مَهْشَل لا ندَّعي لأب عنه ولا هو بالأبناء يَشرينا إِن تُمُقَدَر غايةٌ يوما لمكرمة مِ تَلْقَ السوابق منّا والمُصَلِّينا إنَّا لَمِنْ معشر أَفْنَى أواثِلهم فولُ الكافِي ألا أين المحامونا لوكان فالألف مناواحدٌ فدَّعُوا مَنْ فارسٌ خالَهم إياء يَمْنُونا إذا الـكُماة تأبتوا<sup>(٥)</sup> أن ينالهمُ حد السيوف وصلناها بأيدينا إنما أردت هذا البيت .

وقوله: \* لوكان في الألف منا واحد \* أخذه من قول طرفة بن المبد (٢٠): إذا النَّوم قالوا مَن فتَى خِلْتُ أنني عُنِيتُ فلم أَكُسُلُ ولم أَتبلَّدِ وكان نهشل شاعرا ظريفا ، وهو تَهشَل بن خَرِّى بن مَنْمُورَة بن جابر بن قَطَن مهمل بن ابن نَهْشَلُ بن دارم ، وكان اسم جده ضمرةً هذا : شِقَّةً ، وردُ على النعان بن المنذر

<sup>(</sup>١) جهرة أشمار العرب: ٤٦٠ . (٧) الشعراء: ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٣) الشعراء : ٢٧٩ ، ونسبة إلى ربيعة بن متروموهو في الخزانة : ٣ ــ ٢٧، والحاسة ١ - ٢٠٦ منسوب إلى كعب بن مالك . (٤) الشعراء : ٢٧٠ ، والحاسة ١ - ٤٩٧ اللا لى : ۲۳۰ وق ط: بن جرى . (٥) في الحاسة : تنعوا أن يصبهم حد الظاء .
 ۲۳۰ الحاسة : ١٠٥٠ . اللسان \_ كمي.

فقال: من أنت ؟ فقال: أنا شِقّة ، وكان قضيفا (١٦ أعيفا حميا ، فقال له النمان: تَسْمَعُ الميدي لا أن تراه. والمُعَيْدِي تصغير المدى ، فذهبت مثلا ، فقال: أبيتَ اللمنَ! إن الرجال لا تُسكال بالقفزان، وليست بمُسُوك يُسْتَقَى بِهَا الغُدّْرَان، وإنمسا المره بأصفَرَيَّه قلبه ولسانه ، إذا نطق نطق ببيان ، وإذا قاتل قاتل بجنان ، فقال : أنت ضَمْرة ! ونهشل هو القائل<sup>(٢)</sup> :

ويوم كأنَّ الْمُسْطَلِين بِحَرِّهِ وإن لم يكن جَوْ قيام على الجر أَقْنَا بِهِ حَتَّى تَعَلَّى وَإِعْمَا لَا تُفُرَّجُ أَيَّامُ الْكُرْبِهُ بِالسَّبْرِ ا

[أثر الشعر]

وكان عبدُ الملك يقول : يا بني أمية ، أحسابُكم أعراشُكم ، لا تعرضوها على الجهال ، فإنَّ النمَّ باقي ما بقَ الدهر ؛ والله ما سرَّ ني أنَّ هُجِيت ببيت الأعشى ، وإن لى طلاعَ الأرض ذَهَبا<sup>(٣)</sup> ، وهو قوله في عَلْقمة بن عُلَاثة :

ببيتون في المُشتَى مِلاء بطونهم وجاداتُهم عَرْثَى كَبِيْنَ خالصا والله ما يبالى من مُدح بهذين البيتين ألّا يمدح بنيرها وهما قول زهير (١) :

هنالك إن يُسْتَخْبَلُوا (٠٠ المسالَ يخبلوا وإن يُسْأَلُوا يمطوا وإن يَيْسَروا يُنْلُوا على مُكْثِرِيهِم حَقُّ من يَمْتَريهِمُ وعدد المقلِّينَ الساحةُ والبَذْلُ وقال ابن الأعرابي بالمدخ بيت قالة الحدثون قول أبي تواس (٢) :

أخدَتُ بحَبُل من حبال محد أمينتُ به من طارق الحَدَثان (۷) [تنطیت من دهری بظل جناحه نمینی تری دهری ولیس برانی فلو تسأل الأيام عنى ما دَرَتْ وابن مكانى ما عرفْنَ مكانى

<sup>(</sup>١) قضيفا: تحيفا . (٧) الشعراء: ٦١٩ . (٣) طلاع الأرض: ملؤها . (٥) الاستخبال : أن يستعير الرجل من الرجل إبلا فيصرب (٤) ديوانه : ١١٢ ٠

ألبائها وينتفع بأوبارها . (٦) الشعراء : ٨٠١ . • (٧) مَن هذا البيت إلى آخر الكتاب من ١ ، م .

وهذا كتول أعرابي ذكر بعض الرواة أن مالك بن طوق كانجالساً في بهو مطل على وحبته ومعه جلساؤه إذ أقبل أعرابي تخب به ناقته فقال: إياى أراء و محوى قسد ، ولمل عنسده أدباً يُنتفع به . فأص حاجبه بإدخاله ، فلما مثل بين يديه قال : ما أقدمك يا أعرابي ؟ قال : الأمل في سيّب الأمير والرجاء لنائله ، قال : فهل قدّمت أمام رغبتك وسيلة ! قال : نعم . أربعة أبيات قلبها بظهر البرية ؟ فلما وأيت ما بباب الأمير من الأبهة والجلالة استصفرتها . قال : فهل لك أن تنشدنا أبياتك! ولك أربئة آلاف ورمح الخان قال : فإن كانت أبياتك أحسن فقد ربحنا عليك ، وإلا قد نلت مرادك وربحت علينا . قال : قد رضيت . فأنشده :

وما زلتُ أخشى الدهر حتى تعلقت يداى بمن لايتق الدهر صاحبه فلما رآنى الدهر نحت جناحه رأى مرتقى سمبا منيما مطالبه وإنى بحيث النجم في رأس باذخ تظل الورى أكنافه وجوانبه فتى كساء الغيث والناس حولة إذا أجدبوا جادت عليهم سحائبه

قال: قد ظفرنا بك يا أعرابي ، والله ما قيمتُها إلا عشرة آلاف درهم . قال : فإن لى صاحبا شاركته فيها ما أراه يرضى بيمى. قال: أثراك حدّثت نفسك بالنكث؟ قال : نعم ، وجدتُ النكث في البيع أيسر من خيانة الشريك . فأمر له نها .

#### [السف بيت وأسدق بيت ]

وأنصفُ بيت قالته العربُ قول حسان بن ثابت لأبي سنيان بن الحارث في جوابه عا ها به رسول الله صلى الله عليسه وسلم ، وروى محد بن عمار عن أبيه قال: أنشد النبي حسانُ بن ثابت قوله (١٦):

هجوت عمداً فأجبتُ عنه وعند الله في ذاك الجزاء · فقال النبي عليه السلام : جزاؤك الجنة يا حسّان . فقال النبعي إلى قوله (٢٠) :

فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لَمِرْضَ عَمْدِ مَنْكُمْ وَقَاءُ

(۱) ديوانه : A ، (۲) ديوانه : ۹ .

قال النبي عليه السلام: وقاك الله حر العار. فلما قال (١٠):

الهجوه ولست له بكف فشركا لخيركا الفداء

قال مَنْ حضر: هذا أنصفُ بيت قالته العرب.

وأصدق بيت قالته المرب وأمدحُه قول كمب بن زهير في رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢٠):

عمله الناقة الأدماء معتجرا بالبُرُوكالبدر جلَّى ليلة الظَّم وفي عطافيه أو أثناء بُرُدَته ما يعلم الله مِنْ دِين ومِنْ كَرَم قال الأصمى: والجهال بروون هذا البيت لأبى دهبل، واسمه وهبُ بن رَبيعة في عبد الله بن عبد الرحن الأزرق والى البيامة (٢٠٠). والصواب ما ذكرناه وهو بصفات النبي صلى الله عليه وسلم أعلم وبمدحه أليق .

اَتَعَاظَ لَاهِلِ العصر في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم

سليل أكرم نَبْعة ، وقريع أشرف بقعة . جاب بأمته الظلمات إلى النور ، وأفاء عليهم بالظلّ بعد الحَرور . وهو خيرة الله من خلقه ، وحجّته فى أرضه . الهادى إلى حقّه، والكُنْبه على حكمه ، والداعى إلى رُشده ، والآخذُ بقرضه . مباركُ مولده ، سعيد غرّتُه ، قاطمة حجّتُه ، سامية درجتُه ، ساطع صباحُه ، متوقد مصباحُه ، مظفّر أنْ عروبُه ، ميسرة خطوبه ، قد أفردَ بالزعامة وحده ، وخيّم بأن لانبي بعده .

يُفصَح بشِمَاره على المنابر ، وبالصلاة عليسه في الحَاضر ، وتعمر بذكره صدورُ الساجد ، وتستوى في الانتياد له حالة المقرّ والجاحد .

آخر الأنبياء في الدنيا عمرا ، وأولهم يوم القيامة ذكرا، وأرجعهم عند اللهميزان، وأوضحهم حجّة وبرهانا . صدع بالرسالة ، وبلغ بالدلالة ، ونقل الناس عن طاعة المشيطان الرجم .

(١) ديوانه : ٨ . (٢) لم نقف عليهما في ديوانه . (٣) في ١ : اليمن .

أرسله الله قراً للإسلام منيراً ، وقدراً على أهل الضلال مبيراً . صلى الله عليه وسلم، خير من انتتحت بذكره الدعوات، واستنجحت بالصلاة عليه الطلبات. خبر مموث وأفضل وارثوموروث.وخير مولوددعا إلى خير معبود .صلى الله على كاشف النمّة عن الأمة. الفاطق فيهم بالحكمة ، الصادع بالحق ، الداعي إلى الصدق الذي ملك هوادي الهدى، ودل على ما هو خير وأبق. صلى الله عليه بشير الرحمة والثواب، وبدير السطوة والمقاب. صلى الله على أثمّ بريته خيراً وفضلا ، وأطيّبهم فرعا وأسلا ، و أكرمهم عودا و مجارا، وأعلام منصبا و عادا ، وعلى أهله الذين عظمهم توقيرا وطهر م تطهيرا. هم مقاليد السمادة ومفاتيحها ، ومعار جُ البركة ومصابيحُها .

أعلام الإسلام وأيمان الإيمان . الطيبون الأخيار ، الطاهرون الأترار . الذين أذهب عنهم الأرجاس ، وجمل مودتهم واجبةً على الناس .

هم حَبْل الهدى وشجرة الإيمان ، أصلها نبوّة وفرعها مروّة ، وأغصانها تنزيل، وورقاتُما تأويل ، وخدمها ميكال وجبريل .

ولبديم الزمان إلى بعض الأشراف في درَّج كلام تقدّم:

**ولبديع** الزمان

إن جَمَلُنَا نَمُدٌ فَخَارَكُمْ وَمُحُدُّ آثَارُكُمْ نَفِد الحَصَا قِبَلُ نَفُودِهَا ، وَفَنِيتَ الخواطرُ خبل أن تفعي المآثر ، ولم لا ؟ وإن ذُكرِ الشرف فأنتم بنو نجدته ، أو العلم فأنتم عاقدو إزرته .أو الدين فأنتم ساكنو بلدته ، أو الجود فأنتم لابسو جلدته، أو التواضع صبرتم لشدَّته ، أو الرأى صلَّتم بمدته ، وإنَّ بيتاً تولى الله عز وجل بناءه ، ومهدَّ الرسولُ عليه السلام فناهه ، وأقام الوصيّ رضوان الله عليه عمادَه ، وخدم جبريلُ عليه السلام أهله ، لحقيق أن يُصانَ عن مدح لسانِ قصير .

وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال : بأبي وأي رسبول العالمين ، خُتمت و لأعرابي به الدنياً ، وفتحت به الآخرة صلى الله عليه وسلم ، به يبدأ الذكرُ الجيلُ ويختم .

إلى هذا المكان أمسكت المنان . والإطناب في هــدا الكتاب يمظم ويتّسع ، بل يتصل ولا ينقطع ، إذ كان عرضي فيه أن ألمح المني من ممانيه ، ثم أنجر ممه ( ٣٣ \_ زهر الآداب \_ ثان )

حيث أنجر ، وأمر فيه كيف مر ، وآخذ في معنى آخر غير موضول بشكله ، ولا مقرون بمثله، وقدأخل نظاما، وأفرد تؤاما، نشر البساط الانبساط ، ورغبة في استدعاء النشاط.

وهذا التصنيف لا تُدرك غايتُه ، ولا تُبلغ نهايتُه ؟ إذا الممالى غير محصورة بعدد ، ولا مقصورة إلى أمد ، وقد أبرزتُ فى الصدر صفحة المُدْر ، يجولُ فرندُها ، ويثقبُ زندها ، وذلك أنى ما ادّعيتُ فيا أثيتُ إلا ما يكون ما تركته أفضل مما أدركتُه ، وإنى لم أسلك مذهبا مخترعا لم أسبق إليه ، ولا قصدت غرضاً مبتدعا لم أعلبُ عليه ، ومن رك مطيّة الاعتذار ، واجتنب خطيّة الإصرار فقد خرج من تَبِعة التقصير ، وبرى من عهدة الماذير .

وأما بعد فإن أحق من احتُكم إليه واقتصر عليه الاعترافُ بفضل الإنساف ، وليعلم من يُنصف أن الاختيار ليس يعلم ضرورة ، ولا يوقف له على صورة ، فيكثر الإنماض ويقل الاعتراض ، ويعلم أن ما لا يقع بهواه قدا يختاره سواه ، وكل يُممل اقتداره ، ويحسن اختياره ، فلو وقع الاجماع على ما يُر ضي ويُستِحط ويثبَّتُ ويسقَطُ لارتفع حجاجُ المختلفين في أمم الدنيا والدين .

وقال المتنبي (١):

وَاللَّهُ النَّاسُ حَتَى لا اتَّفَاقَ لَمْمِ اللَّاعَلَى الشَّجَبِ وَالْحَلْفِ فَ الشَّجَبِ فَ النَّعْبِ فَ النَّعْبِ فَاللَّهِ فَقَيْلُ اللَّهِ فَيْلُ اللَّهِ فَيْلُ اللَّهِ فَيْلُمُ اللَّهِ فَيْلُمُ اللَّهِ فَيْلُمُ اللَّهِ فَيْلُمُ اللَّهُ فَيْلُمُ اللَّهِ فَيْلُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

لو أن ذا الحكم وازن فى ال لَمَفْظ واختسار لم يقل شجبُه وكأن أبوالطيب نظر إلى مارواه أبو ظبيان (٢٠٠٠ . قال: اجتمع نفر من أهل الكلام على رجل من الملحدين ، فجملوا لا يأتون عسألة إلا سألهم الدليل عليها ، وناقضهم فيها ، فأعياهم كثرة ما يقول ويقولون . فقال بمضهم : أما بعد فإن الموت لا شك فيه ، فقال الملحد : ما رأيت خاطبا وواعظا وشاهدا لا يُرَدّ أوجز منه ، وقلها ترى معنى

 <sup>(</sup>۱) دیوانه : ۱ \_ ۰۹ . (۳) دیوانه : ۱ \_ ۱۳۳ . (۳) ق ۱ : طبیان .

إلا وهو يدافَع أو يناقَض وُيحارُ به عن سواء المحجّة . وقيل : من طلب عيباً وجده قال أبو عمرو بن سميد القطربلي : ليس من بيت إلا وفيه لطاعن مطمن ، إلا قول الحطيثة :

مَنْ يَعْمَلُ الْخَيْرَ لا يُعَسِدم جَوَازِيه لا يَدْهَبُ المُرْفُ بين الله والناس وقول طرفة بن العبد :

ستُبدى لك الأيام ما كنت جاهلاً وبأتيك بالأنهاء مرزي لم ترواد وقول على بن زيد :

عِنَّ المرَّءَ لا تَشَلُّ وَشَلُّ عِن قَرِينِهِ ﴿ فَسَكُلُ قَرِينٍ لِلنَّقَادِنِ مُنتَسِد

والعلم بدلك قال قتيبة بن مسلم لأبى عيّاش المنتوق ، وقد دخل عليه وبين يديه سلّة زعفران : أنشده ما أيس الطاعن فيه مطمن :

فا حملت من ناقة فوق كورها أبرٌ وأوفى ذمّة من عمسدِ صلى الله عليسه وسلم ورحم وكرَّم وشرَّف وعظَّم ، وعلى آله العليبين وسلم تسليماً إ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) من صفحة ۱۰۸۸ إلى هنا لم يكن في النسخة الطبوعة (ط) وهو من م ، ١ .

#### في آخر : م

« تم السفر الرابع من كتاب « زهر الآداب » وبتمامه كمل الديوان . والحد لله وحده وهو حسبي ونم الوكيل . وكان تمامه في شهر صفر سنة أدبع وعشرين وخمسائة » .

#### وفي آخر : ا

« كُل كتاب « زهر الآداب ، وثمر الألباب » سنمة أبى إسحاق إراهيم ابن على الأنصارى ثم القيروانى ، وذلك فى غرة شعبان المكرم عام ثمانية وعشرين وسمائة » .

# فهارس الكتاب

- ١ فهرس الموضوعات .
- ٣ « الأعلام والقبائل والأمكنة .
  - ۳ « القوافي والشمراء.
    - ٤ « المراجع.

## فهرس الموضوعات\*

|             | <b>J</b> .                                         | J C    |                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| الصفحة      | الموسوع                                            | مفحة   | الموضوع ال                                                 |
|             | فصل لأبي عثمان عمرو بن بحرالجاحظ                   | 1.     | - · ·                                                      |
| • ^         | ق ذکر قریش و بنی هاشم                              |        | فضل البيان                                                 |
| ٦.          | من كلام الحسن                                      | v      | الزبرقان بن بدر وابن الأحتم                                |
|             | <ul> <li>ألفاظ لأمل المصر ق ذكر المعيبة</li> </ul> | 1 .    | غلام يفحم عمر بن عبد العزيز<br>العام العام العام العربية   |
| 71          | بأيناء النبوة                                      | 1      | رسالة لابن العميد                                          |
| 74          | رجع إلى كلام أهل البيت                             | 1 12   | حسن الحديث                                                 |
| ٦٢          | من كلام الحسين                                     | 1 14   | المختار في حسن الحديث                                      |
| 7.          | الفرزدق يمدح على بن الحسين                         | ٧.     | فضل الشعر                                                  |
| 7.4         | استطراد ُفيما قيل في الهيبة                        | **     | جرات العرب<br>مه                                           |
| ٦ ٨         | للبحتري في الفتح                                   | ٧.     | أثر الشعر<br>* من جوامع كله عليه الصلاة والسلام            |
| ٧.          | عاقبة الحرب للبحترى                                | Y 0    | الله من جوامع فله عليه السارة والسادي                      |
| **          | ولأبي تمام                                         | 4.4    | تشجيع النبي على الشعر                                      |
| <b>V</b> •  | لابن الحياط ف الحيبة                               | 441    | حديث قتيلة مع النبي<br>من كلام أبي بكر                     |
| ٧.          | في معنى قول الفرزدق                                | ۳.     |                                                            |
| , <b>**</b> | 🖛 رجع ما انقطع                                     | 44     | فی یوم وفاۃ النبی<br>رجم الی کلام أ بی بکر                 |
| <b>* *</b>  | من کلام عمد بن علی                                 | **     | رجم این کارم این بهتر<br>فقر من کلامه رضی الله عنه         |
| V.V         | کلام زید بن علی                                    | **     | والم من تاريخ الله الله الله الله الله الله الله الل       |
|             | من كلام عبد الله بن الحسن                          | 4.8    | ره د کانت به<br>من کلام عمر                                |
| A۳          | من کلام امرأة من بني هاشم                          | *•     | من قارم شر<br>* فصول قصار من كلامه رضّی الله عنه           |
| 44          | و د سيطفر بن محد                                   | 44     | <ul> <li>عنون حارث من عفان رض الله عنه</li> </ul>          |
| A £         | و و عبد الله بن معاوية                             |        | عد ومن کلام علی بن أبی طالب 🛊                              |
| A 7         | بين الأسلمي والحس بن زيد                           | 44     | قوله رضی الله عنه                                          |
| A V         | بين الحسن بن زيد وداود بن سلم                      | ٤.     | وصف ضرار لعلی                                              |
| ^^<br>^^    | بين ابن هرمة والحسن بن على                         | ٤٣     | موسط من كلامه رضى الله عنه<br>به فقر من كلامه رضى الله عنه |
| 4.          |                                                    | ٤٤     | <ul> <li>ومن دعائه رضى الله عنه في حرو به</li> </ul>       |
| 4.          |                                                    | ٤٩     | منكلام الصحابة والتابعين                                   |
| 44          |                                                    | ٤٩     | من کلام معاویة                                             |
| 9.4         | 1                                                  | • ٣    | <b>پ</b> فقر من کلامه رضی الله عنه                         |
| 94          |                                                    | ٠,     | الجمع بين المهنئة والتعزية                                 |
| 44          |                                                    | ٤      | من حبد ما قبل في ذلك                                       |
| • •         | ء ﴿ بِينَ الْمُمُونَ وَدَعِبَلَ                    | عنهم • | <ul> <li>فقر لحجاعة الصحابة والتابعين رضى الله</li> </ul>  |
|             |                                                    |        |                                                            |

<sup>\*</sup> ماوضع قبله هذه العلامة \* من العناوين فهو من وضع المؤلف، وما عدا ذلك فهومن وضعنا.

| الصفحة | الموضوع                                        | الصفحة | الموضو ع                                           |   |
|--------|------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|---|
|        | <ul> <li>ومن ألفاظهم في وسف النظم</li> </ul>   | 19.8   | من شعر سلمان بن قتيبة                              |   |
| 144    | والشعر والشعراء                                |        | * ألفاظ لأهـــل العصر و أوصاف                      |   |
|        | <ul> <li>وهذه جملة من فصول أهل</li> </ul>      | 4.6    | الأشراف لها في هذا الموضع موقع                     |   |
| ١ ٧٠٤  | العصس تليق بهذا الموضع                         | 14     | بدء الكتاب                                         |   |
| 171    | كتاب لابن العميد                               | 94     | حد الله                                            |   |
| 140    | * للصاحب                                       | 144    | البيان والبلاغة                                    |   |
| 140    | « للميكالي »                                   | 33     | البيان عند ابن المعتر                              |   |
| 177    | وله أيضا                                       | 44     | فضل القرآن                                         |   |
| 144    | كتابه إلى الثعالي إ                            | 1.1    | <ul> <li>ألفاظ لأهل المصر في ذكر الفرآن</li> </ul> |   |
| 144    | الثمالي وبعض مؤلفاته                           | 1.4    | أقوال في البلاغة :                                 |   |
| 144    | بعض رسائل الميكالى                             | 1.4    | البلاغة عند عمرو بن عبيد                           |   |
| 144    | رسالة منه إلى أبىسعيد                          | 1.5    | ه ه أمل الهند                                      |   |
| 144    | « « إلى بعض الحـكام                            | ١٠٤    | ه ۱۰ ابن المقفع                                    |   |
| 14.    | <ul> <li>الى أبيه</li> </ul>                   | 11.0   | الإطالة والإيجاز                                   |   |
| 14.    | فصل من رسالة له                                | 1.7    | البليغ عند العتابي                                 |   |
| 141    | > > > 3 <u>3</u>                               | 1.4    | البيان عند الجاحظ                                  |   |
| . 141  | ذكر الثعالى للمبكالى                           | 1.4    | المان                                              |   |
| 144    | فصل الثمالي فيه                                | 1.4    | البيان                                             |   |
| 144    | ذكرالمطوعىالميكالي                             | 1 • •  | المعانى والألفاظ                                   |   |
|        | * وهذه مقتطفات لأهل المصر في وصف               | 1 . 4  | الدلالات على المعانى خسة                           |   |
| 14.    | البلاغة                                        | 1. · A | المعانى غير مقصورة ولا محصورة سيسمس                |   |
| 141    | كلة عن المهاي                                  |        | و اللسان عشر خصال                                  |   |
| 111    | العقول -                                       | 1.4    | البيان عن جعفر بن يحيي                             |   |
| 1 2 1  | الحكمة ضالة المؤمن                             | 11.    | م فاق بشار أهل عصره                                | - |
| 7 £ 7  | وصف الكتب                                      | 111    | صنعة البليغ                                        |   |
| 114    | ، ﴿ الكتاب للجاحظ                              | 111    | نضل الليل                                          |   |
| 184    | • المأمون للسكت                                | 114    | لابتداء السكلام فتئة                               |   |
| 737    | • الكتب لبعض الأدباء                           | 414.   | الأناة                                             |   |
| 117    | المتني                                         | 114    | الكتاب والخطاب                                     |   |
| 154    | ﴿ فَقُرْ فِي الْسَكِتَابِ مِنْ الْسَكِتَابِ مُ | 114    | النسخ                                              |   |
|        | * جلة من ألفاظ أهل العصر ف سفة                 |        | <ul> <li>أوساف بليغة ف البلاغات على</li> </ul>     |   |
| 111    | الكتب                                          | 118    | ألسنة قوم من أهل الصناعات                          |   |
| 11.    | الإهداء إلى الموالى للصابي                     | 117    | <ul> <li>فقر في وصف البلاغة لغير واحد</li> </ul>   |   |
| . 117  | اللمثني                                        | •      | <ul> <li>ومن گلام أهل العصر ق سنعة</li> </ul>      |   |
| 114    | ا فقر في وصن الكتب                             | 114    | البلاغة والبلغاء                                   |   |
|        |                                                |        |                                                    |   |

|   | الصفحة       | الموضوع                                                              | الصفحة  | الوضوع                         |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|
|   | 141          | من شمر أبي نواس في جنان                                              | ١       | المحادثة والحجالسة             |
|   | 144          | ظرف أمل المدينة                                                      | 104     | شجى الصوت                      |
|   | 144          | طرب الفقياء للنسيب                                                   | 104     | عشق الآذان                     |
|   | 141          | الحجاج يطرب النسبب                                                   | 108     | طرفة                           |
|   | 14.          | من أدب أبن المعتر                                                    | 108     | أدب الحديث والسماع             |
|   | 14.          | من نثره                                                              | ١       | لمعادة الحديث                  |
|   | ١٧٠          | من شعره •                                                            | 100     | مقطعات الحديث والسمر           |
|   | 177          | ابن المعتر                                                           | 107     | تقسيم الأيام عندكسرى           |
|   | 177          | بسن المختار له                                                       | 1.4     | جز"أ النبي نهاره               |
|   | 144          | من شعره أيضا                                                         | 1.4     | رجِع إلى الإطالة والإيجاز      |
|   | \ <b>V</b> A | من كلام أهل العصر في النار                                           | 1.4     | رأی شبیب بن شببة               |
|   | 141          | رجع لملى ابن الممتز                                                  | 1.4     | رأی جعفر بن یمحبی<br>*         |
| • | ١            | بمس النقد                                                            | 1 1 • ٧ | غمامة<br>م .                   |
|   | 141          | رجع لملى قول ابن المعتز                                              | 1.4     | غيرهم<br>أما المارين الماري    |
|   | 7.47         | ومن نثره                                                             | 144     | رأى الجاحظ في التطويل<br>ال    |
|   | 1 A £        | وصف الماء وما يتصل به                                                | 104     | بعض الملح                      |
|   | 7.4.7        | « الدور والقصور                                                      | 100     | الضجر من التطويل<br>الملح      |
|   | 7.4.7        | <ul> <li>برگة الجيفري البحتري</li> </ul>                             | 13.     | سیع<br>ملح الفاضری             |
|   | 144          | <ul> <li>دور المتوكل لعلى بن الجهم</li> </ul>                        | 17.     | منع العاصري<br>من ملح أشعب     |
|   | 144          | « دور السعتري<br>                                                    | 131     | س سے بھے بھے<br>بدیہة أبی نواس |
|   | 144          | الصنوبري يصف موضعا                                                   | 177     | جنیهه این نواس<br>ظرف آبی نواس |
|   | 144          | الإيادى يصف دار البعر                                                | 174     | عرف ابی توسن<br>الحاز          |
|   | 19:          | التهشلي يصف موضعا                                                    | 174     | خلط الجد بالفكاحة              |
|   |              | <ul> <li>ألفاظ لأهل المصر في وصف الماء</li> </ul>                    | 133     | المزاح                         |
|   | 111          | وماً يتصل به<br>حمد ا :                                              | 1110    | رواية الثعر                    |
|   | 144          | <ul> <li>ولهم في مقدمات المطر</li> <li>مه خدا المدر المات</li> </ul> | 1177    | من النسيب                      |
|   | . 144        | ☀ وق الرعد والبرق<br>☀ ويتصل بهذه الأنجاء                            | 1 111   | لعروة بن أذينة                 |
|   | 194          |                                                                      | 117     | ومن شعر عروة                   |
|   | 144          | وصف أخ لابن المقفع<br>وريدة                                          | 177     | أبو السائب ينشد للأحوس         |
|   | 111          | <ul> <li>ألفاظ لأهل العصر ف ذكر التقوالزهد</li> </ul>                | 1       | رقة أهل الحجاز                 |
|   | ٧            | ا بن المقفع                                                          | 133     | أبو حازم                       |
|   | ٧٠١          | ألطف تعريض                                                           |         | منّ نسيّب الفقهاء              |
|   | ۲٠١          | الحسد والحساد :                                                      | 14.     | لعس المحدثين                   |
|   | * • 1        | لابي المقفع                                                          | 1 171   | من نسيب أبر نواس               |
|   | •            | Ç <b>0</b> .                                                         |         |                                |

|          | الصفحة | الموضوع                                         | الصفحة  | الموصوع                                                                                                                                         |
|----------|--------|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 44.5   | رجع للى وصف للثفور وما يتصل بها                 | * • *   | لبعش الشعراء فالحسد                                                                                                                             |
|          | 444    | حديث ابن أبي ربيعة والحارث بن عالد              | ٧٠٣     | <ul> <li>ألفاظ أأهل العصر ف ذكر الحسد</li> </ul>                                                                                                |
|          | 444    | مزید بسأل عن معنی قول الحارث                    | 4 • 4   | فضل الملوك والوزراء                                                                                                                             |
|          | .444   | الأطلال وبكاء الديار                            | 4 . 4   | تعريش في حاجة إلى الواثق                                                                                                                        |
|          | 7 2 7  | حدیث عن شعر أبی نواس                            | 4 - 4   | على باب الحسن بن سهل                                                                                                                            |
|          | 4 2 4  | شيء من النقد                                    | 4 • £   | من كلام على بن عبيدة في الشوق<br>أما الدرة الماد المادة الم |
|          | 454    | تشبيب الحارث بن خالد                            | ۲ - ۰   | في الشوق لبعض الشعراء                                                                                                                           |
|          | 411    | ابن أبي عتيق                                    | 4.0     | ق مجلس الحسيم<br>مدح أردشير وحكمته                                                                                                              |
|          | 722    | تعريض                                           | 7 • 7   | مدح اردشیر و حدیه<br>أی الكنوز أعظم                                                                                                             |
|          | 4 £ £  | الثريا عند الوليد                               | Y • V.  | ای العمور اعظم<br>سعر الملوك                                                                                                                    |
|          | 4 2 7  | عزة عند عبد الملك                               | Y • V   | سير المور.<br>* قطعة صادرة من أقوال الملوك                                                                                                      |
|          |        | آخر من نبذ مفتاح الكعبة                         |         | دالة على فضل كرمهم و بعد همهم                                                                                                                   |
|          | ٧.     | من خزاعة                                        | 411     | * ومن كلام أهل المصر                                                                                                                            |
|          | Y • \  | أخو عمر يسأله ترك الشعر<br>إثاوة الحنين         | 414     | · ﴿ وَمَنْ كَلَامُ الْلُوكُ الْجَارِي بَحْرِي الْأَمْثَالُ                                                                                      |
|          | 7.7    | عفة عمر بن أنه ربيعة                            | 418     | قتل المتوكل                                                                                                                                     |
|          | 404    | عمل عمر بن ١٠٠ربيمه<br>قول عمر ف المساعدة       | 410     | رثاء الأسدى للمتوكل                                                                                                                             |
|          | Y•*    | من جيد شعر عمر ،                                | 710     | . • البعترى •                                                                                                                                   |
|          | 7.7    | أعتق رقبة لكل بيت                               | , , , , | ارتياح البعتري إلى ذكر المتوكل                                                                                                                  |
|          | Y • £  | نسكه وتركه الشعر                                | *17     | والفتح                                                                                                                                          |
|          | Y'• •  | عمر مع هند وأثرابها                             | 717     | رثاء المهلى للمتوكل                                                                                                                             |
|          | Y • Y  | ستر الوجه                                       | 414     | أبو حية برثي                                                                                                                                    |
|          | Y • A  | المسلم                                          | 419     | الشباب                                                                                                                                          |
|          | 4.4    | من كُلام الأعراب                                | }       | * فقر تتصل بهذه الأبيات في                                                                                                                      |
|          | 4 • 4  | أعرابي يعظ سليان بن عبد الملك                   | 77.     | وصف الشباب                                                                                                                                      |
|          | 7 . 4  | « يصف المطر                                     | ł       | <ul> <li>ويتعلق بهذه الألفاظ ألفاظ لهم في نجابة</li> </ul>                                                                                      |
|          | 77.    | أعرابى يمدح رجلا                                | 771     | الشباب وترشحهم الممالى                                                                                                                          |
|          | **.    | مدح لبعض المحدثين                               | 777     | أثر الأيام والليالى                                                                                                                             |
|          |        | <ul> <li>جلة من كلام أبى الفضل أحد</li> </ul>   | 777     | وصف الثغور                                                                                                                                      |
|          | 771    | ابن الحسين الهمذائى بديم الزمان                 | 444     | السواد                                                                                                                                          |
|          | * 7 1  | مقامات البديع                                   |         | <ul> <li>وعلى ذكر التوأمين ألفاظ الأحل</li> </ul>                                                                                               |
|          | 471    | بعض کتبہ کے کتابہ الی المیکالی<br>کتاب آخر الیہ | 1 444   | العصر فاللهنئة بتوأمين                                                                                                                          |
|          | 474    | كتاب الحر إليه<br>عتاب البديم للميكالي          | 744     | من التضمين والهجاء                                                                                                                              |
| <u> </u> | 677    | عناب البديع للميمان<br>رسالة أخرى إليه          | l .     | أول كذب العرب                                                                                                                                   |
| <b>;</b> | רדץ    | رساله اخرى إب                                   | , ., .  | .55                                                                                                                                             |
| ,        |        |                                                 |         |                                                                                                                                                 |
|          |        |                                                 |         |                                                                                                                                                 |
| ,        |        |                                                 |         |                                                                                                                                                 |
|          |        |                                                 |         |                                                                                                                                                 |
|          |        |                                                 |         |                                                                                                                                                 |

| الصفحة     | الموضوع                                          | الصفحة | الموضوع                                              |
|------------|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| 4.4        | البحترى                                          |        | لمة من مفردات الأبيات لأهل                           |
| W1.        | لأبي الفتح                                       | 474    | ر تجری عری الأمثال                                   |
| 41.        | لأبن المتر                                       | 771    | بدل الحال                                            |
| 411        | الأيادي                                          | 771    | لمیناء وابن فرخان شاہ                                |
| 414        | النأشىء                                          | 777    | اروی وأبو ال <i>صقر</i>                              |
| 414        | للثمالي                                          | 774    | بروی را بر<br>لمیناء وطرف من أخباره                  |
| 414        | لابن ماني ً                                      | YYA    | أبي العَيناء                                         |
| 418        | اللإيادي أيضا                                    | 444    | بر.<br>لعيناء والمتوكل                               |
| 41.        | للمتنى                                           | 44.    | به مع المُتوكُلُ                                     |
| <b>~1•</b> | المقامة الحمدانية في وصف الحيل                   | 441    | به ر ق                                               |
| 414        | تفسير لغوى                                       | YAY    | خطابه وجوابه .                                       |
| 414        | الوعد وإنجازه                                    | 7 A 7  | ي عدح أبراهم بن المدبر                               |
| 441 .      | المعرفة بقدر النعمة                              | YAY    | ب الزنج                                              |
|            | <ul> <li>ألفاظ لأهل المصر في العجر عن</li> </ul> | A.Y Y. | إلى حديث أبي العيناء                                 |
| 444        | الشكر لتكاثر الإنعام والبر                       |        | فاظ لأهل العُصر في صفات                              |
| 445        | أبو العتاهية يمدح عمر بن العلاء                  | PAY    | ام ومقدماته وموائده وآلابه                           |
| 443        | نسيب أبى العتاهة في حارية المهدى                 | 441    | ة الغدادية                                           |
| **•        | من النقد                                         | 794    | صف القطائف                                           |
| 441        | رجع إلى عمر بن العلاء وأبى العتاهبة              | 794    | الرومى يصف اللوزينج                                  |
| ***        | الشواهد والدلالات والآيات                        | Y9.    | ابن الرومي السمك                                     |
| ***        | أبو العتاهية وأبو نواس                           | 797    | الرومى يصف العنب الرازق                              |
|            | * ألفاظ لأهل العصر في الشكر                      | yer of | أماظ تناسب هذا النحو لأهل                            |
| ***        | ـ بدلالة المال                                   | Y 7 Y  | ىر ق صفات الفواكه والثمار                            |
| **•        | من المدح                                         | Y4 V   | الليل                                                |
| ***        | الفرزدق عند سليمان بن عبد الملك                  | 444 .  | النقد                                                |
| 443        | سواد الجلا                                       | ۳      | ا في هذا المعنى لأهل العصر                           |
| 447        | خضب ابن الزبات على أبى تمام                      | ***    | ة بالوزراء<br>- العرزراء                             |
| ***        | ابن أبي داود                                     | 4.1    | انرومى وابن المدبر                                   |
| 737        | فصاحة ابن أبي دأود                               | 4.4    | الرياستين :<br>ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 7 2 7      | بعد تغیر الحاله :                                | 4.4    | كلامه                                                |
| 787        | ذم الحجاج بعد مدحه .                             | 4.4    | طراد في السعاية                                      |
| 484        | أبو تمام يعتذر من مدح الأفشين                    | 4.8    | لل كلام ذى الرياستين                                 |
| <b>454</b> | أهل النفاق                                       | 4 - 5  | ب الحيل                                              |
| 484        | ابن أبی سرح                                      | 4.1    | بن خیل مصر تهدی الی معاویة                           |
| 411        | ا الختار                                         | 4.4    | للأعراب في وصف المنيل                                |

|                                                | 1.1 -  | 11                                               |               |
|------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|---------------|
|                                                | , ,    | ,,                                               |               |
| الموضوع                                        | النسة  | الموضوع                                          | الصفحة        |
| بمد هزيمة أمية بن خالد                         | 722    | ابن منافر يمدح البرامكة                          | 414           |
| * ويتعلق بهذه المقسامة فصل في غرائب            | .      | طرف من التجنيس _ للميكالي                        | <b>**</b>     |
| التسكاتب :                                     | 488    | البستى                                           | 441           |
| الى عامل عزل                                   |        | وللميكالي                                        | 4.44          |
| لمل تصریک اُسلم                                | 410    | <ul> <li>فقر ف ذكر العلم والعلماء</li> </ul>     | 448           |
| حسن التأتي                                     | . 71.  | . استعارات فقهية الميق بهذا المسكان              | ***           |
| الى من تزوجت أمه                               |        | ولاية طاهر خراسان                                | 4.AA          |
| لأبن العميد ق حذاالباب                         | # £ ¥, | رجع لملى الاستعارات الفقهية                      | <b>44</b>     |
| <ul> <li>ألفاظ لأمل العصر ف النهائي</li> </ul> |        | العسيدة أبى عام ق المتصم                         | 444           |
| بالبنات                                        |        | الميكال                                          | ***           |
| مديح النساء                                    | TEA    | لكشاجم                                           | ***           |
| ضيق نطاقه                                      | TEA .  | للبديع                                           | ***           |
| من أمثلة الخطأ ف مدحهن                         | 484    | أبو على البصير وشيء من أدبه :                    | · <b>*</b> ** |
| خطأ كثير فذلك                                  | 40.    | أدبه                                             | 441           |
| الأمانى والآمال                                |        | من شعرہ                                          | 7.47          |
| كثير وعزة                                      | 404    | كتابه إلى عبيد افة بن يحي                        | 7 A 7         |
| استطراد في الطول والقصر                        | 407    | وله إليه أيضا                                    | 444           |
| وجع الم كثير عزة                               | W.A.   | دعاء بليغ                                        | 444           |
| القدشمره                                       | 1 404  | الباعث علىالرحيل                                 | 444           |
| <b>* ت</b> صول قصار                            | 1 404  | الوصايا في السفر                                 | 448           |
| * شذور لأمل العصر في معاني شتى                 | . 404  | بعش الحسكماء إلى صديق                            | 445           |
| فلشمالي في شمس المعالى                         | 1 41.  | أعرابى يوصى في السفر                             | 448           |
| من النقد                                       | 1 451  | أعرابية توصى ابنها                               | 448           |
| المبكالي في شمس المعالى                        | 4 421  | بسن الملوك لحسكيم                                | TAE           |
| لبديم الزمان فيه                               |        | أعرابية توصى وأدها                               | 44.           |
| وقعة من البديع إليه                            | 777    | <ul> <li>فقر في مدح السفر</li> </ul>             | 44.           |
| البديع إلى بعض الرؤساء                         |        | <ul> <li>الفيض ذلك ف ذم السفر والغربة</li> </ul> | 7.47          |
| «      إلى سهل بن عجد                          |        | يعد العزل والإبعاد والحجب                        | 444           |
| طرف من أخبار البرامكة :                        | 478    | كتاب إلى المهدي                                  | 444           |
| يمياوابناه                                     | 478    | <ul> <li>المأمون</li> </ul>                      | 444           |
| بلاغة جمفر وممرفته                             | . 410  | بين المنصور وأبى مسلم                            | 444           |
| د يعي وجنفر                                    | 44.    | <ul> <li>جلة من شعر أبى الفتح كشاجم</li> </ul>   |               |
| من توقیمات جمفر وکلامه                         |        | ن الأوصاف :                                      | ***           |
| مجعفر يثيب مروان بن أبى حفصة                   | *      | وصف أجزاء من القرآن                              | 4 4 4         |
| من النقد                                       | 477    | ۶ تخت                                            | 444           |

| سفحة          | الموضوع ال                                      | الصفحة | الموضوع                                        |
|---------------|-------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
|               | ولاؤه                                           | TAR    | وصف برکار                                      |
| 2 7 7         | واصل بن عطاء                                    | 44.    | ّ د بیکات                                      |
| 171           | دین بشار                                        | 44.    | د اسطرلاب                                      |
| 4 7 0         | سجعه ورجزه                                      | 441    | الصابى يهدى اسطرلابا                           |
| 2 7 7         | بسنىطرقه                                        | 797    | بعض أوصاف النساء :                             |
| 273           | كلاتمأثورة :                                    | 444    | تشهيه الأوراك                                  |
| 2 7 7         | فالمودة                                         | 444    | ضمور الكشع                                     |
| 273           | ف المتاب                                        | 448    | الغصر                                          |
| £ 7 V         | التجني                                          | 445    | الألمان                                        |
| 177           | الصحي                                           | 448    | قلب المعنى                                     |
| 2 4 4         |                                                 | 440    | من المعاني مالا ينقلب                          |
| £ 7 V         | <ul> <li>فقر و الكذب لنبر واحد</li> </ul>       |        | <ul> <li># قطعة من شعر أعل العصر في</li> </ul> |
| A 7 3         | ثواب الشكر                                      | 444    | ذكر النجوم                                     |
| 279           | حب سب                                           | ٤٠,٠   | الأسبعى ويعش الأعراب                           |
|               | ماكان يستحب من الخاطب                           |        | <ul> <li>اتر من كلام الأعراب ق</li> </ul>      |
| 279           | والمخطوب إليه                                   | 8 . 4  | ضروب عثلفة                                     |
| ٤٣٠٠          | الكتب والأقلام والغط                            | £ • ¥  | أثر كلامالأعراب                                |
| \$ <b>T</b> • | الكتاب والغلم .                                 | 2.4    | <u>ض</u> لنة الأعراب                           |
| <b>£</b> **•  | صورة الغط أ                                     | ٤٠٣    | من حديثهم                                      |
| 271           | بين صاحب سيف وصاحب فلم                          | £ • ¥  | أعرابية ترثى ابنها                             |
| 177           | أجود ما قبل في وصف القلم                        | £ • A  | وأخرى د د                                      |
| 171           | الصدق ف النصيحة                                 | ٤١٠    | أعرابى يمدح رجلا                               |
| 170           | أحد بن يوسف:                                    | ٤١١    | أعرا <b>بي يصف كا</b> تبا                      |
| 173           | من كلامه                                        | 111    | حنين أعرابى                                    |
| 173           | من کتابته                                       | 111    | خلق                                            |
| 4٣٨ - د ي     | * ألفاظ لأمل المصر ف ذم المعنين                 | 114    | طرف من أخبار أبي نواس .                        |
| 2 4 4         | من شعر أحد بن يوسف                              | 113    | تھی آبی ہواس عن الخر                           |
| 11.           | من توقیعانه<br>أحمد بن يوسف وأبوالعتاهية        | 111    | من قوله في ترك الشرا <b>ب</b><br>الم           |
| 881           |                                                 | ٤١٠    | من النقد                                       |
| 1 2 1         | عاصمة ابن يوسف رجلا بين يدى المأمون             | 113    | من قول أبي نواس في الخمر<br>من المداد العداد   |
| 111           | ومن كلامه<br>* ألفاظ لأهل العصر في صفات الثقلاء | £ \ V  | اغتصابه معاني الشعراء                          |
| 227           | ا ۱۳۱۳ الفطر المصر في صفاف التفادة<br>حجفلة     | £ \ A  | َ طرف مِن أخبار بشار :<br>المرب شدا ما         |
| . 114         | • 1                                             | £ \ A  | المهدى وغزل بشار                               |
| 117           | من شعره<br>السكاكين :                           | £ 7 ·  | من <b>فزله</b><br>ح- ۵                         |
| ***           | ا السكانين:                                     | 173    | هبرة                                           |

| الصفحة         | الوضوع                                               | الصفحة  | الموضوع                                           |
|----------------|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|
| ٤٩١            | من مليح العيافة والزجر                               | 227     | ل <sup>اج</sup> د بن يوسف                         |
| £ 4 Y          | ا من التقد                                           | 111     | اكشاجم                                            |
| 194            | المبكال وأعل مرو                                     | ن ۱۱۷   | * ألفاظ لأهل العصر في سفات السكاك                 |
| 111            | مفة رجل النظام                                       | 117     | السمر والمنادمة                                   |
| 191            | ابن أبي دواد يعفو عن الجاحظ                          | 1 £ A   | شرط المنادمة                                      |
| 191            | عتبة وأعرابي                                         | 201     | <ul> <li>ومن ألفاظهم في الاستدعاء</li> </ul>      |
| ٤٩٥            | الجاحظ يستعطف ابن الزيات                             | 104     | • ولمِم في استِدعاءُ الصراب                       |
| ٤٩٦            | أعجب ما في الإنسان                                   | 207     | <ul> <li>ولم ف الكناية عن الفراب</li> </ul>       |
| 197            | من النقد                                             | 202     | <ul> <li>فقر النهيذيين</li> </ul>                 |
| ٤٩٧            | الجاحظ في مرضه                                       | ٠,      | <ul> <li>ومن ألفاظهم في صفات مجالس</li> </ul>     |
| _              | <ul> <li>مقامة من إنشاء البديم تتعلق بذكر</li> </ul> | 207     | الأنس وآلات اللهو وذكر الخر                       |
| £:4.A          | الجاحظ                                               | 177     | من رسائل البديم:                                  |
| • •            | مِن كلام الملوك                                      | 1 277   | رسالته إلى أبى عدنان يعزيه<br>السال               |
| • • •          | أردشير ورعيته                                        | 277     | رسالته إلى بعض إخوانه                             |
| •• \           | أتفخل الاكتساب لبزرجمهر                              | 172     | بینه وبین الخوارزمی<br>کتابه لمل رئیس همهاه       |
| · 6 • <b>\</b> | • الملوك ليكسري                                      | 139     | عابه ای رمیس هماه<br>*                            |
| •• 1           | من رسائل الميكالي                                    | £ W .   | د این سهل بن عد<br>د ایل الإسماعیلی               |
| • • •          | من الميكالي. إلى الثمالي                             | 144     | - " من مقاماته _ المقامة الفزارية _               |
| • ÷ <b>Y</b>   | ه و و اینه                                           | 144     | من معالمات سے المعاملة الفرازية<br>بعض طرف الأدب: |
| ٠٠٢            | و و بسن اخوانه                                       | 141     | نسب ورحم                                          |
| •• •           | من کلام الیکالی و رسائل شق                           | £ ¥ £   | روع<br>وناء فرس                                   |
| •• •           | <ul> <li>فعلمة من شعره في تجنبس القواق</li> </ul>    | 1 A J   | الزاح                                             |
| •••            | البسق ينعو منحي الميكالي<br>واجب الماحب :            | 147     | • فقر ف هذا النحو لأهل المصر وخيرج                |
| • • •          |                                                      | 1 2 7 7 | العلبرة والزجر                                    |
| ••٦            | المهدى والفضل بن الربيم                              | EVA     | النعى عن الطّبرة                                  |
| • • 7          | العسن بن سهل في ذلك<br>ليمض البلغاء                  | 1 2 7 7 | كثير مزة يتطبر                                    |
| ۰۰٦            | بعض البعاء<br>حاجب لثم الطبيعة                       | LA.     | التعلير بالإبل                                    |
| <b>3 • Y</b>   | عاجب نافع<br>حاجب نافع                               |         | ابن الروم وعمليره                                 |
| b • ¥          | عبب الع<br>من النقد                                  |         | عتامه ابن الرومي للقاسم بن عبيد ال                |
| • · <b>Y</b>   | س السياق<br>حث الاشتياق                              |         | وتآء أبنالرومي لابنة المسيي                       |
| • • • •        | عق الحصيان<br>الغط الجيد                             |         | من تمازیه                                         |
| • / 4          | لحدوني                                               |         | موت البناتُ .                                     |
| • 14           | ری<br>مرفة الأدب                                     |         | وجع لمل تطير ابن الرومي                           |
| 710            | رزاق الحمق والعقلاء<br>رزاق الحمق والعقلاء           |         | الأخفش                                            |
| 9 / 8          | رود کے داستار د                                      | •       |                                                   |

| السفيدة                                      | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الموشوع المفجة إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 tm 4                                       | الأمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5 £ N                                        | في الفضل بن الربيسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • £ Y                                        | بيعة المدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • 1 4                                        | وقت كىلام الملوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الأشيط بن قريم ١٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • £ £                                        | بين المنصور والربيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وصف المحاسر والأقلام: ١٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • \$ \$                                      | من النقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | يعن الأدماء بصف عبرة ١٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • 8 •                                        | سهل بن حارون بدعو المأمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اکشاحم ۱۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • 2 • g. g. g. g.                            | من شعر الفضل في الربيع المرابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | * ألفاظ لأهل العصر فأوساف الاتالكتابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • £ • <sub>%, .</sub>                        | دابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مالا من مالأقلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ¥                                            | <ul> <li>قطعة من رسالة أجاب بها أبو</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المأمون ويعش عماله المحالم المحالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • £ V                                        | الخطاب المابي. و و المابي الما | الورد والدجس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • £ ٩,                                       | الحدوني وشاة سعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul> <li>نبذ من النظم والنثر في صفات النور</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • • •                                        | و وطیلمان ابن حرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | والزهي: ٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| • • ٤                                        | المأمون والحسن بن وجاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لعلى بن الجهم ٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •• £                                         | المبرد والمتوكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المتوكل والحسين بن الضحاك ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •••                                          | من أدبالبرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | لابن وكيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • • •                                        | استطرادق المدح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لأبي الفتح البستي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ••٦                                          | رجع إلى الحسن بن وجاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الميكال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ••٧                                          | جیلوعمر بن آبیربیعة<br>خلیفة ابن أبی ربیعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | البعترى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ••*                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من النقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                              | العرجي<br>- جـــــة من الفصول القصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وابعتری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •••                                          | لابن المعتر .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أرجوزة ابن المعز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • <b>• • • •</b> • • • • • • • • • • • • • • | لابن المبيد إلى بمس إخوانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المساحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • ٦٣ ,                                       | من النقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ب جنه س بدر الراب |
| • 7 8                                        | اعتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • بي مواسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>i</b> 7.                                  | من كلام الأعراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul> <li>ولم في هذا المنى</li> <li>ولم فيما يتملق بهذا النحو في وصف أيام</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • 33                                         | من المقامات : المقامة البلغية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • 7 ٧                                        | من البديع إلى الميكالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الربيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • 7.A                                        | كتاب له في العتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | والسادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| • 79                                         | المأمون وإيراهيم بن المهدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | والسادة<br>ق الصوم :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • • •                                        | الطائي يأخذ قول المأمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ى الشوم .<br>العبوم ف الربيسم ۳۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •      | بین معاویة وروح بن زنیاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نفيوم في الربيسي<br>في يوم الشك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •      | عفو الملوك :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ي يوم المسلم.<br>كيتاب للبديم في شهر رمضان <b>٣٨٠</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • <b>*</b> * *                               | المأسون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لان المبيد في منل ذلك ٨٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| الصفحة | الموضوع                                        | الصفحة | الموضوع                                        |
|--------|------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| • * *  | المبستى                                        | • 4 4  | أحد ملوك فارس                                  |
| • 4.9  | لابن العميد                                    | • ٧ ٢  | بهرام جور                                      |
| • • •  | المتنى                                         | • ¥ £  | اعتذار للبديم                                  |
| • • •  | الذبير بن بكار                                 | • V •  | اعتدار للبديع<br>رسالة لمل ابن مشكويه          |
| • 9 4  | عبد الواحدين سليمان                            |        | <ul> <li>فقر من كلامسهل بن هارون</li> </ul>    |
| • 4 4  | من شعر القطامي                                 | • Y ¬  | للمأمون                                        |
| 094    | إسحاق الموصلي                                  | • Y Y  | سهل ابن حاروب :                                |
| 7' 🔑 👁 | استطراد في ذكر الذوائب                         | • ٧ ٧  | يعش شعره                                       |
| • 4 4  | نظم القصيدة                                    | 0 Y A  | من نثره                                        |
| ٣      | النسيب في نظام القصيدة                         | 0 Y A  | للعسن البصري ف يوم فطر                         |
| 7.1    | أبو عام والبحترى                               | ,      | * ألفاظ لأهل المصر فيالتهنئة                   |
| 4.4    | الفناء والجمال                                 |        | بإقبال شهر رَمضاتٌ مع مايتصل بها               |
| 711    | صفة القيان                                     | • ٧ ٩  | من الأدعية                                     |
|        | <ul> <li>ومن ألفاظ أهل العصر في مدح</li> </ul> | ۰۷۹    | من نثر الحسن                                   |
| 712    | الفناء                                         | ٠٨٠    | لاین السماك                                    |
| 710    | الأولام                                        | • A ·  | وصف رحل لأحد البلغاء                           |
| 710    | لبعض الكتاب                                    | • * •  | ولکشاجہ<br>نڈ                                  |
| 7 10   | لعبيد الله بن طاهر                             | • A ·  | و ولأعرابي                                     |
| 717    | لإسحاق بن إبراهيم                              | ĺ      | <ul> <li>* نبذ من مفردات الأبيات في</li> </ul> |
| 717    | لمنصور بن عمار                                 | • * *  | فراثد المدح                                    |
| 7.4.4  | للنجيرمي                                       |        | مع بعض الملوك والخلفاء والحسكماء<br>والأمراء:  |
| 719    | النجيرمي وبديهته                               | • * •  | والامراء :<br>الموصلي والهادي                  |
| 714    | للمتابى في الأنابيب والبرى                     | ۰۸۰    | الموصلي والهادي<br>الإسكندر ودارا              |
| ٦٧٠    | العتابى وأدبه                                  | - A 7  | اع سمندر و دار ۱<br>بعض ماوك الفرس مم حكم      |
| 74.    | limb                                           | • ^ 7  | بعض ماولت الفرش مع حجايم<br>« الحكماء          |
| 741    | أمحرافه عن البرامكة                            | ***    | ئر بھے ہوات<br>ا نو شروان                      |
| 771    | ميله إلى المأمون                               | • ٨٦   | . او سروان<br>الاسكندر وأحد المسكماء           |
| . 144  | من شعره في جارية يودعها                        | • 4 4  | اه سمسار واحد اعتماد<br>بروجهر                 |
| 7 **   | ه د الرشيد                                     | • 4 4  | چرب بهر<br>مماویة و زیاد                       |
| 7 4 4  | من جید عتذارہ<br>سر                            | • ^ Y  | سوية ورياء<br>♦ ومن كلام بلغاء أخل العصر في    |
| 7.4.   | <b>آ</b> ل وهب :<br>                           |        | ف ومن العرب العصر في<br>ذكر السلطان            |
| 770    | للحسن بن وهب                                   | • * *  | لاصاحب                                         |
| ראר    | شعره                                           | • * *  | الصابي                                         |
| 777    | سلیمان بن وهب وعلمه                            | • ^ ^  | مصابی<br><b>ال</b> خوارزمی                     |
| 774    | من کلامه                                       | • ^ ^  | <del>س</del> وارزمی                            |

|   | الصفحة | الموصو ع                              | الصقحة | الموضوع                          |  |
|---|--------|---------------------------------------|--------|----------------------------------|--|
|   | 707    | أخذ عمد الصلة                         |        | * ألفاظ لأهل المصر في ذم السكتاب |  |
|   | 704    | القطامي يهجو                          | 747    | والكتاب والنثر والشعر :          |  |
|   | 308    | أم ابن المعنل                         | 74.    | وصف السكلام                      |  |
|   | 700    | شعر عبد الصمد ف الرقيق                | 74.    | الكلام الممتنع                   |  |
|   | 407    | وشعر راشد بن إسحاق                    | 74.    | الشعر للناشيء                    |  |
|   | 707    | من مدح أبي شراعة                      | 744    | مايباح للشعراء                   |  |
|   | 707    | من أخلاق عبد الصمد                    | 744    | أجود الشعر                       |  |
|   | 707    | حبس الواثق ابن رياح                   | 745    | وصف جرير والفرزدق والأخطل        |  |
|   | 707    | خبر أبى العيناء في ذلك                | 788    | العجاج والهجاء                   |  |
|   | 704    | من شعر راشد بن إسحاق                  | 740    | المقامة القريصية للبديع          |  |
|   | 709    | عبد الملك بن صالح :                   | 744    | المقامة الغيلانية                |  |
|   | 709    | بين يدى الرشيد                        | 749    | من النقد                         |  |
|   | 77.    | . مدح الحقد وذمه _ لعبد الملك بن صالح | 744    | # فقر في الشعر                   |  |
|   | 77.    | لابن الرومي                           | 72.    | كذب الشعر                        |  |
|   | 771    | من النقد                              | 78.    | الزحاف في الشعر                  |  |
|   | 777    | كلام عبد الملك بن صالح لمؤدبه         | 71.    | من مفردات الأبيات                |  |
|   | 774    | مسايرته للرشيد                        | 728    | الأحنف بن قيس :                  |  |
|   | 778    | اعتذارہ حین أرج علیه                  | 727    | وفوده على عمر                    |  |
|   | 774    | أمام الرشيد بعد حبسه                  | 754    | من كالام الأحنف                  |  |
|   | 778    | ف مقام الحوف: ر                       | 784    | وصفه للبنين في مجلس معاوية       |  |
|   | 771    | الحسن بن عمران أمام الرشيد            | 711    | من شعر الأحنف                    |  |
|   | 778    | ويزيد بن مربد                         | 785    | استغفار النبي له                 |  |
|   |        | من الرثاء _ مشلم بن الوليد يرثى       | 722    | وصف الأحنف                       |  |
|   | 77.    | يزيد                                  | 710    | من كلامه                         |  |
|   | 77.    | ابن أبي عطية يرثى أخاه                | 787    | استطراد                          |  |
| • | 77.    | رثاء رجل من العرب                     | 787    | المحاح الشعراء                   |  |
|   | 774    | قطر الندى عند المعتضد :               | 714    | امرأة علي قير الأحنف             |  |
| • | 778    | كتاب أبيها                            | 754    | م بلغ الأحنف هذه المنزلة         |  |
|   | 778    | رد الحسن بنثوابة                      | 744    | منصور الثمرى .                   |  |
|   | 778    | نقده .                                | 768    | الشعراء بباب المعتصم             |  |
|   | 778    | عقلها                                 | 70.    | تقديم الرشيد للنمرى              |  |
|   | 779    | رجع إلى الرثاء                        | 70.    | كان يعتقد الرفض                  |  |
|   | 779    | رثاءً ابن المعتز لابن ثواية           | 701    | ابنا المعذل:                     |  |
|   | 774    | أيام الشباب                           | 701    | دب أحمد بن المعذل                |  |
|   | 74.    | ابن بسام وشیء من أدبه                 | 707    | ب <i>ين</i> أعمدوأخيه            |  |

| الصفحة       | الموضوع                                             | لصفحة |                                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 798          | وله يصف الشمع                                       | 741   | مم الحلفاء :                                                           |
| 794          | ولكشاجم يصف الشمع                                   | 771   | المأمون وأحد بن أبي خالد<br>منا                                        |
| 798          | أبو الفضل الميكالي                                  | 744   | المأمون وحسن الحظ                                                      |
| 747          | ابن أبي دواد :                                      | 744   | رفق المأمون                                                            |
| 797          | ابن أبي دواد والواثق                                | 745   | يزيد وجيل بن أوس                                                       |
| 747          | تلطف ابن أبي دواد                                   |       | <ul> <li>ختار من أقوال الحــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |
| 794          | كبثرة حوائعيه                                       | 744   | وفاة الإسكندر:                                                         |
| 754          | الديهته                                             |       | * جملة من كـلام ان.المعتر في                                           |
| 334          | * قطعة من شعر الأعراب في الغزل                      | 778   | الفصول القصار في ذكر السلطان                                           |
| ٧            | طيف الحيال                                          | 770   | <ul> <li>ومن كلام أهل العصر وغيرهم في هذا النحو</li> </ul>             |
| ٤٠٠٢         | حسن تخلص                                            | 777   | وصف كاتبة وكانب                                                        |
| ٧. ٥         | زهير وهرم                                           | 777   | من أدب البديع وابن العميد                                              |
| ٧٠٥          | شعو ژهير                                            | 777   | من البديع إلى أبن العميد                                               |
| <b>v</b> · ¬ | فضل الشعر                                           | 744   | من مقامات البديم                                                       |
| <b>v</b> · x | 'من أخبار أبي تمام                                  | 774   | وصف فص وخاتم                                                           |
| V - A        | استنجاد أعرابي                                      | 74.   | وصف خاتم                                                               |
| V - 4        | معاوية بن يسار                                      | ٦٨.   | البحترى يستهدى فصا                                                     |
| V 1 1        | ألفاظ لأهل العصرقذكرالاستطالة والسكبر               | 741   | - ,                                                                    |
| ٥١٧          | رسالة للبديم ف ذلك                                  | 741   | <b>-</b>                                                               |
| Y 1 Y        | وله في وصف العلم .                                  | 741   |                                                                        |
| V \ A        | * ومن مفردات الأبيات في المعايب والمقاع             | 7.4"  |                                                                        |
| V13          | اللحن وتعلم العربية                                 | İ     | <ul> <li>ألفاظ لأهل العصر في وصف الأمكنة</li> </ul>                    |
| V 7 1        | الشوق والنَّفدية ووصف الحسان :                      | 741   |                                                                        |
| V Y 1        | كتاب لفلام من وَلَدَ أَنُو شروان                    | 74    | _ , _                                                                  |
| 441          | الجواب عليه                                         | 74/   |                                                                        |
| ***          | لبعض الكتاب                                         | 74/   |                                                                        |
| <b>* * *</b> | المتنى                                              | 74    | 3                                                                      |
| ***          | لابن ثوابة                                          | 34    | 1.1                                                                    |
| 444          | لوجل مُن فزارة                                      | 74    |                                                                        |
| V T £        | لأعرابي فى وصف الحسان                               | 133   |                                                                        |
| 777          | المفاف                                              | 77    | <del>-</del>                                                           |
| V Y 9        | * ألفاظ لأهل العصر ف محاسن النساء                   | 74    |                                                                        |
| ٧٣٠          | <ul> <li>ولهم في محاسن الفلمان والمعذرين</li> </ul> | 1 77  | وله فی وصف کتاب                                                        |
|              | ( ۴٤ ــ زهر الآداب ــ ثان )                         |       |                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |              |                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--|
| *** من رسائل البديم ومقاماته :         *** ١٠٠٠ (سائة إلى بعض من عزل ١٠٠٠ ( المادة اللبديم عن المادة اللبديم عن غزل آور رس ١٠٠٠ ( المادة اللبديم المادة اللبديم عن غزل آور رس ١٠٠٠ ( المادة اللبديم اللبديم عن المادة اللبديم عن المادة اللبديم اللبديم عن المادة اللبديم الب                                 | الصفحة       | الموضوع                               |              | CF-F                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ***          | ر ثا <b>ۋ</b> •                       | 744          |                                                             |  |
| الماه الأسدية الأسدية من خرار أو رس من النقد من أو الماه المن والأطلال من النقد من أو المناس المن والأطلال من النقد من ألقد من ألقد من ألقد من ألقد من ألقد من أو المناس  | <b>**</b>    | تعزيته بجاريته                        | 744          | <ul> <li>من رسائل البديع ومقاماته :</li> </ul>              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Y Y £</b> | من شعر ابن المعتز :                   | 444          |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 445          | ق ذكر الموتى                          | ٧٣٤          |                                                             |  |
| الدمن والأطلال المصر في صفة الديار المتنفي ا  | <b>7 7 2</b> | في المدح                              | 747          | من غزل أبي برس                                              |  |
| ** ومن ألفاظ أهمل المصر ف صفة الديار         المتنى         المتنى         المتنى         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠٠         ١٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>**</b> •  | من النقد                              | 444          |                                                             |  |
| الخالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Y Y o</b> | لعبد الله بن طاهر                     | 717          |                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>**</b> •  | المتنى                                | •            | * ومن ألفاظ أهل العصر في صفة الديار                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>**</b> 7  | لابن الممتر في المعتضد                | YEE          | الخالية                                                     |  |
| ۱۱ القد         ۱۱ الزور في في المدح           ۱۱ الفاظ أهل العمر في طول الفيل والسهر         ۱۱ الزور في المدح           ١١ الفاظ أهل العمر في طول الفيل والسهر         ١٥ الزور في المدح           ١١ الفيل         ١٥ الإين مان           ١١ الفيل         ١٥ الفيل الفيل المنحور           ١١ الفيل         ١٥ الفيل الفيل الفيل الفيل المنحور           ١١ الفيل         ١٥ الفيل                                                                                                                                                                                                                                                                            | ***          | من النقد                              | 711          | من النقد                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ***          | صاحب الزنج                            | 727          |                                                             |  |
| ** ألفاطلاً مل المصرى طول الديل والسهر * ١٠٧         ** ولم فيا يتصل بسد ذلك من ذكر النام الله الله * ١٠٠         ** ولم في ذكر النوم والنماس * ١٠٠         ** ولم في ذكر النوم والنماس * ١٠٠         ** ولم أي في ذكر النوم والنماس والنماس إلى المنصور * ١٠٠         ** ولم أي أي النام والنماس في الله ولم النماس في الله ولم الله ولم الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ***          | لابن الرومى فى المدح                  | V 1 V        | من النقد                                                    |  |
| ** ولم فيا يتصل بصد ذك من ذكر       ** المحترى       ** المحترى       ** المحترى       ** المحترى       ** ولم في ذكر النوم والنماس       ** ولم في ذكر النوم والنماس       ** (** المحترى)       ** (** المحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ¥ A ~        | لابن المعتز وغيره في السيف :          | V £ V        | رجع إلى طول الليل                                           |  |
| اقبال الليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>YA</b> 1  | لابن يامين                            | VES          | * أَلْفَاظَالُاهُمُ الْمُصْرِقُ طُولُ اللَّيْلُ وَالسَّهُرِ |  |
| ** ولم ف ذكر النوم والنعاس       * الكندى       * ١٠٠٧         ** وف اتصاف الليسل و تناهيه       * ١٠٠٧       المتصم – تميم بن جبل عنده       * ١٠٠٧         وانتشار النوم وأفول النجوم       * ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧       ١٠٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>YA 1</b>  |                                       |              | <ul> <li>ولهم فيما يتصل بضد ذلك من ذكر</li> </ul>           |  |
| * وق انتصاف الليسل و تناهيه وانتشاف اللي النصور عمر بن جيل عنده وانتشار النوم وأفول النجوم بديم الشعر في صفة الليل ١٥٧ المتصم والعباس بن المأمون ١٥٧ وصف النجوم وصف النجوم وصف النجوم الشعراب والكثوس في الليل ١٩٥٧ حبيب معدان عند الحجاج ١٩٥٧ ١٩٥٧ ١٩٥٨ ١٩٥٧ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨ ١٩٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 4 7        |                                       | ٧.٠          | لمقبال الليل                                                |  |
| وانتشار النوم وأقول النجوم ١٥٠ كتابه إلى عبد الله بن طاهم ١٥٠ كتابه إلى عبد الله بن طاهم ١٥٠ أخو الصفاء ١٥٠ كوب المتصم والعباس بن الأمون ١٥٠ كوب التجوم وصف النجوم التحري ١٥٠ كوب التحري التحر | . Y A Y      | المكندى                               | V • 1        | <ul> <li>ولهم ف ذكر النوم والنعاس</li> </ul>                |  |
| ۱۹ المت الله إلى عبد الله بن الأمون       ۱۹ المت الله بن الأمون         ۱۵ الفرائج وأخو الصفاء       ۱۹ المت موالمباس بن الأمون         ۱۵ الفرائج وأخو الصفاء       ۱۹ الفرائج وأخو الصفاء         ۱۵ الفرائج والحكثوس في الليل       ۱۹ الفرائج والحكثوس في الليل         ۱۵ الفرائج والحكثوس في الليل       ۱۹ الفرائج والحكثوس في الليل         ۱۹ الفرائج والحكثوس في الليل       ۱۹ الفرائج والحكثوس في الليل         ۱۹ الفرائج والحكثوس في الليل       ۱۹ المورد         ۱۹ الفرائج والحكثوس في الليل       ۱۹ المورد         ۱۹ الفرائج والحقول المورد       ۱۹ المورد         ۱۹ الفرائج والمورد       ۱۹ المورد         ۱۹ الفرائج والمورد       ۱۹ الفرائج والمورد         ۱۹ الفرائج والمورد       ۱۹ المورد         ۱۹ المورد       ۱۹ المورد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 444          |                                       |              |                                                             |  |
| المتصم والعباس بن المأمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | YA £ .       | للعنصم _ عيم بن حيل عنده              | ٧٥١          | وانتشار النوم وأفول النجوم                                  |  |
| وسف النجوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Y</b> A • | كتابه إلى عبد الله بن طاهم            | V• Y         |                                                             |  |
| الشراب والكثوس في الليل ١٩٥٧ حبير معدان عند الحجاج ١٩٥٧ عبر المعنى ١٩٥٧ عبر المعنى ١٩٥٧ عبر المعنى ١٩٥٩ عبر المعنى ١٩٥٩ عبر التعليم ١٩٥٩ عبر التعليم ١٩٥٩ عبر التعليم ١٩٥٩ عبر الفاط أهل العصر في طلوع الشمس وغروبها ١٠٠٠ عبر الفاط أهل العصر في طلوع الشمس ١٩٠٩ عبر المقامة الكوفية ١٩٥٩ عبر المقامة الكوفية ١٩٥٩ عبر المعنى المع | <b>VA</b> •  | المعتصم والعباس بن المأمون ﴿          | 404          |                                                             |  |
| ۱۳۸       کسب بن معدان عند الحجاج       ۱۳۸         ۱۳۰       بشر بن مالك عند الحجاج       ۱۳۰         ۱۳۰       بو الصقر       ۱۳۰         ۱۳۰       بو الصقر <t< th=""><th><b>YA</b>•.</th><th>بمس صفاته</th><th>Y</th><th></th><th></th></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>YA</b> •. | بمس صفاته                             | Y            |                                                             |  |
| ** رجم ما انقطع       ١٩٧         من أحسن ماذال العرب       ١٩٠         ** ومن ألفاظ أهل العصر في طلوع الشمس       أبو الصقر         ** ومن ألفاظ أهل العصر في طلوع الشمس       ١٩٠         وغروبها       ١٠٠         القامة الكوفية       ١٩٠         المقامة الكوفية       ١٩٠         من رسائل البديع       ١٩٠         من البديع إلى أخيه       ١٩٠         كتاب لابن المعرف في الفصول       ١٩٠         ** جلة من كلام ابن المعرف في الفصول       ١٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | سبب کونه آمیا                         | YOA          |                                                             |  |
| من أحسن ما فال العرب ٢٦٧ أبو الصقر المحمد ٢٩٩ أبو الصقر المحمد ٢٩٩ أبو الصقر المحمد ٢٩٩ أبو الصقر المحمد ٢٩٠ أبو المحمد ١٩٠ أبو المحمد ١٩٠ أبو المحمد المحمد ١٩٠ أبو المحم | 747          | کعب بن معدان عند الحجاج               | <b>771</b>   |                                                             |  |
| ** ومن ألفاظ أهل العصر في طلوع الشمس       أبو العيناء يذم ابن الحصيب       ١٩٩٧         وغروبها       ١٧٧٧         القامة الكوفية       ٧٦٧         القامة الكوفية       ٧٦٨         من رسائل البديع       ٧٦٩         من البديع إلى أخيه       ٧٧٠         کتاب لابن المعيد       ٧٧٠         ** جلة من كلام ابن المهتر في الفصول       أبو العيناء أول عاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>444</b>   | بشسر بن مالك عند الحجاج               | 478          |                                                             |  |
| وغروبها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ***          |                                       | <b>٧</b> ٦٦  |                                                             |  |
| المقامة الكوفية ١٩٩٧<br>من رسائل البديع ٢٩٩<br>من البديع إلى أخيه ١٩٩٧<br>من البديع إلى أخيه ١٩٩٧<br>كتاب لابن المعيد ١٧٧<br>* جلة من كلام ابن المعتر في الفصول أبو الميناء أول عاق ٢٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                       |              | <ul> <li>* ومن ألفاظ أحل العصر في طلوع الشمس</li> </ul>     |  |
| من رسائل البديم معلى ٢٩٩ حديثه مع الأمير معلى ٢٩٧ من البديم إلى أخيه ٢٩٧ من البديم إلى أخيه ٢٩٧ من المعيد ٢٩٧ من كلام ابن المعتر في الفصول أبو الميناء أول عاق ٢٩٧ من كلام ابن المعتر في الفصول أبو الميناء أول عاق ٢٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>V9</b> •  |                                       | <b>Y7Y</b>   |                                                             |  |
| من البديع إلى أخيه ٧٧٠ د ه الخازن ٧٩٢<br>كتاب لابن العميد ٧٧١ (جع إلى أبي العيناء ٢٩٧<br>* جلة من كلام ابن الممتر في الفصول أبو العيناء أول عاق ٢٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>73</b> 1  |                                       | <b>V7</b> A  |                                                             |  |
| كتاب لابن العميد ٧٩١ ( وجع لمل أبي العيناء ٢٩٧<br>* جملة من كلام ابن الممتر في الفصول أبو العيناء أول عاق ٢٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>747</b>   | حديثه مع الأمير معلج                  | V74          | من رسائل البديع                                             |  |
| * جلة من كلام اب المقتر في الفصول أبو العيناء أول عاق ٧٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V9.4         | ا « « الحازن                          | <b>Y Y •</b> | من البديم إلى أخيه                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>747</b>   |                                       | . **1        |                                                             |  |
| القملة ٢٧٠ من الرئاء : ٢٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                       |              | <ul> <li>◄ جلة من كلام ابن المعتبر في الفصول</li> </ul>     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Y 1 1        | من الرثاء :                           | **           | القصار                                                      |  |
| رثاء المتضد وتعزيته : ٧٧٧ أكشجع السامى ٧٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ¥9.£         | ل لأشجع السادي                        | ***          | رثاء المعتضد وتعزيته :                                      |  |

•

| الصفحة       | الموسو ع                                                                                                        | الصفحة      | الموضوع                                                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANT          | ً بين معن بن أوس ومعاوية                                                                                        | 44 8        | <b>الح</b> سين بن مطير                                                                     |
| ANY          | بین خالد بن سفوان و هشام                                                                                        | <b>٧</b> ٩• | البخساء                                                                                    |
| <b>V \ V</b> | ف مجلس عبد الملك                                                                                                | V4.         | لحنوب                                                                                      |
| A \ 1        | من رسائل ابن العميد :                                                                                           | V97         | من إنشاء أبي حاتم                                                                          |
| A 1 1        | رسالته إلى أبي عبد الله الطبرى                                                                                  | 747         | العتبي يرثى ابنه                                                                           |
| ٧٢.          | من النقد                                                                                                        | V4 V        | لخلف الأصلي                                                                                |
| A 4 -        | رسالته إليه أيضا                                                                                                | V4V         | لأبي عطاء آلسندي<br>وع                                                                     |
| **           | حسن التأتى                                                                                                      | V4V         | لأعرابي                                                                                    |
| ***          | أسد بن عبد الله والمنصور                                                                                        | V1A         | لأبى نواس<br>وع . و م                                                                      |
| ATE          | # فقر ف ذكر المشورة                                                                                             | V3A         | لأم الهيئم                                                                                 |
| AYE          | رجع الى حسن التأتى                                                                                              | V44         | تعزية لأبى العيناء                                                                         |
| 440          | تأرخ الكتب                                                                                                      | VAA.        | لأعرابي مات بنوه بالطاعون                                                                  |
| • 7.A        | فقر وأمثال يتداولها العال                                                                                       | 744         | لمسلم بن الوليد                                                                            |
| 774          | منصور الفقيه                                                                                                    | تعلق        | <ul> <li>أمن ألفاظ أهل العصر ف التعازى وما يــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |
| 774          | من شعره                                                                                                         | V44         | عمانيها                                                                                    |
| AYA          | تغير الحالُ بكـثرة الأموال :                                                                                    | .هـي        | <ul> <li>ولهم فيما يطابق هذا النحو من وصف الد</li> </ul>                                   |
| AYA          | لمجمد بن الحسن بن سهل                                                                                           | A           | وذم الدنيا :                                                                               |
| 444          | رسالة البديع إلى أبى نصر الموزبان                                                                               | A·W         | من كلام أهل العصر                                                                          |
| AT.          | <ul> <li>أخرى للبديم</li> </ul>                                                                                 | ۸٠٣         | لعتبة بن حارون                                                                             |
| ATI          | ف البخل                                                                                                         | ٨٠٤         | لخاقان بن صبيح                                                                             |
| 174          | شيء عن الحسن بن سهل                                                                                             | A . E       | ليعن الحسكماء                                                                              |
| A44          | <ul> <li>ومن أمثال البخلاء واحتجاجهم وحكمهم</li> </ul>                                                          | 1 4 - 2     | لأعرابى أ                                                                                  |
| '            | * فقر لابن المعتز وغيره في الصديق                                                                               | A - £       | المقامة الأهوازية                                                                          |
| 778          | والصدق                                                                                                          | A ~         |                                                                                            |
| 44.5         | كتاب الحسن بن سهل للي أبي تمام                                                                                  | V. V        | من وسائل البديع                                                                            |
| 774          | بلاغة عمرو بن مسعدة                                                                                             | A - 7       | من البديع لمل الكرخي                                                                       |
| 444          | السكلام الجيد ألطبه                                                                                             | A · V       | ه « اليه                                                                                   |
| 444          | من الشعر الجيد :                                                                                                | A - V       | كتابه إلى عدنان بن عمد                                                                     |
| 274          | ابن المعتز                                                                                                      | A · A       | من النقد                                                                                   |
| A £ -        | لعلى بن الحليل                                                                                                  | 4.4         | من رسالة للصابى                                                                            |
| AŁY          | لمحمد بن حازم الباهلي                                                                                           | 1           | <ul> <li>فقر من كلام المتصوفة والزهاد والقصاص</li> </ul>                                   |
| AET          | أجوبة حسنة :                                                                                                    |             | الرآى والحوى                                                                               |
| X £ Y        | ر<br>فرجل من شیبان                                                                                              | 1           | بدائه في مجالس الحلفاء                                                                     |
| AEY          | لمن المناسبة | 410         | شبيب والمهدى                                                                               |
| AEY          | ممعن بن زائدة                                                                                                   |             | خالد بن صفوان والسفاح                                                                      |

•

| الصفحة       | الموضوع                                           | الصفحة     | الموضوع                |                                     |  |
|--------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>* * ·</b> | وللصنويرى في ذلك                                  | A 2 T      |                        | الشيخ من العرب                      |  |
| A V ·        | وللبستي ف ذلك                                     | A & T      |                        | لأعرابية                            |  |
| ۸٧.          | الميكالي يصف الجمد                                | A & &      | <sub>ىر</sub> ب        | من جيد کلام اله                     |  |
|              | <ul> <li>الفاظ لأهل العصر في وصف الثلج</li> </ul> | A E'R      |                        | من حكم الأحنف                       |  |
| A V 1        | والبرد                                            | A£7        |                        | لابن الروعى                         |  |
| A V Y        | <ul> <li>نقيض ذلك من كلامهم</li> </ul>            | ٨٤٦        |                        | من المدح                            |  |
| <b>* * *</b> | في المجلة الندامة                                 |            | صر ف ضروب المادر       |                                     |  |
| A V Y        | استمناح :                                         | ق بهذه     | ىن صدورالـكتب تليغ     |                                     |  |
| A Y Y        | رجل بستمنح سليمان بن وهب                          | ٨٠١ ٠      |                        | الأثنية والمهادح                    |  |
| ***          | عجمد بن عباد يستمنح                               | A 0 Y      |                        | صناعة السكلام                       |  |
| ۸Ý٤          | حسن تقسيم                                         | F O A      |                        | من النسيب :                         |  |
| A V •        | قينة وِأربعة من عشاقها                            | Aot        |                        | لابن الطثرية                        |  |
|              | من أدب ابن المعتر :                               | A • •      | 5                      | ابن حطان والحجاي                    |  |
| A Y Y        | بينه وبين جارية                                   | A 0 7      |                        | من شعر عمران                        |  |
| A Y A        | كتاب له إلى بعض الوزراء                           | A • 7      |                        | بين جرير والفرز                     |  |
| AVA          | من شعره                                           | A • T      | 2.5                    | أعرابى وبعس الولا                   |  |
| **           | جرير في المدينة                                   | A • Y      |                        | الدنيا                              |  |
| A A -        | يعقوب بن دواد                                     | A • ¥      |                        | أربع كلمات                          |  |
| ** .         | يىقوب ويزيد بن خالد                               | A • Y      | سعيد                   | معاوّية وعمرو بن                    |  |
| A A •        | يعقوب والمهدى                                     | <b>**</b>  | •                      | تواضع الرشيد                        |  |
| A A 1        | من الاقد                                          | A • A      |                        | المتنى ف الحمى                      |  |
| **           | رجع إلى يعقوب والمهدى                             | A • •      | صر في العيادة          | •                                   |  |
| * * *        | أحمد بن أبي دواد والواثق                          | <b>A7.</b> |                        | * فقر ف مهوین ا                     |  |
| ***          | ظرف ابن أبي دواد                                  |            | عل الفضل والسودد .<br> |                                     |  |
|              | من خطاء العرب :                                   |            | الإقبال وذكر الإبل .   |                                     |  |
| * * *        | شبیب بن شیبة                                      | ٨٦٢        |                        | <ul> <li>فقر في أدعية ال</li> </ul> |  |
| ***          | خالد بن صفوان                                     |            | م الأطباء والفلاسفة    |                                     |  |
| A A £        | سحان                                              | 77A        | رض والصحة              | * فقر في ذكر الم                    |  |
| A A £        | عِلان<br>س                                        | A70        |                        | الحام في الجواب<br>د.               |  |
| **           | دغفل النسابة                                      | A77        |                        | رثاء قدح                            |  |
| A A •        | وصف العصا لأعرابي                                 |            |                        | من طوائف الوصد                      |  |
| 7 7 7        | عزة المالا                                        | <b>474</b> | الرومى                 | وصف قدح لائبن                       |  |
|              | من رسائل الصابي :                                 | A 7 A      |                        | التنوخى                             |  |
| ***          | تعزية له                                          | ATA        |                        | رثاء منديل لـكث                     |  |
| ***          | ا وله لملى بعض الرؤساء                            | A 7 9      | باجم                   | سقوط الثلج أكمث                     |  |

.

|              |                                                                         | الصفحة | الموضو ع                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| الصفحة       | الموضوع                                                                 | الصفحة | بموضوع<br>من رسائل البديم :                      |
| <b>1</b> • A | ف التطفيل                                                               |        | ق رئيس مين .<br>البديم لمل بعض أصحابه            |
| 4 - 4        | استطراد لأبي نواس                                                       | A A 3  | المقامة الأذربيجانية                             |
| •            | * ألفاظ لأهل العصر في صفة الطفيليين                                     | 441    | الشباب والشيب :                                  |
| 41.          | والأكلة .                                                               | 444    | لعلى بن محمد العلوى                              |
| 41.          | رجع لملى طرائف الوسف<br>أعمار الدرا                                     | 7.74   | لان المعتر                                       |
| 411          | أحظى النساء عند المهدى                                                  | A94    | لأحد بن أبى طاهر                                 |
| 117          | رجع <b>إلى ط</b> رائف الوصف :                                           | A94    | لخالد الكاتب                                     |
| 417          | وصف غلام                                                                | ARE    | لابن الرومى                                      |
| 118          | رکوب الحمار                                                             | ARE    | ب<br><b>ل</b> کشاجم                              |
| 114          | تغير الحال                                                              | ۸٩٥    | لأبي نواس<br>الأبي نواس                          |
|              | من الرثاء :                                                             | 440    | لأحد السكات                                      |
| 411          | أبو الشيص يرثى قتيلا                                                    | 440    | المتني                                           |
| 411          | وحارثة بن بدر يرثى زيادا                                                | 447    | لابن الرومي<br>                                  |
| 410          | <b>حارثة</b> بن بدر                                                     | 447    | للبحترى                                          |
| 417          | وصف امرأة                                                               | 1447   | لأبي تمام                                        |
| 917          | من كـلام الأعراب :                                                      | 447    | لابن الرومى                                      |
| 117          | أعربية تتكلم                                                            | A4V    | للمطوى                                           |
|              | من أدب البديع:                                                          |        | اكشاجم                                           |
| <b>117</b>   | المقامة الازاذية                                                        |        | <ul> <li>شذور لأهل العصر في وصف الشيب</li> </ul> |
| 114          | رسالته إلى أبى نصر<br>الدر ال                                           |        | ومدحه وذمه                                       |
| 414          | رسالته إلى سهل بن محد<br>رسالته إلى بعض الرؤشاء                         | 1 3    | * فقر لغير واحد في ذكر المشيب                    |
| ٩ ٧ ٠        | رسانية إلى بعمل الرؤساء<br>عفو :                                        | 3.1    | ف ذكر الحضاب                                     |
| 441          | علمو .<br>المأمون يعفو                                                  |        | الوليد غلبت عليه لذاته                           |
| 4 4 '        | المامون يعفو<br>وأحمد بن أبي خالد                                       |        | قتل الوليد                                       |
| 4 7 1        | واحماد بین اپن خالا.<br>عدد ألذاذا لگول ال ناات معارف                   | 4.2    | مع الحجاج:                                       |
|              | <ul> <li>ألفاظ لأمل العصر في التهنئة بالإطلاق</li> <li>الأسر</li> </ul> | 4.8    | عبد الملك والحجاج                                |
| 441          | ادسر<br>أبو نواس بمدح الأمين                                            |        | الحجاج وجامع المحآربى                            |
| 4 7 1        | بو تواش بمدح الأمين<br>من النقد                                         |        | الحجاج وابن الفرية                               |
| 444          | س الشد<br>رجم الى المدح                                                 | 1      | الحجاج وكرثير                                    |
| 44.          | ر بع میں اسماع<br>من النقد ،                                            | ' (    | من المديح :                                      |
| 947          | ن شعر الحنساء<br>ن شعر الحنساء                                          | ·      | للنابغة الدبياني                                 |
| 444          | ن تسمر الحساء<br>4 ومن مستحسن رثاء الجنساء وليلي وغ                     |        | للنابغة الجسدى                                   |
|              | . وين مستحس راء الجيساء و ليلي وغر<br>ن النساء                          | 4.V    | الحطيئة                                          |
| 444          | ن اللهاء<br>لحنساء وليلي الأخيلية                                       |        | الصراب أول المزاب                                |
| 444          | سسه وليق الاحيلية                                                       |        |                                                  |

| الصفحة        | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الصفحة       | الموضوع                     |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--|
| 474           | من نوادر الرثاء :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 444          | من أحسن المرامى             |  |
| 474           | تمرية في قرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 94.          | عاد إلى الخنساء             |  |
| 474           | تمزية في ثور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 94.          | أخواها                      |  |
| 471           | رد على التعزية في الثور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 941          | من َشعر ليلي الأخيلية       |  |
| 470           | من النقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1944         | وفودها على معاوية           |  |
| 47.           | امرأة ترثى بنيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 940          | قدومها على الحجاج           |  |
| 470           | رثاء قیس بن عاصم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 344          | مرق النقد                   |  |
| 477           | رثاء الوليد بن طريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 944          | ةدومها على عبد الملك        |  |
| 477           | تعصب بكر بن النطاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 944          | حند الضبابية                |  |
| 477           | مدحه لأبي داف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98-          | أم خالد النميرية            |  |
| 477           | من النقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98.          | أم الضحاك الضبابية          |  |
| 474           | مِن كلام الأعراب :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 98.          | حليمة الخضرية               |  |
| 474           | أعرابية تستمنح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 981          | الفارعة بنت شداد            |  |
| 44.           | وأعرابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 924          | في البكاء ووصف الدموع       |  |
| 44.           | من مقاما تالبديم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 984          | العباس بن الأحنف            |  |
| 44.           | المقامة البصرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41.          | ابن الأحنف والعتابي         |  |
| 444           | من رسائل البديم:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 960          | من أحسن شيعر العتابي        |  |
| 174           | من رسائله إلى بعض الرؤساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 987          | للعباس بن الأحنف لحسان كشبر |  |
| 444           | من رسائله إلى العميد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,989         | العلرف والقلب               |  |
| 444           | من المديح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 8 9        | <b>شذو</b> ر من الحسيم      |  |
| 44.           | فصل لأبي العباس بن المعتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90.          | الهوي                       |  |
| 4 7 7         | الفضب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 904          | منأدب الميكالي :            |  |
| <br>177       | <ul> <li>بندة من اطائف ابن المعتز</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 404          | فصل له                      |  |
| 444           | كتمان الحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 904          | وله                         |  |
| 441           | معانى الأخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 402          | وله                         |  |
| 441           | رياضة النفس على الفراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 900          | وله فصل من کتاب             |  |
| 3.45          | <ul> <li>شذور من كلام أهل العصر في مكارم</li> <li>الله مدة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>9 • •</b> | وله فصل من كتاب تعزية       |  |
|               | الأخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 • •        | من شعرہ<br>العد ہا س        |  |
| 124:<br>4 A • |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.7          | سائل للكرم                  |  |
| 147           | الفصل الماد | 1 • V        | عزيز قوم                    |  |
| 447           | من رسائل الصابى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 904          | من غرو المدح<br>سرال المدر  |  |
| 7.4.7         | لبعض إخوانه<br>وله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٩.٨          | حكم الدنيا<br>الاحداث الدات |  |
| 444           | وله دخوله على الرشيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 • 4        | لايمرف قدر النعمة           |  |
| 3.43          | العتابى وأبو نواس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47.          | وجع إلى المدح<br>المرجعة    |  |
| • • •         | العتابي وابو نواس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 414          | استمناح                     |  |

| الموضوع الصفحة                                             | المفحة المفحة                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لاین الرومی آ ۲۰۱۱                                         | شعر الأعراب ٩٨٧                                                                                                |
| البستى                                                     | خصوبة ٩٨٩                                                                                                      |
| مدح آیی داف ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،          | ادماء                                                                                                          |
| مادح أبي البغترى ﴿ ٢٠١٧                                    | عزال وال                                                                                                       |
| أحمد بن أبي فن ١٠١٢                                        | يوصي ألحجاج بالكمبة                                                                                            |
| من شعره ۲۰۱۲                                               | کتاب ینصر عاربا ۹۹۰                                                                                            |
| من النقد ٢٠١٣                                              |                                                                                                                |
| الاستطراد ۱۰۱۳                                             | الميامة الميامة                                                                                                |
| شاعر باهلی فی حضرة الرشید ۱۰۱۸                             |                                                                                                                |
| كاتب الحجاج عند سليمان بن عبد الملك ١٠١٨                   | کتابه إلى أبي عبد الله الطبرى هه ه ا<br>وله أيضاً                                                              |
| ابراهيم بن آلعباس وأدبه : ۲۰۱۹                             | 1                                                                                                              |
| من نثره ۹۰۰۹<br>من شعره ۲۰۷۰                               |                                                                                                                |
| من شعره . ۲۰۰۰<br>رثاء مصلوب ۲۰۲۰                          | · · ·                                                                                                          |
| كلام لا يحتمل الجواب ١٠٧٧                                  | حريم توني                                                                                                      |
| تحيل الإحسان ١٠٢٧                                          |                                                                                                                |
| نفسل الإيجاز ١٠٧٣                                          | 111                                                                                                            |
| أبو مسلم ١٠٧٤                                              |                                                                                                                |
| حساب ۱۰۷۵                                                  |                                                                                                                |
| من كلام الأحنف ٢٠٠٥                                        |                                                                                                                |
| بن عبد الواثق على مكة ١٠٧٦                                 |                                                                                                                |
| <ul> <li>الفاظ لأهل العسر في النهنئة بالحج ٢٦</li> </ul>   |                                                                                                                |
| شعر قطری بن القجاءة ۲۰۲۷                                   | <ul> <li>ولهم في النهنئة بالنيروز</li> </ul>                                                                   |
| من المديح: ١٠٧٨                                            |                                                                                                                |
| مدح شیبان ۸۰۲۸                                             |                                                                                                                |
| نوآسد ۱۰۲۰۸                                                | من كلام الأعراب                                                                                                |
| ل حرب ۲۰۲۸                                                 |                                                                                                                |
| سعيد بن حيد : ٢٩                                           |                                                                                                                |
| بينه وبين سميد بن عبد الملك ٢٠٢٩                           |                                                                                                                |
| ينظومه ومنثوره ٢٠٧٩                                        | , .                                                                                                            |
| ۱۰۳۰ - معند                                                |                                                                                                                |
| ن شعره ۲۰۳۰                                                |                                                                                                                |
| ن النقد ۲۰۳۰                                               | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                          |
| <ul> <li>أمثال للعرب والعجم والعامة وما يماثلها</li> </ul> | صاحب سيف وصاحب فلم                                                                                             |
| ن كتاب الله                                                |                                                                                                                |
| <ul> <li>١٠٣٧ : ١٠٣٧ بعض أحل العصر : ١٠٣٧</li> </ul>       | مِنَ اللَّهُ ع: • مَنَ اللَّهُ ع: • مِنَ اللَّهُ ع: • مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَل |
|                                                            | ,                                                                                                              |

| الصفحة    | الموضوع                                               | الصفحة      | الموسوع                                                                                                        |  |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 - 7 4   | أبو دلف :                                             | 1.44        | شکر علی سیرہ عمودہ                                                                                             |  |
| 1.77      | شعره وأدبه                                            | 1 - 44      | تعزية                                                                                                          |  |
| 1.14      | عشقه لجارية ببغداد                                    | 1.47        | كتاب آخر ف التعزية                                                                                             |  |
| 1 - 7 A   | أبو دلف يصف عبد الله بن طامر                          | 1.49        | <ul> <li>في أمر غزاة</li> </ul>                                                                                |  |
| 1.74      | من رسائل الميكالى :                                   | 1 . 8 .     | من المقامات :                                                                                                  |  |
| 1.74      | من كتاب تعزية                                         | 1.5.        | المقامة القزوينية                                                                                              |  |
| 1.74      | وله من تعزیه أخرى                                     | 1.54        | السؤال بلفظ حسن                                                                                                |  |
| 1.71      | وله أيضاً                                             | ی ۱۰٤۲      | أبنرفاعة يتحدثعن النعان والحارث الفسا                                                                          |  |
| 1 • 4 •   | عتا <b>ب</b>                                          | 1.24        | أربعة أبيات                                                                                                    |  |
| 1.41      | أبو يعقوب الخريمى                                     | 1.24        | أبو الأسود وامرأته                                                                                             |  |
| 1.44      | <ul><li>فقر وفصول في معان شتى</li></ul>               | 1.22        | عظات ووصايا                                                                                                    |  |
| / · Y •   | بين حنيفة و عبر                                       | 1.22        | وضف هشام بصفته                                                                                                 |  |
| \ · ¥ *   | دعاء<br>من الرسائل :                                  | 1           | حآتم يتحمل الديات                                                                                              |  |
| 1.41      | من الوسدان .<br>كتاب عنيسة إلى المأمون                | 1           | تقيل                                                                                                           |  |
| 1.41      | کتاب عمبیت بی النامون<br>کتاب المطلب إلى الحسن بن سهل | 1.27        | طیلسان ابن حرب                                                                                                 |  |
| 1.44      | من النقد                                              | 1 · . E A   | من الرسائل :                                                                                                   |  |
| 1.44      | رثاء يزيد بن مزيد                                     | 1.64        | لابن العميد إلى عبد الله الطبرى                                                                                |  |
| 1.44      | من النقد                                              | 1.54        | * * بېنځ بولدين                                                                                                |  |
| 1 • Y A   | من رسائل البديم:                                      | 1.54        | للمتنبي يذكر ابني عضد الدولة                                                                                   |  |
| 1.49      | وله إلى رئيس                                          | 1.0.        | وسالة للإسكاق                                                                                                  |  |
| ١٠٨٠      | وله لمل ابن أخيه                                      | 1           | <ul> <li>ألفاظ لأهل العصر في ضروب النهاني</li> </ul>                                                           |  |
| 1.41      | ومنه إلى أبى القاسم الداودي                           | 1.04        | <ul> <li>ولهم ف ذكر المواود العاوى</li> </ul>                                                                  |  |
| 1.41      | ومنه إلى أبراهيم بن حزة                               | 1.04        | <ul> <li>« « النهنئة بالإملاك</li> </ul>                                                                       |  |
|           | من المقامات :                                         | 1.08        | • « ﴿ بِالْوِلَايَةِ اللَّهِ ا |  |
| 7 A . /   | المقامة السجستانية                                    | 1.00        | <ul> <li>* * * * • بذكر الحلم والأجبية</li> <li>* ولهم في النمينة بالقدوم من سفر</li> </ul>                    |  |
| 7.47      | المقامة القردية                                       | 1.07        | من أحسن الشعر<br>من أحسن الشعر                                                                                 |  |
| 1 - A E   | المقامة الأصفهانية                                    |             | المراثى التىقيلت على قبر عمر و بن حمة السدوسي                                                                  |  |
|           | جارية ذات دل وجال                                     |             | بلاغة الأعراب                                                                                                  |  |
| 1 · A V   | من النقد                                              | 1.09        | برعه الأعراب<br>ذل السؤال                                                                                      |  |
| V - A Y   | نهشل بن حری                                           | 1           | دن السوان<br>من المقامات :                                                                                     |  |
|           | أثر الشعر                                             | 1 1 - 1 -   | عن المعامات .<br>المعامة الأهوازية                                                                             |  |
| . 1 • 4 4 | أنصف بيت وأصدق بيت<br>وروزة                           | 1.7.        | القامة الأهوارية<br>من شعر كشاجم                                                                               |  |
| ١٠٩٠      | * ألفاظ لأهل العصر في ذكر النبي                       | 1.74        | من شعر الشاجم<br>من النقد                                                                                      |  |
| 1.11      | ولبديع الزمان                                         |             | من النفد<br>الرجو ع إلى الرئيس بعد تجربة غيره                                                                  |  |
| 1.41      | ولأعرابي<br>غاتمة الكتاب                              |             | الرجوع لك الرئيس بعد عبر به عيره<br>الإقدام الحروب                                                             |  |
| 1.11      | غاغه السكتاب                                          | . 1 1 • 1 • | الإقدام المحروب                                                                                                |  |

### فهرس الأعلام والقبائل والأمكنة

أحد بن زياد الكاتب ٨٩٥ أحمد بن سعيد ٣٠٠ ه أحمد بن شبيب ٦٩٦ أحد بن صالح بن شيران ٦٧٦ أحد بن الطيب ١٥٩ أحد بن على الصوق ٨١٣ أحد بن محد السكانب ٩٧٤ أحد بن المدبر ٤٩٢ أحد بن المعذل ٢٥١ ، ٢٥٢ ، ٣٥٣ أحد بن يوسف ١٤٥ ، ٣٤٤ ، ٤٣٥ ، ٣٣٦ V73, K73 , F73 , -33 , /33, F23, أحد بن يونس ٣٣٠ الأحنف بن قيس ٥٠ ، ١٥ ، ١٥٠ عام ٦٤٧،٣٤٤، 1 - 70 : A 2 7 : 7 2 7 : 7 2 7 2 : 7 2 7 الأحويس ١٦٧ ، ٢٠٠ ، ٢٥١ الأخطل ٢٧، ٥٥٥، ٩٢، ٥٠٠، 1 - 47 . 977 . 727 الأخفش ٤٨٦ ، ٤٨٧ ، ٤٨٨ إدريس بن أبي حفصة ٧٠٥ اردشير ښابك ٦٥١٥، ٢٠٢٠ ٧٠٢٠٠٠ أرسطاطاليس ٩٨٤ أرمينية ١٠٧٧ أزد المتيك ٢ ١ ٤ لمسحاق بن لمبراهيم المصعبي ٩٤ ه ، ٦١٦ إسحاق الموصلي ١٥،١٥ ٧،٧٤ ٢١٠٥، ١٠،٥٥ . 1 - 12 - 47 - 47 - 47 - 47 - 47 - 47 1.48 . 1.09 لمحاق بن حسان ١٠٤ اسحاق بن خلف ۳۰۹ ، ۷۲۰ ، ۷۸۰ السحاق بن صباح ۹۰۹

أسد بن عبد الله ۸۲۳

(1) أبان بن تغلب ٣٨٥ أبراهم بن أحد الأسدى ٢١٥ إبراهيم بن أدهم الزاهد ١٩٩ إبراهيم بن الإمام ١١٧ ابراهیم بن جعفر بن علی ۳۱۳ ابراهیم بن حزة ۱۰۸۱ ابراهیم بن رباح ۲۸۹ ، ۲۵۳ لمبراهيم بن سيار ( النظام ) ١٤٥ لميراهيم بن العباس ٩٨ ، ٢٩٩ ، ٣٠١ ، ٩٩٣ 1-4161-4-61-14644-614 6 844 إبراهيم بن عبد الله النجيرى ١٧ ه ، ١٩ ه إبراهيم بن المدبر ٢٨٣ ، ٢٩٦ ، ٣٠١ لمبراهيم بن المهدى ١١٧ ، ٢٠٥ ، ٤٤٤،٤٣٧ 1.1. 471 . 471 . ATY . •74 إبراهيم الموسلي ٥٨٥ لمبراهيم بن نوح ۲۸۰ لمبراهيم بن حشام ١٤١ ابن أبي عتيق ۲۰۱، ۲۶۸،۲۲۸ ۲۰۱، ابن أبي عرادة ٢٠٦٤ الأبيرد اليربوعي ١٨٥ أحمد بن أبي خالد ٧٧٦ ، ٧٧٨ أحد بن أبي دواد ٢٠٥ ، ٣٣٨ ، ٣٣٩ ٣٤٠،٧٣٩ AAY 4 39A4 39V 4 333 4 E9E 4 WE 1 445 . 444 . XXI أحد بن أبي طاهر ١٥٢ ، ٨٩٣ أحد بن أبي فنن ٦٤١ ، ٦٠١٢ ، ١٠١٣ أحمد بن إسماعيل ١١٣ أحمد بن جرار ۲۳۳ أحدبن حرب المهلي ٥ ٤ ٠ ١ ٠ ٤ ٧ ٢ ١ ٠ ٤ ٧ ٠ ١ ٠ ٤ أحد بن المصيب ٧٨٩

بنو إسرائيل ٢٨٤ الإسكاق ٨٧٣ ، ١٠٣٧ ، ١٠٠٠ الإسكندر ٢١٢ ، ٥٨٧ . ٥٨٧ الأسلى ٨٦ ه ٨٧. إسماعيلَ الأعرج ١٦٢ إسماعيل بن إبراهيم ٧٨ إسماعيل بن صبيح ٢١٤ ، ٢١٤ إسماعيل بن عباد ١٣ إسماعيل بن القاسم ١٠٠ ، ٣٣٢ أبو الأسود ۲۸۲ ،۸۳۲، ۱۰٤۳،۹۹۳،۹۱ أسيد بن عنقاء ٩٥٨ ، ٩٥٨ أشجع ۷۰، ۲۲۰ ، ۷۹۶ ، ۲۰۰۱ ، ۱۰۳۱ أشعب ١٦١ ، ١٦١ ، ١٦٢ ، ٧٤٧ أصوم بن حيد ٣٧٤ الأصمعي ١٥٨ ، ١٦٠ ، ١٧٢ ، ٣٨٤ . ٤٠٠٠ 33A 3 03A 3 71P 3 P3P3 A 0 P31AP3 1 - 9 - 6 1 - 44 الأضبط بن قريع ١٦٠ الأعشى ١٥٥٥ ١٥٥ افريدون ۲۱۲ الانشين ٣٤٧ ، ٣٤٣ ، ٣٩٦ الأفوه الأودى ١٠٠٠ الأقرع بن حابس ٩٣٩ امرق القيس ٣٩ ، ٣٧٧ ، ٢٣٩ ، ١٥٤٧، A17 : Y77 : YEA أمية بن خالد بن أسيد ٣٤٤ أمية بن خاف ٣٤ الأمين ٣٩ ، ١١ ه بنو أنف الناقة ١٩ أنو شروان ۲۶۰، ۲۹۰، ۲۲، ۲۲، ۸۹، ۸۹، ۲۷۱ أوس بن حجر ٥٨ ، ١٠٩، ٩٧٥

الأوتمُسُ المُخزومي ١٧٣

ایاد ه ۱۰ إباس بن معاوية ( أبو واثلة ) ۱۰۸ ، ۱۰۸ آيوب بن شبيب الباهلي ٧٤٤ (中) بابك المرمى ٣٤٧ ، ٣٤٣ البحتري ١ ، ١١،٨٢٥ ، ٧، ٣٧، ٢٧، ١١٠ 7. F . 3. F . - 3. F. . A. F. . 0. F. . 1. V. /AY > 37A > 0 VA + FPA > FPP > 73P > . 1.44 . 1.44 . 1.10 . 445 . 454 1.47 . 1.47 . 1.70 . 1.70 أبو البخترى ١٠١٢ ابن بختيشوع ٢٠٠ ، ٨٦٣ بدر بن عمار ۷۶ بديع الزمان ١٠٩، ٢٦١، ٢٦٥ ، ٣١، ٢٩١، ٣١، 177 , 777 , 777, 277, 787, 773, ATO > FFO > YFO > AFO > 3YO > 3TF > 377 1 237 1 4572 2571 1771 2141 F - A . Y - A . P - A . A Y A . TA. PAA. \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* . 1 · 7 A c 1 · 7 · c 1 · £ · c 4 7 Y c 4 7 · 1.41 . 1.42 . 1.44 . 1.44 أبو بديل الوضاح بن محمد التيمي ٥٠٩ برة بنت سعيد ١٦٢ برعة الكبيرة ٧٥٧ بزرجير ٥٠١ ، ٩٩١ ، ٨٦٤ ، ٩٩١ این بسام ۴۳۸ ، ۲۷۰ ، ۲۲۰ ، ۷۲۹ البستي ٤٣، ١٢٨، ١٣٥، ١٣٦، ١٩٥٤،

o F / 10 P / 17 / 73 · Y 13 F T3 F V 73 T V T3

VAT, FF7, VF7, AF7, FF7, F73, C - 0.

بعراط ع ۸۸ أبو بكر ۲۷، ۲۹، ۳۰، ۳۳، ۳۳ أبو بكر بن داود العباسي ۷۲۸، ۲۹۷، بنو بكر بن النطاح ۹۹، ۳۶، ۲۰۱۷ بلال بن آبي بردة ۳۶، ۳۸، ۲۰۱۵ بلماء بن قيس ۸۰ بهرام جور ۷۷، البهس بن وبيمة ۲۷،

(ت)

وبه بن احمير المفاجي ۲۴۱ ، ۹۴۱ ، ۹۴۰ ، ۹۴۰ ، ۹۴۰ ، ۹۴۰ ، ۹۴۰ ، ۹۴۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳

( ج )

جرير٠٢، ٢٧ ، ٥٦ ، ١٣٣، ٢٩٧، ٢٩٨، | حبيب بن البراء ١٠٧٧ حبیب بن مسلمة الفهری ۲۰ 7.7 , 407, . 43, 375 , 305 , 7.4 المجاج ٤٧١، ٤٠٣، ٣٤٢، ٢٧٤، ٢٨١، FOA: + AA: 0 F P3 AYP3 + ( + ( ) + F + ( ) VAV. F.A. 0042 044 13.6 جعفر البرمكي ٧٥ 1.44 .1.14 جعفر بن الحسن ٧٩ الحجاز ٧٩١ جعفر بن سلیان ۷ ہ ابن حرب ٥٥٠، ١٥٥، ٢٥٥، ٥٥٥ جمفر بن على • • ٧ الحزين الكنانى ٦٧ جعفر بن محمد ۸۳ ، ۸۶ ، ۲۰ حسان بن ثابت ۲۰، ۲۲، ۲۷، ۱۹۳، ۲۰۳ جعفر بن سلیان بن علی ۸۷ 1333788374.13841 جعفر بن یحیی ۹۶، ۲۰۹، ۱۰۷ ، ۳۹۵،۳۹۶ 74. 6 477 الحسن البصري ٥، ١١٧، ٢٥، ١٩،٥٧٩ آل جفنة ٩٠٩ الحسن بن التختاخ ١٠٧٢ الجاز ۲۰۹، ۲۰۳ الحسن بن جنادة الوشاء ٧٠٨ الحسن بن رجاء ٤٣ ه، ٥٥٠ ، ٥٥٥ ، ٥٥٥ جيل ٻن أوس ٦٧٣ جيل بن مصر ١١، ٢٣٥،١٧٦، ٢٣٦، ٢٣٠، الحسن بن زيد ٨٦، ٨٧، ٨٨، ١٦١ 467 . 411 . . . . . . . . الحسن بن سهل ۱۱۷، ۱۰۰، ۱۰۰، ۲۰۳، جنان ۱۷۱ ، ۱۷۲ جنوب أخت عمرو ذي الـكلب ٧٩٠ أبو الجنوب بن أبى حفصة ٧٧٠ الحسن بن على ٩٠، ٦٠، ١٥٥، ١٥٦، ١٥٦، أبو جويرية العبدى ٦٠٣ الحسن بن عمران ٦٦٤ جوین ۱۹۳ ، ۱۹۳ الحسن اللحام ٧٠٠ الحسن بن محمد السكاتب ٤٥١ (ح) الحسن بن وكيع ١٥، ٢٦، الحاتمي ١١١ ، ١٨١ ، ٢٣٧ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ الحسن بن وهب ۲۶، ۲۶۰، ۲۶۰، ۴۰۹، ۳۵۹، أبو حاتم السجستاني ٧٧٧ ، ٧٧٨ AYE .AT. ساتم ۷۶۱ ، ۹۱۷ ، ۵۹۲ أبو الحسن بن يونس ٦١٣ ، ٦١٤ الحارث بن حسان ۳۲۲ الحسين بن إسماعيل ٩٠ الحارث بن جلزة ٦١٠ الحارث بن خالد المحزومي ۱٦٨ ، ۲۳۹ ، ۲۳۹ ، الحسين بن صبرة ٤٧ ه 717.717 الحسين بن الضحاك ٧٠٤، ٤١٥ ، ٢٠٥، الحارث بن عبد الرحن الففارى ٧٨٣ V £ 0 بنو الحارث بن كعب ٢٠ الحسين بن عبد السلام المصرى ٩٢ حارثة بريدر ۹۱۶، ۹۱۹ ، ۹۱۹ الحسين بن على ٦٠ ، ٩٣ ، ٩٣ ، ٥٦

الحسين بن قحطبة ٧١٠

الحسين بن مطير ٧٩٤ ، ٩٨١ ، ٩٨١

أبو حازم ۱۹۸، ۱۹۹

حاطب بن هیشة ۸۰۵۸

الحصين بن الحمام المرى ٩٧٨ ، ١٠٦٧ خريم الناعم ٧٧١ الحسن بن المنذر ه ٤ الخصيب ٩٧٧ ابن خلف البهراني ٤٨٤ 1.94.1.14 خُلف بن خُلَيْفَةَ الْأَقْطُح ٧٩٧ حفس بن سالم ۲۰۲ الحليل بن أحد ١٥٣ ، ١٣٣ ، ١٨٨ أبو خنس الشطرنجي ٢٢٩ المنساء ٣٢٣، ٢٥٥، ٢٢٩، ٢٢٨، الحسكم بن قنبر ١٥٣ ، ٧٦١ 44. 6 444 الحسكم بن هشام ٣٨ الخوارزي ۲۷۱، ۹۹۹، ۲۲٤، ۸۸، ۸۸، حليمة الخضرية ١٤٠ 9 4 2 حمدان الدمشق ( أو حماد ) ۲۱۹ الخواس ۱۱۸ الحدوني ٤٤٠، ١٧٥، ١٧٥، ٩٤٥، ٥٥٠، ابن الخياط ( عبد الله بن سالم ) ٢٥٩، ٥٩، الخيزران ١١١ 1. EA . 1 - EY حمدون بن نهران ۴٤٤ ( ) حميد بن بلال ٢٠٠ دارا ۲۸۵ حميد بن ثور ۲۲۳ ، ۲۲۶ ، ۲۰۰۰ ابن دارة ۲۱ حميد الطوسي ٢٦ ه ، ١٠٣٢ أبو داود بن جرير ۲۰۰، ۲۰۹، ۱۰۷ حميد بن عطاء ٧٠٨ داود بن رزین ۲۲ حنيفة ٥٠٧٥ داود بنّ سلم ۹۷ ، ۸۷ أبو الدرداء ۱۹۰ بنو حُنيفة ٩٤٣، ٩٦٦ أَبُو حَيَّةَ النَّمْرِي ﴿ الْهَيْمُ بِنَ الرَّبِيعِ ﴾ ١٥، ١٥، ابن الدراج الطفيلي ٩٠٨. دريدة ( جارية المعتضد ) ٧٧٣ دريد بن الصمة ٥٥٣ ابن درید ۸۲۸ خاقان بن صبيح ٨٠٤ دعيل ١٩٠ ، ٩٧ ، ٩٣ دعبل الغزاعي ٦٠٣، ٦٠٠، ٦٩٦، ٨٠٦، غالد بن عبد الله القسرى ٣٤٢ ، ٣٤٦ 1.44 . 141 . 154 عالد السكاتب ٤٤٤، ٥٤٧، ١٩٤١، ٥٧٠ دغفل ه ۸۸ أم خالد النميرية . ٤ ٩ أبو دُلف العجلي ( القاسم بن عجد بن عيسي ) ٧٦، خالد مِن الوليد ٣٦ أبو دهبل الجمحى ١٨٠ ، ١٠٩٠ خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني ٣٤١ خالد بن يزيد بن معاوية ۴۹۳ أبو دمان ۲۲۷ الحثعمى ١٠١٣ أبو الدوانيق ه ٢٠٠٨ خراسان ۳۷۷ ، ۲۱۳ ، ۲۱۳ ، ۲۲۱ ، ۸۷۴ ، ديك المِنْ ٨ ه ٤ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٧٥٣ 1.78 . 1.78 . 947 (,) أبو خراش ۲۶۱،۷۶۰ کا، ۷۶۱

ا ابن رؤبة ه ٢٤

رؤبة بن العجاج ١٧٦ راشد بن إسعاق ( أبو حكيمة ) ٢٥٨، ٢٥٥ ، 709 الراعي ۲۰، ۲۲، ۲۷، ۴۷، ۹۲۰ الرباب ٢٠ الربيع ٢٠١ الربيع بن يونس ٤٤٥ ربيعة ٩٦٦ ربيعة الرقى ١٥٨ ربيعة بن عامر ٢١ ربيعة بن مكدم ٧٤٩ الرسول ( ص ) ۹۳۰،۹۰۷، ۹٤٤، ۹۳۰،۹۰۷، 1.9461.2161.8461.04642.426 الرشيد ۹۱، ۹۲، ۲۲۳، ۱٤۲، ۲۲۳، ۲۲۳، . 118 . 178 . 178 . 000 . 100 . 129 · 3 A 3 A 4 A 3 • 3 P 3 P 3 P 7 P P 7 A P 3 1.47 . 1.14 . 1.15 . 44 . 6447 الرقة ٢٧٩ ، ٢٧٦ ، ٣٨٨ ، ٣٦١ ، ٣٧٦ الرقى ٩٣١ ذو الرمة ٦٣٧،٤٧٨،٣٩٣،٢٢٧،٦٨، ٦٧٠، 1.77 , 438, 448, 448, 47.1 رملة ٢٤٩ ، ٣٩٣ روح بن زنباع ۷۱ ۹ این الروی ۲۱،۱۲،۱۲،۳۰۱،۳۰۱،۱۳۲،۱۰۱، YA1, FA1, Y-Y, FYY , YYY , FYY , . 773 /773 /777 . 707 3 807 3 747, 747, 347, 647, 747, 747, AVY: - PY: 4PY: 3PY : 4PY : YVA 1.4, 174, 474, 834, 604, 844, +++, 6++, 6.3, 4/3, /43, 743, 433, F03, V03, IA3, TA3, TA3, SASIOASIFASIVASIAASIFASI 3/01 8/01 /701 770 1750 1740 1 ٩٠٤١ ، ١٩٢ ، ٦٤٢ ، ٦٤٢ ، ٦٤٢ ، أ سميد الجمفري ١٠٤٤

SPFS PIVS ISVS FBV S VVV S AVV S VERS 3PRS 6PRS EPR 3 VPR 3 APR 2 أبو ريحانة ١٧٢، ١٧٣ (;) الزبرةان بن بدر ٥،٦ ابن الزبعرى ٦٣٩ زبيدة بنت جعفر ٩٦٢،٣٤٩ الزبير بن أبي بكر ٧٢٣ الزبير بن بكار ۳۰۱۹۰ و ۲۰۷۹ الزبير بن الزبير بن العوام ٣٦ ابن أبي زرعة الدمشقى ٣٩٣ ابن زریق ۲۹۲ زهیر ۱۰، ۲۰، ۱۸۰، ۱۲۳، ۲۲۳، ۲۳۸، 3.4, 6.4, 5.4, 6.4, 6.4, زياد ابن أبيه ١،٤٩ ٥،٥ ٥،٠٢١، ٩١٥، ٩١٥، ٢١، 1 . . . زیاد الحارثی ۷۱۱ زیاد بن منقذ ۱۰۹۴ زید مِن تابت الأنصاری ۲۱ ه زیدبن علی ۷۷، ۸۸ زينب بنت يوسف (أخت الحجاج) ١٧٤ ( w ) أبو السائب المخزومي ٧٤٣،١٦٧،١٦٦

سالم مولی هشام ۷۸

سجستان ۱۰۸۱،۸۸۶.

سعد بن ناشب ۲۱۳

سحيم عبد بني الحسحاس ٣٣٩

سدیف ( مولی بی هاشم ) ۱۰

السرى الوصلي ١٧٨، ٢٦٨، ٢٠٠٠

ساباط ۲۳۹

٥٣٩، ١٥٠٥ ، ١٥٧٥ ، ١٨٣٠ ، ١٩٤٩ ] : أبو صغر المذلى ١٥٣١ ، ١٨٣٠ ، ١٨٣٠ .

سعيد بن حيد السكاتب ٢٩ م ، ٦٣ ه ، ١ م سهيل بن عبد الرحن ٢٤٥٠ أبو سعيد بن خلف الهمداني ١٠٧٠، ١٠٧٠ أبو سعيد الرئيبتمي ۽ ٧٢ ۽ بريريو ۽ ۽ سعيد بن عبد الرحن ٩٦٠ سعيد ين عبد الملك ٧٠٥،، ١٠٠٩ أبو سعيد المخزومي ٣٣٠ ر بريم ر سعید بن مسلم ۱ ه ۱ سميد بن المسيب ٥٠، ٥٠ إ ١ ٢٠ ٧٠٤ ٧٣٤ ١٧٧٤ السفاح ۲۰، ۲۸۱ (۲، ۲۱۲، ۹۸۸، ۹۲۸) أبو سفيان بن الحارث بن عبد المبليب ٢٥ ، ٢٦ ، 31 6 44 سفيان بن عيينة ٢٥٧ ، ٨٤٤ سقراط ۹۹۱ سكينة بنت الحسين ٦٣ ، ٦٤ ، ٢٧ سلافة بنت سعد ۲۰۰ السلامي ٢٦٩ سلم المجاسر ۱۷۰ ، ۹۶۰، ۹۲۰ سلمة بن عياش ۲۱۸ سليمان ين عبد الله ين طاهي ٤٧٤ سليمان بن عيد الملك ٢٠٩ ، ٢٢١ ، ٢٢٥ ، 1.4461.4761.8461.14 سليمان بن على ٨٨٦ ، ٢٠٩ سليمان بن قتيبة ١٤ سلیمان بن وهب ۲۲۳، ۲۲۸، ۲۷۸، ۸۷۳، Land of the State ابن السماك ( محد بنصبيح ) ٣٠٠١ ه ١٠٨٠، أبو السمط بن أبى حفصة ٧٠٠.. السبوءل ٩٦٨، ١٠١٩، ١٠١٠، سهلوین عجد۲۶۳، ۲۸۴ و ۲۹ ، ۹۱۹ سهل بن هارون.۷ ۹ ، ۹ ، ۱،۵ ۷ هم. ۷ ، ۲ ، ۳ ، ۳ ، ۱،۵ سهل

سوار بن الضرير ٣٨٥ سوید بن منجوف ۲۰۲۳ ابن سیرین ۱۳۰ د در ده در در در سيبويه ٧٨٤ سيبويه ( المصرى ) ٧٩٠ ٪ ١٩٧ ٪ ٧٩٧ (ش) الشام ۱۳ ۹ شبيب بن شيبة ٢٠٠٣، ٧٥٠، ١٥ ١٥ ٨٨٢ أبو شجرة السلمي ٩١٠ 🐡 أبو شراعة ۱۹۳، ۲۰۰۰ ، ۲۰۳ الشرق بن القطامي ٢٠٥٧ الشريف الرضى ٩ ٤ ٤ شریك بن عبد الله ۲۱ الشعبي ٥٦، ٢٥٧ ، ٢٥٠٧ الشهاخ ۲۲۸ الشمردل بن شريك ۲۶ ۹ شمعل الثعلبي ١٠٣٢ شيبان ۲ ۸ ۸ بنو شيبان ٧٧٤ أبو الشيص ٢٦١، ٤٨١، ٩١٤، ٩١٩، و،

الصابي ١٣٩، ١٤٥، ١٣٩، ١٣٩، ٧٤٥، الصاحب ١٢٥، ٢١١، ٢١١، ٢٦٩، ٢٧٠، ١٢٥، 377, 474 , 704 صاعد بن مخلد ۲۰۲ ، ۲۸٦ ، ۲۰۱ ، ۷۷۸ 1.44.444 صالح بن أبي جعفر المنصور ٤٠٤ صباح بن خافان ۹۱۰ صغر الجعد ۳۸ ، ۹۴۲ 🐃 صخر بن عمرو ( أخو الحنساء ) ۹۲۷ ، ۹۲۸

(ش)

الصفد ٢٠٧١

YAA

الطف ٩٤

طوس ۹۳

طيء ١٩٩

عائشة ٣١

عاص بن عبد قيس ١٥٤ صعة بن صوحان ٥١ ٢٥ عاملة بن عدى ٧٤ ابن عباس ۹۹۰ ، ۹۹۳ صفین ٤٠ ، ٤٠ المباس بن الأحنف ١٩ ، ٨٣ ، ١٧٧ ، ٥٠ ، أبو الصقر ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۸۲ ، ۲۷۹ ، V3P3 A3P3 PVP3 YAP3 7AP3 / 7 - / 3 الصلت بن عطاء ٢٧٥ 1.76.1.77 الصنويري ۱۸۸ ، ۱۹۸ ، ۲۶۰ ، ۲۹۰ أبو العباس الأعمى ١٣ ٤ الصولي ١٠٦٧ ، ٤٧٥ ، - ٦٦ ، ٩٤٥ ، ١٠٦٧ أبو العباس بن الإمام أبي العليب • • ٩ (ض) العباس بن جرير ٢٠٠٤ ضابيء بن الحارث البرجي ٧٩ العباس بن الحسين ٩٠ ، ٩١ ، ٦٧٠ بنو ضبة بن أدَّ ٢٠٪ المباس بن خالد ١٥٩ **۲٦ ( مکان )** أبو العباس بن سریج ۷۲۸ ، ۷۲۹ أم الضحاك الضبابية ٩٤٠ ابن عباس ۵۰ ، ۵۰ ، ۹۹ ، ۸۸۲ ، ۹۹۹ ، ۹۹۹ الضحاك بن عام الرقاشي ٢٥٢ ضرار الصدائي ٤٠ العباس بن سليمان ٢ العباس بن المأمون • ٧٨ (L) المباس بن مرداس ۱۰۹۸ طاهر بن الحسين ٩٣ ، ٩٣ عبدان الأصبهاني ٩٠١ ابن طباطبا ه ١٤، ٢٠٧، ٧٠٧ عبدة بن الطبيب ٩٦٥، ٩٦٠ طرفة ١٠٦٠، ٢٠٥٦، ٧٠٢، ٢٠١٦، ٢٠١٢، عبد الأعلى بن عبد الرحن الأموى ٢٧ 1 . 4 7 . 1 . A V عبد الأعلى بن عبد الله ١٠١٧ الطرماح ٧٠٠ ٨٤٧ عبد الحيد بن يحي السكاتب ١١٧ ٥ ٢٨١ طريح بن إسماعيل الثقني ٧٤٠، ٠٤٠ عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ١٩٦،٤٩٥ عبد الصمد بن المذل ٤ • ٦٥ • ٩٠، ٦٩٦ طفيل الفنوى ٣٣ عبد العزيز بن مروان ۲۰۸، ۲۰۹، ۹۲۳ طلحة بن عبيد الله ٣٢ عبد الكرم بن لمبراهيم النهشلي ١٩٠ ، ٢١٠ ، طلحة بن عبد الله الزهري ٩٦٠ \*\*\* . \* · £ . \* · \* عبد الله بن أبي بكرة ٩٩٩ عبد الله بن أيوب التميمي ٣٠١ عبد الله بن جخر ۱۱۲ ، ۱۷۲ عبد الةبن الحسن ٧٩ م ٨٠٤٨ عائشة بنت طلحة ع ٢٠٧، ٢٤٣ ، عبد اقة بن الزبير ٠٠ ٤٠٤٧ ٨١٧٨ عبدالله بن طاهر ۲۰۱، ۳۲۲، ۳۷۷ ، ۹۲۱ ، عاتـكة بنت يزيد ٣٦، ٣٧، ١٨٠ 11.444.444 حاصم بن ثابت ۲۰۰ أبي صدالة الطري ١٩٨ عاص بن الطقيل ٨٠

عبد الله بن عباس ه ، ٠٠ عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ٢٠١٠ ٢٧٣٠ ٢٠٠٠ عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع ٤١٥ عبد الله بن عبد العزيز ٩٨٩ عبيد الله بن عيسي بن جعفر ٦٨٦ عبد الله بن عبد الملك بن مروان ٧٧ عبيد الله بن محمد بن صدقة ٧٠٨ عبد الله بن على ٢١٤ ، ٧٨٣ ، ٧٨٢ ، ١٠٧٤ عبيد الله بن يحي ۲۸۲ ، ۲۸۴ ، ۲۹۲ عبد الله بن عمر ۴۶ المتابي ۲۰۹ ، ۲۱۷ ، ۲۶۰ ، ۲۱۹ ، ۲۲۰ عبد الله بن مسعود ۱۰۴۶ ، ۲۰۳۴ . 7 : 9 . 7 7 6 7 7 2 . 7 7 7 . 7 7 7 . 7 7 9 عبد الله بن مصعب ۹۹۹، ۳۲۰ و ۹ عبد الله بن مالك الخزاعي ٢٠٤٣ أبو العتاهية ٢ ، ٩٨ ، ٩٦٩ ، ٣٧٤ ، ٣٧٠ ، ابن عبدل ١٠١٦ 777 3 V77 3 A773 P773 - 773 3 773 عبد الله بن معاوية ٨٤ ، ٨٥ عبد الله بن عام السلولي ٥٠ ، ٥٠ ATA . A10 عبد الله بن بشر بن مروان ۱۰۱۹ عتبة بن أبي سفيان ٤٩٤ ، و٩٤ ، ٩٩٣ عبد الملك بن جعفر ٧٠٦ عتيبة بن الحارث بن شهاب ٧٤٩ عبد الملك بن صالح ۲۹۹ ، ۲۰۹، ۹۹۲، ۹۹۲، عتبة بن هارون ٩٠٣ عتيك بن قيس ١٠٥٨ عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي ٩٩٩ عُبَانَ ( رضى الله عنه ) ۳۲،۲۲۹،۳۷،۳۷،۳۸ عبد الملك بن عمير ٢٤٤ المجاج ٦٣٤ عبد الملك بن مروان ٨٠ ، ٣١٠ ، ٣٠٤٥٢٤٦ ، بنو المجلان ١٩ 707 : 007 : 407 : 407: 275: P3V: مجلات ١٨٨ .99 . .978 . 979 . 979 . 479 . 479 عجل بن أبي دلف ١٠١٧ 1 - AA 4 1 - A3 عدنان بن محد ۹۹ ه ۸۰۷، ۵ المديل بن الفرخ ٨١ عبد الواحد بن سليان ٩٩٠ ، ٩٩٠ عبد قيس بن خفاف البرجي ٩١٧ ، ١٠٤٥ عدى بن أرطاة ١٥٨ أبو العبر ١٠٣٤ عدی بن ساتم ۴۰ أبو عبيدة ( مصر بن المثنى ) ١٥٤ ، ٢٤٤ عدى بن الرقاع ٤٧ ، ٢٩٢ ، ٢٠١ ، ٢٧٩ بنو عبيد ٧٧ عدی بن زید ۳۷۳ عبيد بن الأبرس ٢٤١ أبو على السكاتب ٤٦١ عبيد الله بن زياد ه ٩ ٩ ، ٩٧٠ ، ٩٩٠ العراق ۲۷ ، ۲۶۹ ، ۲۱۹ ، ۹۰۶ عبيد الله بنم سليان بن وهب٢٨١٨٨٠، • ٧٨٠ عرج الطائف ٥٥٨ العرجي ٨٤ ، ٥٥٨ ، ٩٥٥ العرندس ١٥٨ عبيد الله بن شبيب ٧٢٧ عروة بن أذينة ١٦٦ ، ١٦٧ ، ١٨٠ ، ٧٤١ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود١٦٩ ١٧٠٤١ | حروة بن عبيد الله بن عروة الزبيري ١٦٦

(۳۰ \_ زهر الآداب \_ نان)

على بن عبيدة الريحاني ٢٠٣، ٢٠٤ ٢٧، ٢٠٤ على بن عيسى الرماني ١٠٠ ، ١١٨ ، ٧٢٨ على بن محمدالإيادي ١٨٩، ١٨١، ٣١٤، ٢٨٤، 1. . . . . . . . . . . . على بن محمد العلوى و ٩ ، ٢ ٩ ٨ . . . على بن محمد الكوق ٣٠٣ 🛴 🍦 أبي على بن مشكوبه ٥٧٥ علی بن,موسی ۹۲ على بن يحيي ( المنجم )٩٨،٢٩٣ (١٤٨ ٤،٥٩٨،٢٧٢، 410 6474 علية بنت المهدى ٠ ١١ ، ١٢ ، ٢٧ ، ٧٢٥ عمارة بنت حمزة ١٠٠٨ عمارة بن عقيل ٨٣ ، ٦٣٣ و ورود و ورود العياني ٣٠٧ عبران بن حطان م ٥٠ ع ٦٩٨ عمران بن شهاب ۷۱۰ عمر بن أبي ربيعة ٦٤ ، ٨٠ ، ٢٣٥ ، ٢٣٨ ، (07 , 707 , 707 , 307 , 907 , 707 x عِمْنَ بِنَ أَيُوبِ ۚ ﴿ أَبُو يَحْفُسُ ﴾ ٤٤٩ ، ٥٠٠ -عمر بن الخطاب ١٩ ، ٣٠ ، ٢٥ ، ٣٠ ، ٣١ ، . ٧٠٠ . . ٨ . . ٧ . ٣٦ . ٣٥ . ٣٤ . ٣٧ 1.45 4 44 4 4 4 4 4 عمر بن ذر ۲۰۷٤ عمر بن عبد العزيز ٢٩٤٩ ٩٠٩ ٩٠٤ ٢٩٤ م. عمر بنّ عثمان ۹۸۹ عمر بن العلاء ٣٢٤ ، ٣٧٥، ٣٣٠ عمر بن عليم المطوعي ١٣٣، ١٣٦ (٤ ٣١) ٢٩٤٠ عمر الوراق ٩٠٨ عمورين يحي ٩٠ عُمْرُو بِنَ الْأَمْمُ هُ ، ٦ عمرو بن حمة السدوسي ٧٥٠١ . . . عمرو بن سعد بن سلم ۲۱ ه ، ۹۹۲ -أبو عمرو بن سعيد القطربلي ١٠٩٣ عمرو بن شأس الأسدى ٥٠٨ ، ٥٠٩

عروة بن الورد ٢٠٧. عزة ٢٤٦ ، ٠ ٩٠ ، ٢٤٦ أبو المشائر الحداثي ٣٣٢ عضد الدولة ٣٩١ أبو عطاء السندي ٧٩٧ العبطوي ٤٤٢ ، ٤٤٨ ، ٩٩٧. عقال بن عجد ٦٣٩ عقبة بن سنان ۴۰٫۳ العقيق ( مكان ) ١٦٦ ، ٧٢،٣ بنو عقيل ٩٢٦ العقيلي ٢.٢ ١٠٠ عقيل بن علقمة ٤٨٤ عكاشة العمى ٩٠٩ عكبراء ١٠٠ العلاء بن موسى الجهني ٦٩٩ 🧓 علقمة بن عبدة ٢٤٧ ، ١٨٧ . . علقمة بن علائة ٨٨ ١٠٨٠ . . . على بن أبي طالب ٣١ ، ٣٧ ، ٣٩ ، ٠٤٠ ، ٤١ ، ٤٠ 73 . 73 . 03 . 73 . 83 . 70 . 27 . 27 على بن إبراهيم التنوخي ٧١ . أبو على،البصير ٣٢٠، ٣٨١، ٣٨٠ على بن بلال ۴ • ٩ علی بن زید ۹۳ على بن عبيدة الريحاني ١٠٠٩ من من يا يا يا علي بن جبلةٍ ( العكبوك) • ١ • م ٦ ٦ • ١ • ٢ إيما. علی بن جریج ۳۰۰ على بن الجهم ١٨٧ ، ٢٤ ، ٤٢٥ ، ٩٨ ، ١٩٠٥ ، ٩٩ ه. ٥ على بن الحسين ٦٤ ، ٧٧ على بن الحليل ٨٤٠ إ على بن سليمان ٤٨٧ على بن العباس النوبختي ٩ ۽ ٣١٤ ، ٧٣٩ ( ١٠٠٠ على بن عبد العزيز القاضي ٧٧١ .... على بن عبد الكريم النصيبي ٦٨٢

على بن عبدالله بن العباس ( المسيب ) ٢٢٩

عمرو بن شبة ٧٩٩ عمرو بن ملوق التغلى ١٦٤ عمرو بن العاص ٥٠، ٣٠٦ عمرو بن عبد ود ( له ترجة ) ٤٥ عمرو بن عبيد ۱۰۳، ۱۰۳ عمرو بن عتبة ٩٠١ عرو بن سعید ۷ ۰ ۸ ، ۸ ۸ ۸ عمرو بن الشريد ٩٣٠ أبو عمرو بن العلاء ٦٨١ ، ٩٣٥ بر کروری عمرو بن غنم ۷۰ عمرو بن قميئة ٢٢٣ غرو بن مسعدة ۸۲۸ ، ۸۳۷ ، ۹٦٠ ، أبو عمرو المطرز ( غلام ثملب ) ١٨١ عمرو بن معد یکرب ۲۹۲ ، ۷۸۰ عرو بن نهيك ٨٢٣ عمرو بن هند ۹۱ ه ابن العميد ٨ ، ١٢٤ ، ١٦٩ ، ١٦٩ ، ٧٤٣، A74 3 154 3 5A4 3 4452 714321443 عنان جارية الناطق ١٤٤ م عنبسة بن إسحاق ١٠٧٦ عنترة ۱۸ ، ۷۰۷ ، ۳۰۷ ، ۲۱۷ ابن عتقاء ٨٥٨ 1-64--عوف الراهب ٤٨٠ ابن عون الكاتب ٣٧٠ عويف القوافي ٩١ ه ابن ُعياش المنتوف ٦١٩، ١٠٧٤ ، ٩٩٠١ ، ١٠٩٠ عیسی بن خلف ۲۱۰ ز ۱۳۰۰ میسی بن عیسی بن دانج ۳۱۹، ۲۶۲، ۷۰۸ م عیسی بن علی ۸۲۳ عیسی بن فرخان شاه ۷۱ ؛ هیسی بن موسی ۹۲۹ ، ۹۲۳ أبو الميناء ١٥١، ١٥٨، ١٩٧١، ٢٧٢، ٢٧٢ • ٨٧٠ ، ٨٨٢ ، • ٤٠ ، ٧٧٢ ، ٢٠٠

AAY . AT . YST . YST . YAS .YAA أبو عيينة بن حصن ٩٣٩ ُ، ٩٠٣٣ ر في (فغ) الغاضري ۱۹۰ م ۱۹۱ غالب بن صمصمة ٣٣٥ أ بو غيشان ٠٠٠ غسان بن عباد ٤٣٤ ، ٦٦، ١ فاتك الإخشيدي ٩٦٨ فارس ۹۹۹،۹۳۰ الفارعة بنت شداد ١٤١ فاطمة بنت النبي ٤٠٤٣ و الفتح بن خافان ۲۸، ۲۹، ۲۹۷، ۲۸۳، ۵۵۵، 948 أبو فراس ۲۷۷، ۳۳۰، ۳۵۰، ۴۶۲، ۸۳۸، أبو الفرج البيفاء ٧٨ إ أبو الفرج الشيباني ١٣٠٠ الفرزدق ۲۱، ۲۲، ۲۰، ۲۰، ۷۵، ۲۳، ۲۳۲، 307, 7.7, 077, 107, 807, 377 PTF: 30F: 73A: FOA: 77P: 01-1: بنو فزارة ۲۱ فضل الشاعرة ١٠٣٤ الفضل بن جعفر الكاتب ٢٣٢ الفضل بن حباب الجمعي ٨٧٥ أبو الفضل بن خنزابة ٧٩١ الفضل بن الربيع ٥٠٠٦ ٣٩، ١ ١٤٠٠ ٢ عُ ه ، ١ الفضل بن عيسى الرقاشي ٣٣٣، ٨٠٣ الفضل بن سهل ۲۰۷ ، ۲۰۸ الفضل بن يحيي ٣٦٠، ٣٦٤ ، ٣٦٠، ١٠٠٤ الفضل بن البريدي ۲۸۳ فناخسرو ٣٩١ .... د د د د د د د

كثير بن عبد الرحن ١٧، ٢٤٦، ٣٤٩، ٣٠٠٠ (ق) / OT. YOY. 'YO' / 1 & OT 1 OOT 1 AOT 1 أيو كابوس النصراني ٣٢٠ 7031 PV31 - A3 1 YYA 1 YYP قابوس بن وشمکبر ۲۱۱ ، ۳۰۹ کرمان ۹۶۰ القاسم بن الحسن بن سهل ۸۷٤ کسری ۱۵۹، ۵۰۱ القاسم بن حنبل المدنى ٥٠٩ أبو الْقاسم الداودى ١٠٨١ أبو القاسم الزعفران ٣٧٤ القاسم بن عبيد الله ١٨٣ م ٢٨١ ، . 744 . 74 . 744 . 745 . 747 . 747 . قبيحة أم ابن المعتر ٢٠٠ ابن قتيبة ٦٠٠ ، ٩٦٨ 1-74 (1-74 (444 قتيبة بن مسلم ٤٧٤، ٩٣٧ ، ٩٠٩٣ كمب بن سمد الفنوى 377 کمب بن مالك ۲۵ ، ۲۸ ، ۷۹۹ ، ۱۰۸۷ کمب بن معدان ۷۸٦ کلاب ۲۱ قريس ( المغنى ) ۴۳۹ ، ۴۳۹ کلیب ۹۱۴ ، ۸۱۳ السكيت بن زيد الأسدى ٤٧٩ ، ٦١٠ ، ٩٧٤ ابن القرية ٤٠٣٠، ٧٦ ، ابن كناسة (كحد بن عبد الله ) ۱۹۹، ۲۷۹ الكوفة ۲۰۲۰،۹۹۰،۹۰۰،۹۱۰،۹۱۰،۹۱۰ القطامي ۱۶ ، ۲۰۰ ، ۹۹ کیسان ۱۰۶ **(J)** قطر الندي ٦٦٧ ، ٦٦٨ أبو لؤلؤة ٣٦ قطری بن الفجاءة ٧٨٦ ، ٢٠٧٨ أبو لبانةً ١٠٧٧

ليد ۲۹۰ ، ۹۷۷ لقان ۹۸۶ ابن لنسكك البصرى ٢٦٩ ، ٤٣ ليلي الأخيلية ١٨٠ ، ٩٣٨ ، ٩٣١ ، ٩٣٢ ، 444.444 .446 .446 .446 .444

(,)المأمون ٦ ق. ٠ ٩ ، ٩ ٩ ، ٩ ٩ ، ٩ ٩ ، ١ ٩ ، ١ ٩ ، ١ ٩ ، ١ •3/1 / • / 1 A · Y 1 / (Y 1 3 / Y 2 · · · Y 3 3 - 73 / 774 , 777 , 777 , 777 , 774 , 7/3, 473, 673, 673, 773, 773,

قیس بن عیلان ۲۰ قيس بن الملوح ٢١٩ ، ٣٠٤ ، ٧٠١ ، ٩٤٧ (4) كافور الإخشيدي ١٩،٣٣٦ ٠ أبوكبير الهذلى ١٥٤

القاسم بن صبيح ٧ ٤ ٤

قتيلة بنت الحأرث ٧٨ مم بن العباس ٧٧

القعيف المقيلي ٧٠٥٧

قامامة بن جعفر ٣٦٧

قس بن ساعدة ٦١ ه

447 . 444

قنسرين ۷۹۸

قومس ۳۷۷

فيسارية ٢٤٤

قيس بن الخطيم ٨٧٩

أيو قيس بن رفاعة ٢٠٤٧

قیس بن عاصم ۹۹۰، ۹۹۰

١٤٤١ ٨٤٤، ٤٤٩ ، ٢١٥ ، ٣٩٥ ، ٣٤٠ ٤ | أبو محمد النيمي ٥٠٠ ، ٨٣٧ • 3 • 3 • 7 • • 5 • 7 • 6 3 • 7 • 6 3 • 7 • 6 3 محد بن حازم الباهلي ٩٤٧، ٤٩٧ 175, 145, 745, 214, 744, 444, محد بن الحسن بن سهل ۸۲۸ عمد بن الحسبن • • • محد بن حاد ۲۰۴ عجد بن الحنفية . ٣ ، ٣٧ أبى محمد خلاد الرامهرمزى ١٧٤ محمد بن داود ۹۷۲ ، ۹۷۲ محمد بن زیاد ۲۶۱ محمد بن سلام الجمعي ٩٠٧ محمد بن سلیمان ۷۹۰ محد بن طيفور ٩٦١ محد بن عاص الجرجاني ٩٣ ه محمد بن عباد ۸۷۳ محد بن عباس ۸۸۷ ، ۸۸۹ محمد بن عبد الله الثقني ١٧٤ محد بن عبد الله بن الحسن ٧٨ محمد بن عبد الله بن طاهر ۲۵، ۲۸۹ محمد بن عبد الملك الزيات ٧٦ ، ١١٣ ، ٢٧٧ ، 7773 A773 PP73 7723 0V2 3 230 3 1.47 . 400 .797 محمد بن على بن الحسين ٧٧ ، ٣ . ٣ محمد بن عمران ۲۰، ۹۳۵ عجد بن كثير ٢٠٧٧ محمد بن كعب القرظي ٧ عجد بن مطران ٩٩٠ محمد بن مناذر ٣٩٩، ٣٩٤ مجمد بن منذر ۲۳ محد بن وحيب ۹۹۰ ، ۸۶۲ ، ۲۶۷ ، ۲۷۶ محد بن يوسف الطائي ٧ عمد بن أحد الأصبهاني ٣٧ ع عود بن الحسن الوراق ۲۷، ۹۸، ۲۲، ۲۷، مخارق ۹۲ ه الختار الثقني ٤٤٠ مخلد بن بكار الموصلي ١١٠ المدينة ١٦٩

174, 574, 545, 645, 77-1, 77-13 1.77.1.74 المأمونى ٢٦٩ ، ٨٠٠ المؤمل ٢٠٣١ ابن الماجشون ١٦٠ مالك بن أسماء الفزاري ٧٤٣ ، ٧٤٤ مالك بن الربب ٩٨٥ مالك بن طوق ٢٠٨٩،١٧،٤٠٣،١٧،٤ ابن المبارك ٥٠ ، ١٠٧٨ المبرد ۸۲ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۵ ۰ ، ۲۲۹ المتجردة ٧٧٨ المتنى ١١٣، ١٨، ١٤٤ ٧١، ٧٧، ٢٧، ١١٨، YYY, YFY, AFF, 6YF, Y-Y, F-Y, 3173 - 773 - 773 - 777 3 777 3 827 3 A = 7 . 177 . 1 A 7 . 2 P 7 . 17 2 . . 7 2 . (73) A30) 0F0) 6A0) · P0 ) FP0 ) \* Å44 \* A1- \* 214 \* 215 \* 21. . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 . 444 • ( A) ( PA) A & A) 3 FA ; • FA ) FPA ) 4 9AW 4 9V7 4 97A 49EW 49YE 49 - W 342112242244413 77412413 1.44.1.74 المتوكل ٣٩، ١٠١، ١٦٤، ١٦٢، ٢١، ١١، ٢١، ٢١، . 445 . 440 . 442 . 444 . 444 . 444 . 444 . . . £ المتوكل الليثى ٢٧٨ المثقب العبدى ٤٧٤ عَالد بن سعيد ٧٠٥٧ ابن محکان السمدی ۱ ه ۷ عمد ( عليه السلام ) ١، ٥، ٦، ١، ١٨ محمد بن أحمد بن إسحاق ٢٠٠ محمد بن أنس ٧٤٤

.01,00,70,711,00,1100 مذحج ۲۰ VA02 0352 VIA2 VOA 2 9AA 2776 22 المرقش ۹۲ ه 1-77 ,988 ,984 مهوان بن أبي حفصة ٥٠٨، ٧،٣٦٦. ٨٤٣،٥ معاوية بن عمرو ( أخو الحنساء ) ٩٣٠ مروان بن المسيح ٩٣٤ م**عاو**ية بن يزيد ٤٥ مهوان بن عمد غ ۲۱ معاویة بن بسار ۷۰۹ مهو ۹۴ الممتز بالله ٣٧٨ المريمى ٤٠٤ اين المستر ٧٧ ، ٩٩ ، ٩٩ ، ١١٧ ، ١٤٤ ، مزاحم العقيلي ٥٦، ٧٤٣، ٧٤٤ 🐷 \* 141 . 174 . 177 . 177 . 176 . 184 مزيد الدنى ٣٣٩ ابن مسعود ه ه ، ۱۶۰ ٠ ٣٧٤, ١ ٣١١, ١ ٣١٠, ١٣,٠٠, ١ , ١ ٢٩٩, ٢٧٣٦ مسكويه الخالدى ٣٩٩ أبو مسنم ۳۸۷، ۲۰۲۴ 153, 453, 410, 640, 300, 600, مسلم بن بلال العبدى ٧ ٥ \$ 718 , 717 , 047 , 607 , 607 , 608 مسلم بن عبيد الله العلوى ٧٩١ \*\* 778 \* 771 \* 774 \* 777 \* 777 \* 777 مسلم بن الوليد ٣٤٢ ، ٣٥٧ ، ٣٩٤ ، ٥٥٠ ، . ١٠٠١ ، ٩٩٧ ٢٠٩٦ ، ٩٨١ ، ٩٧٦ ، ٨١ o • \* Y Y • A • Y • A P.A. • A P.T. • A P.T. • A P.T. 1.78 61 - 14 مسلمة بن زيد ٩٣٤ ፡- እስተለተፈኝሊኙ ረላላም ፈላላላ ፈላላል مسلمة بن عبد الله بن جندب الهذلي ٧٢٣ المتصم ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۲۲ ، ۲۲۳ ، ۲۷۱ مسلمة بن عبد الملك ٤٠٠ ، ٧٤٧ ، ٩٢٥ السيب بن علس ١٠٢٨ المتضد ۲۲۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ السيح ( عليه السلام ) ١٥٧ المعز ۱۸۹ تا ۱۸۹ بر الاستان العربية مسيلمة الكذاب ٩٦٦ المعلى بن أيوب ٣٢٢ مصر ۲۱، ۲۲، ۲۲۳، ۳۲۵ ۲۷۹، ۸۹۱،۲۸۰ معمر بن الأشعث ١٠٤ مصعب بن الزبير ٥٥، ٢٤، ١٦٦، ٧١١. معن بن أوس ٢١٨، ١٨٨٠ سصقلة بن هبيرة ٤٤٩٠٠٠ معن بن زائدة ۲۰۳، ۲۰۳ معن بن زائدة مضر ۳۲۹ ، ۳٤٠ أبو المغوار ٦٧٧ مضرس بن ربعی الأسدی ۱۸۵ ، ۳۱۹ المفيرة بن شعبة ٥٥ ینو مطر ۸٤۳ المفضل الصي ٢٠٤، ٣٤٠٨ مطرف الحزاعي ٢٥٠ ابن مقبل ٩٢٦ المطلب بن عبد الله ٧٦ . ابن المقفع ١٠٤، ١١٣، ١٩٨٠، ١٩٨٠ ٢٠٠ المظفر بن يحيي ٢٧٥ معاذ بن جبل ہ ہ المعافر بن نعيم ٤٠٤ معاوية بن أبي سفيان ه ٢٠٤٣، ٣٦، ٤٠، ٩٩٠ ك ١٠٢٦ ك

المكتنى ٨٣٩ ، ٣٠٦ 1-79 : 907 : 900; 407 : 9.4 ابن مکرم ۲۸۸، ۳٤٥ ، ۲۰۹۴ ( i ) مکی بن سواده ۸۸۳ النابغة الحمدي ٥٠٠، ٣٠٠ ، ٩٣٩ المنزّق العبدي ( شأس ) ٣٨ النابغة الذبياني ١٦، ٢٢٨، ٢٣٢،٢٣٢،٣٣٠، المنتجم بن نبهان ٩٠ المنتصر ٢١٤ منصور الفقيه ٨٣٦ ، ٨٢٧، ١٠٣٠ الناجم ( سعيد بن الحسين ) ٣٠٠١،٣٩٤،١ ١٠٠١ منصور النمري٧٧ ، ٢٢٣ ، ١٩٤٨ ، ١٩٠٧ ، الناشيء ٣٤٢ ، ١٩٠٥ ، ١٩٠٥ ، ٢٣٠ ) المنصور ۸۲ ، ۸۸ ، ۸۹ ، ۲۰۱ ، ۲۰۳ ، 003 ) 503 , 70 , 0 40 , 0 60 , 60 , 60 , . 0 1 2 . TAY , TTT , TTT, YAT , 3 3 0 . 977 3 177 3 777 3 - 37 3 70 A 37 4 77 F ابن نبانة ٢٦٩ النبي ( ص ) ۲۳ ، ۲۶، ۲۵، ۲۲، ۲۸، ۳۰، . 1 . 7 0 . 4 7 2 131 , 071 , 771, 737, 473, 143 , منصور بن زیاد ۳۱۹ Y/0 , 474 , 474 , 70 . 6 0 Y . 6 0 Y منصور بن سلمة ٩٤٩ نثيلة ٠ ه ٦ منصور بن عمار ٦١٧ نجاح بن سلمة ۲۸٤ الميدى ۹۸ ، ۱۸۰ ، ۳۰۳ ، ۲۱۹ ، ۳۲۰ النجاشي ( قيس بن عمرو ) ١٩ • 77, 777, 777, 877, 877, 877, أبو نخيلة ٥٢٥ A/3: P/3: YY3: TY3: THO : Y30: نصيب ٩٥٩ ۽ ٩٦٠ أبو نصر بن المرزبان ٣٧٩ ، ٨٢٨ ، ٩١٨ 1 - 24 61 - 47 6 48 - 6414 6414 6411 نصر بن شبیب ۹۹۰ المهلب ۲۰، ۲۲، ۲۲۰ ، ۷۸۷ ، ۲۳۰ ، نصيب الأكبر ٣٣٦، ٥٣٥، ٣٣٦، ٢٠٧، ٩٥٩ المهلي ( أبو محمد الحسن بن هارون ) ١٣٩ النضر بن الحارث ۲۸ ، ۲۹ مهلهل بن ربيعة ٢٣٤ ، ١٤ ه النضر بن شميل ٨٨٦ موسی بن جعفر ۹۲ النظار الفقعسى ١٠٢١ موسی بن عبد الله بن علی ۸۹ النعمان بن شمر ۲۰۲ موسی بن عیسی ۹۸۹ النعان بن المنذر ۲۲۸ ، ۳۳۳ ، ۱۰٤۲ ابن المولى ٥٧٧ نفطويه ٧٢٦ ابن میادة ۹۰، ۹۰، ۹۰، ۹۸، ۹۸، النمر َبن تولب ٢٢٣ النمر بن قطبة ٠ ه الميكالي ١٠١، ١٧٩، ١٣٣، ١٣٦، ١٣١، غير ۲۱ ، ۲۷ ه \*\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\* ېنو نمير ۲۰ ، ۲۱ نهشل بن حری ۷۷۰ ، ۱۰۸۷ ، ۱۰۸۸ کر ۱۰۸۸ آبو نواس ۲،۱۲ ، ۲۰۲۰ ، ۲۰۲۱ ، ۲۰۷۰ ، AVT 3 0/3 3 TP3 3 / . 0 3 Y . 0 3 TV 171 , 771 , . 77 , . 372 / 37 , 737 , . 142 . 144 . 144 . 141 . 14. . 144 777 , 177 , 777 , 777 , 407 , 677 

ورقاء بن زهير ٦٠٩ 413 2 203 2 - 732 1732 7732 1102 وشمكير بن زياد ٢٠٥٠ 130 2 730 27302 100 2 3 A02 PP02 الوليد بن أبان ٧٠٠ الوليد بن طريف الشيباني ٩٦٦ الوليدبن عبداللك • ٦٠٨٦، ٧٤٧، ٧٤٠، ١٠٨٦، \*\*\*\*\*\*\*\* \*\*\* \*\*\*\* 1.44 . 1.74 . 444 الوليد بن عنبة ٩٤٪ الوليد بن يزيد ٦٨٥ ، ٩٠٤ نوح بن تصر ۲۰۵۰ (ی) ( • ) ابن يامين البصرى ٧٨١ هارون بن على بن يحي المنجم ٢٢٠ يحيي بن أبي حفصة الأموى ٧ ٤ این مانی ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۹۶۲ ، ۳۰۷ ، ۹۰۷ یمنی بن آکثم ۲۰۲۳ ، ۲۹۹ ، ۲۰۲۲ 1 . . . . . . . . . . . . يمني بن خالد ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۳۰۳ ، ۳۱۹ ، بنو هاشم ۵۸ ، ۸۳ 1. ٧٣ . 99 . . 77 . . 77 . 647 0 647 2 647 . ابن هبیرة ۱۰۸ ، ۷۹۷ یحیی بن معاذ ۹۸۶ الهدم بن امری القیس ۱۰۰۷ ، ۲۰۰۸ یحي بن منصور ۲۴۰ المذلى ۲۳۰ ، ۹۷۷ بنو یربوع ۳۰۷ یزید بن آبی مسلم ۱۰۱۸ مذيل ١٩٩ الهذيل بن زفر ۲۲۵ يزيدُ بن أحد السُّلمي ٦٩٥ هرم بن سنان ۲۰۰ ، ۲۰۳ یزید بن حاتم ۲۰۷۸ ابن هرمة ( لمبراهيم بن على ) ٨٨، ٥٥٥ ، ٨٧٤ يزيد بن خالد ٨٨٠ مشام بن عبد الملك و ٦ ، ٧٨ ، ١٨ ، ١٨٥ ، يزيد بن الطثرية ٤٠٨ 1 . 6 6 6 5 7 7 . يزيد بن عبد الملك ٢١ أبو هفان ۱۶۲ ، ۲۶۱ ، ۲۲۵ ، ۹۸۹ يزيد بنَّ عُمَّر بن مُبيرة الفزارى ٢١ يزيد بن عجد المهلي ٥٠ ، ٢١٧ ، ٢١٨ ، ٢٤٠٠ هند بنت أبي عبيدة ٨٩ هند بنت أسد الضبابية ٩٣٩ حند بنت أسماء ٩٣٧ يزيد بن مزيد الشياني ٦٦٤ . ٦٦٥ ، ٨٤٠ ، هند بنت المهلب بن أبي صفرة ٩٣٧ 1.44.444.417 هند بنت النمان بن المندر ٧٥ يزيد بن معاوية ٣٦٠ • ٩٩٧،٨٥٧،٦٧٣،٩٩ أم الهيثم السدوسية ٧٩٨ یزید بن منصور ۳۲۸ ، ۴۲۸ و ۲۳ د أبو الهيثم ٥٠٩ ، ٩٥٧ يزيد بن الملب ٨٧٤ الْهَيْمُ بِنْ عدى ١٠٥٧ يعقوب بن داود ۸۸۰ ، ۸۸۱ أبو الهيذم ١٠١٠ أبو يعقوب الخريمي٣٠١٠٣٠، ٩٠٦٠، ( , ) 1.41 يليل ٦٤ أبو وائلة السدوسي ٣٣١ الیمانی بن عمرو ۹۵۱ الوائق ۲۰۳ ، ۳۷۷ ، ۱۰ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳، يوحنا ٨٦٣ AAY 4 794 يوسف بن عمر ٧٩ واصل بن عطاء ٤٣٣ يونس بن المختار ٣٣١ أبو وجرة السمدى ١٠٠

## ٣ - فهرس القوافي والشعراء

|                     | (,)                                  |           |              | ( الألف المقصورة )<br>الم                          | الدنيا               |
|---------------------|--------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 777                 | المتابى                              | الإغاء    | 014          | ا <del>لح</del> دونی<br>"                          | اندنیا<br>قد عا      |
|                     | (*)                                  |           | <b>0 \ Y</b> | اليهودى                                            |                      |
| 44                  | أبو تمام                             | الضمفاء   |              | (*)                                                |                      |
| ر ۱۰۵               | أبو داود بن جري                      | الرقباء   | 444          | عمرو بن قميئة                                      | والإمساه             |
| 1-7                 | آخر                                  | الخطباء   | 445          | محمود الوراق                                       | <b>بقاہ</b><br>نہ ما |
| ی ۱۳۹               | عمر بن على المطوء                    | الأمراء   | 444          | أعرابي                                             | الوفاه               |
| 144                 | ابن الممتز                           | دماء      | 444          | ابن الروى<br>ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الجزاه               |
| 444                 | المتنبي                              | القباء    | 404          | كثير                                               | سواه                 |
| 711                 | كشآجم                                | الأجزاء   | 433          | حسان بن ثابت                                       | <b>الم</b>           |
| 44V                 | البستي '                             | النصحاء   | ۰۰۹          |                                                    | أضاءوا               |
| १८०                 | الشاعز                               | عداني     |              | القاسم بنحنبل المدنى                               | <b>أضاءوا</b><br>    |
| 200                 | البحتري                              | إناء      |              | إسماعيل بن محمد                                    | الأنباء              |
| 781                 | آخر                                  | الهجاء    |              | الحارث بن حلّزة                                    | الثواه               |
| 797                 | الميكالي                             | بالفداء   | ۸٦٩          | آخر .                                              | استقاه               |
| <b>٧</b> \ <b>٢</b> | ابن العميد                           | والبرحاء  | 4.4          | یزید بن محمد المهلبی                               | ورخاه                |
| ٧٨٠                 | ابن المعتز                           | دماء      | 1.41         | النظار الفقمسي                                     | وسماه                |
| AY•                 | ) ))                                 | الغلَوَاء |              | بديع الزمان                                        | قوراه                |
| A71                 | <br>الشاعر                           | بالحوباء  | 1.44         | حسان بن ثابت                                       | الجزاه               |
| 989                 | سهل بن هارون                         | دائی      | 1.4          | <b>O</b> 33 = (                                    | غطاؤها               |
|                     | الحسين بن مطير                       | الإحساء   | 011          | الآخر                                              | عناؤها               |
| 200                 | الن <b>اشى</b> ء<br>الن <b>اشى</b> ء | لعنيا يها | 1.4.         | إبراهيم بن العباس                                  | وسماؤها              |

|   | 401                      | كثير                  | نهرب       | <b>Y17</b>     | أبوذرأستاذسيف الدولة                                                                                                                                                                                                             | رقبائهِ           |  |
|---|--------------------------|-----------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
|   | ۳۸۹                      | كشاجم                 | حساب       | l ta           | ر بن الاستان ا<br>الاستان الاستان الاستا |                   |  |
|   | ٤٠٣                      | بعض الأعراب           | للعوبُ     | ٣              |                                                                                                                                                                                                                                  | ويشرب             |  |
|   | ٤٥٠                      | السرى الموصلي         | مواهب أ    | . •            | أبو تمام                                                                                                                                                                                                                         | رِتُو * ب         |  |
|   | 500                      | مبدرالدين             | الأدب      | 10             | أبو حية                                                                                                                                                                                                                          | أطيب              |  |
|   | 272                      | + 1                   | ٔ نسیبُ    | 74             | الحسين                                                                                                                                                                                                                           | والرباب           |  |
|   | $r + t$ , $n = \epsilon$ | محمد بن عبد الملك     | المذمب     | Yo             | أبو تمام                                                                                                                                                                                                                         | المكروب           |  |
|   | ٤٧٥                      | الزيات                | 3          |                | عبد الله بن الحسن أو                                                                                                                                                                                                             | يحارب ُ           |  |
| • | 274                      | ضابیء البرجی          | بجهب       | ٨٢             | لرجل                                                                                                                                                                                                                             |                   |  |
|   | , <b>EY</b> 9,           | الكيت                 | ا تَمَلَبُ | ٨٣             | الساسبن الأحنفأو                                                                                                                                                                                                                 | • •               |  |
|   |                          | أبو السمط بن أبي      | الكواك     | 1.0            | أبو وجزة السمدى                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |
|   | ••                       | <b>جنسة</b><br>مرين خ | ا د ژا     | 1.1            | اوس بن حجر                                                                                                                                                                                                                       | أحطب              |  |
|   | 010                      | بعض الوراثين          | المبُ      | 124            | المتنبى                                                                                                                                                                                                                          | شراب ُ            |  |
|   | 370                      | سعید بن حید           | مرغب       | 170            | أبو تمام                                                                                                                                                                                                                         | وثيب              |  |
|   | ٥٧٣                      | ابن الرومى            | ريب        | 177            |                                                                                                                                                                                                                                  | وأدغبُ .          |  |
|   | ٥٧٣                      | ابن الرومی            | غيبُ       | 14.            | المتنبى                                                                                                                                                                                                                          | شراب              |  |
|   | 091                      | عويف التوافى          | فيجيب      | - <b>Y • 0</b> | أعراق                                                                                                                                                                                                                            | المواضب           |  |
|   | 010                      | إسحق الموصلي          |            | 41.            | أبو تمام                                                                                                                                                                                                                         | _                 |  |
|   | 7-1                      | البحترى               | الأشنب     | 714            | أبو حية النميرى                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |
|   |                          | أبى جويرية العبدة     | الربرب     | 707            | عمر بن أبي ربيمة                                                                                                                                                                                                                 |                   |  |
|   | 7.7                      | أبو تمام              | والنوب ُ   | 44.            | أعرابي                                                                                                                                                                                                                           |                   |  |
|   | 741                      | المتابي               | نَدَبُ     | T10            | المتنبى                                                                                                                                                                                                                          | تغرب              |  |
|   | t ja                     | کب بن سعد             | هيوب       | 444            | نصيب                                                                                                                                                                                                                             | الحقائب           |  |
|   | <b>'744</b> '            | الغنوى                | •          | 770            | نصيب                                                                                                                                                                                                                             | قارب <sup>م</sup> |  |
|   | ~787                     | الآخر                 | ا قریب ا   | ***            | أبو تمام                                                                                                                                                                                                                         | سلَب              |  |
|   |                          |                       |            |                |                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |
|   |                          |                       |            |                |                                                                                                                                                                                                                                  |                   |  |

| 1.46 | العباس بن الأحنف             | ءَتب          | 7                     | راشد بن إسحاق                   | غريب                         |
|------|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1.70 | البحترى                      | الطالب        | 700                   | (أبو حكيمة )                    | W. j. j.                     |
| 1.77 | العبولي                      | أحجب          | 784                   | النابغة الذبيانى                | يتذبذب                       |
| 1.40 | أبو فراس                     | عقاب          | 774                   | شاعر قديم                       | عاتب                         |
| 00   | سيزيد بنعمد المهلى           | ممايبة        | 3AF                   | بشار                            | قري <i>ب ا</i>               |
| ٨٢   | $\zeta_0 \leftarrow \zeta_0$ | اجتنابُها     | -3 <b>V\\</b>         |                                 | لايجاب <sup>م</sup><br>      |
| ۲۲۰  | آخر                          | تحبثه         | · <b>Y</b> \ <b>4</b> |                                 | 1 كذب                        |
| 471  |                              | د کوبھا       | <b>*1</b> 4           | ابن الرومي                      | خراب ُ                       |
| 498  | البحتري                      | عطبه          |                       | أيو تمام                        | آقارب ً                      |
| 440  | البخترى البحتري              | لقبُّه        |                       | عبد السلام بن رغبار             | غائب                         |
| ٤٠١  | رجل                          | عقابها        |                       | ديك الجن                        |                              |
| ۲٠3  | عدى بن الرقاع                | طيبها         | <b>Y0Y</b>            | على ب <i>ن عج</i> د العلوى<br>- | مفرگب <sup>و</sup><br>۱۰ سرو |
| ٤٧٨  | * آخو.                       | غرابها        | <b>Y0</b> A           | تميم بن الممز                   | انسکاب <sup>م</sup><br>در م  |
| 7.47 | الأعرابى                     |               |                       | لأبى محمد التيمي أو             | لقویب ٔ                      |
| 48.  | أم خالد النميرية             | هبوبتها       | AYZ                   |                                 | مستمتَّبُ<br>سه ار           |
| 445  | محمد بن وهیب                 | عواقبه        |                       | in the second second            |                              |
| 1-44 | خريم الناعم                  | طالبُهُ       |                       | ليلى الأخيلية                   | -                            |
| 1.44 | 10 <u>.</u>                  | ساحبه         | ì                     | المباس بن الأحنف                | غر <b>وب</b><br>ه            |
| 1:44 | البحتري                      | شجبه          | 1                     | عروة بن حزام                    |                              |
|      | (ب                           | * .           | 4.4.1                 | مسلم بن الوليد                  |                              |
| 1.   | علية بنت المهدى              | متمبا         | 440                   | فتی میں میں<br>آ                |                              |
| ١٤   | القطامي                      | القواربا      | 1                     | آخر ال                          | ِ القلبُّ<br>بَ ِ مِ         |
| 17   | ابن مانی ٔ                   | عذاباً        | - 4                   | · -                             |                              |
| 15   | الحطيئة                      | ابًا* ' ' آبا | 1                     | ,                               |                              |
| 71   | جويو                         | كالأبا        | 1-41                  | المؤمل                          | الغضب                        |

|            |                    | - •      | _           |                                      |          |  |
|------------|--------------------|----------|-------------|--------------------------------------|----------|--|
| 441        |                    | أطبا     | 77          | بمض النميريين                        | التهابا  |  |
| 1.44       | المتني             | طلباً    | 141         | ابن المتز                            | قلبا     |  |
| 1.50       | الجدوثى            | مستطابا  | 797         | سمد بن ناشب                          | المواقبا |  |
| 1.70       | •                  | وجربآ    | 772         |                                      | أشنَبا   |  |
| 1.77       | المتنبى            | مبث      | 720         | عمر بن أبي ربيعة                     | أجابا    |  |
| 770        | كشاجم              | جاينبَه  | 797         | ابن الرومي                           | عجّبا    |  |
| 707        | عبد الصمد بن المذل | عتبة     | 771         | ابن هاني.                            | ا کھیا   |  |
|            | (برِ)              |          | 404         | مسلم بن الوليد                       | كواذبا   |  |
| 11         | العباس بن الأحنف   | وبالمتثب | 719         | كشاجم                                | الأطجيبا |  |
| 44         | عاتمكة بنت زيد     | النجيب   | 444         | خالد بن بزيد                         | قُلْباً  |  |
| **         | عاتىكة بنت زيد     |          | 217         | ۔<br>آبو نواس                        | وأعربا   |  |
| **4        | امرؤ القيس         |          | 217<br>214  | أبو نواس                             | کو کبا   |  |
| 20         | على بن أبى طالب    | الكذاب   | <b>£</b> Y0 | بمض النحويين                         | فقطر" با |  |
| ٤٨         | أ بو تمام          | لا السلب | ٦٠,         | المتنبي                              | العربا   |  |
| •^         | آخر                | بالغائب  | 7.9         | عكاشة الممى                          | عنابا    |  |
| 7.8        | مر بن أبي ربيعة    | والجلباب | <b>A.</b> Y | •                                    | عقاباً   |  |
| 77         | الأخطل             | الأكاب   | AT1.        |                                      | مكتثبا   |  |
| ٧٠         | البحتري            | والحروب  | ۸۹۰ ر       | أحمد بن زياد السكانس                 | ومرحبا   |  |
| <b>~</b> 1 | أبو تمام           | طالب     | 798         | أبو تمام                             | ولموبآ   |  |
| **         | أبو تمام           | النتابي  | <b>49</b>   | ابن الروى                            | معجبا    |  |
| ۸۰         | عامر الطفيل        | المذب    | 9.5         |                                      | آبا      |  |
| ٩.         | •                  | انبوب    | 944         | الحنساء                              | طلّابا   |  |
| 1.4        | أبو تمام           | الذواحب  | 927         | الساس بن الأحنف                      | طيبا     |  |
| 144        | ابن الروى          | عصب      | 484         | مسلم بن الوليد                       | نَسْبا   |  |
| 100        | الطائي             | خائب     | 970         | ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | غضابا    |  |
|            |                    |          |             | •                                    | •        |  |

|            |               | -,117                | • —  |                        | •           |  |
|------------|---------------|----------------------|------|------------------------|-------------|--|
| <b>YA7</b> | البحترى       | السكايي              | 187  | على بن عمر المطوعي     | السحب       |  |
| 494        | أعرابي        | الحبيب               | 70/  | بشار                   | قلبى        |  |
| 711        | ابن الممتز    | الطيب                | 100  | آخر                    | قلبى        |  |
| 440        | الفرزدق       | بالعصائب             | 104  | الناجم                 | بغأثب       |  |
| 729        | رجل           | المثاب               | 371  | أبو تمام               | يلعب<br>مسب |  |
| 704        | كثير          | منبایی               | 177  | الأحوص                 |             |  |
| 411        | المتني        | النسب                | 14.  | . بعض المحدثي <b>ن</b> | •           |  |
| ***        | الميكالي      | الجواب               | 141  | أبو نواس               | الحبيب      |  |
| ۳۸۷        |               | اغترابِ              | 177  | ابن الممتز             | يعبوب       |  |
| **         | البستى        | الحرب                | 144  | السرى الموصلي          | کثب         |  |
| ٠. ٢٠٠٤    | أبو تمام      | الأعراب              | 140  | •                      | مأرب        |  |
| ٤١٥        | الحسن بن وكيع | والكذب               | 140  | عاتكة المرية           | الذوائب     |  |
| 273        | بشار          | والأب                | 114  | ابن المتز              | خراب        |  |
| 473        |               | الأدب                | ***  | أشجع السلى             | الرطب       |  |
| 281        | أبو تمام      | واللمب               |      | •                      | وانقضاب     |  |
| 277        | این.الروی     | السكاتب              | 77.  | المنجم                 |             |  |
| 254        | المطوى        | لبيب                 | 777  | ابن الرومی             | القرب       |  |
| 733        | جحظة          | <b>آمی</b> ا پی      | 727  |                        | الرباب<br>  |  |
| ٢٥٤        | الناشيء       | قُرِ <sup>ْ</sup> بِ |      | كشاجم أو ابن           | المقابى     |  |
| /A3        | القائل        | الأحباب              | YOY. | الرومى                 | • • •       |  |
| 243        | این الروی     | الحباثب              | 777  | أبو فراس               | المسكاسب    |  |
| 018        | آخر .         | الأدب                | 777  |                        | تمن بی      |  |
| 0)4        | الحدوثى       | بثيابى               | 474  | السابي                 | والذهب      |  |
| ٥١٣        | ابن بسام      | والحسبر              | 779  | أبو الحسن السلامى      | الذنوب      |  |
| 977        | ابن الرومى    | العنب                | 44.  | الناشي.                | التجارب ِ   |  |

| 7          | ۹۳ .        | الميكالي                              | الكماب    | . 19            | محدين عبدالله بن   | الذهب          |
|------------|-------------|---------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|----------------|
| ۳,         | ۹.۳         | البحتري                               | الركاب    | 370             | طاهر               |                |
| •          | • • ,       | بشار                                  | عقيبي     | 0,71            | الميكالي           | وطيب           |
| ¥          | 11.         | • ,                                   | حسب       | 00 <b>%</b> ,,  | الجدوني            | حب             |
| <b>Y</b>   | 19          |                                       | السكلب    | 002             |                    | ارتباب         |
| Y          | <b>**</b>   | •                                     | كتابى     | ٥٧٣             | أبو تمام           | وقضيب          |
| <b>Y</b>   | ٤٧          | المتنبى                               | الحبائبر  | ٩٧٤             | ابن الرومي ،       | المثاوب        |
| *          |             |                                       | النكواك   | ۰۷٦             |                    | <b>آش</b> رب ِ |
|            | ه الکوفی ۹۳ | على بن محما                           | طبيبي     | <b>990</b> ,    | إسحاق الموصلي      | حاجب           |
| <b>Y</b> ( |             |                                       | والنسب    | 990             | الناشىء            | المطالب        |
| <b>Y</b>   |             |                                       | التذهيب   | ٥٩٦             | ابن المعتز         | ز <b>قی</b> بِ |
| <b>~</b>   | ز ۲۳        | عيم بن الم                            | ، بمذاب   | • <b>54</b>     | أبو المتاهية       | السحاب         |
| <b>Y</b>   | 10          | ب البحتري                             | كالبكواك  | 7.4             | أبو تمام           | المكروب        |
| ν.         |             | الميكالي                              | قرابِ     | ٦٠٦,            | أبو تمام           | النوائب        |
| λ,         | ین ۱۷:      | امرؤ القيد                            | يثقب      | 375             | المتابي            | معاتب          |
| <b>Y</b>   |             | _                                     | والانتحار | 770             | آ ہو تمام          | أديب           |
| <b>*</b>   |             |                                       | بالإيليب  | ۰۳۰             | المباس بن الأحنف   | المذنب         |
|            |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | و دهوب    | 789,            |                    | ذهاب           |
| ·          |             | ابن الروبی<br>-                       | وارجبر    | 705             | عبد الصمد بن المذل | عاتب           |
| 74         | •           | آخر                                   | السرابِ   | 704             | القطامى            | واجب           |
|            | ن أيوب      | عبد الله ج                            | بالحاجب   | २०१             | الفرزدق            | محارب          |
| 77         |             | التيمي                                |           | 707             | راشد بن إسحاق      | العقاب         |
| Λ.         | ي           | ابن الروم                             | الصحاب    | 709             | راشد بن إسبحاق     | كثيب           |
| ^\         | <b>/</b> 气  | *                                     | النحيب    | 7 <b>%</b> 1, , | ابن بسام           | الواجب         |
| *          | لحطيم ١٩    | قیس ب <i>ن</i> ا                      | لغروب     | ٦٨٥             | أعرابي             | الغراثب        |
|            | ٠.          |                                       |           |                 | V                  |                |
|            |             |                                       |           |                 |                    |                |

|              | 11/11            | 661           | <b>^</b> ^^ | كشاجع               | حرب                |  |
|--------------|------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|--|
| ***          | الميكالى         | كواكيه        |             | بمضهم               | صاحبِ<br>صاحبِ     |  |
| **1          | الميكالى         | تهذيب_ه       | 9.1         |                     |                    |  |
| **           | الميكالي         | وصبيب         | 4.4         |                     | الخواضبِ<br>       |  |
| ***          | البستى           | وأصحابه       | ۹.۳         | المتنبى             | مخصوب <sub>_</sub> |  |
| ٥٠٤          | الميكالى         | وتسريب        | 414         | •                   | نصیبی              |  |
| 708          | أبو نواس         | محاديها       |             |                     | والشراب            |  |
| 791          | الميكالى         | بع            | 940         | الضبابية            |                    |  |
| <b>Y71</b>   | تميم بن المعز    | اصعيه         | 954         | أبو الشيص           | سكوت               |  |
| <b>***</b>   | ابن الممتز       | أنيابها       | 974         | الناشيء             | يغب                |  |
| ٨٣٥          | البحترى          | عضيه          | 947         | مسلم بن الوليدأو    | مستلب              |  |
| . •          | (ټ)              |               | <b>۹۷۷</b>  | ذو الر <b>مة</b>    | المغارب            |  |
| 112          | بعض الكتاب       | المذاب        | 979         | ابن المتز           | العسب              |  |
| 107          | كشاجم            | الطلب         | . 444       | النابغة             | بمصائب             |  |
| 197          | ابن المعتز       | الطنب         | 444         | _                   | السكر ب            |  |
| 197          | آخر              | بالشهب        | 14          | على بن محمد الأيادي | المستغرب           |  |
| 797          | البستي           | بحب           | 1.1.        | أبو تمام            | -                  |  |
| 49.5         | _                | بالصواب       | 1.17        |                     | السواكب            |  |
| ٤١٥          | الميكالي         | اللب          | 1.14        | بكر بن النطاح       |                    |  |
| ٤١٩          | بشار             | المذاب        | 1.44        | آخر                 | المضاب             |  |
| 173          | أبو الشيص        | العينب العينب | 1.48        | المباس بن الأحنف    | والغَمَنَبِ        |  |
| ۰۲۰          | كشاجم            | ونشب          | 1.45        | أبو المبر           | الغضب              |  |
| 7/0          | .م<br>الصاحب     | وراقب         | 1.44        | المتنبى             | الشجب              |  |
| ٦٨٤          | الطاني           | القلوب ً      | 707         | •                   | ربعر               |  |
| V•7          | الحسين بن الضحاك | ر<br>تُحِب    | **          | الميكالى            | أوصابِه            |  |
|              | 2020, 0, 0,      | رب<br>السكوب  | ٣٧٠         | الميكالي            | بسرابه             |  |
| <b>Y</b> **0 |                  | ÷ ;           | •           | - •                 |                    |  |

| 48           | سليان بن قتيبة     | حآت        | Y0A  | تميم بن المعز          | النسب           |
|--------------|--------------------|------------|------|------------------------|-----------------|
| 170          |                    | لاستقرت    | V74  |                        | الرقيب          |
| 174          |                    | معتمرات    | V79  | <br>بديع الزمان        | الطلب           |
| 74.          | أبونواس            | الثنيّاتِ  |      | ابن المتز<br>ابن المتز | ما ذهب          |
| 727          | كثير               | ز <b>ت</b> | AVA  | ابنالمتز               | وثَبُ           |
| ۲٧٠          | البستى             | قناتى      | 1.5. | بديع الزمان            | خصيب            |
| 408          | كثير               | وحآت       | 1.54 | بديع الزمان            | النسب           |
| १०४          | كثير               | وتخلت      |      | ( ´± )                 |                 |
| ለ <b>ዩ</b> ٦ | آخر                | ملتحفات    | 74   | ابن الرومى             | عطراتُ          |
| ۸۹٥          | الأول              | فاستقرت    | 498  | الناجم                 |                 |
| 9.1          | عبدان الأصهابي     | حياتي      |      | الحسين بن عبد السلام   | الولاة          |
| 907          | الميكالى           | شَفتِ      | 298  | المصرى ( الجلل )       |                 |
| 940          | الأعرابي           | ظنَّتِ '   | 777  | ابن الممتز             | ,<br>حييتُ      |
| 000          | المتنبى            | أبياتِها   | AYE  |                        | أ تلفُّتُ       |
| ٧٢٠          | البستى             | شفته       | 219  | بشار                   | فديتُه *        |
| <b>YY</b> A  | أبو العباس بن سريج | سعاته      | ۸٥٥  | عمران بن حطّان         | مولاتُه         |
| ላጓ٤          | بعض أهل العصر      | آفتِه      | -    | (Ē)                    | _               |
|              | (÷)                |            | 711  | كشاجم                  | <b>فتی</b>      |
| V10          | الميكالى           | شكرت       | 378  | أبو المتأهية           | بلتاً           |
|              | (·台)               |            | AYA  | أبو المتاهية           | ونسيتا          |
| ١٠٠          | ابن الرومى         | خبيث       |      | (ت)                    |                 |
| 141          | أبو نواس           | خبيث       | 10   | الآخر                  | العبرات         |
|              | (´=`)              |            | ٣٣   | طهيل الغنوى            | فز ا <i>ت</i> ِ |
| - 1          | ابن الرومى         | وعثا       | 94   | َ معبل                 | العرصات         |
|              |                    |            |      | •                      |                 |

|             | ( う)                                |           |      | (亡)                 |                  |
|-------------|-------------------------------------|-----------|------|---------------------|------------------|
| 719         |                                     | الصوالحُ  | ۲۷۰  | البستى              | الميث            |
| 777         | ذو الرمة                            | يصبنح     | 4.1  | الميكالي            | مكترث            |
| ***         | بديع الزمان                         | يلوځ      |      | (∵)                 |                  |
| 777         | _                                   | ننجح      | 001  | الحدونى             | أحدث             |
| <b>٣٤</b> ٩ | كثير                                | ماسحُ     |      | ا ( ج )             |                  |
| ٤١٠         | أعرابي                              | يتطوحُ    | 48.  | أم الضحاك المحاربية | يتحرج            |
| . 270       | الآخر                               | الشحائح ُ |      | (جَ)                | <b>.</b> .       |
| 277         | أبو حية النميرى<br>كثير             | ً سنيحُ   | 444  | الميكالى            | فأزعجا           |
| ٤٨٠         |                                     |           |      | أعرابى              | أبلجاً           |
| 070         | الحسين بن الضحاك                    | لايصرځ    | ٥١٠  | بعبض الرجاز         | أدلجا            |
| <b>0</b> 9A | اب <i>ن</i> وهيب                    | والقدحُ   | ۸٦٨  | كشاجم               | دستجه            |
| 717         | كشاجم                               | والشبيح   | 1    | (جر)                |                  |
| ٦٤٠         | البحترى                             | فيمتدح    | 1    | ابن المعتز          | الماج            |
| <b>73 Y</b> | بشار ،                              | يتوضّحُ   | 717  | البحترى             | ، مضوج ِ         |
|             | أشجع بن عمره                        | مادِحُ    | 797  | الشاعر              | عالج             |
| <b>Y9</b> £ | المسلمي                             |           | 244  | بعض المحدثين        | المأنج           |
| 970         | توبة بن الحمير                      | وسفائخ    | ١٣٩٥ |                     | <b>بالنباج</b> ِ |
| <b>۹</b> YA | جوير                                | يترجع     |      | المرجى              | فوجر             |
| 4.4.        | منصور الفقيه                        | السمحُ    |      | تميم بن المعز       | بزجاجر           |
| . ••        | كشاخم                               | يمدخ      | 1-28 |                     | منضج             |
| 1.70        | جو و                                | يبرځ      |      | ( ÷ )               |                  |
|             | (を)                                 |           | 11   | علية بنت المهدى     | لسَمُج           |
| 770         | ابن الرومى                          | سرحاً     | 409  | تميم بن المعز       | دعج              |
|             | . ٣٦ ــ زهر الآدا <b>ب</b> ــ نان ) | )         |      | •                   | •                |
| ·           |                                     |           |      |                     |                  |

|             |                        | ·            |             |                    |                     |     |
|-------------|------------------------|--------------|-------------|--------------------|---------------------|-----|
|             | ( <del>`</del> )       |              | 472         | الميكالي           | فلاحا               |     |
| ٧٨٠         | إسحاق بن خلف           | المتاخ       | 214         | بشار               | جرحا                |     |
| ۸٠٧         |                        | النجاح       | 202         |                    | القراحاً            |     |
| <b>ለ</b> ኘጚ | كشاجم                  | قدخ          | ٤٦٠         | أبو نواس           | ومزاحا              |     |
|             | (خُ)                   | -            | ٥٨٤         | أبو تواس           | جرحاً               |     |
| ١٢٨         | البستي                 | أخُ          |             | (ح۔)               |                     |     |
|             | (خ۔)                   |              | •v          |                    | الأوضح              |     |
| ***         | ابن الروى              | تمسخر        | 170         | البستى .           | المزحر              |     |
| 499         | الىستى                 | للمريخ ِ     | 179         | ,                  | الوياح_             |     |
|             | (3)                    | _            | 7.0         | بعض الحدثين        | ترحه                |     |
| ٤           |                        | مصمد         | **          | الميكالى           | قدح                 |     |
| 14          | إسماعيل بن عباد        | مُجد<br>مُجد | 779         | بديع الزمان        | الاقتراح ِ          |     |
| **          | ِ حسان ب <i>ن</i> ثابت | العبد        | 44.         | كشاجم              | مصفوحر              |     |
| 44          | عُمر بن الخطاب         | والولدُ      | 200         | الناشيء            | الراحر              |     |
| 70          | ِ طریح بن إسماعیل      | جهدوا        | <b>20</b> Y | ابن الرومى         | الواح.              |     |
| **          | المتنبي                | ِ مغمدُ      | ٤٦٠         | بعض الحدثين        | برواحر              |     |
| 145         |                        | المبيدُ      | ٥٠٩         | بمض التقدمين       |                     | . • |
| 177         | عروة بن أذينة          | أتبردُ       | . 020       | الفضل بن الربيع    | النواچ <i>ي</i>     |     |
|             | عبيد الله بن عبد الله  | بميردُ       | <b>07</b> Y |                    | الأباطح             | ,   |
| 179         | بن عتبة                |              | <b>Y</b> £A | الطرماح بن حكيم    | بأدواح <sub>ـ</sub> |     |
| 141         | أبي محد بن أبي أمية    | شهودُ        | 707         | ابن المعتز         | والمنحر             |     |
| 174         | المباس بن الأحنف       | يا سمدُ      | <b>49</b>   | المطوى             | الأقداح             |     |
| 7.7         | ابن الرومی             | تتصمد        | 378         | ليلي الأخيلية      | المسايح             |     |
| 7.7         | القائل                 | حسدُوا       | 488         | العبَّاس بن الأحنف | الكاشعر             |     |
| ۲۰۴         | على بن عبيدة           | ابعث         | 1.41        | جو پر              | داح_                |     |
|             |                        |              |             |                    |                     |     |

|              |                              | - 118                  | - 1          |                              | 5.4                  |
|--------------|------------------------------|------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|
| ٦٠٤          | أبو تمام                     | سعودُ                  | <b>*1</b> *  | يزيذ بن محمد المهلبي         | مفتقد                |
| 778          | الحطيثة                      | يحمد                   | <b>۲</b> 7.۸ | المتنبي                      | محسود                |
| ٦٨٣          | ابن الرومي                   | جديدُ                  | 770          | المتنبي                      | الوردُ               |
| 799          | أعرابي                       | وإعد                   | 44.          | أبو قابوس النصرانى           | أحد                  |
| <b>Y••</b>   | الطرماح ·                    | ويغمد                  | 444          | أبو المتاهية                 | الجاحد               |
| ٧٠٣          | سر ع<br>ابن هانی*            | عبودُ<br>هجودُ         | 444          | أعرابي                       | مزيدُ                |
| V24          | بن سان<br>محتد بن وهیب       | قصدُ                   | 441          | الفرزدق                      | العبيد               |
| V2\<br>V2\   | بشار<br>بشار                 | وسادُ                  | 779          | الميكالى                     | ويقصد                |
| V2 \<br>Y2 \ | بستار<br><b>این</b> الروی    | مزيدُ                  | ź•V          | بمضبهم                       | وأوقدُ               |
| V04          | بى الروى<br>تميم بن المعز    | ويجودُ                 | 277          | الشاعر                       | بادُوا               |
| 772          | سيم بن المعر<br>الصاحب       | منجدُ                  | ٤٤٤          | جحظة                         | عمادُ                |
|              | •                            | أحمد                   |              |                              | والأبدُ              |
| . ***        | اب <b>ن</b> الرومی<br>ارزینا |                        | 207          | ابن الرومي                   | المورّدُ             |
| YYA          | ابن الرومی<br>۱۱ -           | 300.                   | ٤٦٨          |                              | والفراقد             |
| ***          | البحتري<br>الم               | مبباعد<br>محسودٌ       | 1            | عبد الرحمن بن حسان           | لسميدُ               |
| 744          | المتنبي<br>1 بي              | عسود<br>لجمود <i>ُ</i> | 290          | ب رس بوس<br>ابن ثاب <i>ت</i> |                      |
| <b>Y\$Y</b>  | أبو عطاء السندى              | جمود<br>محر د          | 1            | عبد الرحمن بن حسان           | وجليدُ               |
| ۸۱۰          |                              |                        | ì            | أبو تمام                     | مندُ                 |
| ۸۲٦          | ابن الممتز                   | البريدُ<br>- ؟ م       | 170          | · .                          | شاهد                 |
| ۸۰۳          | الن <b>اشى.</b><br>• -       | يَطَرُّدُ              | 977          | ابن الرومي                   | طاردُ.               |
| 77.          | أبو تمام                     | الشهدُ<br>مخلَّدُ      | 1            | آجد بن یونس<br>آحد بن یونس   | راقدُ                |
| ۸٩٤          | ابن الروى                    |                        | 1            | الكاتب<br>الكاتب             | •                    |
| 4.4          | الحطيئة                      | والجد                  | 1            | ٠٠٠٠ ب                       | <b>ض</b> ڈ           |
| 947          | ليلى الأخيلية                | الصمدُ                 | 1            | 11                           | مبد<br>ناقد <i>و</i> |
| 98.          | أم الضحاك الضبابية           | أحدُ                   | 1            | المتنبي                      |                      |
| 424          | العباس بنالأحنف              | العائدُ                | 0.00         | الغاشىء                      | يريدُ                |

|      | الأحوص               | جامدا    | 470  | اسرآة                | وردُوا      |
|------|----------------------|----------|------|----------------------|-------------|
|      | آخر                  | رغدا     | 9    | أعرابي               | الفراقد     |
| -    | أبو على البصير       | تأوَّدَا | 1    | ابن هانی ٔ           | وعديد       |
|      | البستى               | احتقادا  | 1-14 | الحطيئة              | والجد       |
| بير  | عبد الله بن الز      | سمودًا   | 1.44 | قطری بن الفجاءة      | تجتيلا      |
|      |                      | مجدا     | 1.44 | أ بو عيينة           | جند         |
|      | الحدونى              | وصدًا    | 17   | الآخو                | بسيدُها     |
|      | المتنبي              | حسدا     | 127  | المتنبى              | عبادُه      |
|      | أ بو تمام            | وقسيدا   | 454  | الحارث بن خالد       | غدُما       |
|      | . أبو تمام           | شهيدا    | 444  | صاحب الزبج           |             |
|      | أبو تمام             | فترأدًا  | 404  | آخر                  | لا أستزيدها |
|      | البحترى              | أغيدا    | 494  | عدى بن الرقاع        | مدادُها     |
|      | آخر                  | قودا     | 790  | البحترى              | سيدُها      |
|      | الميكالي             | جلدا     | ٥٩٣  | محمد بن عاص الجرجانى | عوائده      |
|      | الناشيء              | مزيدا    | ०९९  | على بن الجهم         |             |
| مند  | الحسين بن ال         | الصمدا   | 774  | البتابي              | عودُها      |
|      | الأعرابي             | طريدًا   | ۸۱۰  | المتنى               | عهده        |
|      | تميم بن المعز        | جمادَى   | 44.  | الحسين بن مطير       | خمودُها     |
|      | أعرابي               | وجدًا    | 1.14 |                      | عودُها      |
|      | ابن الرومی           | سنندا    |      | ( ¿ )                |             |
| نیری | <b>أ</b> بو الحسن ال | الندَى   | 74   | أبو تمام             | فريدا       |
|      | العباس بن الأ        | غدًا     | 171  |                      | القدودا     |
|      | الناجم               | زيدا     | 714  |                      | تتردّدا     |
| شطر  | أبو حفص ال           | قاعدَه   | 777  | البحترى              | شادًا .     |
|      | ابن الحجاج           | المائدَ. | **   | الميكالى             | جلدا        |

|            |                           | - 118                 | ۳          |                     |            |
|------------|---------------------------|-----------------------|------------|---------------------|------------|
| 704        | دريد بن الصمة             |                       | ٤٨٧        | ابن الرومي          | عبدَ.      |
| 479        | ابن نباته                 | الأَجوادِ             |            | ( دِ )              |            |
| 440        | البحتري                   | بواحد                 | 1          | البحترى             | فريد       |
| 441        | ابن الرومى                | بالصفد                | ١٤         | القطامى             | مصطاد      |
| ****       | أبوالقامم الزعفراني       | فؤادِي                | 17         | النابغة الذبيانى    | متعبد      |
| 447        | أبو تمام                  | و بادِ                | 74         | أبو تمام            | والجلدِ    |
| ٣٤٠        | أبو تمام                  | والإنجاد              |            | عبــــد الأعلى بن   | الفردِ     |
| ۳٤.٠       | أبو تمام                  | حديد                  | **         | عبد الرحمن          |            |
| 451        | أبو تمام                  | بطريد                 | ليم        | عمر بن الخطاب       | حائد       |
| <b>707</b> | أبو نواس<br>س             | رعادِ                 | ود ۲۷      | أخت عمرو بن عبد و   | الأبدِ     |
| <b>TOA</b> | كثير                      | بالعوّادِ             | ٤٧         | الراعى              | والمددِ    |
| ٣٦٣        |                           | غد                    | <b>~</b> \ | المتنبى             | أعادِي     |
| ***        | أبو تمام                  | الصفعر                | 94         | دعبل                | بمقعر      |
| ***        | أبو تمام<br>!! كنا        | القودِ<br>ا ا ا       | 140        |                     | عزيد       |
| 447        | الميكالى                  | الجليد                | 140        | البستى              | محدود      |
| ***        | أبو على البصير            | يزددِ                 | 100        | أبو تمام            | المعاد     |
| 440        | أبو تمام .<br>            | <b>الصيد</b><br>م     | 194        | أبوحية النميرى      | الوردِ     |
| *4         | البستى<br>                | ی <i>عُدِی</i><br>۱۱۱ | 4-4        | البحترى             | بحاسير     |
| ٨٩٣        | البستى                    | بالموارد              | 7.7        | أبو تمام            | المحسود    |
| • 7 3      | ب <b>ش</b> ار             | بإرعاد                | 7.4        | معن ب <b>ن أ</b> وس | محسود<br>ع |
| ٤٣٠        | بشار                      | -                     | 414        | النابغة الذبيانى    | بالأسعد    |
| 240        | بشار المان م              | بمد <i>ِی</i>         | 777        | الفضل بن جمفر       | للمجد      |
|            | الحسن بن محمد السكاتب     | جسدِ<br>د. د          |            | النابغةالذبياني     | بالإعد     |
| ٤٦٨        |                           | بعيدِ<br>البلاد       | l .        | النابغة             | ازدَدِ     |
|            | عبد الله بن الزبير<br>الأ | البارد                | 74.5       | بعض أحل العصر       | كالجلد     |
| ٤٧٤        | الأسدى                    |                       | 1 ,, 5     | J                   | - ·        |

|   | ٨٠٨          | أبو تمام                    | جیادِی   | 0.4         | إدريس بن أبي حفصة       | حادى                  |
|---|--------------|-----------------------------|----------|-------------|-------------------------|-----------------------|
|   | ٨٠٨          | أبو تمام                    | حامد     |             | أبو بديل ( الوضاح       | وقردد                 |
|   | 717          | كشاجم                       | ملدود    | 0.4         | ابن عمد )               | وعوسو                 |
|   | 718          | أبو الحسن بن يونس           | العود    | 011         | مخلد بن بكار الموصلي    | مجلد                  |
|   | 7.4.         | المتابي                     | وتالدِّ  | 017         | أبو دلف                 | الجياد                |
|   | 375          | المتابي                     | وسادِی ٔ | 017         | . ر<br>طو <b>فة</b>     | ء<br>عو دي            |
|   | 709          |                             | مرادِ    | 077         | بعض المحدثين            | ر<br>زىرجىو           |
|   | 779          | كشاجم                       | الحاسد   | 370         | على بن الجهم            | الفرد<br>الفرد        |
|   |              | العلاء بن موسى الجهنج       | موعد     | 070         | الحسين بن الضحاك        | کالود <u>َ</u> دِ     |
|   |              | عبد الكريم بن إبراه         | حدادِ    | ٥٢٦         | الصولى                  | مسعار                 |
|   | Y0 {         | أبو تمام                    | تالىر    | 077         | الميكالى                | إغماد                 |
|   | <b>VV</b> 0  | نهشل بن حرى                 | والجي    | 079         | البحترى                 | المتقاود              |
|   | ۸۱۰          |                             | المسرّدِ | ٠4٠         | علی بن جریج             | الوجد                 |
|   | A44          | ابن الممتز                  | القدُودِ | ۰۷۰         | أبوتمام                 | تخمكو                 |
|   | A00          | أبو عام                     | عندی     | 340         | البحتري                 | بواحدِ                |
|   | AVA          | مسلم بن الوليد<br>• • • • • | والجيد   | 0.00        | کشاجم                   | .ر<br>بالتقليد        |
|   | ***          | أ بوتمام<br>*               | عطارد    | 0.00        | التنى                   | .ــــير<br>واحدِ      |
| • | 4.1          | أبوتمام                     | العوادِی | ٥٩٨         | على بن الجهم            | وہسے<br><b>ا</b> خدود |
|   | 4.4          | مسلم بن الوليد              | مودودِ   | 099         | عمی بی جمهم<br>أبو تمام | -                     |
|   | 974          | الحطيثة الأداد              | يحمد     | ٦٠٢         | •                       | ب <b>إ</b> عدِ<br>ت   |
|   | 945          | الأخطل                      | مضرد     |             | البحترى<br>             | ڗٛۮ                   |
|   |              | أبو تمام<br>المانية ماهر    | وزادِی   | 7.4         | البحترى                 | بإلوعد                |
|   | <b>A</b> = 4 | الشمودل بن شريك             | مسعود    | ٦٠٥         | أبو تمام                | وزرودِ                |
|   | 448          | اليربوعي                    |          | <b>∀•</b> ₽ | أبو تمام                | مر قادِ               |
|   | 448          | المتنبى                     | ا زادِ   | ٦•٧         | أبو تمام                | 'مىہودِ .             |
|   |              |                             |          |             |                         |                       |

.

|     |                       | , ,          |        |                       |                  |
|-----|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|------------------|
| 1   | ابن المعتر            | و فَدَ       | 98.    | حليمة الخضرية         | المتقاود         |
| 44. | أبو على البصير        | فجد          | 951    | الفارعة بنت شداد      | بادِی            |
| 447 | أبو المتاهية          | والعديد      | 989    | النظام أو             | الأجساد          |
| 791 | الميكالى              | تحتقِد       | 974    | أبو نواس              | واحدِ            |
|     | (ذَ)                  |              | 477    | بكر ب <i>ن</i> النطاح | <b>بالوليد</b> ِ |
| 4.1 | الصاحب                | القَدى       | 977    | بكو بن النطاح         | عمادِ            |
|     | ( ذِ )                |              | 477    | القطامي               | ميعادي           |
| *** | ابن الرومى            | عائذ         | 974    | الأول                 | شاهدِ            |
|     | (3)                   |              | 1.17   | طوفة                  | <b>مر</b> ثدِ    |
| 11  | آخر                   | مرور<br>سرور | 1.4.   | فضل الشاعرة           | والجلد           |
| 44  | <b>نهائ</b>           | الفقر        | ١٠٤٧   | الحدونى               | عمدِ             |
| ٧٦  | البحترى               | المنبر       | 1.44   | طرفة                  | أتبلد            |
| ٨٦  | محمد بن حمزة الأسلمي  | القبوار      | 1 - 94 | طرفة بن العبد         | تزودِ            |
| ٩,٨ | الوراق                | الشكو        | 1-94   | علی بنزید             | مقتدي            |
| 114 | الشاعر ·              | مضارُ        | 1.94   |                       | محد              |
| 144 | البستى                | الأً قدارُ   | 777    | ابن الرومى            | حسدك             |
| 107 | <b>بش</b> ار          | أثَرُ        | 44.    | عبد الله بن مصعب      | کد.              |
|     | عبيد الله بن عبد الله | الفطورُ      | 947    | الحسن بن وهب          |                  |
| 14. | ابن عتبة              |              |        | أحمد بن أبي سمرة      | سدِّها           |
| 770 | البحترى               | جبار ُ       | 777    | الدارمي               |                  |
| 770 | ابن هائئ              | والقمرأ      | 777    | بمض الكتاب            | بوردِ.           |
| 440 | عمر بن أبى ربيعة      | مؤشر ً       | AA1    | أبو تمام              | بيلوه            |
| 757 | كثير                  | لايتفيّرُ    |        | (;)                   |                  |
| 777 | أبو فراس              | قادر ُ       | ٧٨     | محمد بن عبد الله      | الحلاد           |
| 479 | الصاحب                | نزورُ        | 100    | البحتوى               | المردّد          |

|     | 241          | المتنبى               | النثرُ       | 779         | أبو طالب المأمونى   | الأُقدارُ                |   |
|-----|--------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------------|---|
|     | ٤٧٦          | الوراق                | يغفر         | 779         | ابن العميد          | التذكيرُ                 |   |
|     | ٤٧٨          | ذو الرمة              | القطر        | **1         | شمس المالي          | والقمرأ                  |   |
|     | 483          | ابنالروى              | المقدَّرُ    | 49.         | ابن الرومي          | حزورُ                    |   |
|     |              | عبد الله بن عبد الله  | العمو        | ٣٠٠         | أبو عام             | <b>أ</b> سحارُ           |   |
|     | ٤٨٤          | ابن طاهر              |              | 41.         | أعرابي              | ذِ کُر ُ                 |   |
|     | ٤٨٤          | عقيل بنعلقمة          | عشر          | 71.         | كشأجم               | المضمارُ                 |   |
|     | ٥٠٢          |                       | عثورُ        | 711         | على بن محمد الإيادى | البدرُ                   |   |
| •   | 04.          | أبو تمام              | محدر<br>محدر | 444         | أبو المتاهية        | ويبكر ُ                  |   |
| a a | ०१९          | الحدوني               | الضررُ       | 40.         | الأحوص `            | إ كثارُ                  |   |
|     | ०१९          | الحمدونى              | بَعَرَ       | 70.         | الأحوص              | أدورُ                    |   |
|     | 000          | الأُخطل               | صبر′وا       | 401         | أبو سخر الهذلى      | <b>و</b> فر <sup>م</sup> |   |
|     | 070          | آخر                   | العمر        | 400         | كثير                | هصور                     |   |
|     | ٥٧٣          | أبو تمام              | مطيرُ        |             | مروان بن أبى        | جمفرأ                    |   |
|     | 0 <b>A</b> 0 | . المأمونى            | خمارُ        | 411         | خفصة                |                          |   |
|     | ۰۹٦          | محمدبن مطران          | الجآذِرُ     | ۳۸٦         |                     | السفرأ                   |   |
|     | <b>0</b> 97  | مسلم بنالوليد         | ينشر         | <b>7</b> 87 | أبو تمام .          | القفرأ                   |   |
|     | 7.7          | البحترى               | المنبر       | 448         | المتنبى             | الخُرُ<br>بكرُ           | , |
|     | ٦.0          | أبو تمام              | الأوطارُ     | 2.4         | أعرابي              | <b>ب</b> کر <sup>م</sup> |   |
|     | ٦٠٥          | أبو تمام              | يتكشر'       | ٤١١         | أعرابى              | تطير                     |   |
|     | 7.0          | أبو تمام              | صنوار ً      | 113         | أعرابي              | د د<br>يقصر              |   |
|     | 744          | بديع الزمان           | الغرورُ      | 173         | بشار                | حجرا                     |   |
|     | ۸٤٢          | . محمد <b>بنوهی</b> ب | والقمر'      | 173         | بشار                | فأزور                    |   |
|     | ٦٤٨          | ابن هانی ٔ            | أحورُ        | 272         | بشار                | النارُ                   |   |
|     | 770          | مسلم بن الوليد        | الأَخطارُ    | ٤٣٠         | ابن الممتز          | ويسير                    |   |
|     |              | - · · · ·             |              |             |                     | • -                      |   |

|            |                      | - 118      | EV —        |                          |                      |
|------------|----------------------|------------|-------------|--------------------------|----------------------|
| <b>XYY</b> |                      | السرائر    | 777         | أبو تمام                 | ق <del>َ</del> طُو ُ |
| ۸۹٦        | ابن الرومي           | أصورُ      |             | عبد السلام بن رغبان      | والبدر               |
| ٩٠٨        | آخر                  | شَطُو ُ    | 777         | ( دیك الجن )             |                      |
| 417        | أبو نواس             | ضمير       |             | عبد الكريم بن            | عقرأ                 |
| 418        | حار <b>ئة بن</b> بدر | المورُ     | ٧٠٣         | إبراهيم                  |                      |
| 477        | <b>أ</b> بو نواس     | تزور ُ     | <b>Y•Y</b>  | الأخطل                   | ا كثرُ               |
| 9.44       | الفرزدق              | ضمير ُها   | 744         |                          | ثاثر .               |
| 977        | الخنساء              | لنحَّارُ   | 744         |                          | أنظر′                |
| 447        | الخنساء              |            | 747         | نفطويه                   |                      |
| ٩٣٨        | ليلى الأخيلية        | المماير    |             | أبو سخر الهذلى           | سطر^                 |
| 738        |                      | حاثر ُ     | l .         | <b>ب</b> شار<br>-        |                      |
| 427        | آخر                  | حاثر       | 757         | •                        | تقصير ُ              |
| 737        | قيس بن الملوح        | أنظر ً.    |             | G                        | عسكر'                |
| 9.28       | العباس بن الأَحنف    | مدرارُ     | <b>770</b>  | رجل <b>من</b> بنی الحارث | فتظهر ُ              |
| 9.50       | العتابي              | العصافير ُ | <b>٧٦</b> ٦ | حاتم                     | الصدرُ<br>- • •      |
| 927        | بشار                 | قِصارُ     | 797         |                          | القَفْرِمُ           |
| 900        |                      | القطر      | 444.        | أبو نواس                 | ناشر <sup>م</sup> ُ  |
| 909        |                      | قصير       | ٧٠١         |                          | وزفير ُ              |
| 474        | أبو تمام             | عموا       | ۸۱۰         | سميد بن حميد             | تشير ُ               |
| 472        | أحد بن محد الكاتب    |            |             | منصور الفقيه             | معذورُ               |
| 478        | أبو تمام             | دارُ       | i           | منصور الفقيه             | استكبر'              |
| ٩٧٨        | جو پر                | الأمطارُ   |             | منصور الفقيه أو          | کبیر′                |
| 4.4        | غلام من فزارة        | هجر        | ۸۲۷         | إبراهيم العباس           | <u>.</u>             |
| ٩:٨٣       |                      | أهجرأ      |             | ابن الرومى               | وتحور                |
| 9.45       | أبو صخر الهذلي       | عدرُ       | 774         |                          | س.<br>سنفو           |
|            |                      |            |             |                          |                      |

•

| 1.71        | إبراهيم بن العباس  | مزارُ ها                                | 1           | الأفوم الأودي                | ستارم                      |     |
|-------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-----|
| 1.47        | الفرزدق<br>الفرزدق | مرارے.<br>مقادرُه                       | 1.4.        | <del>-</del>                 | نسمار<br>فتور <sup>م</sup> |     |
|             |                    | • ) • ( • • • • • • • • • • • • • • • • | 1-41        | سعید ب <i>ن حمید</i><br>امال |                            |     |
|             | (5)                | (- # <u></u>                            | ŀ           | أشجع السلمي                  | حذارُ                      |     |
| ۳           |                    | كر"دًا                                  |             | شمعل الثعلبي                 | هجر <i>أ</i><br>ا          |     |
| 1 🗸         | بشار               | زهرا                                    | 1 - 74      | ذو الرمة                     | القطر                      |     |
| ۸Y          | داود بن سلم        | وعنصرا                                  | 1.74        | البحترى                      | المطرم                     |     |
| <b>AY</b>   | داود بن سلم        | يؤمرا                                   | 1.44        |                              | الفقرأ                     |     |
| . 170       | البستي             | والبصر ا                                | 1.71        | الأخطل                       | قدرُوا                     |     |
| 731         | المتنبي            | جر َی                                   |             | يحيي بن أبى حفص              | انحدارُها                  |     |
| 197         | ابن المعتز         | مؤرا                                    | ٤٨          | الأُموى ٠                    |                            |     |
| 194         | أبو تمام           | نارًا                                   | ٥٨          | بلماء من قيس                 | مقادرُه                    |     |
| 78.         | الآخر              | الدار                                   | 100         | الأبيرد اليربوعىأو           | محا فِرُ                   |     |
| 707         | الشماخ بن ضرار     | تمذرا                                   | 7,10        | البحترى                      | وحاضر ُه                   |     |
| <b>70</b> A | این الرومی         | معتجرا                                  | 45.         | الحسن بن وهب                 | تبصره                      |     |
| 440         | •                  | والأعصرا                                | 414         | مضرس الأسدى                  | تبادرُ.                    |     |
| ٣٠٣         | الفرزدق            | عارًا                                   | TV1         | الميكالى                     | أسارير ُ.                  |     |
| 4.7         | النابغة الجعدى     | وتنفرا                                  | ٤٠٠         | ابن الممتز                   | قاهرم م                    |     |
| 447         | أبوالعتاهية        | خطرا                                    | ٤٦٧         | 2                            | غدير ما                    |     |
| 447         | ابن الزيات         | والفررا                                 | ٤٨٠         | كثير                         | ويطاير'هُ                  | * : |
| ٣٧٠         | الميكالي           | فرا                                     | ٥٠٨         | القطامي                      | دياجر ُ •                  |     |
| . "٧٣       | الميكالي           | أترا                                    | 7.9         | البحترى                      | وبواكر ُ.                  |     |
| 44 8        | الناجم             | الندرَه                                 | 7.9         | ورقاء بن زهیر                | أبادرُه                    |     |
| 1-99        | إبراهيم بن العباس  | ماقدر                                   | <b>Y0 \</b> | ابن محکان السمدی             | وعورُ ها                   |     |
| £1 <b>Y</b> | كشاجم              | زرًا                                    | 944         | توبة بن الحير                | مرير مها                   |     |
| 173         | ابن الممنز         | یر َی                                   | 484         | العباس بن الأحنف             |                            |     |

| <b>۹</b> ۳۸  | ليلي الأخيلية                   | مذكورا       | ۰۱۰  |                       | <b>أ</b> وسارًا        |
|--------------|---------------------------------|--------------|------|-----------------------|------------------------|
| 1.1.         | ابو الهيذام<br>ابو الهيذام      | الوترا       |      | عبد الله بن إبراهيم   | خضرا                   |
| 1 • ^ 7      | مبو العيدام<br>عمر بن أبي ربيعة | -            | 770  | ( نفطویه )            |                        |
| £0A          | ديك الجن<br>ديك الجن            | فأداركما     |      | عبيد الله بن عبد الله | والهجَرا               |
| 207          | الحدونی<br>الحدونی              | ومَلَوَ      | ٥٦٤  | من طاهر               |                        |
| • <b>9</b> 7 | امن الرومي<br>امن الرومي        | غدرَ         | 71.  | أمرؤ القيس            | بمبقرا                 |
| ۸۷۰          | ابل اروی<br>کشاجم               | ا او         | 710  | السكيت                | صويركا                 |
| ۸۷۰          | تساجم<br>ابن الرومي             | -3-          | 747  | بديع الزمان           | إمرا                   |
| 742          | ۰.ن۰۱روی<br>(رِ)                | 7            | 707  | كشاجم                 | مشكورا                 |
| ٤            | (رِدِ)<br>الحصري                | -<br>نجوی    | 777  | ابن المتز             | ذِ كرًا                |
| 71           | الندارة                         | بأسيار       | 777  | الراضى                | والبدرا                |
|              | بی مرد<br>عجد بن منذر           | عيرِ         | 79.4 | ابن ميادة             | خُضَرا                 |
| A9.          | موسی بن عبد الله                | الدَّمَرِ    | ٧٦٠  | تميم بن المعز         | واقتدرا                |
| 11           | العباس بن الحسين                | و بالشَّمُور |      | مالك بن أسمـــاء      | الصبركا                |
| 91           | العباس بن الحسين                | في الخدورِ   | 724  | الغز ار <i>ی</i>      |                        |
| 47           | دعبل                            | ومكر         | ~~~  | عمد بن وهيب           | سَغُوا                 |
| 99           | الوراق                          | الشرك        | V20  | خالد الكاتب           | جلنارًا                |
| 1.7          | ,                               | يهذر         | ٧٦٠  | أبو نواس              | قر <sup>ک</sup> ا<br>س |
| 144          | الثمالي                         | ٱلأثيرِ      | XYA  | ليلى الأخيلية أو      | مذكورا                 |
| 104          | الحكم بن قنبر                   | بصرِی        | ۸٧٨  | ابن المعتز            | <b>خلفُرا</b>          |
| <b>\</b> 7\  | عروة بن أذينة                   | فاستتر       | 111  |                       | شهرًا                  |
| 1 > 1        | أبو نواس                        | الخبر        | 4.4  | ابن الرومى            | تمذَّر ا               |
| 141          | ابن المتز                       | فجو          | 4.0  |                       | <b>آح</b> ر ا          |
| 141          |                                 | التهاتر      |      | السكميت بن زيد        | سارًا                  |
| 144          | البحترى                         | ءِ<br>جعفرِ  | l    | الأسدى                |                        |
|              |                                 | -            |      | •                     |                        |

•

| ٨٠٤ | امزأة         | عمرو         | 190        | الناشيء                  | <b>لات</b> در ي            |
|-----|---------------|--------------|------------|--------------------------|----------------------------|
| 25. | أحمد بن يوسف  | التكبر       |            |                          | الملزري                    |
| 22. | أبو المتاهية  | -<br>الشزر   | i          | <br>ابن الرومی           | الإصداد                    |
| ASS | العطوى        | بالوقار      | !          | بی روی<br>الآخر          | وخير                       |
| ٤٦٠ | أبو نواس      | السفار       | 1          | جميل<br>جميل             | لت <b>غو</b> ّرِ<br>لتغوّر |
| 294 | أبو نواس      | الجوادى      |            | طریح بن إسماعیل          | مستخبر                     |
| ••• |               | قراري        | 72.        | الثقني                   | <b>.</b>                   |
| 0.0 | الميكالي      | النسر        | 70.        | ی<br>مطرف الخزاعی        | فهو                        |
| ٥٠٨ | الحطيثة       | للسارِی      | 707        | ابن الرومی               |                            |
| ٠١٠ | إسحاق الموصلي | المزادِ      | 771        | على بن عبد المزيز القاضي | السترِ<br>مردِ<br>غردِ     |
| A76 | اليكالى       | العذر        | 797        | ابن الرومی               | البلور<br>البلور           |
| 370 | أبو فراس      | الخضر        | 799        | إبراهيم بن العباس        | ببدری                      |
| 370 | ابن هانی ٔ    | الخضر        | T.V        | بعض المحدثين             | <br>قصار                   |
| 730 | أبو نواس      | العشير       | -94        | ابن هانی <sup>ه</sup>    | المسفر                     |
| 00A | العرجي        | القطر        | 444        | أبو المتاهية             | لأمر                       |
| 009 | المرجي        | ثغرِ         | 454        | أبو تمام                 | <b>غ</b> ارِ               |
| ٥٨٠ | أعرابي        | انَجُرِ      | <b>707</b> | حسان                     | وبذكير                     |
| ٠٨٠ | كشاجم         | اتخر         | ٣٦٩        | محمد بن مناذر            | منظر                       |
| ०९९ | أبو نواس      | بقار         | 444        | كشأجم                    | الخبر                      |
| ०९९ | الأعرابي      | ا حارِ       | 49.        | كشاجم                    | والنظر                     |
| 7.7 | أبو تمام      | حذار         | 498        | مسلم بنالوليد            | المخبر                     |
| 71. | الصولى        | المهجور      | 241        | أ بو <sup>-</sup> عام    | بیر<br>الواری              |
| 719 | النجرمي       | والبهر       | 447        | أبو نواس                 | قسار                       |
| 77. | العتبابى      | خطرى         | 497        | البستى                   | ءِ<br><b>أ</b> سفار        |
| 741 | العتابى       | • .          | ٣٩٩        | الستى                    | یے<br>بضائر .              |
|     |               | <b>=</b> , ( |            | G                        | <i>y</i> —:                |
|     |               |              |            |                          |                            |

| <b>YV</b> £  | ابن المعز        | الدادِ           | 787        | امرأة الأحنف                | القبرِ<br>الأمودِ          |  |
|--------------|------------------|------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|--|
| <b>YYA</b>   | النابغة          | الضادي           | 70.        | منصور النمرى                |                            |  |
| <b>V</b> 4,0 | الخنساء          | وصغارًى          | へのど        | راشد بن إسحاق               | ما أدرِي                   |  |
| <b>~</b> 9.7 | العتبي           | ابی عَمَٰوو      | 770        | محمد بن أبي عطية            | المهجور                    |  |
| <b>~</b> •~  | العتبى           | 1                | 777        | المتنبى                     | يحفود                      |  |
| <b>Y</b> 9,A | أعرابى           | مىغىر<br>ئىمۇي   | ٦٧٠        | ابن بسام                    | الناظر                     |  |
| ۸۱۰          | مسلم بن الوليد   | ا شاكوِ          | ٦٧٠        | ذواالرمة<br>—               | بالمناظو                   |  |
| <b>~1</b> ~  | سعيد بن حيد أو   | خطو              | ٦٨٠        | كشاجم                       | الجو                       |  |
| AYA          |                  | ذا غُسْرِ        | ٦٨٥        | أعرابي                      | فالضمار                    |  |
| AET          | الفرزدق          | رِ               | 1 7.47     | الآخر                       | عصر<br>• ا                 |  |
| ۸٤°          | أعرابى           | المُمْطِرِ       |            | الميكالي                    | <b>أو</b> عارِی<br>        |  |
| Act          | ابن الممتز       | عسكو             | 797        | الميكالي                    | التبرِ                     |  |
| Acr          | سعيد بن حميد     | الجبّادِ         |            | كشاجم                       | عوارِی<br>ا                |  |
| ٨٥٢          | ابن الممتز       | الثغو            | 794        | ان میادة                    | <b>و</b> عرارِ<br>۱۰       |  |
| <b>AV</b> •  | الميكالى         | والضمير          | ٧٠٣        | على بن محمد الإيادى         | ذائر<br>والأصر             |  |
| AVV          |                  | المذر            |            | ز <b>ھ</b> یر<br>           | والاصرِ<br>سِتْرِ          |  |
| <b>M</b> 1   | ان عر            | أذدادِ           |            | زهير<br>دا د دانگ           |                            |  |
| A90          | أبو نواس         | الأبوادِ         | ł          | العباس بن الأحنف            | والبصر                     |  |
| 4.4          |                  | النادِ<br>الحضرِ | VY0        | علية بنت المهدى ُ<br>الأخطل | خبيرِ<br>الدهرِ            |  |
| 970          | الخنساء          |                  |            |                             |                            |  |
| <b>47V</b>   | الخنساء          | لأوتار           |            | جميل                        | تقصرِ<br>ال <i>فَ</i> جْرِ |  |
| 44.          | الخلساء          | منخو             | 1          | •                           |                            |  |
| 941          | ليلى الأخيلية    | ناظرِ            | 1          | ريمي                        | الإزار                     |  |
| 377          | مسلمة بن زيد     | البوارر          | Y04        | عيم بن المعز                | الفقر                      |  |
| 9.8.8        | المباس بن الأحنف | بمحتقر           | <b>Y7Y</b> | امرؤ القيس                  | حجر                        |  |

| 1.          | نهشل بن حرى       | الجحو            | 9.80   | العباس بن الأحنف      | الحشر                 |
|-------------|-------------------|------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 17          | أبو تمام          | بثغرها           | 927    | . ت<br>جمیل           | ر<br>تقصر             |
| ٧٥          | أشجع السلى        | عيرك             | 424    | العباس بن الأحنف      | ر<br>زاجر             |
| ۸۰٦         | _                 | ثمرٍ•            | 904    | <br>المرندس           | ر بر<br>ایسار         |
| 144         | على بن الجهم      | <b>أ</b> خَطارها | 97.    | سلم الخاسر            | ۔ وِ<br>الخبر         |
| TV1         | الميكالى          | وداره            | 97.    | م<br>نصیب             | لمفتخر                |
| 077         | آ بو فرا <i>س</i> | شجرِه            |        | عبد الملك بن عبد الر- | المقابر               |
| 797         | الميكالى          | . ي<br>صدره      | 979    | الحادثي               | <i>y.</i> —           |
| 914         |                   | ير.<br>مرو       | 477    | أعرابي                | بالمجر                |
| 478         | بعض الشعراء       | دارها            |        | ثعلبة بن متمير        | رو<br>کافو            |
| 994         | أبو نواس          | سمرٍ•            | 1      | المازنى               | <b>9</b>              |
|             | (;)               | -                | 344    | ذو الرمة              | الفجر                 |
| ٤٠ .        | على بن أبى طالب   | <b>بالنظر</b>    | 949    | أعرابي                | . <i>ر</i> ِ<br>القدر |
| 11-         | ربشار             | والنظر           | 944    | ابراهيم بن العباس     | ء<br>صبوی             |
| ١٨٦         | ابن الرومى        | والبكر           | 944    | أعرابي                | .بر<br>المجر          |
| イナン         | امرؤ القيس        | القُطُرُ         | ٩٨٥    | • •                   | . <i>ر</i> ِ<br>نارِ  |
| ***         | الحاتمي           | واعتَجَرُ        | 110    | أعرابي                | ت<br><b>ط</b> یّار    |
| 747         | كشاجم             | أغر              | 11     | مسلم بن الوليد        | بكر                   |
| 440         | أبو المتاهية      | والنشَر          | 1-17   | (                     | . بِ<br>مقتر          |
| 794         | البستي            | بالظامَرُ        | 1.77   | المقيلي               | القَعَلْر             |
| 4/3         | بشار <sub>.</sub> | العظر            | س ۱۰۵۸ | الحدم بنامرى القيد    | ي<br>القدر            |
| • • •       | الناشي م          | الديار           | 1.7.   | بديع الزمان           | -<br>بالمهر           |
| <b>0</b> 77 | كشاجم             | يحذر             | 1.47   | _                     | الحذر                 |
| 730         | أبو نواس          | المحتضر          |        | ابن المبارك أو ابن    | المشترِي.             |
| ٥٢          | الحدوني           | مستمر            | 1.44   | الول ا                | ،ا۔۔۔۔ر               |
|             |                   |                  |        | • •                   |                       |

| 173          | أبوعدى السكاتب             | لس                             | ٦٨٤        | على بن محمد الأيادي | قصار           |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|------------|---------------------|----------------|
| 717          | اب <b>ن</b> المعتز         | المجلسُ                        | 727        | بشار                | بالقِصَرُ      |
| 764          | بديع الزمان<br>بديع الزمان | الرامسُ                        | V29        | ابن بسام            | تغور *         |
|              |                            | الجالسُ                        | ۸۲۷        | ،<br>منصور الفقيه   | الكباز         |
| 444<br>444   | جرير<br>ذو ا <b>لرمة</b>   | راجس ُ                         | ٨٣٥        | بعض الكتاب          | النثير         |
| ** <b>!</b>  | دو الرمة<br>ذو الرمة       | وساوسُ                         | ۸٦٨        | التنوحي             | شهار*          |
| <b>^</b> /** | دو ارمه<br>آبو نواس        | وساوس<br>ودارسُ                | <b>197</b> | أحد بن أبي طاهر     | المقار         |
|              | ابو نواس<br>أبو نواس       | الغوادس <sup>م</sup> ُ         | 901        | أبن عنقاء           | جَهَرَ         |
| ¥£•          | ابو نواش<br>مهلهل بن ربیمة | الفوارس<br>المجلس <sup>م</sup> |            | (ذ)                 |                |
| 410          | مهنهل بی ربیمه<br>الراعی   | اجلس<br>پیهس ٔ                 | 445        | البستي              | عاجز           |
| 470          | -                          | بيهس<br>خندريس <i>ا</i>        |            | (زَ)                |                |
| 1.75         | کشاجم<br>( ت               | حندريس                         | 44.        | الصاحب              | الجنازَة       |
|              | (سَ )<br>السال             | ،<br>بوساً                     | i<br>I     | (زٍ)                |                |
| 421          | الميكالى .                 | بوسا<br>لامساساً               | •          | ابن الُروَى         | المتحر" ز      |
| 1 - & A      | الحدونى                    | د مساسا<br>الحساسك             |            | إسحاق بن إبراهيم    | الجواذي        |
| <b>*\1</b> 7 |                            | اخساسه                         | 727        | الموصلي             |                |
|              | (سي )<br>د د د د د         | 1.11                           | 094        | على بن يحمى المنجم  | الموز          |
| 1.98         | الحطيثة<br>~.              | والناسِ<br>1                   | 4.4        | المتنبى             | ُ بِرُ ۖ الْإِ |
| 4.4          | آخر                        | آمس<br>ب                       |            | ( ن )               | - •            |
| 14.          | . •                        | ر.<br>نفسِی                    | ٤٦         | عرو                 | مبارز          |
| 144          | أبو الفرج الببغاء          | النفوس                         | 1          |                     | ورز            |
| 1/1/         | ابن الممتز                 | ميّاسِ<br>«ث                   | 1          | (سُ)                | ,-             |
| ₹ € •        | امرؤ القيس                 | الأخرس                         |            |                     | راسُ           |
| 700          | العذرى                     | رایسی                          | 44.        | أبو المتاهية<br>،   |                |
| ***          | البستى                     |                                | 771        | أبوعلى البصير       | الخلسُ         |
| **           | أبو العتاهية               | وجلايسي                        | 1444       | ُذو الرمة           | الحنادسُ       |
|              |                            |                                |            |                     |                |
|              |                            |                                |            |                     |                |
|              |                            |                                |            |                     |                |

|             | ( صَ )              |            | ++.         | على بن جبلة           | الناسِ           |   |
|-------------|---------------------|------------|-------------|-----------------------|------------------|---|
| 3.44        | علقمة بن علاثة      | خمائصاً    | 491         | البستي                | عر<br>الشمس      |   |
|             | ( صِ )              |            | ٤٠٦         | أعرابي                | کالترس<br>کالترس |   |
| ۲۱          | الفرزدق             | الحريص     | ۲۱۳         | أبو العباس الأعمى     | <b>ا</b> نسِي    |   |
| 444         | صا۔ ب الربح         | عاص        | ٤١٧         | ابن الرومى            | النفس            |   |
| 1.74        | كشاجم               | النقص      | 050         | أعشى همدان            | أمس              |   |
|             | (ضُ)                |            | ٥٧٨         | سهل ب <i>ن</i> هارون  | بالياس           |   |
| ٥٤          | مماوية              | اعتراضُ    | 7.0         | أ بو تمام             | الأدراس          |   |
| ペプス         | السرى الموصلى       | منقرض      | ٦٠٧         | أ بو تمام             | الأحراس          |   |
| 4.4         | ابن المعتز          | یر کض ُ    | 74.         | ابن بسام              | أسُّها           |   |
| 707         | بعض المحدثين        | وأمحض      | V• <b>Y</b> | البحتري ﴿             | تنایِسی          |   |
| 9.4.        | الحسين بن مطير      | مغمض ُ     | <b>٧1</b> ٣ | الحطيثة               | الكاسي           |   |
|             | ( ضَ )              | _          | <b>777</b>  |                       | لاتمسِي          |   |
| 174         |                     | عريضاً     | ٨٤١'        | على بن الخليل         | جَلْس            |   |
| 777         | بديع الزمان         | ا قريضا    | <b>۸</b> ٧٩ | ابن المعتز            | نفسی             |   |
| 7A3         | ابن الروی<br>•      | ا أقرضاً . | ۸۹٥         | كشاجم                 | بمبوس            |   |
| ٤٨٥         | ابن الرومی<br>در دو | مَضَي      | 979         | الخنساء               | نفسی             | • |
| <b>790</b>  | ابن الرومی          | رفضَه      | 979         | ابن الروى             | ىنىتى<br>ينسى    |   |
| 4.74        | کشاجم ،             | عضه        | 0 • £       | ابل الروى<br>الميكالي |                  |   |
| 1.49        | (ضِ)                |            | 0.5         | الميكاني<br>(شُ )     | واقتباسه         |   |
|             | الصنوبرى            | والعرض     |             | (3)                   | 2 . <b></b>      |   |
| 777         | . 16                | لمفض       | 017         |                       | الأرقشُ          |   |
| <b>47</b> A | السرى الموصلي       | الرياض     | 701         | أحد بن المدل          | لاتطيش'          |   |
| 4~1         | الخوارزمى           | د ياض      |             | ( ص ٔ )               |                  |   |
| 222         | خالد السكانب        | الأرض      | ۰۰۹         | عمر بن أبى ربيعة      | تنكص             |   |

|              | (ځ)                   |            | ٥٣٣        | كشاجم             | الركض   |
|--------------|-----------------------|------------|------------|-------------------|---------|
| 11           | جميل                  | الطمعُ     | 78.        | أبو فراس          | نهوضی   |
| ٩.٨          | الوراق                | بديغ       | 781        | ابن الرومى        | تقاض    |
| 127          | أبو تمام              | شاسعُ      | ٦٦٠        | ابن الرومى        | عر رضی  |
| 714          | الشاعر                | يصرعُ      | 744        | <b>أ</b> بو خراش  | محض     |
| 337          | عمر بن أبى ربيمة      | خشوعُ      | ٧٤٠        | أبو خراش          | بعض     |
| 70.          | أبو تمام              | ما يتوقّعُ | 445        | ابن الممتز        | بعضر    |
|              | عبد الله بن أيوب      | مسنائعُ    | · ۸۲٦      |                   | بغيض    |
| ۳٠١          | التميمي               |            | 970        | أبو نخيلة         | الأرض   |
| <b>۲۹</b> ۸  | البستى                | صدو عُ     | 1          | مسلم بن الوليد    | عوضيی   |
| ٤١٠          | أعرابى                | البلاقعُ ﴿ | 1.4.       | إبراهيم بن العباس | الماضيى |
| ٤٧٨          | الأول                 | صانِعُ     |            | ( من )            | _       |
| ٤٨٠          | جرير                  | تجزعُ      | ۸٧٠        | الصنويرى          | مفضض    |
| • <b>\</b> Y | بعض الكتاب            | رتَّعُ     | ١٠٤٦       | الحدوني           | وينقرض  |
| ١٤٥          | أبو نواس              | قريع       | -          | (كُ)              | , ,     |
| 000          | ابن الممتز            | قاطع ً     | 14         | البحترى           | ولاقطه  |
| 000          | أبو تمام              | فيتبع      | 777        | البحتري           | تساقطه  |
| ٥٩٧          | النابغة الذبيانى      | ودامع ُ    |            | ( طَ )            |         |
| ላኔፖ          | منصور النمرى          | تحتمع      | <b>077</b> |                   | خليطا   |
| 707          | النمان بن شمر الفسانى | أسنعُ      |            | (ط)               |         |
|              | الضحاك بن حام         | فاجع ُ     |            | سميد بن حميــد أو | بمغتبط  |
| 707          | الرقاشي               |            | 1.45       | فضل الشاعرة       |         |
| ٧٠٢          | البحتري               | يعلمع      |            | (ظً)              |         |
| ٧٠٣          | على بن محمد الإيادى   | مطاوعُ     | <b>W</b>   | ابن الرومى        | جو احظا |

( ۴۷ \_ زهر الآداب \_ ثان )

| ٥٠  | مطلمه   | ابن زریق            | 778           | مطلعه    | ٧٥٠  |                      | نا قِعُ      |
|-----|---------|---------------------|---------------|----------|------|----------------------|--------------|
| 72  |         | (عَ)                |               |          | 772  | البطين البجلي        | وأمنع        |
|     | ينبوعَا | أبو تمام            | 17            | ينبوعَا  |      | محمد بن حازم الباهلي | قاطع         |
| 23  | سميما   | <b>أوس بن حج</b> ر  | ٥٨            | سمِما    | 738  | أو ٠                 | _            |
| 97  | مشيعاً  | ابن المتز           | 14.           | مشيعاً   | ۸۹۲  | الطرماح بن حكيم      | جميع         |
| ٩٦  | سطمآ    | الميكالى            | 1/4           |          | ۸۹٦  | البحترى              | ي<br>فترجع ُ |
| 97  | مدمعا   | محمد بن يزيد الأموى | ٤ • ٧         | مدمما    | ۸۹٦  | المتنبي              | ما يتوقيعُ   |
| ٠٢  | متطلعا  | عبد الكريم بن       |               | متطلما   | 4.4  | الميكالى             | ولوعُ        |
|     |         | إبراهيم             | 710           |          |      | (ع ِ)                |              |
| 77  |         | عمر بن أبى ربيمة    | 707           | مطيما    | 477  | أبو تمام             | الرقاع       |
| ٦.  | بلقما   | عمر بن أبى ربيمة    | 700           |          | 47.  | نصيب                 | و تنفعُ      |
| 74  |         | ابن الرومى          | 475           | موجمآ    |      | المتنبى              | بلقع         |
|     |         | الأحوص              | 40.           | . ,      |      | <b>بشا</b> ر         | قروعُ        |
|     |         | الميكالى            | 475           | مريعاً   |      | ذو الرمة             | نازعُ        |
|     |         | أحمد من يوسف        | ٤٣٩           | فشاعاً   |      | مسلم بن الوليد       | المطامع      |
| • • |         | الجدونى             | ٥٥٣           | الصاء    | ١    | حميد ب <i>ن</i> ثور  | صانعُ        |
| ۳۱  | أربأ    | المتنبي             | <b>04</b> 7   | اربما    | 1.41 | النابغة الذبيانى     | واسعم        |
|     | يتصدعا  | متمم بن نوبرة       | V£1           |          |      | على بن جبلة          | المطالعُ     |
| ~~  | مزعزَعا | ابن الرومى          | 711           |          | 1.44 | البحترى              | وارتفاعُ     |
|     | طلما    | على بن جبلة         | 455           | - I      | 74   | البحترى              | ر بو عُها    |
|     |         | المتنبي             | <b>~ \$ 0</b> | اجتماءً  |      | أبو تمام             | باثثه        |
| ~~  | صنعا    | تميم بن المسر       | <b>Y71</b>    | صنما     | ***  | أبو تمام             | أبايمه       |
|     | -       | الحــکم بن قنبر     | <b>Y71</b>    | وجمآ     |      | الميكالى             | أجمه         |
| 1 7 |         | أحمد بن يحيي        | <b>Y77</b>    | طلعاً    | 213  | آخر                  | ومرابعه      |
|     | مربسا   | الحسين من مطير      | <b>٧٩</b> ٤   | ا مهیماً | 289  |                      | سنعوه        |

| - 4 4          | أبو تمام                              | الطباع          | <b>~</b> ¶~ | أعرابي                    | متمتعآ        |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|---------------|
| 0A8<br>714     | ۰.بو ۱.م<br>کشاجم                     |                 | ۹٠٦         | النابغة                   | نافعاً        |
| V·1            | البحترى                               |                 | <b>4V</b> 0 | <b>اُوس بن</b> حجر        | سيما          |
| V·V            | بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ومساع           | 40.         | الشاعر                    | خزاعَة        |
| •              | ,                                     | بشفيع           | Y0Y         | ابن الرومى                | شممة          |
| V1.            |                                       | ا محزع<br>محزع  | 7.4.7       | أبو الأسود                | منتزعة        |
| ¥% 6           | ابن طباطها                            | المذيعر         | ٤٤٤         | جحظة                      | قطعه ا        |
| V07            |                                       | المنابي         | 210         | الأضبط بن قريع            | نفحة          |
| Y14            | تميم بن المعز                         |                 | ASY         | الصاحب                    | ساعَه •       |
| <b>&gt;</b> 15 | تميم بن المعز                         | الموشير<br>الله |             |                           | واصطناءَيا    |
| ۰۶۸            | آخو                                   | اللاُوجرعر      | 97.         | ابن حسان                  |               |
| 947            | العباس بن مرداس                       | والأقرع ِ       | 1.54        | الحدونى                   | جاعَه         |
| 488            | المباس بن الأحنف                      | وأوجاعى         |             | (ع ِ)                     |               |
| 902            |                                       | ومربيى          | \ \v<       | المتنبى                   | فاقع          |
| 1.4.           | سعيد بن حيد                           | ومسمعر          | 1.7         | بی<br>بمضم                | الأصابع       |
|                | (خ)                                   | • =             | 144         | أبو تمام                  | الطباع        |
| <b>40</b> A    | ابن الرومي                            | سفَع            | 150         | الثمالي                   | تجمع          |
| 1.41           | إبراهيم بن العباس                     | المطاع          | 147         | بى<br>الثمالى             | الأدبع        |
|                | (غ۔)                                  |                 | 177         | بی<br>ابن المتز           | الطلوع        |
| ۸۲۰            | الميكالى                              | البارغى         | 72.         | بی سار<br>یکی بن منصور    | ے۔<br>ومرہع ِ |
|                | (فُ)                                  |                 | 1           | ۔ یی بی مسلور<br>کثیر     | أدبع          |
| 44             | امرأة                                 | العري <i>فُ</i> |             | 11/11                     | المهيع        |
| 770            | المتنبى                               | ضعف ٔ           | §           |                           | نافع          |
| ***            |                                       | الأظرف          |             | الاسلام المسلك<br>الاسلام |               |
| 743            | الآخر                                 | لميوف           |             | •                         |               |
| 744            | الناجم                                | طريف ُ          | . 041       | ابن عون الكاتب            | الأدباع       |
|                | •                                     |                 |             |                           |               |
|                |                                       |                 |             |                           |               |

| ٤١٤                 | أبو نواس           | طر في                  | 170         |                                | », و<br>تقصیف            |  |
|---------------------|--------------------|------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|--|
| د ۱ ه               | ابن الممتز         | الظرف                  | - 1         | البستي                         | سطافُ<br>- بضافُ         |  |
| 4.4                 | أبو تمام           | وبالمتخلف              | 1           | الصابى                         | يصاف<br>أوصافُه          |  |
| <b>Y</b> * <b>Y</b> | سمید بن حمید       | الأردف                 | 7.47        | اس الرومی<br>این الرومی        | سيتلفه                   |  |
| A1"                 | البستى             | الصوف                  |             | بن وری<br>( <b>ن</b> َ )       | - Anagas                 |  |
| ۸٦٧                 | ابن الرومى         | طرف ِ                  | 47          | كرمي بن مالك                   | أ المعيوة                |  |
| 977                 | البحترى            | َ مُعْرُفِ<br>يَشُرُفِ | 180         | البستي                         | النتفآ                   |  |
| 444                 | ليلى الأخيلية      | مكاف                   | TOR         | د.<br>اعرابی                   | فسفا                     |  |
| _                   | أخت الوليد بن ظريم | طو <b>يف</b> ِ         | 1 · Y       | المابي                         | قعفا<br>څورفا            |  |
| 477                 | الشيبانى           |                        | 444         | ا ہو انواس<br>ا ہو انواس       | صرو<br>وممتر فا          |  |
| 1.14                | أحمد بن أبي فين    | الحلف                  | 444         | بو و ت<br>الناشىء              | ما سلفاً                 |  |
| 1-14                | ر جل               | قف                     | 244         | الله في ا                      | ما سعفاً<br>مرحفاً       |  |
| •                   | بعض المحدثين       | ووجيفه                 | 245         | تميم بن المعز                  | منصفا                    |  |
| 74.                 | الناشىء            | تأليفِه                | 271         | سيم بل سنر<br>ابن المعنز       | میصدا<br>قرق <i>ف</i> اً |  |
|                     | ( ٺ )              |                        | 4.4         | اب <b>ن</b> المصار<br>أبو تمام | قوقفا<br>کفا             |  |
| 441                 | الميكالى           | صدف                    | 4.4         | بوم<br>عكاشة العمي             | يحه<br>مىنوفا            |  |
| 00•                 |                    | والمجَف                | 798         | ابن الرومي                     | عطفا                     |  |
| ۸۹۲                 | على بن محمد العلوى | الزخارف                | <b>٧</b> ٢٩ | البحتري                        | عصد.<br>أصدفا            |  |
|                     | ( ق )              | j                      | 747         | نقطويه                         | عفيفاً                   |  |
| ٦                   | عمرو بن الأهتم     | سروق                   | ٧٥٥         | ر.<br>ان هانی ٔ                | لمغا                     |  |
| 44                  | قتيلة              | موفق ٔ                 | 1.74        | <b>أ</b> بو نواس               | ما سلفاً                 |  |
| ٥٦                  | مزاحم العقيلي      | مديق                   | 1.70        | أبو تميم                       | قطوفا                    |  |
| ٨٤                  | العوجي             | والملق                 | 1.54        | الحدوني                        | انحرفَه                  |  |
| ۸٩                  | موسى بن عبدالله    | حلق                    |             | (ب                             |                          |  |
| 454                 | الحارث بن خاله     | الشفق                  | **          | الستى                          | الوفي                    |  |
|                     |                    |                        |             | <b>G</b>                       | بو ي                     |  |
|                     |                    |                        |             |                                |                          |  |

|        |                        | - 110    | <b>\</b> -   |                   |          |
|--------|------------------------|----------|--------------|-------------------|----------|
| 494    | ابن أبى زرعة الدمشة    | انطقا    | 757          | الطائى            | الشرقُ   |
| ب ۲۰۰  | المتنى                 | نطاقا    | 414          | ابن هانی ٔ        | عريقُ    |
| ٤٦٠    | بی<br>ال <b>صن</b> وری | عتيقا    | **           | أبو دُهان         | عشقُوا   |
| 71.    | کشاجم<br>کشاجم         | نطقا     | 408          | كثير              | لصديق    |
| ٦٧١    | ابن بسام               | الفرقاً  | 497          | أبو نواس          | مطرقُ    |
| ٧٠٤    | ۰۰.<br>زهیر            | السوَقا  | 173          | <b>بش</b> ار      | أءشقُ    |
| ¥ £ 9. | الشاعر                 | المسروقا | 224          | الحدوبي           | لا تصدقُ |
| 9.54   | جحظة                   | ر قا     | ٤٨٠          | عوف الراهب        | ينعقُ    |
| 9/9    | العباس بن الأحنف       | فرقاً    | -٦٨•         | البحترى           | وتشرق    |
| . 1-11 | البستي                 | فواقًا   | ۸۳۰          |                   | بيذق     |
|        | (ق)                    |          | ٨٥٨          | الشاعر            | أشدقُ    |
| 14     | ابن الروَى             | والأشواق | A <b>Y</b> 9 | ابن المتز         |          |
| 70     | أبو أه اس              | عريق     | 117          | أبو الأسود الدؤلى |          |
| 18.    | المهلى                 | تحرق     | 907          | الميكالى          | فُريقُ   |
| 140    | ابن المعتز             | مصفق     | 1.11         | ابن الرومى        | والخلقُ  |
| 119    | على بن محمد الإيادى    | المروق   | 1.41         | العباس بن الأحنف  |          |
|        | عبد الكريم بن          | الأفق    | 1.77         | كشاجم             | المتعلقُ |
| 19.    | إبراهيم                |          | 444          | نصيب              | بنائقُه  |
| 777    | أبو حية النميرى        | المترفق  | 719          | ححدان الدمشتي     | إطواقه   |
| 779    | ابن الرومي             | العبق    | ۸۳۲          | كثتر              | وافقه    |
| 779    | ان الرومي              | تَذُقِ   | ۸۷٥          | البحتري           | وريقه    |
| 137    | أبو نواس               | والساقي  |              | (قَ)              |          |
| 727    | أبو تمام               | يمذق     | 444          | ابن الرومى        | يلاقً    |
| ***    | ابن الرومي             | تحليق    | 444          | ابن الرومي        | الرقاقا  |
| ۴.٧    | أبو تمام               | وتلهوق   | ۳            | الحاتمني          | برقاً    |

| 414          |                   | بالدقيق    | 44.            | المتنبي             | الهلائق  |  |
|--------------|-------------------|------------|----------------|---------------------|----------|--|
| 474          | الشماخ            | المزتق     |                | سحم عبد بنی         | والورقِ  |  |
| 1.41         | إبراهيم بن العباس | الشقيق     | 447            | الحسحاس             |          |  |
| 1.45         | القائل            | المذاق     | 494            | النابغة             | منطق     |  |
| 77.78        | كشاجم             | ومصدّق     | 490            | أبو تمام            | الموموق  |  |
| 1.47         | كعب بن مالك       | تلحق       | 173            | بشار                | با لتلاق |  |
| 414          | الناشي            | سايقو      | 733            |                     | الرامق   |  |
| <b>ક</b> ક ૧ |                   | بفرارقه    | ٤٥١            | ابن الممتز          | إبريق    |  |
|              | ( ق )             |            | ٤٦٨            | ابن الممتز          | نلتق     |  |
| <b>V9.</b> Y |                   | الأفق      | 010            |                     | احتراق   |  |
| <b>y</b>     | (실)               | į          | ٥١٨            | كشاجم               | الخلق    |  |
| 717          | ابن هاني.         | والسنابكُ  | 044            | كشاجم               | الصديق   |  |
| • VA         | سهل بن هارون      | سمكوا      | 077            |                     | الفراق   |  |
| ٥٢٨          | كشاجم             | يفر"كُ     | 909            | المرجى              | مساقي    |  |
|              | (三)               |            | 7.7            | أبو تمام            | المشوق   |  |
|              | عبد الله بن حام   | أصفاكا     | 71.            | أبى شجرة السلمى     | الورق    |  |
| 3 0          | السلولى           |            | 318            | ابن الممتز          | سديق     |  |
| 149          | الصابى            | النساكا    | 777            | المتا بي            | المهراق  |  |
| 177          | أبو تواس          | حَكَا      | 794            | الميكالي            | الشفق    |  |
| 447          | ابن الرومي        | ثغاليا كحا | <b>Y \ A</b>   | أبو تمام            | بالطلاق  |  |
| 447          | أبو المتاهية      | عصاكا      | V09            | تميم بن الممز       | البرق    |  |
| ***          |                   | اخطاكا     | <b>&gt;</b> 77 | كمب ب <b>ن</b> مالك | ملحق     |  |
| ***          | تمام بن أبى تمام  | 6 lbc1     | ATV            | منصور الفقيه        | خالقي    |  |
| 173          | بشار              | ثنيتيك     | ۸۸۳            | الشاعر              | ملفق     |  |
| ٤٧٧          | إبراهيم بن المباس | ا سواکا    | 417            | الشاعر              | ساقِ .   |  |
|              |                   |            |                |                     |          |  |

|   | ٤٤          | المتنى                | وإجمالُ               | \$4\$       | ان الروى           | لايخزيكا      |  |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|---------------|--|
|   | ٤٥          | بی<br>علی بن أبی طالب | عليلُ                 | 0 2 2       | مسلم بن الوليد     | 55/39         |  |
|   | ٥١          | زهير                  | قبلُ                  | 7.7.7       | ابن الروى          |               |  |
|   | ٦٩          | البحترى               | آهلُ                  | ٧٠٢         | الحسين بن الضحاك   | أراكا         |  |
|   | ۸۱          | آخر                   | عواطلُ                | <b>V</b> TT | المتنبي            | <b>فدا</b> کا |  |
|   | ۸٥          | عبد الله بن مماوية    | انتكل ُ               | 4.4         |                    | أباستحا       |  |
|   | ۸٦          | محمد بن حمزة الأسلمي  | الجيل ُ               | 970         | أبو تخيلة          |               |  |
| • | 174         | _                     | تطول ُ                | 441         | دعبل               | ملكا          |  |
|   | 1           |                       | بلل ُ                 | 1-17        |                    | لحياتيكا      |  |
|   | 144         |                       | يتصلصل                |             | عبد الله بن ســالم | والحركه       |  |
| • | ۲۰۰         | -                     | موكحلُ                | . 104       | الخياط             |               |  |
| • | 717         | البحترى               |                       |             | (취)                |               |  |
|   | ۲۱۷         | البحترى               | يقبل ُ                | 188         | ابن الممتز         | -             |  |
|   | 774         | النمر بن تواب         | يفملُ                 | ١٨٤         | ابن المعتز         | -             |  |
|   | 740         | آخر                   | أَمَرُهُ<br>تُعَلَّمُ | 777         |                    | المساويك      |  |
|   | 447         | آخر                   | کسول ُ                |             |                    | الاملاك       |  |
|   | 777         | عمر بن أبى ربيمة      | المقلُ                | 747         | ابن طاهر           |               |  |
|   | 749         |                       |                       |             | تأبط شرا           | _             |  |
| ۲ | ٤١          | أبو نواس              | طويلُ                 | ٤١٧         | الحسين بن الضحاك   | بالنسك        |  |
|   | イフ人         |                       | أشغال ً               | •           | (当)                | _             |  |
|   | <b>۲</b> 7, |                       | كاملُ                 | . 100       | الصنوبرى<br>ب      | ماسفك         |  |
|   | <b>۲</b> ۷۷ | أبو تمام              | حافلُ                 | ٩٠١         | اخير               | فذلِك         |  |
|   | <b>7</b>    |                       | الشغلُ                |             | (じ)                |               |  |
|   | ٠.,٠        | ابن الممتز            | ذباً ﴾                | ١٢          | أبو نواس ، أو عنان | وصال          |  |
| • | 441         | ز <b>ه</b> یر         | مزيل ُ                | 45          | أبو بكر            | يا بلالُ      |  |
|   |             |                       | -                     | 1           |                    |               |  |

|   | 770         | الحسن بن وهب            | محليلُ               | 74.5         | أصرم بن حيد         | مشتغل          |   |
|---|-------------|-------------------------|----------------------|--------------|---------------------|----------------|---|
|   | 777         | الحطيئة                 | الحبائلُ<br>الحبائلُ | 441          | الأول               | غل <b>يل</b> ُ |   |
|   | 781         | أحد بن أبي فنن          | ويبخلُ               | 401          | شاعر قديم           | يان<br>عدولُ   |   |
|   | 74.         | أبو حية النميرى         | بديلُ                | <b>40</b> 0  | المتنبى             | مخملُ          |   |
|   | ٧٠١         | جميل                    | مشغول                | ***          | الميكالى            | شمائل          |   |
|   | <b>*1</b> 9 | البحترى                 | صقيلُ                | 494          | أبو تمام            | ذوابلُ         |   |
|   | ٧٢٠         | الحسن اللحام            | المملُ               | 2/3          | آخر ُ               | وجىلُ          |   |
|   | ***         | مسلّم                   | قبلُ                 | 272          | بشار                | يزولُ          |   |
| • | ¥           | أبو خراش                | جليلُ                | 844          | أبو تمام            | والمفاصلُ      |   |
|   | 755         | المتنبي                 | أواهلُ               | 272          | تميم بن المعز       | جليلُ          |   |
|   | <b>Y00</b>  | أبو تمام                | حاثلُ                | 227          | جحظة                | الحول          |   |
|   | <b>Y</b> Ŷ\ | الناشيء                 | الحکملُ              | -            | خالدالكاتب(جحظ      | تقبلُ          |   |
|   | ***         | ابن المعز               | كحيلُ                | <b>ደ</b> ግግ' | ز <b>ه</b> یر       | والفمل         |   |
|   | <b>Y99</b>  | مسلم بن الوليد          | الفصل                | 279          | ابن كناسة           | يفيلُ          |   |
|   | ۸۱٦         | ممن بن أوس              | اول ُ                | 143          | أبو الشيص           | الإبلُ         |   |
|   | <b>*1</b>   |                         | تقبلُ                | 0 2 1        |                     | يزول ُ         |   |
|   | ۸۲۸         | ابن درید                | خلَلُ                | 000          | ابن هنمة            | باسلُ          |   |
|   | ٨٣٢         | •                       | بُخُلُ               | -            | . عمر بن أبي تربيمة | أجملُ          |   |
|   |             | مروان بن أبي            | أشبُلُ               | ••٧          | أو العرجي           |                |   |
|   | ۸٤٣         | حفصة                    |                      | ٠٢٠          | ابن المعتز          | و ينتملُ       |   |
| · | ن           | أبو كبير أو يزيد بن     | فبتِيلُ              | ٥٦٣          | سميد بن حيد         | ويميلُ         |   |
|   | 408         | الطثرية                 |                      | 0/0          | آخر                 | الأوَّلُ       |   |
|   | <b>70</b> A | . عمران ب <b>ن</b> حطان | الأجلُ               | 070          | المتنبي             | يحول 🗀         |   |
|   | <b>77</b>   | أبو نواس                | القبَلُ              | 091          | القطامى             | الرحلُ         |   |
|   | AVA         | ابن الممتز              | وعتولُ               | 3.00         | إسحاق الموصلي       | غليليُ         | • |
|   |             |                         |                      |              | •                   |                |   |

|             |                         | - 11           | 74 -  |                      |                       |
|-------------|-------------------------|----------------|-------|----------------------|-----------------------|
| · ***       | أبو تمام                | لا معاقله      | ٨.    | يزيد بن خالد         | عمل                   |
| 794         | جوير                    | باطلكه         | 4.4   | متصور النمرى         | والمناميل             |
| ~ 40%       |                         | کو <b>ن</b> ھا | 417   |                      | دليلُ                 |
| ٦٤٠         | دعبل                    | قارِثُلُه      | 974   | الخنساء              | <b>أفض</b> لُ         |
| 779         | د <b>جل من بنی کلاب</b> | باطكه          | 979   | ابن الرومى           | أتملُّلُ              |
| ٧٠٩         | ز <b>ه</b> یر           | سايمُله        | 447   | ليلى الأخيلية        | سبيلُ                 |
| <b>Y</b> TA | أبو فراس                | تمايكه         | 484   | البحترى              | کلیل                  |
| •           | أبو الجنوب بن أبي       | وابله          | 474   | السموءل              |                       |
| <b>YY</b> 0 | حفصة                    | ļ              | . 478 | البحتري              |                       |
|             | الفرزدق                 | يطاو ُله       | 977   | المتنبي              | ختّالُ                |
| 944         | ليلى الأخيلية           | باطكه          | 949   | الفارضي              | آسلُ                  |
| 900         | على بن بلال             | غائله ,        | ن     | أعرابى أو لإبراهيم ب | مموّلُ                |
| 1           | المذلى                  | ورسو ُلما      | 4     | كنيف                 | _                     |
| 1.14        | أبو تمام                | لا معاقله      | 444   | أبو تمام             |                       |
|             | (3)                     |                |       | إسحاق بن إبراهيم     | سبيلُ                 |
|             | أبو تمام                | عقالاً         | 1.15  | الموصلي              | <b>6</b> .            |
| . 1.        | علية بنت المدى          | ذاهكر          | 1.10  | السموءل              | وسلولُ<br>            |
| 11          | بعض الحدثين             | قليلاً         | 1.44  | سميد بن حيد          | اسألُ<br>             |
| <b>^</b>    | مسلم بن الوليد          | جبريلاً        | 1.44  | ابن الروى<br>·       | ئال                   |
| 115         | المتنبى                 | والنزالا       | 1.57  | الحدونى              | متصل <sup>م</sup><br> |
| 122         |                         | مشكلاً         | ۱۰٦٨  | أبو دلف              | عمقال <i>•</i>        |
| 174         |                         | مهَلْمَلاَ     | 1.41  | خريم الناعم          | البخلُ                |
| 144         | ابن المعتز              | م<br>تنجلی     | 1.7   | ذه <u>ب</u> و        | يغلُوا                |
| 714         | عیسی بن موسی            | تتعجُّلاَ      | **    | البحترى              | داخُله                |
| 444         | _                       | وبلابلاً       | 120   | أحمد بن يؤسف         | خضائله                |
|             | ٣ _ زمر الآداب _ ثان )  | A )            | =     | 42                   |                       |
|             |                         |                |       |                      |                       |

|             | 1                 |           |                     |                      |                |    |
|-------------|-------------------|-----------|---------------------|----------------------|----------------|----|
| ٦٨٣         | مكى بن سوادة      | أولاً     | 744                 | عمر بن أبى ربيعة     | طويلاً         |    |
| <b>497</b>  | ابن الرومى        | _         | 727                 | مسلم بن الوليد       | غزالاً         | 9. |
| 7.9%        | المتنبي           | کلاً      | 774                 | المتنبى              | سؤالا          |    |
| 427         | ذو الرمة          | تبلّلاَ   | 4-1                 | ابن الرومي           | <b>م</b> زيلًا |    |
| 997         | حسان بن ثابت      | فصلاً     | 717                 | الثمالبي             | كنيلا          |    |
| 991         | المتنبى           | بخلأ      | 445                 | أبو المتاهية         | حبالاً .       |    |
| 1.77        | المباس بن الأحنف  | جميلاً    | 444                 | أبو تمام             |                |    |
| 1.00        | القحيف المقيلي    | جهلاً     | 404                 | کثیر ۰               | فناكها         |    |
| 1.4.        | أبو بمقوب الخريمى | متجملاً   | ****                | مروان بن أبي حفصة    | زوَالاَ        |    |
| 1.4.        |                   | أسافلا    | 277                 | البستى               | عامِلَه        |    |
| ٨٢          |                   | بقيلَه    | ٤٧٢                 |                      | مختالآ         |    |
| ٦٨٦ ُ       | ابن الرومى        | نصالَها   | 274                 |                      | كلا ولاً       |    |
| <b>۸</b> ٧٩ | بعيض العباسيين    | وأشبالها  | <b>FA3</b>          | ابن الرومي           | لفضلاً         |    |
| 1.54        | الحدونى           | حيلَة     | ٥٠٣                 |                      | وآ لَه         |    |
|             | . (يَ) .          |           | 011                 | مخلد بن بكار الموصلي | أفكر           |    |
| *           | أبو المتاهية      | حال       | 0 2 2               | أبو تمام             | معدلاً         |    |
| 4.          | امرو القيس        | هيكل ِ    | 077                 | • •                  | أهلاً          | •  |
| 1.          | علية بنت المهدى   | الدلال    | ٥٧٥                 |                      | مهلاً          |    |
| 11          | النميرى           | قالِ .    | ٤٠٢                 | أبو تمام             | المنخّلاً      |    |
| 18          | المتني            | المثقل    | ٦٠٦                 | أبو تمام             | فتفضلأ         |    |
| 14          | النجاشي           | المتذلل   | 335                 | الأحنف               | باذِلاَ        |    |
| ٤٦          | الشاعر            | يَلْيَل َ | <b>Y</b> 7 <b>Y</b> | بمض الطالبين         | وعجلآ          |    |
| ٤٦          | عمرو بن عبد و د   | وشمألي    | <b>Y</b> \0         | جنوب                 | السؤالا        |    |
| <b>0</b> Y  | •                 | أميالي    | 744                 | ابن هانی ٔ           | مُسيلاً        |    |
| ۸۱          | المديل بن الفرخ   | غافل      | ۸۸۱                 | بعض المحدثين         | قايلاً         |    |
|             |                   |           |                     |                      |                |    |

| 44 a (31:   | خالد الكاتب (جح              | ا واصلِی             | 144   | المتنبي                  | الغزال         |
|-------------|------------------------------|----------------------|-------|--------------------------|----------------|
| 220 (4k     | علد السكانب (جعد<br>أبو تمام | للقتل                | 101   | بی<br>آبو تمام           | ماول           |
| ٤٥٩<br>١    | آبو نواس<br>آبو نواس         | فضيلي                | 178   | أبو تمام                 | السلسل         |
| ٤٩١         | بو نواس<br>1بو نواس          | النيل                | 170   |                          | الطول          |
| ٤٩٥         | .و رس<br>ا <b>لآ</b> خر      | وبالباطل             | 14.   | سلم بن عمرو الخاسر       | مفصل           |
| ٤٩٧         | محمد بن حازم                 | الجاهل               | 177   | ابن المبتز<br>ابن المبتز | قسطل           |
| 0.0         | الميكالي                     | جمالي                | 198   | عبيد الله بن أحمد        | مسبل           |
| -019        | ابن الرومى                   | الخيل                | 197   | ب<br>حسان بن ثابت        | بالأرجل        |
| •           | الحسن بن على بن              | محجل                 | 7.7   | البحترى                  | غلیلی          |
| . 647       | و کیع                        |                      | ۲۰۷   | بمض العرب                | <b>م</b> یکل ِ |
| ۸۲۰         | الميكالى                     | لآبل                 | T.A   | البحترى                  | محجل           |
| P00         | جميل                         | البخل ِ،             | 711   | ابن المعتز               | رحالِ          |
| •••         | عمر بن أ بى ربيمة            | قتلِی                | 777   | أبو العتاهية             | -              |
| •••         | سهل ب <i>ن ه</i> ارون        | بلبال                | 44.   | أبو سعيد المخزومى        | مكتحل          |
| •           | أبو المتاهية                 | القاتل               | 45.   | بعض الشمراء              | مذيل           |
| 7.40        | أبو تمام                     | ب <b>س</b> قالِ<br>  | 707   | ابن الرومي               | الرجالِ        |
| ٦           | ديك الحن                     | -                    | +41   | الميكالي                 | بالنوال        |
| . 711       | كشاجم                        | عالي                 | 771   | الميكالي                 | مؤتلي          |
| 715         | أبو الحسن بن يونس            | هامل_<br>التعد       |       | البستي                   | الحل           |
| ~(● •       | منصور النمرى<br>نا:          | القتل ِ<br>الد ا     | 1     |                          | الهول          |
| 701         | منصور النمرى                 | النصولِ<br>وعذلي     | 1     |                          | الأجلَ         |
| 777         | العباس بن الوليد             | وعديي<br><b>أ</b> ول | 1     | بشار                     | طويل ِ         |
|             | رجاء بن هارون<br>۱۱ /        | ١٠٠٠                 | 22.   | أبو المتاحية             | وخليلي         |
| <b>ግ</b> አέ | المكي                        | ( -1                 |       | حدغلة                    | المأكول        |
| 7.00        | ابن ميادة                    | أحلِی                | 1 222 |                          | <i>31</i>      |

|                  |                  | 177 —               | - 1      |                |       |
|------------------|------------------|---------------------|----------|----------------|-------|
| الحائل           | البحترى          | 790                 | ونصال    | أبو الشيص      | .918  |
| مثلِی            | أبو سعيد الرستعي | ٧٢٠                 | بالمقل   |                | 904   |
| بخال             | ابن المعتز       | ٧٣٠                 | غزالِ    | الميكالي       | 900   |
| والهمال          | ابن المعتز       | ٧٣٨                 | مؤتلِي   | الميكالي       | 907   |
| بالسؤال          | العباس بن الأحنف | 755                 | يسأل     | بكر بن النطاح  | 477   |
| ليبتيلي          | امرؤ القيس       | V8A                 | الحنظل   | أبوتمام        | 474   |
| الأفول           | آخر              | V07                 | مثلِی    | مسلم بن الوليد | 997   |
| شغلِي            | تميم بن المعز    | <b>Y0Y</b>          | أملر     | مسلم بن الوليد | 447   |
| وجل ِ            | تميم بن المعز    | <b>٧</b> ٦٠         | نواهل ِ  | أبو تمام       | 991   |
| للقبَل           | تميم بن المعز    | ٧٦٠                 | بالكحل   | ابن الرومى     | 1-11  |
| البالي           |                  | <b>Y</b> \ <b>Y</b> | وصلر     | الخثممي        | 1.15  |
| الإبل            |                  | 474                 | الأخطل   | جوير           | 1.10  |
| الأمل            | المتنبي          | <b>YY0</b>          | الأولِ   | الحاتمي        | 1.10  |
| عنسك             | الب <b>ح</b> ترى | Ý۸۱                 | محجَّل ِ | البحترى        | 1.10  |
| با لطفل          | المتنبي          | <b>Y\</b> Y         | وائل ِ   | الفرزدق        | 1.10  |
| المقل            | ابن ُهرمة        | 378                 | حبالي    | ابَن عبدل      | 1.17  |
| مثل              | أحمد بن ثوابة    | ۸۳٦                 | امل      | مسلم بن الوليد | 1.19  |
| المحايفل         | الناشيء          | 707                 | و ناعل ِ | عتيك بن قيس    | 1.04  |
| والخوالي         | المتنبى          | 378                 | بسؤال    | سائل           | 1.7.  |
| بالملل           | المتنبى          | 0 <i>F</i> A        | الليالي  |                | 3.4.1 |
| مالي             | الخليل بن أحمد   | ٨٨٦                 | المقبل   | حسان بن ثابت   | 74.1  |
| العالي           | الطائي .         | ۸۸٦                 | الآجال   | عنترة          | 1.44  |
| الخليل           | أبو عمام         | AAY                 | ميلِه    | ابن الرونى     | Yek   |
| مقتلي            | خالد الكاتب      | 3.24                | منازلها  | مسكويه الخالدي | 444   |
| بز <b>ل</b> يل ِ | أبو نواس         | 4.4                 | وسالك    | بعض أهل العصر  | ۰۰۸   |

|             |                   |            |                       | •                  |                   |
|-------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
|             |                   | - 117      | <b>v</b> —            |                    | ·                 |
| 70          | الفرزدق           | الملم      | •                     | ابن المتز          | فماله             |
| ٧)          | الحزين السكناني   |            | 741                   | الميكالي           | وكماله            |
| 12          | أبو تمام          | 1          | <b>Y··</b>            | المتنبى            | بباله             |
| ۸.          | عبد الله بن الحسن | حوامُ      | 1.4.                  | إراهيم بن العباس   | لقاتليه           |
| ٠.          | عمر بن أبى ربيعة  | عادمُ      |                       | (7)                |                   |
| 0           | البستى            | الأعظم     | 778                   | بشار               | الجمَلُ           |
| <b>A</b>    | أبو الميناء       | اجسم       | 777                   | الجمفرى            | العَسَلُ          |
| <b>/•</b>   | أبو نواس          |            | 4.1                   | إبراهيم بن العباس  | المتكن            |
| ٠.          | أبو دهبل الجمحى   | عقم        | 444                   | ع <b>دی بن</b> زید | الزلال.           |
| ٩           | قيس بن الملوّح    | رميم       | 440                   | ابن المتز          | خْلَلْ            |
| ۲.          | علقمة بن عبدة     | ملثوم      | <b>44</b>             | البستى             | وخلَلْ            |
| ۲           | ابن المعتز        | قيامُ      | , <b>£</b> 0 <b>Y</b> | بعض أهل العصر      | طلَلُ             |
| Ÿ           | المتنبي           | اللثامُ    | 77.                   | لبيد               | وجدَلْ            |
| ٨           | المتنبى           | الأجسام    | ٧٠٢                   | طرفة بن العبد      | وسکل.             |
|             | الم <b>تن</b> ى   | لايظلم     | 744                   |                    | <b>فَحِ</b> لْ    |
| ١.          | ابن لرومی         | وزمزم      | 744                   |                    | نزل               |
|             | إسحاق بن خلف      | الفمُ      | 729                   | على بن الخليل      | تزول•             |
| ٩           | البهراني          | ·          | ٨٢٦                   | منصور النقيه       | <b>َو</b> تبدًالْ |
| ٠ ٩         | کشاجم             | الادعمُ    | ٨٣٣                   | ابن الممتز         | الذليل            |
| ١٣          | ابن هانی ٔ        | والتطهيم ُ |                       | ( ; )              |                   |
| ۲.          | المتنى            | لا الحلم   | 14                    | أبو تمام           | المستكادم         |
| 77          | أبو المتاهية      | ورسيم ٔ    |                       | عبد الله على بن    | عجومم             |
| ۸,۲         | المتني            | تطلم       | 77                    | عبد الرحمن         |                   |
| <b>/</b> /\ | المتني            | م          | ٤٩.                   |                    | والقلم            |
| 4.          | البستي            | وتخادمُوا  | •v                    |                    | مؤدم <i>ُ</i>     |

• ;

| 774         | بديع الزمان           | و السلامُ                    | 499        | عبد الرحمن بن محمد    | المقيم           |  |
|-------------|-----------------------|------------------------------|------------|-----------------------|------------------|--|
| 797         | الميكالى              | - ف <b>ظ</b> ام <sup>'</sup> |            | ابن الرومي            | يم<br>وأسجم      |  |
| 797         | ابن الزيات            | . ويصومُ                     | 277        | المتنبى               | وأرحم ُ          |  |
| Y•0         |                       | العرم<br>العرم العراق        | 473        | بى<br>ابن المتز       | مهم              |  |
| <b>V</b> •٦ | يوسف الجوهري          | السكومُ                      | 143        | ابن الرومى            | الأمم            |  |
| Y•٦         | زهير                  | حرِمُ .                      |            | أحمد بن يوسف          | سلم `            |  |
| <b>V·V</b>  | أبو تمامُ             | ونميمُ                       | ٤٣٩        | أحمد بن يوسف          | م<br>حرامُ       |  |
| 757         | مزاحم العقيلي         | ۱-<br>قدیم                   | ٤٤٠        | أبو المتاهية          | المسكادم         |  |
| 788         | مزاحم العقيلي         | ألوم                         | ٤٨٥        |                       | مرتسكم           |  |
| <b>Y77</b>  | تميم بنُ المعزُ .     | -وأن <b>م</b> مُ             | 247        | أبو تمام              | الإظلام          |  |
| A1Y         | <br>معن بن أوس        | حلمُ                         | .894       | أبو تمام              | حامُ             |  |
| 405         | أبوكبير الهذلى        | `ر<br>غريمُ                  | ٥١٣        | يمقوب الخريمي         | شۇم شۇم          |  |
| ٥٢٨         | المتنبي               | ورمُ                         | ٥١٤        | المتنبي               | الطنام           |  |
| ۸٦٥         | الىستى                | حسام                         | 08.        | ب<br>البميث           | لايتلعثم ُ       |  |
|             | عبيد الله بن عبد الله | ونكرمُ أ                     | 084        | المتنبي               | ودمُ             |  |
| ۸۷۳         | بن طاهر               |                              | 089        | الجدوني               | ما تطممُ         |  |
| A9A         | ابن الروى             | عظائم                        | 040        | •                     | سلم ُ            |  |
|             | ابن الرومى            | لو"مُ                        | <b>0YY</b> | سهل بن جادون          | الجذم            |  |
| 4.4         | ابن الرومى            | الأديم                       | ٥٩.        | المتنبي               | القِدَمُ         |  |
| 9.40        | الحسين بن مطير        | أنعم                         | . 041      | ابن ميادة             | مقسم             |  |
| 1.57        | الجدونى               | سقيمُ<br>خَدَمُ              | 047        | بكر ب <i>ن</i> النطاح | اسحمُ            |  |
| 1-78        | زیاد بن منقد          | خَدَمُ                       | 7.7        | البحترى               | وينمم            |  |
| 1-04        | حاطب                  | فتسلم                        | 7.7        | أبوتمام               | ועשל             |  |
| 1 • 47      | حسان بن ثابت          | الـكلومُ                     | ٦٠٧        | أبو تمام              | ونعيم            |  |
| 787         | كفيّر                 | غريمها                       | 707.       | عبد العمد بن المذا    | نسيم'•<br>نسيم'• |  |
|             |                       |                              |            |                       | <u>م</u>         |  |

| أبو نواس ٤٩٨                | المقدما    | 7.00 |                     | المثا أنها |   |
|-----------------------------|------------|------|---------------------|------------|---|
| مروان بن أبي حنصة ٥٠٧       | المخدما    | 777  | ابن الممتز          | 1400       |   |
| البحترى ۳۱                  | عوَّماً ا  | 37.4 | أبو تمام            | نعيثها     |   |
| 044                         | أحزكما     | 9    | لبيد                | زمائها     |   |
| العتابي ٢٤٥                 | تهدَّماً ا | 944  | ابيد                | لجائها     |   |
| الحسن بن رجاء ٥٤٣           | مجرماً     |      | (ē)·                |            |   |
| سهل بن هارون ۷۷۰            | أحزماً .   | 77   | الراعى              | الدما      |   |
| البحترى ٢٠٢                 |            | ٤٥   | على بن أبي طالب     | تقدما      |   |
| ابن الرومى ٦٤٦              |            | ٦٤   | سكينة               | حراماً     |   |
| عبد الصمد بن المذل ٦٥٤      | _          | 147  | عمر بن على المطوعى  | يظما       | • |
| أبو شراعة ٢٥٦               |            | 101  | القائل              | جشما       |   |
| 744                         | يتكلما     | 14.  | ليلى الأخيلية       | مظلوماً    |   |
| <b>***</b>                  | . والدما   | 144  | البحترى             | િલી        |   |
| اً ہو بکر َ بن داود     ۲۲۸ |            | 199  | ابن كناسة           | أدهما      |   |
| آخر ۸۹۵                     |            | ***  | إمضهم               | Te         |   |
| AVV                         | مقسمآ      | 777  | حميد بن ثور         | وتسلما     |   |
| جميل ۹۱۱                    |            | 377  | حميد ب <i>ن</i> ثور | وخثممآ     |   |
| العباس بن الأحنف ٤٩٨        |            | 44.  | البستي              | ومطممآ     |   |
| عمیب ۹۰۹                    |            | 779  | الشاعر              | الذيما     |   |
| عبدة بن الطيب ٩٦٥           |            | 401  | كثير                |            |   |
| الحصين بن الحام ٤٧٨         |            | 405  | قيس بن الملوح       | حراماً     |   |
| 994                         | معدما      | 474  | الميكالي            | نميما      |   |
| الحصين بن حام المرى ١٠٦٧    |            | 49   | الخوارزمى           | لاماً      |   |
| دعبل ۱۰۷۷                   | حكما       | ٤٠٧  | بشار                | تضرماً ،   |   |
| أبو الحسن بن طباطبا ١٤٥     | ونظامَه ا  | ٤١٤  | أبو نواس            | شميما      |   |

|   | 777                |                      | نكلم             | ٥٠٤       | الميكالى                      | الندامة                   |  |
|---|--------------------|----------------------|------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|--|
|   | 45.                | أبو نواس             | وهییٰ            | 971       |                               | علامة                     |  |
|   | ۲٦.                | بعص المحدثين         | التكوم           |           | (-,)                          |                           |  |
| • | 479                | ابن لنكك البصرى      | فاعم             | ١٤        | أبو حيّة النميرى              | المحادم                   |  |
|   | 771                | أبو تمام             | بالرتم           | 14        | المتنى<br>المتنى              | ا-<br>الوسی <sub>می</sub> |  |
|   | 4.5                | ذو الرياستين         | نَعم ـ           | 77        | Ġ.                            | ومواسم ِ                  |  |
|   | 4.4                | المتنبي "            | الدهم            | ی ۶۳      | محمد بن لنكك البصري           | المسكادم                  |  |
|   | 711                | ابن المتز            | اللؤام_          | ٤٨        | عنترة .                       | تعلمی                     |  |
|   | 444                | أبو المتاهية         | وأمِّى           | ٥٤        | أبو تمام                      | شمام                      |  |
|   | 444                | أبو المتاهية         | الحتم            | ৽৲        | أبو تمام                      | سالم                      |  |
|   | 400                | عنترة                | بتوأمر           | ٨٤        | أبو تمام                      | الوقم_                    |  |
|   | ***                | البستى               | مِی              | Vo        | ،<br>دعبل                     | ومهموم                    |  |
|   | 471                | أبو تمام             | للمعدم_          | ۸٤        | . ق<br>أبو تمام               | بالنعم                    |  |
|   | 444                | ابن الروى            | إقليم_           | <b>AA</b> | .و<br>ابن هرمة                | . ۱۰۰۰<br>الکوام          |  |
|   | 404                | ابن الرومى<br>       | والميمر          | ۹.        | بن سولت<br>علی بن محمد الملوی | الــکلام_                 |  |
|   | 173                | المتنبى              | بدم              | 9.4       | الوراق                        | علمِي                     |  |
|   | 249                | أحمد بن يوسف         | . الظلم ِ        | 170       | البستي                        | ندام                      |  |
| • | 202                | ı. <b>1</b>          | الطمام_<br>– : • | 179       | آبن الممتز<br>آبن الممتز      | خذم                       |  |
|   | £09                | أبو نواس<br>ا ۱۱ : . | السكَوم ِ        | 179       | بن<br>ابن المتز               | -۱-<br>صادم_              |  |
| • | 27 <b>1</b><br>277 | ابن الممتز           | تــکلمی<br>:     | 141       | ابو دهبل                      | واللممر                   |  |
|   | £ 7. 1             |                      | بذميم ِ<br>۱۱۰۱۱ | 140       | .و د ب <u>ن</u><br>زهیر       | المتختم                   |  |
|   | 0.0                | . البستي             | الظلم_<br>الدنال | 794       | رسير<br>ابن المعتز            | , -                       |  |
|   |                    | •                    | النظام ِ         |           |                               | وتندم                     |  |
|   | 017                | الحدونی<br>          | همکمیی           | 710       | إبراهيم بن أحمد<br>و سير      | ومدام ِ                   |  |
|   | <b>07Y</b>         | البستي               | بظلام            | 717       | أبو حية النميرى               | مأتم                      |  |

| 778         | ربيعة الرق        | بدم                 | ٥٤١        | بعض الشمراء              | يقم        |
|-------------|-------------------|---------------------|------------|--------------------------|------------|
| 374         | 03, 2.1           | حازم                | 001        | الحدونى                  | الغرم ِ    |
| ۸٥٣         | الصاحب            | وَهُمْ              | 001        | أبو نواس                 | انم        |
| ٨٥٩         | المتنى            | أمامي               | ۰۷۰        | إبراهيم بن المهدى        | درمی       |
| ۸٦٤         | أبو النجم         | للسهام              | ٥٩٣        | إسحاق الموصلي            | خازم       |
| ۸۷۳         | الشاعر            | وأيامِي             | 090        | إسحاق الموصلي            | صادم_      |
| <b>AYY</b>  |                   | فتفهمي              | 711        | الحدونى                  | قدم        |
| <b>ለ</b> ዒϒ | ابن الرومي        | يوم                 | ٦٤٦        | ابن الرومى               | ذمام       |
| ٩           | ابن المعتز        | سجوم                | ٦٤٨        | ابن الرومى               | لقيى       |
| 944         | كثير              | الممظم              | 779        | ابن المعتز               | الأقوام    |
| 449         | ابن الممتز        | رغ <sub>م _</sub> َ | ٦٨٠        | الناظم                   | آدم        |
| 9.16        | المتنبى           | والفم               | 7.45       | ابن الرومي               | بلم        |
|             | المتنى            | بسالم               | ٦٨٤        | بمض <b>الأ</b> عراب<br>- | المتقادم   |
|             | أشجع بن عمرو      | المسلم              | 799        | آخر                      | الهوائم    |
| 1           | السل <i>مى</i>    | ,                   | ٧          | أبوتمام                  | يىم ـ      |
| 1.7.        | إبراهيم بن العباس | ظلمى                | 7.4        | جو پو<br>                | بسلام      |
| 1.41        | أُبُو تَعَامُ     | مقيم                | ٧٠٦        | آخر                      | الكوم      |
| 1.44        | قطري بن الفحاءة   | لحام                | 754        | عنترة                    | المتر نم ِ |
| 1.75        | طو <b>فة</b>      | ۔<br>مہمی           | YET        | أعرابي                   | ملتئم      |
| 4.78        | ابن أبي عرادة     | سىلم_               | 737        | أبو نواس                 | بنجوم      |
| 1.77        | أبو دُلف          | وأيّامِي            | <b>YYY</b> | الناشي ٔ                 | النومَ     |
| 1.          | البحترى           | المسكادم            | ٧٧٣        | الناشي *                 | وإنمام     |
| 1.44        | . عنترة           | مقدمي               |            | عبد الكريم بن            | الخضرم     |
| 1.9.        | کمب بن زهیر       | الظلم               | ***        | إبراهيم                  |            |
| ٣٩٩         | البستى            | تمامِه              |            | ربيمة الرق               | الظالم     |

|   |               |                      |               |            | 16                 |               |  |
|---|---------------|----------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|--|
|   | 244           | <b>أحمد بن</b> جدار  | إعلانُ        | ATY        | منصور الفقيه       | بأتمه         |  |
|   | 783           | ابن الرومى           | الحسانُ       | 1.4.       | أبو علىالبصير      | حزامه         |  |
|   | 00.           | الحمدونى             | الزمنُ        |            | (;)                |               |  |
|   | 777           | الحسن بن وهب         | وأسكنُ        | ٤٩         | مماوية             | المراجم       |  |
|   | 797           | دعبل                 | مکین'         | 711        | الصاحب بن عباد     | الأمم         |  |
|   | <b>Y• 1</b>   | قیس ب <b>ن</b> ذر یح | يكونُ         | 717        | البستي             | وغمَم         |  |
|   | <b>YY•</b>    | ابن بسام             | تعَنْوَنُ     | 799        | ابن الممتز         | النسيم        |  |
|   | ٧٨١           | ابن يامين البصرى     | الأمينُ       | 44.        | بشار بن برد        | ئىم .         |  |
|   | <b>YAY</b>    | ابن هانی ٔ           | <b>أ</b> مونُ | 277        | بشار               | والعكَمْ      |  |
|   |               | خلف بن خليفة         | حزین ٔ        | 244        | بشار               | تبتیم         |  |
|   | . <b>V\</b> V | الأقطع               |               | 244        | البستي             | والكرم        |  |
| į | ۸۲۷           | منصور الفقيه         | والأمن        | ٤٧٩        | شاعر قديم (المرقش) | التمائم       |  |
|   | 737           | ابن الرومى           | خفاًنُ        | £9.Y       | الجاحظ             | المدم         |  |
|   | ۸٦٥           | البستى               | بحرانُ '      | 077        | الميكالي           | أحمأ          |  |
|   | ۸۷٦           |                      | سيكون ُ       | 7.4.7      | ابن الرومی         | المتصم        |  |
|   | 470           | قيس بن عاصم          | أُفْنُ        | <b>YYY</b> | أبوحاتم            | الكلام        |  |
|   | 978           | اابحترى              | إيقانُ        | 977        | دعبل               | الديم         |  |
|   | 1.17          | بشار                 | - 1           | 441        |                    | يو و<br>ستمهم |  |
|   | 1.71          | بديع الزمان          | ا کونُ        | n          | (نُ)               | ,             |  |
|   | 774           | المتا بي             | أمينها        | ٥          |                    | م<br>مفتون ً  |  |
|   | 911           | صخر بن الجعد         | الانخونُها    | 14         | كثير               | تلينُ         |  |
|   |               | (نَ)                 |               | 777        | ابن الرومي         | ورمانُ        |  |
|   | 10            | سديف                 | مكنُو نَا     | ۳٤٩        | ابن الرومى         | ي.<br>يحنانُ  |  |
|   | **            | أبو سفيان            | حصاناً        | 400        | كثير               | -<br>وازن     |  |
|   | <b>Y</b> 7    | المتنبى              | ا بنــا       | 498        | <b>أ</b> بو تمام   | کین           |  |
|   |               | •                    |               |            |                    |               |  |

| 14          | <b>بش</b> ار         | الجنان             | 107   | بشار             | أحيانا          |  |
|-------------|----------------------|--------------------|-------|------------------|-----------------|--|
| 77          | الفرزدق              | بعو<br>البحران     | ***   | آخر              | السنينا         |  |
| 44          | فاطمة بنت الرسول     | العصران<br>العصران | 444   | ابن الميتز       | واستباناً       |  |
| ٤٣          | البستى               | الثمن              | 454   | عر بن أبي ربيعة  | الظاعنينا       |  |
| ٧٥          | ابن المبارك          | الأذقان            | 701   | عمر بن أبي ربيعة | المالمينا       |  |
| ۸٩          | موسی بن عبد الله     | السلطان            | 494   | جرير<br>جرير     | حيرانا          |  |
| 177         | كشاجم                | العين              | ٤١٦   | ا ہو نواس<br>اس  | الثمينا         |  |
|             | أبو يعقوب الحريمي أو | العميان            | ~ ETA | ابن بسام         | <b>آج</b> انا   |  |
| ١٥٤         | البستى               | والبيان            | ٤٦٣   | •                | بآخرينا         |  |
| 179         | أبو المتاهية         | يومين              | ١٣٥   | البحتزي          | وريحانا         |  |
| 177         | جميل                 | حواني              | 0.00  | المتنبى          | فرسانا          |  |
| ۱۷٦         | رؤبة                 | تونيي '            | 717   | حڪشاجم           | إطواباً         |  |
| 144         | الميكالي             | عينِ               | ٦٤٧   | المتنبي          | المقتسني        |  |
| 141         | •                    | لسانِ              | 474   | بديع الزمان      | حسنا            |  |
| 141         | ابن الرومى           | تدایی              | 171   | المتنبى          | إنسانا          |  |
| **          | المتنبي              | الفِعلن            | ۸۹٦   | المتنبى          | ديدنا           |  |
| ***         | ابن الرومى           | مشجون              | 117   | أبو نواس         | الغصناً         |  |
| 778         | المتوكل الليثى       | ودنً               | 999   |                  | ذكرونا          |  |
| 720         | عمر بن أبى ربيمة     | يلتقيان            | 1-77  | كشاجم            | إحسانا          |  |
| 728         | عمر بن أبى ربيمة     | كماني              | 1.44  | أبو لبانة        | ألواناً         |  |
| <b>701</b>  | عمر من أبي ربيعة     | عدنِ               | 1.47  | جوير             | <b>قتلا</b> ناً |  |
| <b>77</b> A | المتنبي              | الكفن              | 1-44  | مهشل من حرى      | يشريناً         |  |
| 779         | ابن نباتة            | الإنسانِ           | 797   | الناجم           | رجحانَه .       |  |
| **          | الصاحب               | ل <b>لإ</b> -سان   |       | (نِ )            |                 |  |
| ***         | ابن الرومي           | بہن ِ              | 14    | المتنبى          | الشّانِ         |  |
|             |                      |                    |       | •                |                 |  |

| ٦٠٨ | أبو تمام            | المكنون            | 79.          | بعض أحل العصر       | الخوان            |
|-----|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 71. | <b>أ</b> بو نواس    | ودين               | 454          |                     | مکان <sub>ِ</sub> |
| 711 | ابن الرومى          | حوآبي              | 222          | أبو نواس            | مهين              |
| 315 | كشاجم               | للأجفان            | 405          | كثير                | وأمان             |
| 770 | العتابي             | قر ینی             | 771          | الميكالى            | تنوين             |
| 787 | مسلم بن الوليد      | هجا بي             | **           | البستي              | أودعانى           |
| 777 | بعض أهل العصر       | الداني             | ٤٠٠          | بعض العرب           | رماني             |
| 77. | على بن بسام         | القريتي <i>ن</i> ِ | 2.0          | ابن الرومى .        | القرون            |
| ٦٨٠ | بعض المحدثين        | جوهرين             | ٤١٩          | بشار                | شجَن ِ            |
|     | سوار بن الضرير      | الغواني            | 274          | جيل                 | عرفوني            |
| ٥٨٢ | (أو مالك بن الريب ) |                    | ٤٣٧          | الشاعر              | الهوان            |
| 79. | الصموت الكلابية     | للحدثان            | 224          | ابن الروى           | سرطان ِ           |
| ٧٢٠ | إسحاق بن خان        | يلحن               | 222          | جحظة                | إحساني            |
| 757 | · أبو نواس          | الإعلان            | ٤٤٦          | كشاجم               | السكاكين          |
| 475 | تميم بن المعز       | يعذر ني            | १०१          | المريمي             | وإحسان            |
| ۸۲۷ | منصور الفقيه        | إ الأزمان ِ        | १०९          | أبو نواس            | الزمان            |
| 115 | الشاعر              | الحدثان            | 011          | <b>أ</b> بو نواس `` | والركبان ِ        |
| 971 | أبو نواس            | ووحدان             | ٥ <b>١</b> ٤ | ابن الرومى          | والفتن            |
| 977 | أبو نواس            | السنِّ             | 019          | إبراهيم بن العباس   | الميان            |
| 378 | المثقب العبدى       | الرسنين            | 070          | العباس بن الأحنف    | النعان            |
| 477 | جاهلي               | ثمان               | 000          | أعرابي              | دواني             |
| 444 | , الخنساء           | ومكاني             | 007          | إسماعيل بن محمد     | الآنی             |
| 989 | البحترى             | يعصينى             | 700          | الحسن بن رجاء       | والمينان          |
| 471 | •                   | العيون             | <b>0</b> YA  |                     | والميتن           |
| 444 | إبراهيم بن الساس    | ا الزمن ِ          | 7.7          | أبو تمام            | حسَّان ِ          |

| 907  | الميكالي          | ولاً.   | 444                                   | المتابى             | جيراني              |  |
|------|-------------------|---------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--|
|      | (:)               |         | 444                                   | أبو نواس            | الحدثان             |  |
| ٩.٨  | إبراهيم بن السباس | نشكوها  | 4.44                                  | 'بو نواس            | <b>أ</b> وان ِ      |  |
| 107  | أبو تمام          | سد اها  | <b>\</b>                              | المتنبى             | الزمان              |  |
| 177  | عروة بن أذينة     | لَما    | 1.18                                  | أبو تمام            | خو ۗ ان ِ           |  |
| 740  | الهذلي            | قذاها   | 1.44                                  | أبو تمام            | يعاني               |  |
| 307  | الفرزدق           | مسراها  |                                       | المتنبى             | ر <b>ه</b> انِ<br>• |  |
| 442  | أبو المتاهية      | يكفيها  |                                       | أبو دلف             | -                   |  |
| 214  | أبو نواس          | مولاها  |                                       | أبو نواس            |                     |  |
| ٥٠٤  | الميكالى          | شجاها   |                                       | على بن محمد الإيادي |                     |  |
| A89  | الوليد بن يزيد    | عيناها  | ***                                   | الميكالى            | _                   |  |
| 3.9% | ابن الرومي        |         | 777                                   | الناشيء             | متونة               |  |
| 414  |                   | وعوبهآ  |                                       | (ن)                 | •                   |  |
| 477  | عدى بن الرقاع     | نسجاها  |                                       | البستى              |                     |  |
| 940  | ليلى الأخيلية     | مداها   | i                                     | دعبل بن على         |                     |  |
| 984  | التنبي            | ثناياها | ł                                     |                     | الكفَّن             |  |
| 909  | أبو الشيص         | فتمطاهآ | _                                     | ( : )               |                     |  |
| 1.00 |                   | كهآ     | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | _                   | قواهً               |  |
| 1.74 | العباس بن موداس   | سواها   | ***                                   | أبو الطيب           | <b>أ</b> فواهُ      |  |
|      | ( • )             |         | 777                                   | البستى              | جواه <i>ُ</i><br>سب |  |
| 4.4  | أبو المتآهية      | لديه    | 171                                   | ابن المتز           | كفاه                |  |
| 144  | الملبي            | فيسه    | 797                                   | الميكالى            | مناه                |  |
| 441  | المبايى           | تعليسه  | ***                                   | البحترى             | علاهُ               |  |
| ۸۲٥  | الشاعر            | عليه    | ASA                                   | المعباس بن الأحنف   | وأبكاءُ             |  |
| ٤٣٩  | الصاحب            | يميه    | 100                                   | الميكالى            | 4                   |  |
|      | •                 |         |                                       |                     |                     |  |

| ***          | أبو حية النميرى       | اللياليا         | 0.5          | الميكالي           | نابه          |
|--------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------------|---------------|
| 444          | الفرزدق               | البواكيا         | 718          | أبو الحسن بن يونس  | عليه          |
| 213          | المذَّل               | جاز ياً          | 777          | عمم بن المرز       | و خُرَ        |
| 733          |                       | ثاني <b>َه</b> ْ | V41          | 1-                 | تسقيه         |
| ٥٠٨          | عمرو بن شأس           | <b>ه</b> ادياً   | <b>VV</b> T  | الناشيء            | يديه          |
| 730          | المتنبي               | السواقياً        | <b>**</b> ** | المتضدأو           | عل <b>يه</b>  |
| 007          | الحذونى               | غنيدا            | ١٠٠٠         | إبراهيم بن المهدى  | ۔<br>مراقیه   |
| 375          | <b>أ</b> بو المتاهية  | حيتا             |              | . (:)              |               |
| <b>Y•1</b> . | قي <i>س بن</i> الملوح | خيالياً          | 1.47         |                    | کاد ِ•        |
| 4.4          | النابغةالجمدى         | باقياً           |              | (ز) .              |               |
| 111          | الحخزومى              | مويًّا           | 433          | اليزيدي            | المفو         |
| 117          | حارثة بن بدر          | كافيا            |              | (و)                | •             |
| 9.45         | المتنبي               | وافياً           | **           | أبو المتاهية       | عدو           |
|              | (یًّ)                 | i                |              | ( يُ )             | _             |
| ***          | الميكالى              | السكي            | ١٨٤          | ابن المعز          | ء<br>عري      |
| 378          | أبو تمام              | الرمِيِّ         |              | (يَ)               | 0,            |
|              | (ئ)                   | - 1              | ٦٨           | رق)<br>ذو الرمة    | بازياً        |
| 147          | البحترى               | مغانيها          | ۸٥           | عبد الله بن مماوية | بري<br>بداليا |
|              |                       | -                |              | •                  | - •           |